# 2562

تصنيف المام داراله بخرة النّبوتية و المام داراله بخرة النّبوتية و من المرس ال

( يحيلاثي، لقعنتي، أَبِي مُصِعَب لزّهري، الجعدثاني، ابن بسكير، ابن لقساميم، ابن زِسياد)

بِزِيادَانَهَا، وَزَوابِدِهَا، وَالْحَيْلَافِ أَلْفَاظِهَا مِنْدَ، وَمَفِيْضُو، وَغَيْلَمَانِهِ وَالْاءَ وَتَعْضَى وَوَضَافَاهِ أَبُولُسَكِامَهُ: سَلِيمِ مِنْ عَنْ الطَّلَالِيِّ السَّلَافِيِّ كَانُولُسِكَامَهُ: وَعَنَا اللَّهُ عَنَّهِ مِنْدُوقِ مَدِوقَضُلِهِ

المجلداترابع

النَّاثِيْرُ مِجُمُوعُهُ أَيْهِرُفَالِ لِتَجَارِتَهِ دبي مَلينون: ١١٤٤١١-١٨٩٠١٧

# حقوق الطبع محفوظة للناشر ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م

ا المرفي المراد المراد

بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٣٧- كتاب الوصية

- ١- باب الأمر بالوصيّة، وتغييرها
- ٢- باب جواز وصيّة الصّغير والضّعيف والمصاب والسّفيه
  - ٣- باب الوصيّة في الثّلث لا تتعدّى
- ٤- باب أمر الحامل والمريض والدي يحضر القتال في أموالهم
  - ٥- باب الوصيّة للوارث والحيازة
  - ٦- باب ما جاء في المؤنّث من الرّجال ومن أحقّ بالولد
    - ٧- باب العيب في السّلعة وضمانها
      - ٨- باب جامع القضاء وكراهيته
    - ٩- باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا
      - ١٠- باب ما يجوز من النّحل للصّفار



# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٣٧- كتابُ الوَصِيَّةِ ١- بابُ الأمرِ بالوَصِيَّةِ، [وَتَغييرِهَا - «مص»] (في رواية «حد»: «تعميرها»)

١٥٨٤ - ١ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مـح»: «أخبرنا») نَـافِع، عَـن عَـن عَبداللَّه بن عُمرَ: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«مَا حَقُّ امرِىء مُسلِم، لَهُ شَيءٌ يُوصَي فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ؛ إلاَّ وَوَصِيّتُهُ عِندَهُ مَكتُوبَةٌ».

قَالَ مَالِكُ (۱): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ المُوصِي إِذَا أُوصَى فِي صِحَتِهِ أَو مَرَضِهِ بِوَصِيَةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ (۲) رَقِيقِ مِن رَقِيقِهِ، أَو غَيرُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ (٣) مِن ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِن (فِي يُغَيِّرُ (٣) مِن ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِن (فِي يُغَيِّرُ (٣) مِن ذَلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِن (فِي رُواية «مص»: «فإن») أَحَب أَن يَطرَحَ (٤) (في رواية «مص»: «يترك») تِلكَ

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٧٣٨): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٦٢٧/ ١ و٢ و٣) من طرق عن نافع به.

وأخرجه مسلم (١٦٢٧/ ٤) من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه به.

- (١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٠٥/ ٢٩٨٩).
  - (٢) مصدر كالعتق. (٣) يبدل.
    - (٤) يلقي؛ أي: يبطل.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

حديث: ١٥٨٥

الوَصِيَّةَ، ويُبدِلَهَا (في رواية «مص»: «ويترك غيرها»)؛ فَعَلَ؛ إلاَّ أَن يُدَبِّرَ مَملُوكًا (١١)، فَإِن دَبَّرَ[ه - «مص»]؛ فَلا سَبِيلَ [لَهُ - «مص»] إلَى تَغييرِ مَا دَبَّرَ، [فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَدبِيرٌ؛ فَلَهُ أَنْ يُغَيِّرَهَا مَا عَدَا التَّدبِيرِ - «مص»]؛ وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«مَا حَقُ امرِىء مُسلِم، لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ؛ إلاَّ وَوَصِيّتُهُ عِندَهُ مَكتُوبَةً».

قَالَ مَالِكُ (٢): فَلُو (في رواية «مص»: «ولو») كَانَ المُوصِي لا يَقدِرُ عَلَى تَغييرِ وَصِيَّتِهِ، ولا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ العَتَاقَة؛ كَانَ كُلُّ مُوصِ (في رواية «مص»: «كل من») قَد حَبَسَ (٢) مَالَهُ الَّذِي أُوصَى فِيه من العَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَد يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحِّتِهِ وَعِندَ سَفَرهِ.

قَال مَالِكَ<sup>(٤)</sup>: فَالأمرُ عِندَنَا الَّذِي لا اختِلافَ فِيه: إنَّهُ يُغَيِّرُ مِنَ ذَلِكَ مَـا شَاءَ، غَيرَ (في رواية «مص»: «ما عدا») التّدبير.

## ٧- بابُ جواز وَصِيَّةِ الصَّغير والضَّعيفِ والمُصابِ والسَّفيهِ

١٥٨٥ - ٢ - حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَن (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا») عَبدِاللَّه بن

<sup>(</sup>١) أنثى أو ذكرًا، بنحو أن يقول: أنت مدبر، قــال في «المصبـاح»: دبـر الرجـل عبـده تدبيرًا؛ إذا أعتقه بعد موته.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٥٠٦/ ٢٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) أي: منع. (٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/٥٠٦/ ٢٩٩١).

۱۵۸۵-۲- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٥٠٦/ ٢٩٩٢)، وصحيد بن سعيد (۲۹ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٥٠٦)، ومحمد بن الحسن (۲۵۸/ ۷۳۰).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٨٢ و١٠/ ٣١٧)، و«السنن الصغير» (٦/ ٢٨٤)، و«الخلافيات» (ج٢/ = ٢/ ٢٧٥/ ٢٠٨٧)، و«الخلافيات» (ج٢/ =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَبِي بَكر [بْنِ مُحمَّدِ - «مص»] بن حَزم، عَن أَبِيهِ (في رواية «مح»: «أن أباه أخبره»): أنَّ عَمرَو بن سُلَيم الزَّرَقِيَّ أَخبَرَهُ؛ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«حد»]:

إِنَّ -هَهُنَا- غُلاماً يَفَاعًا(١) لَم يَحتَلِم، مِن غَسَانَ(١) ، وَوَارِثُهُ (في رواية «مص» و «حد» و «حد» و «حد» و «حد» و «مص» و «حد» و «مض» عَمِّ لَهُ ، قَالَ (في رواية «مض» و قليس لَهُ هَاهُنَا إِلاَّ ابنة (في رواية «مض» و «حد» و «حد»

<sup>=</sup>ق٢٤) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١/ ٥١/ ٤٣٠) عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/ ١٨٣/ ١٠٨٩) من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن عبدالله به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٧٨/ ١٦٤١٠)، وسعيد بـن منصــور (٤٣٠) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به.

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار»: «وهذا -وإن كان مرسلاً من جهة أن عمرو ابن سليم لم يدرك أيام عمر-؛ ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمر!».

وقال في الموضع الأول من «الكبرى»: «والخبر منقطع؛ فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر -رضى الله عنه-...».

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: يريد به: اليافع، واليفاع: المرتفع من كل شيء، قال: وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابة.

<sup>(</sup>٢) قبيلة من الأزد.

<sup>(</sup>يميي) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٥٨٦ - ٣ - وحدَّثني مَالِكَ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن أَبِي بَكرِ [بُنِ مُحمَّدِ بْنِ عَمرِو - «مص»، و«حد»] بنِ حَزم:

أَنَّ غُلاماً مِن غَسَّانَ حَضَرَتهُ الوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، وَوَارِثُهُ (في رواية «مص»: «وورثته») بالشّامِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقِيلَ لَـهُ: إِنَّ فُلانًا يَمُوتُ، أَفَيُوصِي؟ قَالَ [عُمَرُ: نَعَمْ - «مص»، و«حد»]؛ فليُوص.

قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: قَالَ أَبُو بَكْرِ [بْنُ مُحمَّدٍ - "مص"]: وَكَانَ الغُلامُ ابنَ عَشَرِ سِنِينَ، أَوِ اثنَتَي عَشَرَةَ سَنَةً، قَالَ: فَأُوصَى [بِمَال لَهُ يُقَالُ لَهُ - "بن عَشَرِ سِنِينَ، أَوِ اثنَتَي عَشَرَةَ سَنَةً، قَالَ: فَأُوصَى [بِمَال لَهُ يُقَالُ لَهُ - "«حد»، و"مص"]: بِئرُ جُشَم، فَبَاعَهَا أهلُها بثلاثِينَ ألفٍ دِرهَم.

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (١) يَقُولُ: الأَمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ الضَعِيفَ فِي عَقلِهِ، والسَّفِية، والمُصابَ الَّذِي يُفيقُ أَحيَاناً، تَجُوزُ وَصَايَاهُم؛ إذا كانَ مَعَهُم [مَا يُعرَفُ - «مص»] مِن عُقُولِهِم مَا يَعرِفُونَ [بهِ - «مص»] مَا يُوصُونَ بِهِ، فَأَمَّا مَن لَيسَ مَعَهُ مِن عَقلِهِ مَا يَعرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وكَانَ يُوصِي بِهِ، وكَانَ (في رواية «حد»: «فإذا كان») مَعْلُوباً عَلَى عَقْلِهِ؛ فَلا وَصِيّةً لَهُ.

۱۰۸۱ –۳*- موقوف ضعيف -* روايـــة أبـي مصعـب الزهــري (۲/ ۰۰۷/ ۲۹۹۳)، وسويد بن سعيد (۲۹٦/ ۲۶۳ – ط البحرين، أو۲۲۲/ ۳۰۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣١٧) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١/ ١٥١/ ٤٣١)، والدارمـي في «مسـنده» (١٠/ ٣٨٨/ ٣٥٤٦ و٣٨٩/ ٣٥٤٩ – «فتح المنان»)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٧٧– ٧٨/ ١٦٤٠٩) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۵۰۷/ ۲۹۹۶)، وسويد بن ســعيد (ص٢٩٦ – ط البحرين، أو ص٢٤٦ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٣- بابُ الوَصِيَّةِ في الثُّلثِ لا تَتعدَّى

١٥٨٧ - ٤ - حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ شِهَابٍ، عَن عَامِرِ بنِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاص، عَن أَبِيهِ [سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - «مص»، و«حد»]؛ أَنَّهُ قَالَ:

جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يَعُودُنِي، عَامَ حَجّةِ الوَدَاعِ، مِن وَجَعِ اشْتَدّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْتُ قَدُ بَلْغَ بِي مِسْ الوَجَعِ مَا تَرَى، وأَنَا ذُو مَال، وَلا يَرثُنِي إِلاَّ ابنَةٌ لِي، أَفَاتَصدَّقُ بَثُلُثي مَالِي؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقَ (في رواية «مص»، و«حد»: «فبشطره»، وفي «قس»: «فقال»): «لا»، فقلتُ: فَالشَّطرُ (في رواية «قس»: «فقال»): «لا»، [قلتُ: رواية «مح»: «قال: فالبشطر»)؟ قَالَ (في رواية «قس»: «فقال»): «لا»، [قلتُ: الثُلُثُ وحد»] (في رواية «مح»: «فبالثُلثِ»)؟ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً: «الثَّلُثُ، وَالشَّلُثُ عَيْرً [اللَّهُ عَلَيْةً: «الثُلُثُ عَيْرً أَو وَرَثَتَكَ أَغْنُونَ أَنَّ النَّاس، وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً وَالْتَهُ عَيْرً إِلَّهُ أَجْرَتَ [بهَا وَجَهَ اللَّهِ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى - «حد»]؛ إلاَّ أُجِرَتَ [بها - «مص»، و«مح»، و«مح»، و«قس»، و«قبه، وقبه أوجة اللَّهِ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى - «حد»]؛ إلاَّ أُجِرَتَ [بها - «مص»، و«مح»، و«قس»، و«قس»]، وقبه أوجة اللَّهِ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى - «حد»]؛ إلاَّ أُجِرَتَ [بها - «مص»، و«مح»، و«قس»]، وقبه أوجة اللَّهِ [-تَبَارَكَ وتَعَالَى - «حد»]؛ إلاَّ أُجِرَتَ [بها حقيقً أَمِنَاتًاكَ»)، حَتَى مَا تَجعَلُ فِي فَي امرَأَتِكَ»،

۱۵۸۷-۶- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۰۰۵-۰۰۸/ ۲۹۹۵)، وابسن القاسم (۱۲۳-۱۲۹/ ۲۶۶ - ط البحرین، أو ۲۶۷/ ۳۶۷ - ط البحرین، أو ۲۶۷/ ۳۰۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۰۹/ ۷۳۲).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٢٩٥): حدثنا عبدالله بن يوسف، عن مالك به. وأخرجه البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨) من طرق عن سعد به.

<sup>(</sup>١) تترك.

<sup>(</sup>٢) جمع عائل: عال يعيل؛ إذا افتقر.

 <sup>(</sup>٣) أي: يسألونهم بأكفهم، يقل: تكفف الناس واستكف؛ إذا بسط كف للسؤال، أو
 سأل ما يكف عنه الجوع، أو سأل كفافًا من طعام.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! أَأْخَلَّفُ بَعدَ أَصِحَابِي (١)؟ فقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إنَّ لَن (في رواية «مص»: «أن») تُخَلَّف (٢)، فَتَعمَلَ عَمَلاً صَالِحًا [تَبتَغِي بِهِ وَجَهَ اللَّهِ -تَعَالَى - «مص»، و«مح»، و«حد»]؛ إلاَّ ازدَدت بِه دَرَجَةً وَرِفعَةً، وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ (في رواية «حد»: «حتى ينفع اللَّه بـك أقوامًا ويضر بك آخرين»)، اللَّهُمّ! امض (٣) لأصحابي هِجرَتَهُم وَلا تَرُدَهُم عَلَى أَعقَابِهِم، لَكِن البَائِسُ سَعدُ بنُ خَولَةً» يَرثِي لَهُ (٤) رَسُولُ اللَّه ﷺ أَن مَاتَ بِمَكَّةً.

١٥٨٨ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُثمَانَ بْن حَفْصِ بْن خَلدَة، عَنِ ابْنِ شَلْمَانَ بْن حَفْصِ بْن خَلدَة، عَنِ ابْن شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبدِالمُنذِر حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيهِ؛ قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! أَهجُرُ دَارَ قَومِي الَّتِي أَصَبتُ فِيهَا الذَّنبَ وَأُجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«يُجزيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ» – «مص»، و«حد»].

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (٥) يَقُولُ، فِي الرَّجُل (في رواية «مص»:

<sup>(</sup>١) المنصرفين معك إلى مكة؛ لأجل مرضي، وكانوا يكرهــون الإقامـة بهـا؛ لكونهــم هاجروا منها وتركوها لله.

<sup>(</sup>٢) بأن يطول عمرك، فلا تموت بمكة.

<sup>(</sup>٣) من الإمضاء، وهو الإنفاذ؛ أي: أتمم.

<sup>(</sup>٤) يتوجع، ويتحزن لأجله.

۱۰۸۸ – صحیح – روایة أبی مصعب الزهـري (۲/ ۰۰۸–۰۰۹/ ۲۹۹۲)، وسـوید ابن سعید (۲۹۷/ ۲۶۰ – ط البحرین، أو۲۲۷/ ۲۰۰۸– ط دار الغرب) عن مالك به.

والحديث تقدم في (٢٢- كتاب النذور والإيمان، ٩- باب جامع الأيمان).

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٠٩/ ٢٩٩٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

"الذي") يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُل، وَيَقُولَ: غُلامِي [فُلانً - "مص"] يَخدُمُ فُلانًا - [لإنسَان آخَرَ يُسمِّيهِ - "مص"] - مَا عَاش، ثُمَّ هُو حُرٌ؛ فَيُنظَرُ فِي فُلانًا - [لإنسَان آخَرَ يُسمِّيهِ - "مص"] - مَا عَاش، ثُمَّ هُو حُرٌ؛ فَيُنظَرُ فِي فَلانًا - [لإنسَان آخَر يُسمِّي مَالِ المَيْتِ، قَالَ: فَإِنَّ خِدمَةَ الْعَبدِ تُقَوّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصًان (١١)؛ يُحَاصُ الَّذِي أُوصِي لَهُ بِالثَّلْثِ بِثُلْثِهِ، وَيُحَاصُ الَّذِي أُوصِي لَهُ بِالثَّلْثِ بِثُلْثِهِ، وَيُحَاصُ الَّذِي أُوصِي لَهُ بِخِدمَةِ الْعَبدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِن خِدمَةِ الْعَبدِ (في رواية "مص": "بخدمة الغلام شم تقوم خدمة الغلام")، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن خِدمَةِ الْعَبدِ، أَو مِن إِجَارَتِهِ - إِن كَانَت لَهُ إِجَارَةً - بِقَدر حِصّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَت لَهُ خِدمَةُ الْعَبدِ، مَا عَشَ (في رواية "مص": "أعتى") العَبدُ.

قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلَثِهِ، فَيَقُولُ: لفُلان كَذَا وَكَذَا، يُسَمّي مَالاً مِن مَالِهِ، فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: [إِنَّهُ - كَذَا وَكَذَا، يُسَمّي مَالاً مِن مَالِهِ، فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: [إِنَّهُ - «مص»] قَد زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ: فَإِنَّ الوَرثَةَ يُخَيَّرُونَ بَينَ أَن (فِي رواية «مص»: «غيرون، فيقال لهم: إما أن») يُعطُوا أهلَ الوَصَايَا وَصَايَا هُم، ويَأْخُدُوا جَمِيعَ مَال المَيّتِ، وَبَينَ أَن يَقسِمُوا (فِي رواية «مص»: «يسلموا») لأهلِ الوَصَايَا ثُلُثُ مَال المَيّتِ، فَيُسَلِّمُوا إلَيهِم ثُلُثُهُ، فَتَكُونُ حُقُوقُهُم فِيه إِن أَرَادُوا (في رواية «مص»: «إن زاد ونقص»)، بَالِغاً مَا بَلَغَ، [وَلا بُدَّ لأهلِ الحِيرَاثِ مِنْ إحدَى الخَصلَتَين: إمَّا أَنْ يُعطُوا أَهْلَ الوَصَايَا مَا سَمَّاهُ المَيْتُ، وَإِمَّا أَنْ يُعطُوهُم ثُلُثُ مَا بَلغَ - «مص»].

## ٤- بابُ أمر الحامِل والمريض والَّذي يَحضُرُ القِتَالَ في أَموالِهِم

قَالَ يَحيى: سَمِعتُ مَالِكًا (٣) يَقُولُ: [إنَّ - «مص»] أَحسَنَ مَا سَمِعتُ

<sup>(</sup>١) قال في «المصباح»: وتحاص الغرماء: اقتسموا المال بينهم حصصًا.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۹۹۸ ۲۹۹۸).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥١١ / ٣٠٠٢).

<sup>(</sup>يمي) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فِي وَصِيَّةِ [المَرَأَةِ - «مص»] الحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا (في رواية «مص»: «قضائها») فِي مَالِهَا ومَا يَجُوزُ لَهَا [مِنْ مَالِهَا - «مص»]: أنَّ الحَامِلَ كَالمَرِيضِ، فَإِذَا كَانَ المَرَضُ الْحَفِيفُ، غَيرُ المَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ فَإِنَّ [لـ] صَاحِبِهِ [أَنَّ - «مص»] المَرَضُ الْحَفِيفُ، غَيرُ المَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ فَإِنَّ [لـ] صَاحِبِهِ [أَنَّ - «مص»] يصنَعَ فِي مَالهِ مَا يَشَاءُ (في رواية «مص»: «أراد»)، وَإِذَا (في رواية «مص»: «وإن») كَانَ المَرضُ المَخُوفُ عَلَيهِ (في رواية «مص»: «على صاحبه»)؛ لَم يَجُلُ لِصَاحِبِهِ شَيءٌ، إلاَّ فِي ثُلُثِهِ.

قَالَ: وَكَذَلِكَ الْمَرَاةُ الْحَامِلُ، أَوَّلُ حَملِهَا بِشرٌ وَسُرُورٌ، وَلَيسَ بِمَرَض وَلا خُوفٍ؛ لأنَّ اللَّه - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وُمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعقُوبَ ﴾ [هود: ٧١]، وَقَالَ [اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -]: ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا - «مص»] حَملَت حَملاً خَفِيفاً فَمَرّت بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لَيْنَ آتَيتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَن مِنَ الشّاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٨٩].

[قَالَ مَالِكُ (١) - «مص»]: فَالمَرَأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَت؛ لَم يَجُز لَهَا قَضَاءً وَفِي مَالِهَا - «مص»]؛ إلا فِي ثُلُثِهَا، فَأَوّل الإتمَامِ سِتّةُ أَشهُر، قَالَ اللّه - تَبَارَكَ وَتَعَالَى (فِي رواية «مص»: «لأن اللّه - تبارك وتعالى - قال») - فِي كِتَابِيهِ: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أُولادَهُن حَولَين كَامِلَين [لِمَن أَرَادَ - «مص»]﴾ ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أُولادَهُن حَولَين كَامِلَين [لِمَن أَرَادَ - «مص»]﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وَقَالَ: ﴿وَحَملُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]؛ وَقَالَ: ﴿وَحَملُهُ وَفِصَالُهُ قَلاثُونَ شَهرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]؛ وفَأَوّلُ الإِتمَامِ سِتّةُ أَشهُر - «مص»]، فَإِذَا مَضَت لِلحَامِلِ سِتّةُ أَشهُرُ مِن يَومِ حَملَت؛ لَم يَجُز لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا؛ إلا فِي الثّلُثِ (فِي رواية «مص»: «ثلثها»).

قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحضُرُ القِتَالَ: إنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلقِتَال؛ لَم يَجُز لَـهُ أَن يَقضِيَ فِي مَالِـهِ شَـيتًا (في روايـة «مـص»:

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٥١١ - ٥١٢/ ٣٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥١٢/ ٣٠٠٤).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«بشيء»)؛ إلاَّ فِي الثُّلُثِ، وَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ الحَامِلِ والمَرِيضِ المَخُوفِ عَلَيهِ؛ مَا كَــانَ بتِلكَ (في رواية «مص»: «إذا كان على تلك») الحَال.

[وَقَالَ مَالِكُ (١) فِي الَّذِي يَقُولُ: كُلُّ شَيء لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - «حد»].

#### ٥- بابُ الوصيَّةِ لِلوَارِثِ والحِيَازَةِ

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ فِي هَذهِ الآية: إِنَّهَا مَنسُوخَةً، قَولُ فِي هَذهِ الآية الآية: إِنَّهَا مَنسُوخَةً، قَولُ (فِي رواية «مص»: «قال مالك بن أنس: إن هذه الآية منسوخة، قال») اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿ إِن تَركَ خَيراً الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ والأقرَبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وَتَعَالَى- من نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِن قِسمِةِ (في رواية «مص»: «ما أنزل الله -تبارك وتعالى- من تسمية») الفَرَائِض فِي كِتَابِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-.

قَالَ: وَسَمِعَتُ مَالِكًا (٣) يَقُولُ: [و - «مص»] السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِندَنَا، الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا: أَنَّهُ لا تَجُوزُ وَصِيّةٌ لِوَارِثِ (في رواية «مص»: «لا يجوز للوارث وصية»)؛ إلاَّ أن يُجيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ المَيّتِ (في رواية «مص»: «يجيزوا ورثة الميت ذلك»)، وإنَّهُ (في رواية «مص»: «فَإِنَّهُ») إن أَجَازَ لَهُ بَعضُهُم، وَأَبَى بَعضَ بَحَانَ لَهُ حَقَّهُ مِن ذَلِكَ.

قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا (٤) يَقُولُ فِي المَريضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَستَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيسَ لَهُ مِن مَالِهِ إِلاَّ ثُلُثُهُ (في رواية «مص»: «ليس له في ماله إلا الثلث»)، فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَن يُوصِيَ لِبَعضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِن ثُلُثِهِ: إنَّـهُ لَيـسَ

<sup>(</sup>١) رواية سويد بن سعيد (ص٣٠٠ -ط البحرين، أو ص٢٥١ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲ ٥/ ٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٢ه/ ٣٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٣ ٥/ ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

لَهُم أَن يَرجعُوا فِي [شَيء مِنْ - «مص»] ذَلِكَ، وَلَو جَــازَ [ذَلِكَ - «مص»] لَهُم؛ صَنَعَ كُلُّ وَارِثِ [مِثْلَ - «مص»] ذَلِكَ، فَإِذَا هَلَكَ المُوصِي؛ أَخَذُوا ذَلِكَ لَهُم؛ صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ [مِثْلَ - «مص»] ذَلِكَ، فَإِذَا هَلَكَ المُوصِي؛ أَخَذُوا ذَلِكَ لأنفُسِهم، وَمَنَعُوهُ الوَصِيّةَ فِي ثُلُثِهِ، وَمَا أُذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ.

قَال [مَالِكَ (١) - «مص»]: فَأَمَّا أَن يَستَأْذِنَ (في رواية «مص»: «من استأذن») وَرَثَتَهُ فِي وَصِيةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ فِي صِحَّتِهِ، فَيَاذَنُونَ لَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَلزَمُهُم، وَلِورَثَتِهِ أَن يُردُوا (في رواية «مص»: «أن يرجعوا في») ذَلِكَ إِن مَناءُوا، وَذَلِكَ أَنَّ الرِّجُلُ إِذَا كَانَ صَحَيحاً؛ كَانَ أَحَقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، يَصنَعُ فِيهِ شَاءُوا، وَذَلِكَ أَنَّ الرِّجُلُ إِذَا كَانَ صَحَيحاً؛ كَانَ أَحَقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، يَصنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ (في رواية «مص»: «أحب») أن يَخرُجَ مِن جَمِيعِ خرجَ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، أو يُعطِيهِ مَن شَاءَ [فَعَلَ - «مص»]، وإنّمَا يَكُونُ استِئذَانُهُ وَرَثَتَهُ عَنهُ عَلَى الوَرثَةِ (في رواية «مص»: «وَرثته») إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحجَبُ عَنهُ مَالُهُ، وَلا يَجُوزُ كَهُ شَيءٌ إِلاَّ فِي ثُلُثه، وَحِينَ هُم أَحَقُ بِثُلُثي مَالِهِ مِنهُ؛ فَذَلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيهِم أَمَرَهُم وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ، فَإِن سَأَلَ (في رواية «مص»: «شاء») مَلكُهُ، وَلا يَجُوزُ عَلَيهِم أَمَرَهُم وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ، فَإِن سَأَلَ (في رواية «مص»: «شاء») بَعضُ وَرَثَيهِ أَن يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحَضُرُهُ الوَفَاةُ فَيَفَعَلُ، ثُمَّ لا يَقضِي فِيهِ الْمَالِكُ (في رواية «مص»: «ثم لم يقصر فيه الميت») شَيئًا؛ فَإِنَّهُ رَدٌ عَلَى مَن وَهَبَهُ، الْمَالِكُ (في رواية (لَهُ المَيْتُ)؛ فَإِنْ مَلْوَلُكُ (في رواية (لَهُ المَيْتُ)؛ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ؛ إِذَا سَمَاه المَيْتُ لَهُ.

قَالَ: وَإِن وَهَبَ لَهُ مِيرَاتَهُ، ثُمَّ أَنفَذَ الهَالِكُ بَعضَهُ وَبَقِيَ بَعضٌ؛ فَهُـوَ رَدُّ عَلَى الَّذِي وَهَبَـ[ـهُ لَهُ - «مص»]، يَرجِعُ إِلَيهِ (في رواية «مص»: «فيه») مَـا بَقِـيَ بَعدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعطِيَهُ (في رواية «مص»: «أعطاه»).

قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ، فِيمَن (في رواية «مص»: «قَالَ مَالِكٌ:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٠٠٨ / ٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٣ ٥ \_ ١٤ ٥/ ٣٠٠٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَمَنْ») أَوصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَد كَانَ أَعطَى بَعضَ (في رواية «مص»: «أحد») وَرَثَتِهِ شَيئًا [فِي حَيَاتِهِ - «مص»] لَم (في رواية «مص»: «فَلَمْ») يَقبِضهُ ، فَأَبَى الوَرَثَةُ أَن يُجِيزُوا (في رواية «مص»: «يجوز») ذَلِك؛ [فَإِنَّ ذَلِكَ - «مص»] يَرجعُ إلى الوَرَثَةِ ، مِيرَاثًا [بَينَ جَمِيعِ الوَرَثَةِ - «مص»] عَلَى كِتَابِ اللَّهِ -جَلَّ وَعَزَّ-؛ لأنَّ المَيتَ لَم يُرِد أَن يَقَعَ شَيءٌ مِن ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ، وَلا يُحَاصُ أَهدلُ الوصايا فِي ثُلُثِهِ بشيء مِن ذَلِك.

## ٦- بابُ ما جاءَ في الْمُؤنَّثِ مِنَ الرِّجَالِ ومَنْ أَحَقُّ بِالولَدِ

١٥٨٩ - ٥ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ مُخَنَّدًا (١) كَانَ عِندَ أُمِّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -، فَقَالَ (في رواية

۱۵۸۹-۰- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷/ ۳۰۱۷)، وسـوید بـن سعید (۲۹۹/ ۲۰۱- ط البحرین، أو ص۲۶۹ - ط دار الغرب)، وابن بکیر (ل ۱۲۰/ ب-نسخة الظاهریة)(۱).

وأخرجه ابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (١٠٤/ ١٨) من طريق عبيدالله ابن يحيى وابن وضاح؛ كلاهما عن يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» (٣٦٨/٣١٣)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢/ ٠٤٨/٨٤٠ - «بغية الباحث»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٧٧٦/٥٧٩)، وأبن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (٩٦/١٥٨) من طرق عن مالك به.

قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل».

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٧/ ٥٣٨): «هذا إسناد مرسل، رواته ثقات».

قلت: وصله البخاري في «صحيحه» (٤٣٢٤و ٥٢٣٥ و٥٨٨٥)، ومسلم في «صحيحه» (٢١٨٠) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة بـه موصولاً.

(١) المخنث: من فيه انخناث؛ أي: تكسر ولين كالنساء، وهو -كما في «التمهيد»-: من لا إرب له في النساء، ولا يهتدي إلى شيء من أمورهن، فيجوز دخوله عليهن، فإن فهم =

(1) كما في «التعليق على غرائب مالك» (ص٥٨).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»، و«حد»: «وإنه قال») لِعَبدِاللَّه بنِ أَبِي أُمَيَّةً -وَرَسُولُ اللَّه ﷺ يَسمَعُ (في رواية «مص»: «يستمع»)-: يَا عَبدَاللَّهِ! إِن فَتَحَ اللَّهُ عَلَيكُمُ الطَّائِفَ غَدًا؛ فَأَنَا أُدُلُّكَ عَلَى ابنَةِ (في رواية «مص»، و«حد»: «بنت») غَيلانَ؛ فَإِنَّهَا تُقبِلُ بِأَربَع (١) وَتُدبِرُ بِثَمَان (٢)، فَقَال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا يَدخُلَن هَـؤلاءِ (في رواية «حد»: «هذا») عَليكُم (٣)».

• ١٥٩٠ - ٦ - وحدَّثني مَالِكُ [بْنُ أَنَسٍ - «مص»]، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يقُولُ:

كَانَت عِندَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] امرَأَةٌ مِنَ الْأَنصَارِ، فَولَدَت لَهُ عَاصِمَ بِنَ عُمَرَ، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا، فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً (في رواية «مص»، و «حد»: «فركب عمر يومًا إلى قباء»)، فَوَجَدَ ابنَهُ عَاصِماً يَلعَبُ بِفِناء

=معانيهن؛ منع دخوله؛ لأنه حينئذ ليس ممن قال الله -تعالى- فيهـم: ﴿غير أُولِي الإربـة مـن الرجال﴾ [النور: ٣١].

(١) من العكن، والعكنة: هي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا.

(٢) قال مالك والجمهور: معناه: أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة، متكسرًا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية.

(٣) بالميم في جمع النسوة للتعظيم، كقوله:

وإن شنت حرمت النساء سواكمو وإن شنت لم أطعم نفاخًا ولا بردًا

۱**۰۹۰–۲- موقوف ضعیف** - روایة أبي مصعب الزهــري (۲/ ۱۲ه–۱۷ / ۳۰۱۳)، وسوید بن سعید (۲۹۸/ ۲۶۹– ط البحرین، أو ۲۲۹/ ۳۱۱ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ١٢٥/ ٥٠٠) و الخرجه البيهقي في «شرح السنة» (٩/ ٣٣٣/ ٢٤٠٠) من طريق ابن بكير وأبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٣/ ٦٦): «هذا خبر منقطع في هذه الرواية» ا.هـ.

المَسجدِ، فَأَخَذَهُ بِعَضُدِهِ، فَوَضَعَهُ بَينَ يَدَيهِ عَلَى الدَّابِّةِ، فَأَدرَكَتهُ جَدَّةُ الغُلامِ، فَنَازَعَتهُ إِيَّاهُ (١) ، [فَأَقبَلا - «مص»، و«حد»] حَتَّى أَتَيا أَبَا بَكرِ الصِّدِيــقَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»، و«حد»]، فَقَالَ عُمَرُ: ابنِي، وَقَالَت المَرَأَةُ: ابنِي، فَقَالَ آبُو بَكرِ اللَّهُ عَنهُ- «حد»]: خَلِّ بَينَهَا وَبَينَهُ، قَالَ: فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الكَلامَ.

قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِه فِي ذَلِكَ.

#### ٧- بابُ العَيبِ في السُّلعَةِ وضمانِهَا

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكَ (٢) [بْنَ أَنَس - «مص»] يَقُولُ: [الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا - «مص»] فِي الرَّجُلِ يَبتَاعُ السَّلعَةَ مِنَ الحَيَوَانِ أَو الثَيَابِ أَو العُرُوض، فَيُوجَدُ ذَلِكَ البَيعُ غَيرَ جَائِز، فَيُرَدُّ ويُؤمَرُ الَّذِي قَبَضَ السَّلعَةَ أَن يَرُدَّ العَرُوض، فَيُوجَدُ ذَلِكَ البَيعُ غَيرَ جَائِز، فَيُرَدُّ ويُؤمَرُ الَّذِي قَبَضَ السَّلعَةَ أَن يَرُدًّ العَرَى صَاحِبهِ سِلعَتَهُ (في رواية «مص»: «فَيَّقُولُ صَاحِبُ السَّلْعَةِ: ارْدُدْ إِلَيَّ سِلْعَتِي»).

قَالَ مَالِكَ "أَن فَلَيسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلاَّ قِيمَتُهَا يَومَ قَبِضَت مِنهُ (في رواية «مص»: «يوم قبضها»)، ولَيسَ يَومَ يَرُد ذَلِكَ إلَيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ (في رواية «مص»: «أن المشتري») ضَمِنَهَا مِن يَومِ قَبَضَهَا، فَمَا كَانَ فِيهَا مِن نُقصَان بَعدَ ذَلِكَ [اليَومِ - «مص»]؛ كَانَ عَلَيهِ، فَبِذَلِكَ (في رواية «مص»: «فهو على المشتري، ذَلِكَ [اليَومِ - «مص»] كَانَ نِمَاوْهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ، وَإِنّ الرّجُلَ يَقبِضُ (في رواية «مص»: «فهو على المشتري، وبذلك») كَانَ نِمَاوْهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ، وَإِنّ الرّجُلَ يَقبِضُ (في رواية «مص»: «يشتري») السِّلْعَةَ [مِنَ الرَّجُلِ - «مص»] فِي زَمَان هِي فِيهِ نَافِقة (٤)، مَرغُوبِ فيها، ثُمَّ يَرُدُهَا فِي زَمَان هِي فِيهِ سَاقِطَة (٥)، لا يُريدُهَا أَحَدٌ، فَيَقبِضُ (في رواية فيهَا، ثُمَّ يَرُدُهَا فِي زَمَان هِي فِيهِ سَاقِطَة (٥)، لا يُريدُهَا أَحَدٌ، فَيَقبِضُ (في رواية

<sup>(</sup>١) طلبت أخذه منه فامتنع.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۹ه/ ۳۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩ه–٥٢٠/ ٣٠٢٤).

<sup>(</sup>٤) أي: رابحة.

<sup>(</sup>٥) بائرة كاسدة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

"مص": "ويشتري") الرَّجُلُ السّلعَة مِنَ الرَّجُلِ، فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَ (في رواية "مص": "ثم") يُمسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذَلِكَ، ثُمَّ يَرُدُّهَا [إِلَيهِ - "مص"] وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ، فَلَيسَ (في رواية "مص": "وليس") لَهُ أَن يَذَهَبَ مِن مَالِ الرَّجُلِ ثَمَنُهَا دِينَارٌ (في رواية "مص": "ويقبضها بِسَعَةِ دَنَانِيرَ، أَو يَقبضَهَا مِنهُ الرِّجُلُ فَيبِيعُهَا بِدِينَار (في رواية "مص": "ويقبضها وثمنها وقيمتها دينار")، أَو يُمسِكُهَا وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ (في رواية "مص": "ويسكها وثمنها ذلك")، ثُمَّ يَرُدُها وَقيمتُها يَومَ يَرُدُها عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، فَلَيسَ عَلَى الّهِ يَسعَة دَنَانِيرَ، إنّمَا عَلَيهِ (في رواية "مص": "ليس عليه أن يَعْرَمُ لِصاحِبِهَا مِن مَالِهِ تِسعَة دَنَانِيرَ، إنّمَا عَلَيهِ (في رواية "مص": "ليس عليه إلا") قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَومَ قَبضِهِ.

قَالَ (۱): وَمِمًا يُبَيّنُ ذَلِكَ: أَنَّ السّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ (في رواية «مص»: «الشرقة»)، فَإِنَّمَا يُنظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَومَ يَسرِقُهَا، فَإِن كَانَ يَجِبُ فِيهِ القَطعُ (۲)؛ كَانَ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَإِن استَأْخَرَ قَطعُهُ؛ إِمّا فِي سِجن يُحبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنظَرَ فِي شَانهِ، وَإِمّا أَن يَهرُبَ السّارِقُ ثُمَّ يُؤخذُ (في رواية «مص»: «إما في سجن حبس فيه؛ لينظر في أمره، وإما هرب السّارِق حتى يوجد») بَعدَ ذَلِكَ؛ فَلَيسَ استِتْخَارُ قَطعِهِ بِالَّذِي يَضعَعُ (٣) عَنهُ حَدّاً قَد وَجَبَ عَلَيهِ يَومَ سَرَقَ [ها – «مص»]، وإن رَخُصَت تِلكَ السّلعَةُ بَعدَ ذَلِكَ، وَلا بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيهِ قَطعاً لَم يَكُن وَجَبَ عَلَيهِ يَومَ أَخَذَهَا (في رواية «مص»: «سرقها»)، إن غَلَت تِلكَ السّلعَةُ بَعدَ ذَلِكَ.

#### ٨- بابُ جامِع القَضاء وكراهِيَّتِهِ

١٥٩١ - ٧ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰۲۰/ ۳۰۲۵).

<sup>(</sup>٢) بأن بلغ النصاب. (٣) يسقط.

۱**۰۹۱ –۷ موقوف ضعی**ف – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۸ ۰ – ۱۹ ۱۰ / ۳۰۲۲)، وسوید بن سعید (۳۰۰/ ۲۰۶ – ط البحرین، أو ۲۵۰/ ۳۱۳ – ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ أَبِهَ السَّرِدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلَمَانَ الفَارِسِيِّ: أَن هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْفَدِّسَةِ، فَكَتَبَ إِلَيهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الأَرْضَ لا تُقَلِّسُ أَحَدًا (١)، وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ أَكَانَ عَمَلُهُ، وَقَد بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلتَ طَبِيبًا (٢) تُدَاوِي، فَإِن كُنتَ تُبرِيءُ وَلَا نَعَمَلُهُ، وَقَد بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلتَ طَبِيبًا (٢) تُدَاوِي، فَإِن كُنتَ تُبرِيءُ فَنعِمًا لَكَ (٢)، وَإِن كُنتَ مَتَطبِّبًا (١)؛ فَاحذَر أَن تَقتُلَ إِنسَانًا؛ فَتَدخُلَ النّارَ، فَكَانَ أَبُو الدِّرِداء إِذَا قَضَى بَينَ اثنينِ ثُمَّ أَدبَرَا عَنهُ؛ نَظرَ إِلَيهِمَا، وَقَال: ارجِعَا إِلَيّ النّبِينَ النّبِينَ اللّهِ. إِلَيّ أَعِيدًا عَلَيٍّ قِصَتَكُمَا، مُتَطَبِّبٌ، وَاللّهِ.

١٥٩٢ - [حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّــهُ سَـمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ فِي خُطَّبَتِهِ:

لا تُكلِّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ؛ فَإِنَّكُم مَتَى كَلَّفْتُمُــوهُ الكَسْبَ سَرَقَ، وَلا تُكلِّفُوا الأَمَةَ -غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ- الكَسْبَ؛ فَإِنَّكُم مَتَى كَلَّفْتُمُوهَــا الكَسْبَ؛

<sup>=</sup> وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١٩٣) -وعنه القاضي وكيع في «أخبار القضاة» (٣/ ٢٠٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (١/ ٢٠٥)-: حدثنا مصعب بن عبدالله الزبيري، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٤٤١ و٤٧/ ١٤٠ -ط دار الفكر) من طريق أبي مصعب الزهري وعبدالرحمن بن القاسم، كلهم عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) لا تطهره من ذنوبه، ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات.

<sup>(</sup>٢) أي: قاضيًا، سمي بذلك؛ لأنه يبرىء من الأمراض المعنوية، كما يسبرىء المداوي من الحسية.

<sup>(</sup>٣) أي: نعم شيئًا الإبراء.

<sup>(</sup>٤) أي: متعاطيًا لعلم الطب بدون إبراء.

۱۰۹۲ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰۱۹/۰۱۸)، وسوید
 ابن سعید (۲۹۹/ ۲۰۲ - ط البحرین، أو ۲٤۹-۲۰۰۰/ ۳۱۲ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

وسيأتي تخريجه (٥٤- كتاب الاستئذان، ١٦- باب الأمر بالرفق بالمملوك، برقم ١٩٨٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا، وَعِفُوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللَّهُ، وَعَلَيكُم مِنَ المَطَاعِمِ مَا طَــابَ مِنهَــا-«مص»، و«حد»].

قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا (١) يَقُولُ: مَنِ استَعَانَ (في رواية «مص»: «استعار») عَبدًا بِغَيرِ إِذْنِ سَيّدِهِ فِي شَيء لَهُ بَالٌ، و(في رواية «مص»: «أو») لِمِثلِهِ إِجَارَةٌ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ العَبدَ وَ إِن أُصِيبَ العَبدُ بَشَيء (في رواية «مص»: «لما فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ العَبدَ وَ أُل أُصِيبَ العَبدُ بَشَيء (في رواية «مص»: «فإن») سَلِّمَ العَبدُ، فَطلَب سَيّدُهُ أَصاب العبد من شيء »)، وإن (في رواية «مص»: «فإن») سَلِّمَ العَبدُ، فَطلَب سَيّدُهُ إِجَارَتُهُ لِمَا عَمِلَ عَبده »)؛ فَذَلِكَ لِسَيّدِهِ، وَهُو (في رواية «مص»: «إجارة ما عمل عبده»)؛ فَذَلِكَ لِسَيّدِه، وَهُو (في رواية «مص»: «وذلك») الأمرُ عِندَنا.

قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ: [الأمرُ عِندَنَا - «مص»] فِي العَبدِ يَكُونُ بَعضُهُ حُرّاً وَبَعضُهُ مُستَرَقاً: إنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ، وَلَيسَ لَهُ أَن يُحدِثَ فِيهِ شَيئًا [إلاَّ عَلَى وَجهِ الإصلاحِ - «مص»]، وَلَكِنّهُ يَأْكُلُ فِيهِ وَيَكتَسِي بِالمَعرُوفَ، فَإِذَا هَلَكَ؛ فَمَالُهُ لِلّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُ.

[وَقَالَ مَالِكُ (٣) فِيمَا يُصِيبُ العَبدُ مِنْ أَموال أَهلِ الإسلامِ: إِنَّهُ إِذَا أُدرِكَ قَبلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ المَقَاسِمُ؛ فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهلِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ المُقَاسَمَةُ؛ فَلا يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ، وَقَدْ مَضَى فِي المُقَاسَمَةِ - «مص»].

قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا<sup>(٤)</sup> يَقُولُ: الأمرُ عِندَنَا: أنَّ الوَالِــدَ يُحَاسِبُ وَلَـدَهُ بِمَا أَنفَقَ عَلَيهِ مِن يَومٍ يَكُونُ لِلوَلَــدِ مَـالٌ، نَاضًا (٥) كَـانَ أو عَرضاً؛ إن أَرَادَ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٦٢/ ٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٦٢ – ٤٦٣/ ٢٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٦٦٣ / ٢٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٦٦٣) ٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٥) أي: نقدًا.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الوَالِدُ ذَلِكَ.

١٥٩٣ - ٨- وحدَّثني مَالِكُ (١)، عَن عُمَرَ بنِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ دَلافٍ المُزنِيِّ، عَن أَبيهِ (٢):

أَنَّ رَجُلاً مِن جُهَينَةَ كَانَ يَسبِقُ الحَاجَّ، فَيَشتَرِي الرَّواحِلُ<sup>(۳)</sup> فَيُغلِي <sup>(٤)</sup> (في رواية «مص»: «فيغالي») بِهَا، ثُمَّ يُسرعُ السّيرَ فَيسبِقُ الحَاجَ، فَأَفلَسَ<sup>(٥)</sup>، فَرُفِعَ أَمرُهُ إِلَى عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»]، فَقَالَ: أَمَّا بَعدُ: أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّ الأُسَيفِعَ -أُسيفِعَ جُهينَةَ - رَضِيَ مِن دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بَأَن يُقَالَ: سَبَقَ النَّاسُ! فَإِنَّ الأُسيفِعَ -أُسيفِعَ جُهينَةَ - رَضِيَ مِن دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بَأَن يُقَالَ: سَبَقَ النَّاسُ! فَإِنَّ الأُسيفِعَ -أُسيفِع جُهينَةَ - رَضِيَ مِن دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بَأَن يُقَالَ: سَبَقَ النَّاسُ! فَإِنَّ الأُسيفِعَ اللَّهُ عَدْ رَيْنَ بِهِ (١٠)، فَمَن كَانَ لَهُ عَلَيهِ الخَاجَ (١٠)، ألا وَإِنَّهُ قَد دَانَ مُعرِضًا (١٠)، فَأصبَحَ قَد رِينَ بِهِ (١٠)، فَمَن كَانَ لَهُ عَلَيهِ دَينٌ؛ فَلَيَأْتِنَا بِالغَدَاةِ، نَقسِمُ مَالَهُ بَينَهُم (في رواية «مص»: «بين غرمائه»)، وَإِيَّاكُم

وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٣٣٥-٣٣٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤٥٤)، و«السنن الصغير» (٦/ ٤٥٤/)، و«معرفة السنن والآثـار» (٤/ ٤٥٤/) و «معرفة السنن والآثـار» (١٤/ ٤٥٤/)، وابن وهب في «الموطأ»؛ كما في «التلخيص الحبير» (٣/ ٤١) عن مالك به.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٤٠): «بسند منقطع».

(۱) زعم محقق! كتاب «الموطأ» -برواية أبي مصعب الزهـري (۲/ ۳۸۷): أن هذا الأثر لم يرد في رواية يحيى الليثي!! وهو قصـور واضـح وخطـأ فـاضح، والحديـث في رواية يحيى الليثي (۲/ ۷۷۰/ ۸ –ط فؤاد عبدالباقي)؛ فليستدرك.

(٢) قال الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٤٠ - ٤١): «ومن الرواة عن مالك من لم يقل في روايته: عن أبيه، قال ابن الحذاء -في «التعريف» (ق ١٤٩)-: والصواب إثباته».

(٣) جمع راحلة، الناقة الصالحة للرحل.

(٤) يزيد. (٥) افتقر وقل ماله.

(٦) وذلك ليس بدين ولا أمانة، والمعنى بذلك ذمه تحذيرًا لغيره وزجرًا له.

(٧) أي: اشترى بدين ولم يهتم بقضائه.

(٨) أي: أحاط بماله الدين.

**٩٣ ١ - ٨- موقوف ضعيف** - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٨٧) ٢٦٨٥).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

والدَّينَ (١)؛ فَإِنَّ أُوَّلُهُ هَمُّ، وآخِرَهُ حَربٌ (٢).

# ٩- بابُ ما جاءَ فيما أَفسَدَ العبيدُ أَو جُرِحُوا (في رواية «مص»: «جناية العبد، وجناية أمر الولد»)

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (٣) يَقُولُ: السَّنَّةُ عِندَنا فِي جِنايَةِ العَبيدِ: أَنَّ كُلُّ مَا أَصَابَ العَبدُ (في رواية «مص»: «أصابوا») مِن جُرح جَرَح (في رواية «مص»: «جرحوا») به إنساناً، أو شيء اختلَسَهُ (٤) (في رواية «مص»: «أو شيئًا اختلسوه»)، أو حَريسة (٥) احتَرسَهَا (١) في رواية «مص»: «احترسوها»)، أو تَمر مُعلِّق جَذَّهُ (٧) أو أفسدَهُ (في رواية «مص»: «أو ثمرًا معلقًا جذوه وأفسدوه»)، أو سيرقة سرَقهَا (في رواية «مص»: «أو ثمرًا معلقًا جذوه وأفسدوه»)، أو سيرقة سرَقهَا (في رواية «مص»: «سرقوها») لا قطع عَليه فيها: أنَّ ذَلِكَ فِي رَقَبَةِ العَبدِ، لا يَعدُو ذَلِكَ الرّقَبَةَ (في رواية «مص»: «في رقابهم لا يعدوا رقابهم»)، قَلَ ذَلِك أو كَثرَ، فإن شاءَ سَيدُهُ أن يُعطوا ما أخذوا أو أفسدوا»)، أو عَقلَ (٨) مَا جَرَحَ والمَسكُ عُلامَهُ، وَلِيسَ عَليهِ شَيءٌ غَيرَ وَاية «مص»: «أو عقل ما جرحوا أعطوا فَلَونَ أَن يُسلِمَهُ أَسلَمَهُ، وَلَيسَ عَليهِ شَيءٌ غَيرَ ذَلِك، فَسَيّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالخَيارِ (٩) (في رواية «مص»: «أو عقل ما جرحوا أعطوا في فَسَيّدُهُ فِي ذَلِكَ بِالخَيارِ (٩) (في رواية «مص»: «أو عقل ما جرحوا أعطوا أين شَاءً أن يُسلِمَهُ أَسلَمَهُ، وَلَيسَ عَليهِ شَيءٌ غَيرَ

<sup>(</sup>١) أي: احذروه.

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء وسكونها؛ أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٦١–٤٦٢) ٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخذه بخفية.

<sup>(</sup>٥) عيلة بمعنى مفعولة؛ أي: محروسة.

<sup>(</sup>٦) سرقها، وحريسة الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها، فتسرق مـن الجبل، فلا قطع فيها؛ لأن الجبل ليس بحرز.

<sup>(</sup>۸) دیة.

<sup>(</sup>٧) أي: قطعه.

<sup>(</sup>٩) بين فدائه وإسلامه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ذلك، وإن شاؤوا أن يسلموا رقابهم؛ فليس عليهم شيء، سادتهم في ذلك بالخيسار»)؛ [إلاَّ مَا كَانَ مِنْ أُمِّ الوَلَدِ؛ فَإِنَّ جَنَايَتَهَا ضَامِنَةٌ عَلَى سَيِّدِهَا مَا بَينَهُ وَبَينَ قِيمَتِهَا مَا لَيسَ عَلَيهِ أَنْ يَحمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا – «مص»].

## ١٠- بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحَلِ [ لِلصِّفَارِ - «مص»](١)

١٥٩٤ - ٩ - حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ شِهَابٍ،
 عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «مح»] قَالَ:

مَن نَحَلَ<sup>(٢)</sup> وَلَداً لَهُ صَغِيرًا، لَم يَبلُغ أَن يَحُوزَ نُحلَهُ، فَأَعلَنَ ذَلِكَ لَهُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «وأعلن بها»)، وأشهَدَ عَلَيهَا؛ فَهِــيَ جَـائِزَةٌ، وَإِن وَلِيهَا أَبُوهُ.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٣/ ١٠٦): «ليس هـذا الباب عند يحيى في «الموطأ»، ولا له في هذا الموضع حديث عند جميع رواة «الموطأ» في باب ما يجوز من العطية، وآخر كتاب (الأقضية) عندهم: باب ما أفسده العبيد أو جرحوا، ووقع ليحيى كما ترى، وأظنه سقط له من موضعه، فألحق في آخر الكتاب؛ كما صنع في باب الصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها، سقط له من أبواب المواقيت في أول كتاب الصلاة؛ فألحقه في آخر كتاب الصلاة» ا.هـ.

۱۰۹۶-۹- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٨٤/ ٢٩٤١)، وسويد بن سعيد (۲۸۷/ ۳۲۳- ط البحرين، أو۲۳۷/ ۳۹۳- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۸۵/ ۸۰۲/ ۸۰۰).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٧٠)-، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٤- ٥/ ٣٧٨٣) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ١٠٥٣/)، والبيهقي في «السنن الصغير» (٢/ ٣٣٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٥) من طريقين عن الزهري به بنحوه. قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال في «المصباح»: ونحلته انحله نحلاً: أعطيته شيئًا من غير عوض، بطيب نفس.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِكُ (۱): الأمرُ عِندَنَا: أَنَّ مَن نَحَلَ ابناً لَهُ صَغِيرًا [وَهُو يَلِيهِ - «مص»]، ذَهباً أو وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ، وهُو يَلِيهِ؛ إِنَّهُ لا شَيءَ لِلابنِ مِن ذَلِكَ (في رواية «مص»، و «حد»: «فإنه ليس للابن شيء منها»)؛ إلاَّ أَن يَكُونَ الأبُ عَزَلَهَا بغينِهَا، أو (في رواية «مص»، و «حد»: «و») دَفَعَها إلَى رَجُل وَضَعَها لابنِهِ عِندَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ جَائزٌ للابنِ (في رواية «حد»: «فهي جائزة للابن وفي رواية «حد»: «فهي جائزة للابن»، وفي رواية «مص»: «لابنه»).

[وَإِنْ كَانَ النَّحْلُ عَبدًا، أَو وَلِيدَةً، أَوْ دَارًا، أَوْ شَيئًا مَعلُومًا مَعرُوفًا، ثُـمَّ أَشهِدَ عَلَيهِ، وَأُعلِنَ بِهِ، ثُمَّ هَلَكَ الْأَبُ وَهُوَ يَلِي ابْنَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لاَبْنِهِ - «حد»، و«مص» (٢٠)].

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٨٥/ ٢٩٤٢)، وسويد بن سعيد (ص٢٨٧ -ط البحرين، أو ص٢٣٧ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٥/ ٢٩٤٣)، وسويد بن سعيد (ص٢٨٧ -ط البحرين، أو ص٢٣٧ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٣٨- كتاب العتق والولاء

- ١- باب من أعتق شركًا له في مملوك
  - ٧- باب الشّرط في العتق
- ٣- باب ما جاء في القضاء في من أعتق رقيقًا له عند موته و لا يملك مالاً غيرهم
  - ٤- باب القضاء في مال العبد إذا عتق
  - ٥- باب عتق أمّهات الأولاد، وجامع القضاء في العتاقة
    - ٦- باب ما يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة
    - ٧- باب ما لا يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة
      - ٨- باب ما جاء في عتق الحيّ عن الميّت
  - ٩- باب ما جاء في فضل عتق الرّقاب وعتق الزّانية وابن الزّني
    - ١٠- باب ما جاء في مصير الولاء لمن أعتق
      - ١١- باب جرّ العبد الولاء إذا أعتق
        - ١٢- باب ميراث الولاء
  - ١٣- باب ميراث السّائبة وولاءه وولاء من أعتق اليهوديّ والنّصرانيّ



# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٣٨- كتابُ العِتْقِ <sup>(١)</sup> والوَلاءِ ١- بابُ مَنْ أَعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملُوكِ

١٥٩٥ - ١ - حَدَّثَنِي مَالِكُ [بْنُ أَنَس - «حــد»]، عَـن (في روايـة «مـح»: «أخبرنا») نَافِع [-مَولَى عَبدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ - «مص»]، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَـرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهِ قَالَ:

«مَن أَعتَقَ شِركًا (٢) لَهُ فِي عَبد (٣) ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ (في رواية «مح»: «وكان له من المال ما») يَبلُغُ ثَمَنَ العَبد (٤) وقُومَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدل، فَأَعطَى (في رواية «مح»: «ثم أعطى») شُركًاءَهُ حِصَصَهُم (٥) ، وَعَتَدقَ (في رواية «مص»: «وأعتى») عَلَيهِ العَبدُ، وإلاً وفقد عَتَق مِنهُ مَا عَتَقَ (في رواية «مح»: «أعتق»)».

قَال مَالِك (٦): والأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي العَبدِ يُعتِقُ سَيّدُهُ مِنهُ

(١) العتق: إزالة الملك، يقال: عتق يعتق عتقًا وعتاقة، قال الأزهري: مشتق من قولهم: عتق الفرس؛ إذا سبق، وعتق الفرخ؛ إذا طار؛ لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء.

۱۰۹۰-۱- صحیح - روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۳۹۹/ ۲۷۱۰)، وابن القاسم ۲۸۰/ ۲۸۶ - تلخیص القابسی)، وسوید بن سعید (۳۸۰/ ۸۸۱ - ط البحریــن، أو ۳۳۰/ ۲۸۰ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۹۸/ ۸۶۰).

وأخرجه البخـاري (۲۰۲۲)، ومسـلم (۲/ ۱۱۳۹/ ۱۰۰۱ و۳/ ۱۲۸٦/ ٤٧) عـن عبدالله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٢) أي: نصيبًا.

(٣) قال القرطبي: العبد لغةً: المملوك الذكر، ومؤنثه: أمة، من غير لفظه.

(٤) أي: ثمن بقيته. (٥) أي: قيمة حصصهم.

(٦) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٩٩-٤٠١/ ٢٧١٦)، وسويد بن سمعيد (ص٣٨٦ -ط البحرين، أو ص٣٣٥-٣٣٦ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شِقصًا (١١)؛ ثُلْثَهُ، أو ربُعَـهُ، أو نِصفَهُ، أو سَهمًا مِنَ الأسهُم بَعدَ (في رواية «مص»، و«حد»: «عند») مَوتِهِ: إنَّهُ لا يَعتِقُ مِنهُ إلاَّ مَا أَعتَقَ سَـيَّدُهُ وَسَـمَّى مِـن ذَلِكَ الشُّقص (في روايـة «مـص»، و«حـد»: «وسماه»)؛ وَذَلِكَ أَنَّ عَتَاقَـةً ذَلِكَ الشُّقص إنَّمَا وَجَبَت وَكَانَت بَعدَ وَفَاة المَّيْتِ، وأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيِّراً فِي ذَلِكَ مًا عَاشَ، فَلَمَّا وَقَعَ العِتقُ لِلعَبدِ عَلَى سَيَّدِهِ المُوصِي؛ لَـم يَكُن لِلمُوصِى (في رواية «مص»، و«حد»: «ولم يكن للمعتق») إلاَّ مَا أَخَذَ مِن مَالِــهِ، وَلَــم يَعتِــق مَــا بَقِيَ مِنَ العَبدِ؛ لأنَّ مَالَهُ قَد صَارَ لِغَيرِهِ، فَكَيفَ يَعتِقُ مَا بَقِيَ مِنَ العَبدِ عَلَى قَوم آخَرين لَيسُوا هُمُ [الَّذِينَ - «حد»] ابتَدَأُوا العَتَاقَةَ (في رواية «حد»: «بعتاقه»)، وَلا أَثْبَتُوهَا، وَلا (في رواية «مص»، و«حد»: «وليس») لَهُم الوَلاءُ، وَلا يَثُبُتُ لَهُم؟ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلكَ المَيّتُ، [و - «مص»، و«حــد»] هُـوَ الَّـذِي أعتَـقَ وأُثبتَ لَهُ الوَلاءُ، فَلا (في رواية «مص»، و«حد»: «ولم») يُحمَـلُ ذَلِكَ فِي مَال غَيرهِ؛ إلاَّ أن يُوصِيَ بأن يَعتِقَ مَا بَقِيَ مِنهُ فِي مَالِهِ، فَــإنَّ ذَلـكَ لازمَّ لِشُــرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ، وَلَيسَ لِشُرَكَاثِهِ أَن يَأْبُوا ذَلكَ عَلَيهِ وَهُوَ فِي ثُلُتِ مَـال المَيّـتِ؛ لأنَّـهُ لَيسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ.

قَالَ مَالِكَ (٢): وَلَو أَعتَقَ رَجُلٌ (في رواية «مص»، و «حد»: «من أعتى») ثُلُثَ عَبدهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَبَتَ عَتقَهُ؛ عَتَقَ عَلَيهِ كُلَّهُ فِي ثُلُثِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ مُنزِلَةِ الرَّجُلِ يُعتِقُ ثُلُثَ عَبدهِ بَعدَ مَوتِهِ؛ لأنَّ [ذَلِكَ - «مسص»] الَّذِي يُعتِقُ ثُلُثَ عَبدهِ بَعدَ مَوتِهِ وَلَم يَنفُذ (في رواية «مص»: «ولم يعقد») عَتقهُ، وأنّ العَبدَ الَّذِي يَبتُ سَيّدُهُ عِتقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعتِقُ عَلَيهِ كُلَّهُ إن

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰۱۷/٤۰۰)، وسويد بن سعيد (ص ۳۸۷ –ط البحرين، أو ۳۳٦/ ٤٢١ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَاشَ، وَإِن مَاتَ أُعتِقَ عَلَيهِ (في رواية «مص»: «وإن مات كان»، وفي رواية «حـد»: «وإن مات كان ذلك») فِي ثُلُثِهِ، وذَلِكَ أَنَّ أَمرَ المَيْتِ جَائِزٌ فِي ثُلُثِهِ، كَمَا أَنَّ أَمرَ المَيْتِ جَائِزٌ فِي ثُلُثِهِ، كَمَا أَنَّ أَمرَ المَيْتِ جَائِزٌ فِي مُالِهِ كُلِّهِ. الصّحيح جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.

#### ٧- بابُ الشَّرطِ في العِتق

Y - قَالَ مَالِكُ (۱): مَن أَعتَقَ عَبداً لَهُ فَبَتَ عِتقَهُ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَيَثَبِمَ (في رواية «مص»، و «حد»: «و تثبت») حُرمَتُهُ وَيَثبُتَ مِيراثُهُ؛ فَلَيسَ لِسَيّدِهِ أَن يَشتَرِطَ عَلَيهِ مِثلَ مَا يَشتَرِطُ عَلَى عَبدِهِ مِن مَال أَو خِدمَةٍ، وَلا يَحمِلَ (في أَن يَشتَرِطَ عَلَيهِ مِثلَ مَا يَشتَرِطُ عَلَيهِ شَيئًا مِنَ الرِّقِّ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: رواية «مص»، و «حد»: «يجعل») عَليهِ شَيئًا مِنَ الرِّقِّ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَن أَعتَقَ شِركاً لَهُ فِي عَبدٍ قُومٌ (في رواية «مص»: «أقيم») عَليهِ قِيمةَ العَدل (في رواية «مص»، و «حد»: «شم أعطى») ورواية «مص»، و «حد»: «شم أعطى») مُشركاءَهُ حِصَصَهُم، وَعَتَقَ (في رواية «مص»، و «حد»: «واعتق») عَليهِ العَبدُ».

قَالَ مَالِكٌ (٢): فَهُوَ، إِذَا كَانَ لَهُ العَبدُ خَالِصاً، أَحَقُّ بِاســـتِكَمَالِ عِتَاقَتِــهِ، وَلا يَخلِطُهَا بشَيء (في رواية «مص»: «لا يخالطها شيء») مِنَ الرِّقِّ.

٣- بابُ [ما جَاءَ في - «حد»][القَضَاءِ فِي - «مص»] مَنْ أَعتَقَ رَقِيقًا [لَهُ عِندَ (٢) مَوتِهِ و - «مص»، و«حَد»] لا يَملِكُ مالاً غَيرَهُم

١٥٩٦ - ٣ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ وَعَن غَيرِ واحِدٍ، عَنِ

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰۰٪ ۲۷۱۸)، وسويد بن سـعيد (ص ۳۸۷ – ط البحرين، أو ص٣٣٦ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٠١/ ٢٧١٩)، وسويد بن سعيد (ص ٣٨٧ – ط البحرين، أو ص٣٣٧ –ط دار الغرب). (٣) في رواية «حد»: «بعد».

۱۰۹۲-۳- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٠١/ ۲۷۲۰)، وسوید بـن سعید (۳۸۸/ ۸۸۲- ط البحرین، أو۳۳۷/ ۶۲۲- ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد وصلم مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٢٨٩)=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الحَسَنِ بِنِ أَبِي الحَسَنِ البَصرِيِّ، وَعَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ:

أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانَ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَعَتَقَ عَبِيدًا (فِي رواية «مص»، و«حـد»: «أعبـدًا») لَهُ سِبِّةً عِندَ مَوتِهِ، فَأَسَهَمَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَينَهُم، فَأَعتَقَ ثُلُثَ تِلكَ العَبيدِ (فِي رواية «مص»، و«حد»: «ذلك الرقيق»).

قَالَ مَالِكٌ (٢): وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَم يَكُن لِذَلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيرُهُم.

١٥٩٧- ٤- وحدَّثني مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَمٰنِ:

أَنَّ رَجُلاً فِي إِمَارَةِ (فِي رواية «حد»، و«مص»: «زمان») أَبَانَ بنِ عُثمَانَ أَعتَقَ رَقِيقاً لَهُ، كُلَّهُم جَمِيعًا، وَلَم يَكُن لَهُ مَالٌ غَيرُهُم، فَأَمَرَ أَبَانُ بنُ عُثمَانَ بِيلِكَ (فِي رواية «مص»، و«حد»: «بذلك») الرّقِيقِ فَقُسِمَت (في رواية «مص»، و«حد»: «فقسموا») أثلاثًا، ثُمَّ أسهمَ (في رواية «مص»: «فأسهم») [بينَهُم وسمس»، و«حد»] عَلَى أَيُهِم يَخرُجُ سَهمُ الميّتِ فَيعتِقُونَ، فَوَقَع (في رواية «مص»، و«حد»: «فخرج») السّهمُ عَلَى أَحَدِ الأثلاثِ، فَعَتَقَ الثُلُثُ الَّذِي وَقَع عَلَيهِ وسمد»: «فخرج») السّهمُ عَلَى أَحَدِ الأثلاثِ، فَعَتَقَ الثُلُثُ الَّذِي وَقَع عَلَيهِ

قلت: سنده صحيح.

<sup>=</sup>من طریق هشام بن حسان، عن محمد بن سیرین، عن عمران بن حصین به.

وأخرجه -أيضًا- (١٦٦٨/ ٥٦ و٥٧) من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة الجرمي، عن أبي المهلب، عن عمران به.

<sup>(</sup>١) أي: أقرع.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٠١/ ۲۷۲۱)، وسويد بن سعيد (ص ۳۸۸ – ط البحرين، أو ص٣٣٧ –ط دار الغرب).

۱۰۹۷-۶- مقطوع صحیح - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۲۰۱/ ۲۷۲۲)، وسوید بن سعید (۳۸۸/ ۸۸۳- ط البحرین، أو ص۳۳۷ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٨/ ٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٨٦)، و«معرفة السنن والأثار» (٧/ ٥٠٤)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٣٤٣) عن مالك به

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

السُّهمُ (في رواية «مص»: «فعتقوا»، وفي رواية «حد»: «فعتقوا جميعًا»).

[قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَسَنُ مَا سَمِعتُ - «مص»، و«حد»].

#### ٤- بابُ القَضَاء في مال العبدِ إذَا عَتَقَ

١٥٩٨ - ٥ - حَدَّثِنِي مَالِكٌ، عَن ابن شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ العَبدَ إذا عتَقَ (في رواية «مص»، و«حد»: «أعتى) تَبِعَـهُ مَالُهُ.

قَالَ مَالِكُ (١): وَمِمًّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ العَبدَ إِذَا عَتَى (في رواية «مص»: «أعتق») تَبِعَهُ مَالُهُ، [و - «مص»] أَنَّ المُكَاتَبَ إِذَا كُوتِبَ (في رواية «مص»، و«حد»: «أعتق») تَبِعَهُ مَالُهُ -وَإِن لَم يَشتَرطهُ-؛ وذَلِكَ أَنَّ عَقدَ الكِتَابَةِ (في رواية «مص»: «كتابته») هُوَ عَقدُ الوَلاء إِذَا تَم ذَلِكَ، وَلَيسَ مَالُ العَبدِ وَالمَكَاتبِ بَمَنزلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِن وَلَدٍ، [و - «مص»] إِنَّمَا أولادُهُمَا (في رواية «مص»، و«حد»: «ولدهما») بَمَنزِلَةِ رقَابِهِمَا أَنَّ لَيسُوا بِمَنزِلَةِ أَمُوالِهِمَا؛ لأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا: أَنَّ العَبدَ إِذَا عَتَى (في رواية «مص»، و«حد»: «أعتق»)؛ تَبعَهُ مَالُهُ، وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ، وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ، وأَنَّ المُكَاتَبَ إِذَا كُوتِب؟ تَبعَهُ مَالُهُ وَلَم يَتَبعهُ وَلَدُهُ،

قَالَ مَالِكٌ (٣): وَمِمًّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أيضًا-: أَنَّ العَبدَ والمُكَاتَبَ إِذَا أَفلَسَا؛ أُخِذَت أَموَالُهُما، وأُمَّهَاتُ أولادِهِمَا، وَلَـم تُؤخَذ أولادُهُمَا؛ لأنَّهم ليسُوا

۱۹۹۸ - ۵ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٠٢/ ٢٧٢٣)، وسويد بن سعيد (٣٨٩/ ٨٨٤ -ط البحرين، أو ٣٣٨/ ٤٢٣ -ط دار الغرب) عن مالك به.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠٢/ ٢٧٢٤)، وسويد بن ســعيد (ص٣٨٩ – ط البحرين، أو ص ٣٣٨ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) أي: ذواتهما.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠٢/ ٢٧٢٥).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

بأموالِ لَهُمَا.

قَالَ مَالِكُ (١): وَمِمًا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أَيضًا-: أَنَّ العَبدَ إِذَا بِيعَ واشتَرَطَ الَّذِي ابتَاعَهُ مَالَهُ؛ لَم يَدخُل وَلَدُهُ فِي مَالِهِ.

قَالَ مَالِكَ (٢): وَمِمًّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أيضًا-: أَنَّ العَبدَ إِذَا جَرَحَ، أُخِذَ هُـوَ وَمَالُهُ، وَلَم يُؤخَذ وَلَدُهُ.

#### ٥- بابُ عَتق أُمَّهَاتِ الأولادِ، وجامع القَضاء في العَتَاقَةِ

١٥٩٩ - ٦ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافع، عَن عَبدِاللَّـه ابنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ (في رواية «مح»: «عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قال عمر»):

أَيُّمَا وَلِيدَةٍ (٣) وَلَدَت مِن سَيِّدِهَا؛ فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا ولا يُورِّثُهَا،

(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠٢–٤٠٣/ ٢٧٢٦).

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠٣/ ٢٧٢٧)، وسويد بن سعيد (ص٣٨٩ -ط البحرين، أو ص٣٣٨ -ط دار الغرب).

۱۹۹۹-۲- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰۳/ ۲۷۲۸)، وسويد بن سعيد (۳۸۹/ ۸۸۵ ط البحرين، أو ۳۳۸/ ۲۲۶ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۸۲/ ۷۹۹).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٤٢)، و«السنن الصغير» (١/ ٢٢٧) -، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ٣٦٩)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٥٦٢ - ٥٦٣/ ٦١٣٢) من طرق عن مالك به.

قال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ٣٧٣): «هذا إسناد صحيح».

قلت: وهو كما قال، ومن حقه أن يزيد: على شرط الشيخين؛ فإن رجال إسـناده مـن رجالهما.

(٣) أي: أمة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وهُوَ يستَمتِعُ بِهَا<sup>(۱)</sup> (في رواية «مـص»، و«مـح»، و«حـد»: «منهـا») [مَـا عَـاشَ – «مص»، و«حد»؛ فهيَ حُرَّةٌ.

• ١٦٠- ٧- وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ (فِي رواية «حد»: «عن مالك، قال: حدثنا نافع: أن») عُمَــرَ بــنَ الخَطَّـابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] أَتَتهُ وَلِيدَةٌ قَد ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ، أَو أَصَابَهَـا بِهَـا، فَأَعتَقَهَا.

قَالَ مَالِكَ (٢): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ [-الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ - «مص»] عِندَنا: أَنَّهُ لا تَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلِ وَعَلَيهِ دَينٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ (٣)، وَأَنَّهُ لا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الغُلامِ حَتَّى يَحتَلِمَ، أو يَبلُغَ مَبلَغَ (في رواية «مص»، و«حد»: «يبلغ ما يبلغ») المُحتَلِم (٤) (في رواية «مص»: «الحلم»)، وأَنَّهُ لا تَجُوزُ عَتَاقَةُ المُولَّى عَلَيهِ فِي مَالِهِ -وَإِن بَلغَ الْحُلُمَ - حَتَّى يَلِي مَالَهُ.

# ٦- بابُ ما يَجُوزُ مِنَ العَتْق في الرِّقابِ الواجبةِ

١٦٠١ - ٨- حَدَّثَنِي مَالِك، عَن هِلالِ بنِ أُسَامَة، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ،

(١) بالوطء ومقدماته، والخدمة القليلة.

۱۹۰۰–۷- موقوف ضعیف - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۲/ ۴۰۳/ ۲۷۲۹)، وسوید بن سعید (۳۸۹/ ۸۸۲- ط البحرین، أو ص۳۳۸ - ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعیف؛ لانقطاعه.

(٢) روايـة أبـي مصعب الزهـري (٢/ ٤٠٣)، وسـويد بــن ســعيد (ص٣٨٩ -ط البحرين، أو ص٣٣٩ -ط دار الغرب).

(٣) أي: يستغرقه.

(٤) قال الزرقاني: بأن يبلغ بغير الاحتلام؛ كالسن؛ لأن من الرجال من لا يحتلم.

۱۹۰۱ - ۸- صحیح - روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۲۰۵–۲۷۳۰)، وابـن القاسم (۲/ ۲۸۵ - ۸۸۷ ط البحریـن،=

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### عَن عُمَرَ بن الحَكَم (١)؛ أَنَّهُ قَالَ:

=أو ٣٣٩/ ٤٢٥ - ط دار الغرب)، وابن بكير (ل ٢١٠/ ب- نسخة الظاهرية)<sup>(1)</sup>.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٥١ / ٢٥٧ و٦/ ٥٥٠ - ٢٥١ / ٢٥٥)، والشافعي في «الرسالة» (٥/ ٢٤٢)، و«الأم» (٥/ ٢٨٠)، و«السنن المأثورة» (٥٠٤/ ٢٨٥) – رواية الطحاوي)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (٣٨ – ٣٩١ ٢٢)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٢/ ٣٤٢ / ٣٩٦ و٤/ ٣٢١ / ٤٧٢١ و٥/ ٣٨٣ / ٢٠٤٤)، وابين خزية في «الخلافيات» وابن خزية في «التوحيد» (١/ ٢٨٠ – ٢٨٠/ ١٨٠ / ٣ و٤)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٤١٥)، و«السنن الكبرى» (٧/ ٢٨٧ و ١٠/ ٥٧)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٣٢٥ – ٣٥٠/ ٢٥٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ٢٤٦/ ٢٥٦٥)، وابن منده في «المعرفة»؛ كما في «أسد الغابة» (٣/ ٢٤٢)، و«التوحيد» (٣/ ٥٧٧/ ٤٤٤)، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ١٩٥٥)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٧٧ - ٧٨ و ٧٨ و ٧٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٤/ ١٩٤٣ – ١٩٤٤) وابن الحطاب الرازي في «مشيخته» (أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٥٥/ ٧٣٧)، وابن الحطاب الرازي في «مشيخته» (أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (١٨٥٥/ ٧٣٧)، وابن الحطاب الرازي في «مشيخته» (١٨ - ٢٦٢/ ٢٠١)، وزاهر بن طاهر الشحامي في «زوائده على عوالي مالك لأبي أحمد الحاكم» (١٤٦ - ٢٤٢/ ٢٠١)، من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٣٨١ – ٣٨٢/ ٥٣٧ و٤/ ١٧٤٩).

وقد فصَّلت القول فيه -رواية ودراية- في كتابي: «أين الله: دفاع عن حديث الجارية»، وهو مطبوع متداول.

(١) قال الشافعي في «السنن المأثورة» (ص ٤٠٦): «مالك يسمي هذا الرجل: عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم»، وأقره الطحاوي.

وقال في «الرسالة» (ص ٧٦): «وهو (معاوية بن الحكم)، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكًا لم يحفظ اسمه» ا.هـ.

وقال الإمام مسلم في «التمييز»؛ كما في «أطراف الموطأ» (ق ٣٦/ أ): «ومعاوية بن الحكم مشهور برواية هذا الحديث في قصة الجارية والكهان والطيرة، قال: ولا نعلم أحدًا سماه (عمر) إلا مالك، حتى وهم فيه» ا.هـ.

(1) كما في «التعليق على الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص٩٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ٨٢): «ورواه مالك بن أنس عن هـــلال، ووهـــم فيــه، فقال: عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، وذلك مما يعتد به على مالك في الوهم» ا.هــ. وانظر: «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» (ص ١٠٠).

وقال البيهقي في «المعرفة» (٥/ ٥٣١): «ومالك بن أنس لم يضبط اسمه في أكثر الروايات عنه».

وقال أحمد بن خالد الوهبي؛ كما في «التمهيد» (٢٢/ ٧٦): «ليس أحد يقول فيه: عمر ابن الحكم غير مالك؛ وهم فيه».

وقال ابن الجارود -صاحب «المنتقى»-؛ كما في «التمهيد» (٢٢/ ٧٩): «وليس هـو عمر بن الحكم، إنما هو معاوية بن الحكم، وهوخطأ من مالك».

وقال البزار -صاحب «البحر الزخار» -كما في «التمهيد» (٢٢/ ٧٦)-: «روى مالك عن هلال... عن عمر بن الحكم؛ أنه سأل النبي ﷺ؛ فوهم فيه».

وقال أبو نعيم: «وهم فيه مالك بن أنس، وصوابه: معاوية بن الحكم».

وقال ابن منده: «وهذا مما وهم فيه مالك، والصواب: معاوية بن الحكم؛ هكذا قالم ابن المديني، والبخاري، وغيرهما».

وقال أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» (ق١٣٦/ أ): «والوهم -ههنا- منسوب إلى مالك، سماه في حديث الزهري: معاوية على الصواب، وسماه في حديث هلك: عمر؟ فوهم» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٣/ ١٦٦): «هكذا رواه جماعة من رواة «الموطاً» عن مالك، كلهم قال فيه: «عن عمر بن الحكم»، وهو غلط ووهم منه، وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم السلمي».

وقال في «التمهيد»: «٢٢/ ٧٦): «هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن هلال، عن عطاء، عن عمر بن الحكم، لم يختلف الرواة عنه في ذلك، وهنو وهنم عند جميع أهنل العلم بالحديث، وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكم، وإنما هنو معاوية بن الحكم، معروف في الصحابة، وحديثه هذا معروف له، وقد ذكرناه في «الصحابة» ونسبناه؛ فأغنانا عن ذكر ذلك ههنا».

وقال المزي في "تهذيب الكمال» (٢٨/ ١٧٠): "معاوية بن الحكم السلمي له صحبة، وقيل: عمر بن الحكم؛ وهو وهم».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَتَيتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَت تَرعَى غَنَمًا لِي، فَجئتُهَا وَقَد فُقِدَت (في رواية «مـص»، و«حـد»: «فَفقـدت») شَـاةٌ مِـنَ

= وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٢٢): «وأكمثر الرواة عن مالك يقولون: عمر بن الحكم، وهو من أوهام مالك في اسمه».

وقال في «التقريب»: «وهم فيه مالك».

وكذا حكم بوهم مالك فيه: البغوي وابن الأثير.

قلت: وهو كما قالوا، وقد رواه مالك على الجادة فقال: عن معاوية بن الحكم؛ رواه الدارمي والبيهقي، عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك به.

ولعل هذا الأمر هو الذي حمل بعض أهل العلم أن يسبر ثوا ساحة الإمام مالك من الوهم، ويلزقوه بشيخه (هلال).

قال الدانى: «وقد قيل: إنما جاء الوهم فيه من شيخه هلال».

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: «وربما كان هذا من هلال».

وقال في «التقصي» (ص١٨٧): «وقد ذكرنا في «التمهيد» ما فيه مَخْرَجٌ لمالك -إن شاء الله-، وأن الوهم فيه من شيخه لا منه» ا.هـ.

وهو الذي أيده الزرقاني في «شرحه».

قلت: ويؤيده:

١- أن معن بن عيسى أوقف مالكًا عليه؛ فقال: قلت لمالك: إن الناس يقولون: إنـك تخطئ في أسامي الرجال... تقول: عمر بـن الحكـم، وإنمـا هـو معاويـة، فقـال مـالك: هكـذا حفظنا، وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ، ومن يسلم من الخطأ؟!» ١.هـ.

انظر: «شرح الزرقاني» (٤/ ٨٥).

٢- أن الإمام مالكًا -نفسه- رواه عن شيخه على الجادة، فقال: معاوية بن الحكم،
 ورواه -أيضًا- كما سيأتي بعد هذا الحديث مباشرة- عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم، ومن طريقه أخرجه مسلم.

٣- أن هلالاً دون مالك في الحفظ والاتقان، فربما حدث به (هــلال) مرتين؛ فسمعه مالك على الوهم، فأداه كما سمعه، ورواه الآخرون عن هلال على الصواب، وسمعه مالك على الجادة؛ فأداه كما سمعه، فوافق الآخرين فيه، والله -تعالى- أعلى وأعلم بالصواب.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الغَنَم، فَسَأَلتُهَا عَنهَا؛ فَقَالَت: أَكَلَهَا (في رواية «مص»: «قتلها») الذِّئسبُ، فَأْسِفْتُ (۱) (في رواية «حد»: «فأشفقت أو أسفت») عَلَيهَا، وَكُنتُ مِن بَسِني آدَمَ (۲) فَأْسِفْتُ وَجَهَهَا (في رواية وعَلَيَّ رَقَبَةٌ، أَفَأَعتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَينَ اللَّهُ؟»، فَقَالَت: أَنتَ رَسُولُ اللَّه، اللَّهُ؟»، فَقَالَت: أَنتَ رَسُولُ اللَّه،

(١) أي: غضبت. (٢) تقديم لعذره.

(٣) ضربتها عليه ببياض كفي.

(3) قال الإمام الحافظ ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٣/ ١٦٧ - ١٦٨) - ونحوه في «التمهيد» (٢٢/ ٨٠ - ٨١)-: «وأما قوله في هذا الحديث للجارية: «أين الله؟»؛ فعلى ذلك جاعة من أهل السنة - وهم أهل الحديث، ورواته المتفقهون فيه، وسائر نقلته - كلهم يقول ما قال الله - تعالى - في كتابه: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ [طه: ٥]، وأن الله -عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان، وهو ظاهر القرآن في قوله -عز وجل-: ﴿أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور﴾ [الملك: ١٦]، وبقوله -عز وجل-: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾ [فاطر: ١٠]، وقوله: ﴿تعرج الملائكة والروح إليه﴾ [المعارج: ٤]، ومثل هذا كثير في القرآن، وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب الصلاة... ولم يزل المسلمون إذا دهمهم أمر يقلقهم فزعوا إلى ربهم؛ فرفعوا أيديهم وأوجههم نحو السماء يدعونه، ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى التشبيه!! والله المستعان، ومن قال بما نطق به القرآن؛ فلا عيب عليه عند ذوي الألباب».

وقال البيهقي في «الخلافيات»: «... ثم معنى قوله في الكتاب: ﴿مَنْ فِي السَّماء﴾: مَن فَوقَ السَماء على العرش؛ كما قال: ﴿الرَّحَنُ عَلَى العَرشِ اسْتَوَى ﴾، وكل ما علا؛ فهو سماء، والعرش أعلى السماوات؛ فهو على العرش كما أخبر بلا كيف، باثن من خلقه، غير مماس لشيء من خلقه، ﴿لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ﴾» ا.هـ.

وقال شيخنا الإمام العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٧/ ٤٧٠-٤٨٠) - بعد أن ذكر شواهد كثيرة لحديث معاوية هذا-: «وجملة القول: إن أصبح الأحاديث المتقدمة إنما هو حديث معاوية، فلا جرم أن يتفق العلماء -من محدثين وفقهاء على تصحيحه على مر العصور دون أي خلاف بينهم؛ فقد صححه الخمسة الذين أخرجوه في «صحاحهم»؛ كما تقدم، وكذا البيهقي في «الأسماء» (٢٢٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٢٣٩)، والذهبي حكما يأتي-، والحافظ في «الفتح» (١٣/ ٢٥٩)، كل هؤلاء صرحوا بصحة الحديث=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أما الغلاة من المبتدعة والمتجهمة في هذا العصر؛ فقد أعلن بعضهم عن تضعيفه لهذا الحديث، وإنكاره لصحة قوله ﷺ: «أين الله؟»، وجواب الجارية: «في السماء»! وعلى رأس هؤلاء الشيخ الكوثري ومقلدوه، وقد كنت رددت عليه في كتابي «مختصر العلو» (ص٨٦) بما يغني عن إعادته هنا، وكان الرد حول حديث معاوية هذا فقط، قبل أن يتسر لي جمع شواهده المتقدمة عن أبي هريرة، وأبي جحيفة، وابن عباس، ثم أوقفني بعض الإخسوان على حديث خامس من رواية ابن شاهين بسنده عن عكاشة الغنوي في «أسد الغابة»، و«الإصابة»، وإسناده حسن.

ثم رأيت في «تلخيص ابن حجر» (٣/ ٢٢٣) حديثا سادسًا عن يحيى بن عبدالرحمن ابن حاطب -الثقة- مرسلاً، رواه أبو أحمد العسال في «السنة» من طريق أسامة بن زيد، وفي الحديثين: «أين الله؟»، قالت: «في السماء».

فماذا عسى أن يقول القائل في مثل هذا المكابر الجاحد للحقائق العلمية المُعتَرَفِ بها عند العلماء الفطاحل كما تقدم؟! إلا أن يقرأ: ﴿فَإِنَّهَا لا تَعمَى الأبصَارُ وَلَكِن تَعمَى القُلُوبُ النِّي في الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]، وأن يذكر قوله ﷺ في حديث معاوية -رضي اللَّه عنه- في حديث تفرق الأمة: «وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء؛ كما يتجسارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله» «صحيح الترغيب» (١/ ٩٧/ ٤٨)؛ نسال الله السلامة والعافية!

وقد جرى على سنن هذا الجاحد: الشيخ المغربي عبدالله الغماري، المعروف بعدائه الشديد -كالكوثري- للسنة وأتباعها، ويزيد عليه أنه شيخ الطريقة الدرقاوية، ويزعم أنه=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

= بجدد العصر الحاضر! فقد رد في تعليقه على «التمهيد» (٧/ ١٣٥) حديث مسلم، فزعم أن قوله على فيه: «أين الله؟» وجواب الجارية عليه بقولها: «في السماء»: أنه من تصرف الرواة! ضاربًا صفحًا عن تصحيح أولئك الحفاظ إياه، وعن الشواهد المؤكدة لصحته، وعن إمكانية الجمع بينه وبين بعض الألفاظ التي تخالفه بزعمه، مع كونه أصح منها كما تقدم، فما أحرأه هو وسلفه الكوثري وأمثالهما ممن يرد الأحاديث الصحيحة المتلقاة من الأمة بالقبول –كالغزالي المعاصر – بوعيد قوله –تعالى –: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا ﴿ [النساء: ١١٥].

ثم زاد الجاحد إغراقًا في الضلال بعد أن اتهم رواة اللفظ الأصح بالخطأ والرواية بالمعنى؛ فقال: «ويؤيد ذلك: أن المعهود من حال النبي ﷺ الثابت عنه بالتواتر: أنه كان يختبر إسلام الشخص بسؤاله عن الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ودليله».

فأقول: هذا باطل من وجوه:

الأول: ما زعمه من التواتر مجرد دعوى لا دليل عليه، وما كان كذلك؛ وجب طرحه وعدم الاشتغال به.

الثاني: أنه يبطل زعمه بعض الألفاظ التي اعْتَمَدتً عليها في تخطئة اللفظ الأصح، وهو لفظ: «من ربك؟»؛ فهذا ليس فيه الاختبار بالشهادتين كما زعم.

فإن قيل: هذا لا ينافي اللفظ المذكور!

قلنا: وكذلك لا ينافي اللفظ الأصح: «أين الله؟»؛ كما تقدم بيانه في الخلاصة النيرة، فتذكر!

الثالث: أنه قال أخيرًا: «أما كون الله في السماء؛ فكانت عقيدة العرب في الجاهلية، وكانوا مشركين، فكيف تكون دليلاً على الإسلام؟!».

كذا قال فض فوه! فإنه يعلم أن الجاهليين كانوا يؤمنون -مع شركهم- بتوحيد الربوبية؛ بدليل قوله -تعالى-: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ﴾ [لقمان: ٢٥]، ونحوه من الآيات.

وكانوا يلبون به وهم يطوفون حول البيت، فيقولون: «لبيك لا شريك لك؛ إلا شريكًا هو لك، عَلَكه وما ملك!». رواه مسلم (٤/ ٨).

فإذا كان توحيدهم هـذا حقًا، وإذا كان اعتقادهم أن اللَّه في السـماء حقـا كذلك؛ لمطابقته لنص القرآن، وبه أجابت الجارية التي شهد لها النبي ﷺ بالإيمـان؛ أفيعقـل أن يقـول=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

=مؤمن باللَّه ورسوله حقًّا: لا نؤمن بأن اللَّه في السماء؛ لأن المشركين كانوا يعتقدون ذلك؟! إذن؛ يلزمه أن لا يؤمن بتوحيد الربوبية؛ لأن المشركين يؤمنون به!! ذلك هو الضلال البعيد.

وأصل ضلال هؤلاء المتجهمة أنهم تأثروا بالمعتزلة والجهمية الذين ضلوا ضلالاً مبينًا؛ بإنكارهم كثيرًا من الغيبيات المتعلقة بالله -تعالى- وصفاته، وذلك يعود إلى أمرين:

أحدهما: ضعف إيمانهم بالله ورسوله وما جاء عنهما.

والآخر: ضعف عقلهم، وقُلة فهمهم للنصوص، وهذا هو المثال بين يديك: لم يؤمنوا بأن اللّه في السماء مع صراحة الآيات في ذلك، والتي منها قوله -تعالى-: ﴿المنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور﴾ [الملك: ١٦]، وصحة حديث الجارية، الذي شهد لها بالإيمان؛ لأنها عرفت ربها في السماء، ولذلك بادروا إلى إنكار صحته، وأما الآية؛ فعطلوا دلالتها بعقولهم المريضة، ذلك أنهم تبادر إلى أذهانهم الكليلة أن (في) هنا ظرفية، وهذا خطأ ظاهر، ففروا منه، فتأولوا (مَنْ) بالملائكة، فوقعوا في خطأ آخر، فوقف في طريقهم قوله على: «ارحموا مَنْ في الأرض؛ يرحمكم مَنْ في السماء»؛ فهذا صريح في أن (في) في شطري الحديث بمعنى (على).

ولما رأى ذلك بعض جهلة الغماريين وأنه يبطل تأويله المذكور؛ بادر بكل صفاقة وجهل إلى القول بأنه «حديث باطل» (أ) خلافًا لكل العلماء؛ حتى شيوخه الغماريين، كما بينته في الاستدراك المطبوع في آخر المجلد الثانى من «الصحيحة»، طبع عمان رقم (١٢).

والمقصود: أن معنى الآية المذكورة ﴿ أَامنتم من في السماء ﴾؛ أي: من على السماء؛ يعني: على العرش؛ كما قبال ابن عبدالبر (٧/ ١٣٩ و١٣٠ و١٣٤) وغيره؛ كالبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٧٧)؛ حيث قال: «يعني: من فوق السماء».

وهذا التفسير هو الذي لا يمكن القول إلا به؛ لمن سلم بمعاني النصوص الكثيرة من القرآن والسنة؛ المجمعة على إثبات العلو والفوقية للله -تعالى- علوًا يليق بعظمته؛ كقوله -تعالى- في الملائكة: ﴿يُخافُون ربهم من فوقهم ﴾ [النحل: ٥٠]، وغيرها من الآيات المعروفة، وعلى هذا أهل السنة والجماعة؛ خلافًا للمعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله -عز وجل- في كل مكان، وليس على العرش! كما في «التمهيد» (٧/ ١٢٩).

(أ) انظر مقدمة المسمى حسن السقاف لكتاب «دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي (ص٦٢ و٦٤) الـذي دفعه الذهبي في «السير» (٢١/ ٣٦٨) دفعه الذهبي في «السير» (٢١/ ٣٦٨) دفعه الذهبي

«ليته لم يخض في التأويل، ولا خالف إمامه»!

= والعجيب من أمر هؤلاء النفاة: أنهم أرادوا بنفيهم: تنزيه ربهم أن يكمون فوق المخلوقات؛ فحصروه في كل شيء! قيل لمخلوقات؛ فحصروه في داخلها، كما روي عن بشر المريسي أنه لما قال: هو في كل شيء! قيل له: وفي قلنسوتك هذه؟ قال: نعم، قيل: وفي جوف حمار؟! قال: نعم!

وهذا القول يلزم كل من يقول بأنه -تعالى- في كل مكان، وهو من أبطل ما قيل في رب العالمين الحكيم الحليم؛ ولذلك قال بعض السلف: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية!

ولوضوح بطلان هذا القول لبعض علماء الكلام؛ فروا إلى القول بمــا هــو أبطــل منه، وسمعته بأذني من بعض الخطباء يوم الجمعة على المنبر:

الله ليس فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا أمام ولا خلف، لا داخــل العــالم ولا خارجه، وزاد بعض الفلاسفة: لا متصلاً به، ولا منفصلاً عنه!!

وهذا هو التعطيل المطلق الذي لا يمكن لأفصح الناس أن يصف العدم بأكثر مما وصف هؤلاء ربهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا! ورحم الله ذلك الأمير العاقل الذي قال -لما سمع هذا من بعض علماء الكلام-: «هؤلاء قوم أضاعوا ربهم»!

ولهذا؛ قال بعض العلماء: «الجسم يعبد صنمًا، والمعطل يعبد عدمًا، الجسم أعشى، والمعطل أعمى»!

ومن المؤسف أن العلامة ابن الجوزي -في رده على المشبهة- قد وقع منه من ذاك الكلام؛ فقال في كتابه المتقدم بعد أن تأول (الاستواء) بالاستيلاء، واستشهد على ذلك ببيت الأخطل النصراني المعروف:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق

وتفلسف في رد المعنى الصحيح -وهو الاستعلاء-، قال: «ولذا؛ ينبغي أن يقال: ليـس بداخل في العالم، وليس بخارج منه»!

ولم يعلق المسمى بـ (حسن السقاف) على هذا النفي الباطل؛ اللذي لم يقبل بـ إمـام معروف من قبل، والذي ليس فيه ذرة من علم؛ كما هو شأن النفاة.

ومن عجائبه وجهالاته أنه يقلد ابن الجوزي في إنكاره على من يقول من المثبتة: «استوى على العرش بذاته»؛ فيقول ابن الجوزي (ص١٢٧) منكرًا لهذه اللفظة «بذاته»: «وهي زيادة لم تنقل».

فيا سبحان اللَّه! زيادة كهذه يراد بها دفع التعطيل تنكر؛ لأنها لم تنقل، وقوله المتقدم:=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

= «ليس بداخل...» لا ينكر! اللَّهم إن هذه لإحدى الكبر!!

وكذلك لم يعلق على تأويل ابن الجوزي لآية (الاستواء) بل أقره؛ لأنه صرح (صرح المحدد) -بعد كلام طويل له فيه كثير من التحريف والكذب، لا مجال الآن لبيانه- قال: «الاستواء عندنا هوالاستيلاء والقهر، أو تفويض معناه إلى الله».

كذا قال! وهذا يدل على أنه لم يعرف الحق بعد؛ لتردده بين التأويل والتفويض!

ولكنني أعتقد أن ذكره التفويض هنا؛ إنما هو سياسة منه، ومراوغة وتضليل للقراء الذين قد ينكرون عليه التأويل؛ فإنه قال بعد (ص١٢٧):

«وأما رد الإمام أبي الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستعلاء؛ فنحن لا نوافقه في ذلك أبدًا، ونقول: إنه قال ذلك بسبب ردة فعل حصلت عنده من المعتزلة، وهم -وإن لم نوافقهم في كثير من مسائلهم-؛ إلا أننا هنا نوافقهم، ونعتقد أنهم مصيبون في هذه المسألة»!

أي: في إنكارهم علو الله على خلقه، لكن المعتزلة وأمثالهم كالإباضية يقولون بأن الله في كل مكان، وهذا مما ينكره أشد الإنكار ذلك الجاهل المتعالم، ويصرح بتكفير من يقول به، ويعتقد أن الله -سبحانه وتعالى- موجود بلا مكان! ويعني: أنه ليس فوق العرش؛ كما أخبر -تعالى- في كثير من آياته، وأخبر نبيه على في أحاديثه، فراجع كلامه في ذلك في «الأحاديث الضعيفة» تحت الحديث (٦٣٣٢).

وإن من ضلال ذاك السقاف أنه يصرح بنفي ثبوت قوله ﷺ: "أين اللَّـه؟"؛ مع قولـه بأنه في "صحيح الإمام مسلم"! ثم يؤكد ذلك فيقول -فض فوه- (ص١٠٨):

«ونحن نقطع بأن النبي ﷺ لم يقل: «أين الله؟»، وإنما قال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله» الذي رواه أحمد.. و.. و... بأسانيد صحيحة».

ثم أعاد نحو هذا الكلام في مكان آخر (ص ١٨٦– ١٨٧).

وفيه أكاذيب عجيبة عديدة -تؤكد أن الرجل لا يخشى الله، ولا يستحي من عباد الله- يطول الكلام عليها جدًّا، فأوجز في العبارة ما استطعت:

فمن ذلك: أن اللفظ الذي عزاه لأحمد -وغيره ممن أشرت إليهم بالنقط وهم ثمانية-، يوهم القراء أنهم جميعًا رووه باللفظ المذكور، وعن صحابي واحد، وهو كذب وزور بأكثر من لفظ، وعن أكثر من صحابي، فبعضهم رواه: عن أنصاري -وهو الذي أعله البيهقي بالإرسال كما تقدم-، وبعضهم: عن الشريد -وسنده حسن على الخلاف في إسناده كما تقدم، ثم هو بلفظ: «من ربك؟»، خلافًا للفظ المذكور!-، وبعضهم عن ابن عباس -وفيه ابن أبي ليلي-.

فأين الأسانيد الصحيحة التي ادعاها كذبًا ومينًا؟! على أنه سرعان ما كذب نفسه بنفسه في المكان الآخر المشار إليه؛ فإنه قال -عقب بعض المصادر المشار إليها بالنقط-:

«... والطبراني (۱۲/ ۲۷) بسند صحيح...»، ثم ذكر مصدرين آخرين تمام الثمانية.

قلت: وهذا كذب -أيضًا- لما عرفت، وبخاصة إذا أرجعنا الضمير إلى أقـرب مذكـور -وهو الطبراني- فإن فيه ابن أبي ليلي؛ كما عرفت!

ومن تدجليه -زيادة على ما تقدم-: أنه تعمد أن لا يضيف إلى تلك المصادر أبا داود، وابن خزيمة مطلقًا، ولا إلى المجلد السابع من «سنن البيهقي»؛ لأن الحديث عندهم باللفظ الذي قطع بتكذبيه، عامله الله بما يستحق!!

ولو أن طالب علم عكس عليه قطعه المأفون، فجزم ببطلان اللفظ الذي زعم صحته؛ لكان قاهرًا عليه، لأن معه بعض الروايات التي فيها: «أين الله» من طرق أكثر وأصح من لفظه، فكيف ومعه حديث معاوية بن الحكم -رضي الله عنه- وقد صححه جمع غفير من الححدثين قديمًا وحديثًا؛ كما تقدم؟! ولكننا لا نرى تعارضًا حتى نلجأ إلى الترجيح كما سبق، وإلى هذا جنح العلامة ابن قيم الجوزية -رحمة الله- في «إعلام الموقعين» (٣/ ٥٢١ - وردي)؛ فقد ذكر روايتين مما تقدم: «من ربك؟»، و«أين الله»، ثم قال:

"وسأل ﷺ: "أين الله؟"؛ فأجاب من سأله بأن الله في السماء، فرضي جوابه، وعلم به أنه حقيقة الإيمان بربه، ولم ينكر هذا السؤال عليه، وعند الجهمي: أن السؤال بـ "أين الله؟"؛ كالسؤال بـ: ما لونه، وما طعمه، وما جنسه، وما أصله؟ ونحو ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة!".

ولقد صدق -رحمه الله- وأصاب كبد الحقيقة، فأنت ترى هذا (السخاف) كيف يصر على التكذيب بهذا الحديث الصحيح الذي صححه أئمة المسلمين -كما تقدم بيانـه-، ثم لا يكتفى بذلك، فيتهمهم بالتجسيم! فيقول -فض فوه- (ص١٨٧):

"ومن الغريب العجيب: أننا نرى الجسمة يرددون هذا اللفظ: "أين الله؟" على السنتهم دائمًا، ولا يدركون(!) أن هذا تصرف رواة، وحكاية لكلام النبي على بالمعنى المخطئ، وخصوصًا بعد ثبوت هذا الحديث عند غير مسلم بلفظ: "أتشهدين أن لا إله إلا الله...» خالفة تامة، أو على الأقل نخالفة لا تفيد معنى: أين الله؟".

ثم أكد جزمه بأن النبي ﷺ لم يقل هذه الكلمة التي صحت عند الأثمة؛ وما ذاك إلا لأنها قاصمة ظهر المبتدعة الجهمية، ولست أدري -والله- ماذا أقول في هذا الرجل المكابر الجاحد؟! إلا أن أنذره بقوله -تعالى-: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا﴾ [النساء: ١١٥]» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَعتِقهَا؛ [فَإنَّهَا مُؤمِنَةٌ».

قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَشْيَاءَ كُنَّا نَصنَعُهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؛ كُنَّا نَاتِي الكُهَّانَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تَأْتُوا الكُهَّانَ»، قَالَ: وَكُنَّا نَتَطَيَّرُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ شَيءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُم فِي نَفسِهِ؛ فَلا يَضُرَنَّكُمْ» - رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ شَيءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُم فِي نَفسِهِ؛ فَلا يَضُرَنَّكُمْ» - «مص»، و«حد»](۱).

١٦٠٢ - [مَالِك (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِالرَّحَىنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكمِ السُّلَمِيِّ؛ قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؛ كُنَّا نَأْتِي الكُهَّانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَيءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُم قَالَ: «فَلا تَأْتُوا الكُهَّانَ»، قُلتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ، قَالَ: «ذَلِكَ شَيءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُم فِي نَفْسِهِ؛ فَلا يَصُدُنَّكُم»].

١٦٠٣ - ٩ - وحدَّثني مَالِك، عَن ابنِ شِهَاب، عَن عُبَيدِ اللَّه بنِ

(۱) قال الطحاوي في زياداته على «السنن المأثورة» (ص ٤٠٦) -ونقله عنه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۲/ ۷۸)-: «مالك يقول في إسناد هذا الحديث: هلال بن أسامة، وإنما هو هلال بن علي، غير أن قائلاً قال: هو هلال بن علي بن أسامة، فإن كان كذلك؛ فإنما نسبه مالك إلى جده» ا.هـ.

وانظر: «الاستذكار» (٢٣/ ١٦٦/ ٥٣٩٥٥)، و«التمهيد» (٢٢/ ٧٥).

١٦٠٢ - صحيح - أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٧٤٩): حدثني محمد بن رافع: أخبرنا إسحاق بن عيسى الطباع: أخبرنا مالك به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص٢٦٣) -ونحوه ذكر الجوهري في «مسند الموطأ» (ص١٥١)-: «هذا في «الموطأ» عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وعبدالله بن يوسف التنيسي.

وليس عند يحيى بن يحيى، ولا عند القعنبي، ولا عند ابن بكير، ولا عند أبي المصعب، ولا عند معن» ا.هـ.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## عَبدِاللَّهُ بنِ عُتبَةَ بن مَسعُودٍ:

=سعيد (٣٩٠/ ٨٨٨ - ط البحرين، أو ٣٣٩-٣٤٠ ٢٦٦ - ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٨٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ٥٣١ - ٥٣١/ ٤٥٣٧)-، ومسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٧/ ٢٦٧/ ٢٨٩٩ - ط الرشد)، والشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٥٣١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٨٨) من طرق عن مالك به.

وأخرجه مسلد في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٧/ ٢٦٧/ ٢٦٠)، وعبداللَّه بن وهب في «الموطأ» -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٥٧)- عن سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري به مرسلاً.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وبه أعله البيهقي؛ فقال عقبه: «هذا مرسل».

وقد وصله أحمد (٣/ ٤٥١ - ٤٥١)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٨٦/ ١٨٥) عن عبدالرزاق -وهذا في «مصنفه» (٩/ ١٧٥/ ١٦٨١٤)-: عن معمر، عن الزهري، عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمه سوداء، فقال: يا رسول الله... (الحديث).

قلت: وهذا سند متصل، صحيح الإسناد، وجهالة الصحابة لا تضر؛ لأنهم -رضي الله عنهم- كلهم عدول.

قال الذهبي في «العلو للعلي العظيم» (١/ ٢٥٧): «هذا حديث صحيح». وكذا صححه الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (١/ ٥٤٧).

ولذلك قال ابن خزيمة عقبه: «ولست أنكر أن يكون خبر معمــر ثابتًا صحيحًا ليـس بمستنكر» ا.هـ.

(تنبيه): قال ابن عبدالبر: «ظاهره -يعني: حديثنا هذا- الإرسال؛ لكنـه محمـول علـى الاتصال؛ للقاء عبيدالله جماعةً من الصحابة» ا.هـ.

ورده الزرقاني في «شرحه» (٤/ ٨٥) بقوله: «وفيه نظر؛ إذ لو كان كذلك: ما وجمد مرسل قط؛ إذ المرسل: ما رفعه التابعي -وهو من لقي الصحابي-، ومثل هذا لا يخفى على أبي عمر» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَارِيَةٍ (في رواية «مص»، و«حد»: «في جارية») لَهُ سَوادَء، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤمِنَةً، فَإِن كُنتَ تَرَاهَا مُؤمِنَةً أُعتِقُهَا (١) (في رواية «مص»، و«حد»: «إن علي رقبة مؤمنة؛ أفاعتق هذه»)، فقال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَشْهَدِينَ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟»، قَالَ: نَعَم، قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟»، قَالَت: نَعَم، قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟»، قَالَ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟»، قَالَت: نَعَم، قَالَ: هَا لَهُ عَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَعَتِقَهَا [إِذًا - «مص»] بَعِدِ المَوتِ؟»، قَالَت: نَعَم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَعتِقَهَا [إِذًا - «مص»]».

١٠٠١- ١٠- وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

سُئِلَ أَبُو هُرَيرَةَ (في رواية «مص»: «أنه سأل أبا هريرة») عَن الرَّجُلِ تَكُــونُ عَلَيهِ رَقَبَةٌ (في رواية «مص»، و«حد»: «الرقبة»): هَل يُعتِقُ فِيهَا ابنَ زناً؟ فَقَال أَبُو

۱٦٠٤ - ١ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (٢/ ٤٠٥/ ٢٧٣٢)، وسويد بن سعيد (٣٩١/ ٨٨٩ - ط البحرين، أو ص ٣٤٠ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٥٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٢٢١-٢٢٥/ ٢٢١)، والشحامي في «زوائده عليه» (٢٥١/ ٢٢) عن أبي القاسم البغوي: حدثنا مصعب بن عبدالله الزبيري: حدثني مالك، عن سعيد المقبري به.

وهذا ظاهره الاتصال؛ لكن ثبت عند رواة «الموطأ» الآخرين أن مالكًا لم يسمعه منه، وإنما بلغه عنه؛ فهو ضعيف لهذه العلة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٣/ ١٦٩): «وأما حديث مالك في هذا الباب عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود؛ فجود لفظه يحيى ومن تابعه.

ورواه ابن القاسم، وابن بكير بإسناده مثله؛ إلا أنهما لم يذكرا: «فإن كنت تراها مؤمنــةً»، قالا: يا رسول الله! علي رقبة مؤمنة؛ أفأعتق هذه؟ وكذلك رواه ابن وهب عن يونس. ورواه القعنبي بإسناده مثله، وحذف منه: «إن على رقبةً مؤمنةً...»» ا.هــ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

هُرَيرَةَ: نَعَم، ذَلِكَ يُجزىءُ عَنهُ (في رواية «مص»: «يجزئه»).

١٦٠٥ - ١١ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلغَهُ عَن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ الأنصَارِيِّ
 - وَكَانَ مِن أَصحَابِ رَسُول اللَّه ﷺ -:

أَنَّهُ سُئِلَ عَن الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيهِ رَقَبَةٌ: هَل يَجُوزُ لَهُ أَن يُعتِقَ وَلَدَ زِنــاً؟ قَالَ: نَعَم، ذَلِكَ يُجزىءُ عَنهُ.

#### ٧- بابُ ما لا يَجُوزُ مِنَ

#### (في رواية «مص»: «في») العتق في الرِّقابِ الواجبةِ

١٦٠٦ - ١٢ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبِةِ الوَاجِبَةِ: هَـل تُشـتَرَى (في روايـة «مص»: «أتشترى»، وفي رواية «حد»: «أن يشتريها») بشَرطٍ؟ فَقَالَ: لا.

قَالَ مَالِكُ (١): وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ: أَنَّـهُ لا يَشتَرِيهَا الَّذِي يُعتِقُهَا (في رواية «مص»، و«حد»: «يشتريها») فِيمَا وَجَب عَلَيهِ بِشَرطٍ، عَلَى أَن يُعتِقُهَا؛ لأَنَّهُ إِذَا (في رواية «حد»: «إن») فَعَـلَ ذَلِكَ ؛ فَلَيسَت بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ [لِلَّذِي يَشتَرِيهَا - «مص»]؛ لأَنَّهُ يَضَعُ (٢) [عَنـهُ - «مص»، و«حد»]

۱۲۰۱-۱۲۰ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (۲/ ٤٠٦/ ٢٧٣٤)، وسويد بن سعيد (۸/ ۳۹۱/ ۸۹۱ - ط البحرين، أو ۴۶۰/ ۲۲۷ - ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٠٦/ ٢٧٣٥)، وسويد بن سـعيد (ص٣٩١ -ط البحرين، أو ص٣٤٠ – ٣٤١ –ط دار الغرب).

(٢) أي: يسقط.

۱٦٠٥ – ١١ – موقوف ضعيف – رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠٥/ ٢٧٣٣)، وسويد بن سعيد (٣٩١/ ٨٩٠ – ط البحرين، أو ص ٣٤٠ – ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مِن ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشتَرطُ مِن عِتقِهَا.

قَالَ مَالِكُ (١): وَلا بَاسَ أَن يَشتَرِيَ [الرَّجُلُ - «مص»] الرَّقَبةَ فِي التَّطَوُع، ويَشتَرطَ أَنَّـ[ه - «مص»] يُعتِقُهَا.

قَالَ مَالِكَ (٢): إِنَّ أَحسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ: أَنَّهُ لا يَجُورُ أَن يُعتَقَ فِيهَا مُكَاتَبٌ يُعتَقَ فِيهَا مُكاتَبٌ وَلا مُدَبَّرٌ، وَلا أُمُّ وَلَدٍ، وَلا مُعتَقُ إِلَى سِنِينَ، وَلا أَعمَى، وَلا بَأْسَ أَن (في وَلا مُدَبَّرٌ، وَلا أُمُّ وَلَدٍ، وَلا مُعتَق إلَى سِنِينَ، وَلا أَعمَى، وَلا بَأْسَ أَن (في رواية «مص»: «بأن») يُعتَق النصرانِيُّ واليَهُودِيُّ والمَجُوسِيُّ تَطَوُّعًا؛ لأنَّ اللَّهَ وَلا قَعمَى، وَلا أَعمَى، وَلا أَعمَى، وَلا بَأْنَ اللَّهَ وَبَارِكَ وَتَعَالَى – قَالَ (في رواية «مص»، و«حد»: «يقول») فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَإِمَّا المَنْ اللَّهُ بَعدُ (٣) وَإِلَّهُ وَلَا أَعْنَا المَنْ : العَتَاقَةُ (في رواية «حد»: «فَأَمَّا المَنُ ؛ العَتَاقَةُ (في رواية «حد»: «فَأَمَّا المَنُ ؛ فَالعَاقَةُ (في رواية «حد»: «فَأَمَّا المَنْ ؛ فَالعَاقَةُ ).

قَالَ مَالِكُ (٥): فَأَمَّا الرَّقَابُ الوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّــهُ [-تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى-«مص»] فِي الكِتَابِ (في رواية «مص»، و «حد»: «كتابه»)؛ فَإِنَّــهُ لا يُعتَــقَ فِيهَــا (في رواية «حد»: «منها») إلاَّ رَقَبَةٌ مُؤمِنَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ (٦): وَكَذَلِكَ فِي إطعَامِ المَسَاكِينِ فِي الكَفَّارَاتِ، لا يَنبغِي أَن

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠٦/ ٢٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠٦-٤٠٧/ ٢٧٣٧)، وسويد بن سيعيد (ص ٣٩١ –ط البحرين، أو ص ٣٤١ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) أي: بعد الوثاق.

<sup>(</sup>٤) بمال أو أسرى مسلمين.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠٧/ ٢٧٣٨)، وسويد بن سـعيد (ص٣٩ – ط البحرين، أو ص٣٤١ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠٧/ ٢٧٣٩)، وسويد بن سـعيد (ص٣٩٢ – ط البحرين، أو ص٣٤١ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يُطعَمَ فِيهَا (في رواية «مص»، و«حد»: «في الكفارات») إلاَّ المُسلِمُونَ، ولا يُطعَمُ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَير دِين الإسلام.

# ٨- بابُ [ما جَاءَ فِي - «حد»] عِتقِ الحيِّ (في رواية «مص»: «باب العتق») عَن الميتِّ

١٦٠٧ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن عَبدِالرَّحَن بن أبي عَمرَةَ الأنصَارِيِّ:

أَنَّ أُمَّهُ أَرادَت أَن تُوصِيَ، ثُمَّ أَخَّرَت (في رواية «حدا»: «أن تعتق فاخرت») ذَلِكَ إلَى أَن تُصبح، فَهَلَكَت، وقَد كَانَت هَمّت بأن تُعتِق، فَقَال عبدُالرَّحَمنِ: فَقُلتُ لِلقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ: أَينفَعُهَا أَن أُعتِق عَنهَا؟ فَقَالَ القَاسِمُ [بْنُ مُحمَّدٍ - «مص»]: إِنَّ سَعدَ بنَ عُبَادَةً قَالَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَت، فَهَل يَنفَعُهَا أَن أُعتِق عَنهَا؟ فَقَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَت، فَهَل يَنفَعُها أَن أُعتِق عَنهَا؟ فَقَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: «نَعَم».

١٦٠٨ – ١٤ – وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحَيَى بــنِ

۱۳۰۷–۱۳ ضعیف - روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۲۰۷٪ ۲۷٤۰)، وسوید بن سعید (۲/ ۳۹۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ١٠٥)، والبغــوي في «شرح السنة» (٩/ ٣٦٢ – ٣٦٣/ ٢٤٢٤)، والبيهقــي في «الســنن الكــبرى» (٦/ ٢٧٩)، و«معرفة السنن والآثار» (٥/ ١٠٥/ ٣٩٣٦) من طرق عن مالك به.

قال البيهقى: «هذا مرسل».

وقال البغوي: «هذا منقطع».

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۰/ ۲٦): «هذا حديث منقطع؛ لأن القاسم لم يلق سعد بن عبادة» ا.هـ.

۱۲۰۸ – ۱۲۰۸ موقوف صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰۱۰ – ۱۶۰۸) وسوید بن سعید (۳۹۲/ ۹۹۳ – ط البحرین، أو ص ۳۶۱ – ط دار الغیرب)، و محمد بن الحسن (۲۹۹/ ۸۶۲).

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٤/١٧/٤) –ومن طريقــه=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

تُوُفِّيَ عَبدُالرَّحَنِ بنُ أَبِي بَكرِ [الصِّدِّيقِ - «مص»، و«حد»] فِي نَومِ نَامَهُ، فَأَعتَقَت عَنهُ عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «مـص»، و«حـد»: «أُمُّ الْمُؤمِنِينَ -رضي اللَّه عنها-»)- رقَابًا كَثِيرَةً.

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُ مَا سَمِعتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

٩- بابُ [ما جَاءَ فِي - «حَد»] فَضلِ عِتقِ الرِّقَابِ وعتقِ الزَّانيةِ وابنِ الزِّني (في رواية «مص»، و«حد»: «باب فضل الرقاب، وما يجوز منها»)

١٦٠٩ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن هِشَام بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ، عَن

=ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( ۲۷/۳۷ )-: حدثنا مصعب بن عبدالله الزبيري، وابن عساكر (۳۷/ ۲۱-۲۷) من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

لكن صح موصولاً: فقد أخرجه مسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٣/ ١٩٩/ ١٩٩ –ط دار العاصمة، أو ١/ ٢٨٢/ ٩٦٩ –ط دار العاصمة، أو ١/ ٢٨٨/ ٩٩١ –ط دار الوطن) –ومن طريقه ابن عساكر (٣٧/ ٢٧)-، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٣٣) –ومن طريقه ابن عساكر (٣٧/ ٢٧)-، وابن عساكر (٣٧/ ٢٧) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن عمد: أن عبدالرحمن بن أبي بكر مات؛ فتصدقت عائشة برقيق كان له.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

17·۹- صحيح - قــال ابــن عبدالــبر في «الاســتذكار» (٢٣/ ١٨٥): «اختلـف على مالك في إسناد هذا الحديث: فروته عنه طائفة؛ كما رواه يحيى عن هشام، عن أبيــه، عــن عائشه؛ منهم: مطرف، وابن أبي أويس، وروح بن عبادة.

ورواه عنه آخرون: عن هشام بن عروة، عـن أبيـه مرسـلاً؛ منهـم: ابـن وهـب، وأبـو مصعب».

وقال في «التمهيد» «۲۲/ ۱۵۷): «هكذا روى يحيى هذا الحديث في «الموطأ» عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ كذلك رواه أبو المصعب، ومطرف، وابن أبي= (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-:

=أويس، وروح بن عبادة، وحدث إسماعيل بن إسحاق، عن أبي مصعب، عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلاً: أن رسول الله على سئل عن الرقاب، وهنو عندنا في «موطأ أبي مصعب» عن عائشة.

ورواه قوم عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلاً؛ لم يذكروا عائشة» ا.هـ.

قلت: أخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٩٧)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٩٧/ ٣٩٢٢) من طريق ابن بكير -وهذا في «موطئه» (ل٢١١/ أ-نسخة الظاهرية)(أ) - كلاهما عن مالك به مرسلاً.

وهو في «موطأ الإمام مالك» (٢/ ٤٠٨/ ٢٧٤٢ - رواية أبي مصعب الزهري)، و (٣٤٢/ ٤٢٩ - رواية سويد الحدثاني) عن هشام به مرسلاً.

وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ١٥٨ و١٥٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٥٤) من طريق مطرف، وابن أبي أويس، وروح بن عبادة، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٧٦١ /٥٦٨) من طريق أبي مصعب الزهري، كلهم عن مالك به مثل رواية يحيى الليثي.

قلت: وقد رواه أكثر من عشرين نفسًا عن هشام بن عروة، فجعلوه عن أبيه، عن أبسي مراوح، عن أبي ذر به.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ١٤٨): «وخالفهم مالك؛ فأرسله في المشهور عنه، عن هشام، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ورواه يحيى بن يحيى الليثي وطائفة عنه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ورواه سعيد بن داود عنه، عن هشام؛ كرواية الجماعة.

قال الدارقطني: الرواية المرسلة عن مالك أصبح، والمحفوظ عن هشام؛ كما قال الجماعة» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٣/ ١٨٦): «وهو الصواب عند أهل العلم بالحديث» ا.هـ.

قلت: وحديث أبــي ذر الغفــاري -رضــي اللّــه عنــه-: أخرجــه البخــاري (١٨ ٢٥)، ومسلم (٨٤).

(1) كما في «التعليق على الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص ٧٩).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ: أَيُّهَا أَفضَ لُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«أَغلاها ثَمَناً، وَأَنفَسُهَا (١) عِندَ أَهلِهَا»(٢).

١٦١٠ [مَالِك (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ -مَولَى عُـروَةً -، عَـنْ
 عُروة بْنِ الزُّبِير:

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الأَعمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيْمَانٌ بِاللَّهِ»، قَالَ: فَأَيُّ المِعَاقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْفَسُهَا»، قَالَ: وَإِنْ لَمْ أَجِدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «تَصْنَعُ الصَّنَائِعَ، أَوْ تُعِينُ أَخْرَقَ»، قَالَ: وَإِنْ لَمْ أَجِدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «تَصَنَعُ الصَّنَائِعَ، أَوْ تُعِينُ أَخْرَقَ»، قَالَ: وَإِنْ لَمْ أَجِدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «تَدَع النَّاسَ مِنْ شَرِّكَ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِكَ»].

١٦١١ - ١٦ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن نَافَع، عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ:

(١) أي: أكثرها رغبة.

(۲) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص٦٩٥): «هذا في «الموطأ» عند أبــي مصعب،
 ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولا أعلمه عند غيرهما، والله أعلم» ا.هــ.

وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص٢٧٥): «ليس في «الموطأ» إلا عنــد أبــي مصعــب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، واللَّه أعلم» ا.هــ.

قلت: وفاتهما -رحمهما اللُّه- أنه عند ابن بكير وسويد بن سعيد؛ فليستدرك.

• ١٦١- صحيح - وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد وصله مسلم في «صحيحه» (١/ ٨٩) من طريقين عن عبدالرزاق: أخبرنا معمـر، عن الزهري، عن حبيب -مولى عروة بن الزبير-، عن عروة بن الزبير، عن أبي مــراوح، عـن أبي ذر به.

(٣) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص٢٦٤): «هـذا في «الموطـأ» عنـد عبدالله بـن يوسف التنيسي وابن وهب دون غيرهما، والله أعلم» ا.هـ.

۱۱۱۱-۱۱- **موقوف صحیح** - روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۲۰۸/ ۲۷۲۳)، وسوید بن سعید (۳۹۳/ ۸۹۰ - ط البحرین، أو ص ۳٤۲ - ط دار الغـرب)، ومحمـد بـن= أَنَّهُ أَعتَقَ (في رواية «مح»: «حدثنا نافع: أن عبدالله بن عمر أعتق») وَلَـــدَ زِنَّــا (في رواية «مص»، و«حد»: «ابن الزنا») وَأُمَّهُ.

## ١٠- بابُ [ما جَاءَ فِي - «حد»] مَصير الولاء لِمَن أَعتَقَ

١٦١٢ – ١٧ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن هِشَامِ بِنِ عُـروَةَ، عَـن أَبِيهِ، عَـن عَائِشَةَ –زُوجِ النَّبِيِّ ﷺ -؛ أَنَّهَا قَالَت:

جَاءَت بِرَيرَةُ؛ فقالَت: إنّي كَاتَبتُ أَهلِي (١) عَلَى تِسعِ أَوَاق (٢)، فِي كُللٌ عَامٍ (فِي رواية «حد»: «سنة») أُوقِيّة، فَأَعِينينِي، فَقَالَت [لَهَا - «حد»] عَائِشةُ: إن أَحَبُّ أَهلُك أن أَعُدَّهَا لَهُم عَنكِ؛ عَدَدتُهَا (فِي رواية «حد»: «أعدها لهم عدة

=الحسن (۲۹۹/ ۸٤۱).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٥٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

۱۳۱۲ – ۱۷ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰۸ – ۶۰۹/ ۲۷۲۶)، وابن القاسم (۲۸ – ۶۸۱/ ۲۷۴۰) وابن القاسم (۲۸۱ – ۶۸۱/ ۲۷۰۰ – تلخیص القابسي)، وسوید بن سعید (۳۹۳ – ۳۹۴/ ۲۸۰۰ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢١٦٨ و٢٧٢٩) عن عبدالله بن يوسف وإسماعيل ابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣/ ٨ و٩) مـن طـرق عـن هشام به.

(١) قال في «المصباح»: قال الأزهري: الكتاب والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم، فالعبد مكاتب ومكاتب.

(٢) بوزن جوار، والأصل: أواقي، فحذفت إحدى الياءين تخفيفًا، والثانية على طريقة قاض . زرقاني

<sup>(</sup>يمي) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

واحدة»)، وَيَكُونَ لِي وَلاؤُلِهِ؛ فَعَلتُ، [قَالَ - "مص»]: فَذَهَبت بَرِيرة لَا لَهِ أَهلِهَا، فَقَالَت لَهُم ذَلِكَ، فَأَبُوا عَلَيهَا، فَجَاءَت مِن عندِ أَهلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسٌ، فَقَالَت لِعائِشَةَ: إنِّي قَد عَرَضتُ عَلَيهِم ذَلِكَ فَأَبُوا عَلَيَ إِلاَّ أَن يَكُونَ الوَلاءُ لَهُم، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ فَسَأَلَهَا، فَأَخبَرَتهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ [لَهَا - "حد»] رَسُولُ اللَّه عَلِيْ: "خُدِيهَا (١) واشتَرطِي لَهُم الوَلاءَ؛ فَإنَّمَا الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ»، فَفَعَلَت (في رواية "مص»: "قالت»، وفي رواية "حدد»: "فقالت») عَائِشَةُ، ثُم قَامَ (في رواية "حد»: "فقام») رَسُولُ اللَّه عَلَيْ في النَّاسِ، فَعَمَدَ اللَّه وَأَثنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعدُ؛ فَمَا بَالُ رِجَال (في رواية "قس»: "قوم») يَشتَرطُونَ شُرُوطاً لَيسَت فِي كِتَابِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- "حد»، و"مص»]؟! مَا كَانَ مِن شَرَطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- "حد»، و"مص»]؟! مَا كَانَ مِن شَرَطٍ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- "حد»، و"مص»] أَحَقُ "كُابُ وشَرَطُ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- "حد»، و"مص»] أَحَقُ "كَابُ وشَرَطُ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- "حد»، و"مص»] أَحَقُ "كَابُ وشَرَطُ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- "حد»، و"مص»] أَحَقُ "كَابُ وشَرَطُ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- "حد»، و"مص»] أَحَقُ "كَابُ وشَرَطُ لَيسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إَنْ مَا الوَلاءُ لِمَن أَعَقَ "كَابُ وَسَلَّا الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ».

١٦١٣ - ١٨ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنــا») نَافِعٍ، عَن

<sup>(</sup>١) أي: اشتريها منهم. (٢) أي: حكمه.

<sup>(</sup>٣) بالاتباع من الشروط المخالفة.

<sup>(</sup>٤) أي: قوله: ﴿فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمُوالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

<sup>(</sup>٥) أقوى باتباع حدوده التي حدها.

۱٦۱۳ – ۱۸ صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰۹ – ۱۸ ۲ ۲۷٪ ۲۷٪)، وصوید بن سعید (۳۹٪ ۲۹٪ ۱۸۰۰ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۸٪ ۷۹٪).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢١٦٩ و٢٥٦٢ و٢٧٥٢ و٦٧٥٧)، ومسلم في «صحيحه» (١٥٠٤/ ٥) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ١٨٩ - ١٩٠): «قوله: (عن ابن عمر:=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ:

أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ المُؤمِنينَ (في رواية «مص»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا»، وفي رواية «مح»: «زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ) - أَرَادَت أَن تَشْتَرِيَ جَارِيَةٌ تُعتِقُهَا (في رواية «مح»: «وليدة فعتقتها»)، فَقَالَ أهلُهَا: نَبِيعُكِها عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: «لا (في رواية «حد»: «ما») يَمنَعَنَّكِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَن أَعَتَى».

١٦١٤ - ١٩ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَــن عمـرَةَ بِنـتِ

=أرادت عائشة)، وفي رواية مسلم: عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة؛ فصار من مسند عائشة، وأشار ابن عبدالبر إلى تفرده عن مالك بذلك، وليس كذلك؛ فقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» عن الربيع، عن الشافعي، عن مالك كذلك.

وكذا أخرجه البيهقي في «المعرفة» من طريق الربيع.

ويمكن أن يكون هنا (عن) لا يراد بها أداة الرواية، بل في السياق شيء محذوف تقديره: عن قصة عائشة في إرادتها شراء بريرة... وقد قررت هذه المسألة بنظائرها فيما كتبته على ابن الصلاح» ا.هـ.

۱۹۱۱-۱۹- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۷٤٦/٤۱۰)، وسوید بـن سعید (۸۹۱/۳۹۳ و ۳۶۳/ ۲۳۲ –ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٥٦٤): حدثنا عبداللَّه بن يوسف: أخبرنا مالك به.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ١٩٥): "وصورة سياقه الإرسال الاولم تختلف الرواة عن مالك في ذلك، لكن تقدم في (أبواب المساجد) [(رقم ٤٥٦)] من وجه آخر عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، وفي رواية هناك [معلقًا تحت (رقم ٤٥٦)]: عن عمرة: سمعت عائشة؛ فظهر أنه موصول، وقد وصله ابن خزيمة من طريق مطرف، عن مالك كذلك» ا.هـ.

وقال -أيضًا- (١/ ٥٥١): «وصورته الإرسال، لكن قـال في آخـره: فزعمـت عائشـة أنها ذكرت ذلك للنبي ﷺ فذكر الحديث؛ فظهر بذلك اتصاله».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِالرَّحَن:

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَت تَستَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤمِنينَ، فَقَالَت عَائِشَةُ: إِن أَحَبّ أَه المؤمِنينَ، فَقَالَت عَائِشَةُ: إِن أَحَبّ أَه المُؤمِنينَ، فَقَالَتِ أَن أَصُب لَهُم ثَمَنكِ [صَبَبْتُهَا - «حد»] صَبَّةً وَاحِدَةً (۱)، وَأُعتِقكِ؛ فَعَلتُ، [وَيَكُونُ لِي وَلاؤُكِ - «مص»، و«حد»]، فَذَكَرَت ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأهلِهَا، فَقَالُوا: لا؛ إِلاَّ أَن يَكُونَ لَنَا وَلاؤُكِ (في رواية «مص»، و«حد»: «الولاء لنا»)(٢).

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»، و «حد»]: قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَت (٣) (في

= قلت: وهو كما قال -رحمه الله-، والرواية المعلقة التي أشار إليها الحافظ -والتي فيها سماع عمرة من عائشة-: أخرجها النسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٨٧/ ٢٥٧)، وأحمد في «المسند» (٦/ ١٣٥) -ومسن طريقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٦/ ٢٤١)-، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٣٧)، والإسماعيلي في «المستخرج»؛ كما في «فتح الباري» (١/ ٥٥١)، والحسن بن علي بن عفان في «جزئه»؛ كما في «هدي الساري» (ص٢٥) -ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢)- من طرق عن جعفر بن عون، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة به.

قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٥): «وأفادت رواية جعفر بن عون التصريح بسماع يحيى من عمرة، وبسماع عمرة من عائشة؛ فأمن بذلك ما يخشى من الإرسال المذكور وغيره» ا.هـ.

قلت: ومن عادتنا في أحاديث هذا السفر العظيم أن لا نتوسع في تخريجه إذا كان موجودًا في «الصحيحين» -أو أحدهما-، لكن لما كان ظاهره الإرسال -وقد أشار الإمام الشافعي والنسائي والبيهقي إلى هذا-: كان لا بد من دفع توهم انقطاعه، وأنه متصل بإذن الله، والله المستعان.

(١) أي: أدفعه عاجلاً في مرة، تشبيهًا بصب الماء، وهو انسكابه.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٧): «ليس عند ابن بكير في «الموطأ»، ولا عند القعنبي؛ لأنه لم يحدث بكتاب العتق، وهذا -أيضًا- عند معن دون غيره!!!» ا.هـ.

قلت: بلى؛ هو في رواية يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري، وسويد بن سعيد الحدثاني؛ فليستدرك.

(٣) الزعم يستعمل بمعنى القول المحقق؛ أي: قالت.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

رواية «مص»: «قالت») عَمرَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ [-زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - «مص»] ذَكَرَت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «[لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ - «مص»] [فَالشَريهَا وَأَعتِقِيهَا؛ فَإنَّمَا الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ».

١٦١٥ - ٢٠ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مــــ»: «أخبرنـا») عَبدِاللَّـه ابنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ:

۱٦١٥- ٢٠- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١٠)، وابن القاسم (٢/ ٢٠٤٠)، وسويد بن سعيد (٣٩٥/ ٩٠٠ - ط البحريس، أو ٣٤٣- ٣٤٤/ ٤٣٣ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٢٨١/ ٧٩٧).

وأخرجه النسائي في «الجتبي» (٧/ ٣٠٦)، و«السنن الكبرى» (٤/ ٥١/ ٢٥٤)، و «مسند حديث مالك»؛ كما في «مشيخة ابن البخاري» (٢/ ٨٦٥)، والدارمي في «مسنده» (٩/ ٣٠٢/ ٢٧٣٤ - «فتح المنان»)، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥/ ١٧ -ط دار الفكر)، وبيبي بنت عبدالصمد الهرثمية في «جزئها» (٧٠-٧١/ ٩٣)، وابن البخـاري في «مشيخته» (٢/ ٨٦٠-٨٦١/ ٢٠٥/ ٢٣١)، والشحامي في «زوائد عـوالي مـالك» (٢٣١/ ٤)، والذهبي في «سـير أعلام النبلاء» (٨/ ١٣٠)، والعلائي في «بغية الملتمس» (١١٨/ ١٣)، وابن رشيد في «ملء العيبة» (ص٣٠٢ -قسم الحرمين الشريفين)-، والشافعي في «المسند» (٢/ ١٣٩/ ٢٣٦ و١٤٣/ ٢٣٩ و٢٠٠ - ترتيبه)، و «الأم» (٤/ ١٢٥ و٦/ ١٨٥ و٧/ ٢٢٤)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (١٣٦ / ٤٧٦)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٣/ ٢٣٧/ ٩٩٩٠ و ٤٨٠٠)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٧٠-١٧١/ ١٦٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٢/ ٢٧٥-٢٨/ ٤٩٩٥)، وابن منده في «الفوائـــد» (٤٦/ ٢٦)، والبيهقــي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٩٢)، و«معرفة السنن والأثــار» (٧/ ٥٠٦/ ٢٠٥٢)، والبغــوي في «شرح السنة» (٨/ ٢٥٤ / ٢٢٢٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٩٣)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٦/ ٣٣٤)، وابن البخاري في «مشيخته» (٢/ ٨٦٠/ ٢٠٥ و٤٣٠)، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (٣٤٥/ ٣٤)، وابن الحاجب في «عوالي مالك» (٣٧١/ ٢٢) من طرَقَ عَن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٥٣٥)، ومسلم في «صحيحه» (١٥٠٦) من طرق عن عبدالله بن دينار به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَن بَيع الوَلاءِ وعَن هِبَتِهِ».

قَالَ مَالِكُ (١)، فِي العَبدِ يَبتَاعُ نَفْسَهُ مِن سَيِّدِهِ؛ عَلَى أَنَّهُ يُوالِي مَن شَاءَ: إِنَّا ذَلِكَ لا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، وَلَو أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَولاهُ (٢) [إِذَا أَعتَقَهُ - «حد»] أَن يُوالِيَ مَن شَاءَ؛ مَا جَازَ ذَلِكَ [لَهُ - «مص»، و«حد»]؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ»، وَنَهدى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَن بَيعِ الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ»، وَنَهدى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَن بَيعِ الوَلاءُ لِمَن أَعدَى أَن أَنْ - «مص»] يَشتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَن يَأذَنَ أَنْ - «مص»] يَشتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ، وَأَن يَأذَنَ لَهُ أَن يُوالِي مَن شَاءَ؛ فَتِلكَ الهِبَهُ.

#### ١١- بابُ جرِّ العبدِ

## (في رواية «مص»، و«حد»: «الأب») الولاءَ إذا أَعتَّقَ

٢١٦- ٢١- حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةَ بِن أَبِي عَبدِالرَّحَنِ:

أَنَّ الزُّبِيرَ بنَ العَوَّامِ اشتَرَى عَبداً فَأَعتَقَهُ، وَلِذَلِكَ العَبدُ بَنُونَ مِن امراً وَ حُرَّةٍ، فَلَمَّا أَعتَقَهُ الزُّبِيرُ؛ قَالَ: هُم مُوالِيَّ، وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِم (في رواية «حد»: «موالي الآخر»): بَل هُم مَوَالِينَا، فاختَصَمُوا إلَى عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَضَى عُثمَانُ للزُّبِير بوَلائِهم.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وقد صح موصولاً؛ كما سيأتي بعد حديث.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۱۰-۲۱۱/ ۲۷۲۸)، وسويد بن سعيد (ص٣٩٥ –ط البحرين، أو ص٤٤٣ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) لعتيقه.

<sup>(</sup>٣) حق ميراث المعتق من العتيق.

۱۲۱۹-۲۱- موقوف صحيح تغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١١) (٢ وسويد بن سعيد (٣٩٥/ ٩٠١ - ط دار الغرب) عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٦١٧- وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ سَعِيدَ بِنَ المُسَيَّبِ (في رواية «مح»: «أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ؛ أَنَّهُ») سُيُّلَ عَن عَبدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَسن وَلاؤُهُم ؟ فَقَالَ سَعيدٌ: إن مَاتَ أَبُوهُم، وَهُوَ عَبدٌ لَم يُعتَق؛ فَوَلاؤُهُم لِمَوَالِي أُمُّهم.

١٦١٨ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُــروَةً، عَـنْ أَبِيـهِ مِثــلَ حَدِيــثِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبدِالرَّحَمنِ - «مص»].

[قَالَ مَالِكُ (١): والأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي المَـرأَةِ الحُـرَّةِ إِذَا وَلَـدَتْ مِنَ العَبدِ، ثُمَّ عُتِقَ العَبدُ بَعدَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَجُـرُ وَلاءَ وَلَـدِهِ إِلَـى مَـنُ أَعتَقَـهُ - «مص»، و «حد»].

قَالَ مَالِكَ (٢): وَمَثَلُ ذَلِكَ، وَلَدُ الْمُلاعَنَةِ مِنَ المَوَالِي، يُنسَبُ إِلَى مَوَالِي مَوَالِي أُمِّهِ، [فَيُنسَبُونَ - «مص»] فَيَكُونُونَ هُـم مَوَالِيهِ؛ إِن مَاتِ وَرِثُوهُ، وَإِن جَرَّ

۱٦۱۷ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١١ / ٢٧٥٠)، وسويد ابن سعيد (٣/ ٣٩٦) ، ومحمد بن الحسن الحسن (٣٩٢) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

۱٦١٨ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١١) (٢٧٥١) عن مالك به.

قلت: وهذا سند متصل صحيح على شرط البخاري.

(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١١-٤١١/ ٢٧٥٢)، وسويد بن سعيد (صححه -ط البحرين، أو ص٣٤٥-٣٤٥ -ط دار الغرب).

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١٢/ ٢٥٥٣)، وسويد بن سعيد (ص٣٩٦ -ط البحرين، أو ٣٤٥/ ٤٣٥ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

جَرِيرَةٌ (١) عَقَلُوا عَنهُ (١) [ويُنسَبْ إِلَيهِم - «مص»، و«حد»]، فَإِن اعتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ؛ أُلِحِقَ بِهِ [الوَلَدُ - «مص»]، وَصَارَ (في رواية «مص»: «كان») وَلاَؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ، وَكَانَ (في رواية «حد»: «وكذلك») مِيراثُهُ لَهُم وَعَقلُهُ عَلَيهِم، وَيُجلَدُ أَبُوهُ الحَدَّ.

قَالَ مَالِكَ (٣): وَكَذَلِكَ المَرَأَةُ المُلاعِنَةُ (٤) مِنَ العَرَبِ، إِذَا اعتَرَفَ زُوجُهَا الَّذِي لاعَنها بِولَدِهَا؛ صَارَ (في رواية «مص»، و«حد»: «كان») بِمِثْلِ هَذِهِ المَنزِلَةِ، إلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ -بَعدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وإخوَتِهِ (في رواية «مص»: «إخوانه») لأمِّهِ وإخوَتِهِ (في رواية «مص»: «إخوانه») لأمِّهِ لعامَّةِ (في رواية «مص»، و«حد»: «لجماعة») المُسلِمِين؛ مَا لَم يُلحَق بأبيهِ، [قَالَ - «مص»، و«حد»]: وَإِنَّمَا وَرِثَ وَلَدُ المُلاعَنَةِ المُوالاةَ -مَوَالِي أُمِّهِ - قَبلَ أَن يعتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ؛ لأَنْهُ لَم يَكُن لَهُ نَسَبٌ [يَثبُتُ - «حد»] وَلا عَصبَةً، فَلَمَّا ثَبَت [عَلَيهِ - «حد»] وَلا عَصبَةً، فَلَمَّا ثَبَت

قَالَ مَالِكُ (٥): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي وَلَدِ العَبدِ مِنِ امرَأَةٍ حُـرَّةٍ، وَأَبُو العَبدِ حُرِّ: أَنَّ الجَدَّ - أَبَا العَبدِ (فِي رواية «حد»: «أبا الأب») - يَجُـرُ<sup>(٢)</sup> وَلاَءَ

<sup>(</sup>١) فعيلة بمعنى مفعولة، ما يفعله الإنسان من ذنب.

<sup>(</sup>٢) قال في «المصباح»: عقلت القتيل عقلاً: أديت دينه، وعقلت عنه: غرمت عنه ما لزمه من دية وجناية.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١٢/ ٢٥٥٤)، وسويد بن سعيد (ص٣٩٦ -ط البحرين، أو ص٣٤٥ -ط دار الغرب).

 <sup>(</sup>٤) لاعن الرجل زوجته؛ قذفها بالفجور، وتلاعنا: لعن كل واحد منهما الآخر، فالمرأة ملاعنة وملاعنة.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١٢ – ٤١٣/ ٢٧٥٥)، وسويد بن سلعيد (ص٣٩٧ –ط البحرين، أو ٣٤٥/ ٤٣٦ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٦) يسحب.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَلَدِ ابنِهِ (في رواية «حد»: «بنيه») الأحرار مِن امرَأَةٍ حُرَّةٍ، [و - «مص»، و«حد»] يَرِثُهُم؛ مَا دَامَ أَبُوهُم عَبداً، فَإِنْ (في رواية «مص»، و«حد»: «فإذا») عَتَقَ أَبُوهُم، رَجَعَ الوَلاءُ إلَى مَوَاليهِ، وَإِن مَاتَ وَهُوَ عَبدٌ؛ كَانَ الحِيراثُ وَالـوَلاءُ لِلجَدّ، وَ [لَوْ - «مص»، و«حد»] أَنَّ العَبدَ كَانَ لَهُ ابنَانِ حُرَّانِ، فَمَاتَ أَحَدَهُمَا، وَأَبُـوهُ عَبدٌ؛ جَرَّ الجَدُّ - أَبُو الأبِ - الوَلاءَ والجيراث.

قَالَ مَالِكُ (() - فِي الْأَمَةِ تُعتَقُ وَهِي حَامِلٌ، وَزَوجُهَا مَملُوكُ، ثُمَّ يُعتَقُ وَهِي حَامِلٌ، وَزَوجُهَا مَملُوكُ، ثُمَّ يُعتَقُ زَوجُهَا قَبلَ أَن تَضَعَ حَملَهَا، أَو بَعدَمَا تَضَعُ (في رواية «مص»، و«حد»: «وضعت») -: إِنَّ وَلاءَ مَا كَانَ فِي بَطِنِهَا لِلَّذِي أَعتَقَ أُمَّهُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ الوَلدَ قَد كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبلَ أَن تُعتَقُ أُمُّهُ، وليسَ هُو بِمَنزِلَةِ الَّذِي تَحمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعدَ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ الَّذِي تَحمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعدَ العَتَاقَةِ (في رواية «مص»: «العتق») -إذَا العَتَاقَةِ؛ لأَنَّ النَّذِي تَحمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعدَ العَتَاقَةِ (في رواية «مص»: «العتق») -إذَا أُعتِقَ أَبُوهُ - جَرَّ وَلاءَهُ (في رواية «حد»: «الولاء»).

قَالَ مَالِكُ (٢)، في العَبدِ يَستَأذِنُ سَيِّدَهُ أَن يُعتِقَ عَبداً لَهُ، فَيَاذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلاءَ العَبدِ المُعتَقِ لِسَيِّدِ العَبدِ، [و - «مص»، و«حد»] لا يَرجِعُ وَلاؤُهُ لِسَيِّدِهِ (في رواية «مص»، و«حد»: «إلى سيده») الَّذي أعتَقَهُ وإن [أً]عْتِقَ [العَبْدُ - «حد»].

### ١٢- بابُ مِيراثِ الوَلاء

١٦١٩ – ٢٢ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») عَبدِاللَّه بنِ

۱۹۱۹ – ۲۲ – موقوف ضعیف - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳ ۲ – ۱۱۸) ۲۷۵۸)، وسوید بن سعید (۳۹۷ – ۳۹۸ – ۹۰۳ – ط دار=

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/۱۳/۲) ٢٥٥٦)، وسويد بن سعيد (ص٣٩٧ -ط البحرين، أو ص٣٤٥-٣٤٦ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٣ / ٢ / ٢٧٥٧)، وسويد بن سعيد (ص٣٩٧ -ط البحرين، أو ص٣٤٦ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزم، عَن (في رواية «مح»: «أَنَّ») عَبدِالمَلِكَ ابنِ أَبِي بَكرِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ (في رواية «مح»: «أخبره أَنَّ أَبَاهُ») أَخبَرَهُ:

أَنَّ العَاصِي بِنَ هِشَامٍ هَلَكَ، وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلاثَةً؛ اثنَانَ (في رواية «مص»: «ابنان»، وفي رواية «حد»: «ابنين») لأمٌ، ورَجَلٌ لِعَلَّةٍ (۱) (في رواية «حد»: «وآخر لعلّة»)، فَهَلَكَ أَحَدُ اللّذِينَ لأمٌ (في رواية «حد»: «فهلك أخ لأم»، وفي رواية «مح»: «فهلك إخدى الابنين اللذين هُمَا للامٌ»)، وتَركَ مَالاً وَمَوَالِي، فَوَرثَهُ أَخُوهُ [الَّذِي - «مص»، و«حد»] لأبيهِ وأُمّهِ، [وَوَرث - «مح»] مَالَهُ وَوَلاءَهُ (في رواية «مص»، و«مح»: «ثمٌ هلك أخُوهُ) وتَركَ النّهُ وأَمّهِ، أَوَورث ورثَ المَالُ وَوَلاء المَوالِي (في رواية «مح»: «ثمٌ هلك أخُوهُ») وتَركَ ابنَهُ وأَخَاهُ لأبيهِ، فَقَالَ ابنهُ: قَد أحرَزت أمّا كَانَ أبي أحرَز مِنَ المَالَ وَوَلاء المَوَالِي، وَقَالًا إلى وقلاء المَوَالِي، وقالًا (في رواية «مح»: «ثمٌ هلك أخُوهُ») وتَركَ ابنَهُ وأَخَاهُ وقَال أَخُوهُ: لَيسَ كَذَلِك؟ إنّمَا أَحَرَزتَ المَالَ، وأَمّا (في رواية «مح»: «فَأَمّا») وتَلَا اللهُ وَالله وألله وألله وأله المَوالِي وقلاء المَوالِي الله عُتُصَمَا الله عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لاَّخِيهِ بِولاء المَوالِي.

(٢) ضمنت وملكت.

<sup>=</sup>الغرب)، ومحمد بن الحسن (٢٥٦/ ٧٣٠).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٤/ ١٢٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٠٣)، و«السنن الصغير» (١٠/ ٢١٣)، و«السنن الصغير» (٤/ ٢١٣ – ٢١٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ٥١٨ – ٥١٩م/ ٢٢٢٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٨/ ٣٥٥/ ٢٢٢٧) من طريق مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام لم يدرك عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>١) أي: امرأة أخرى، والجمع: علات؛ إذا كان الأب واحدًا والأمهات شتى، قيل: مأخوذة من العلل وهو الشرب بعد الشرب؛ لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى.

<sup>(</sup>٣) أخبرني.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

• ١٦٢٠ - ٢٣ - وحدَّثني مَالِكُ، عَن (في رواية «مــــ»: «أخبرنا») عَبدِاللَّـه ابنِ أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ أَبُوهُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «أن أباه أخبره»):

أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِندَ أَبَانَ بنِ عُثمَانَ، فاختَصَمَ إِلَيهِ نَفَرٌ مِن جُهَينَةً وَنَفَرٌ مِن بَنِي مِن بَنِي الْحَارِثِ بنِ الْخَزرَج، وكَانَتِ امرَأَةٌ مِن جُهينَة عِندَ رَجُلٍ مِن بَنِي الْحَارِثِ بنِ الْخَزرَج يُقَالُ لَهُ: إبرَاهِيمُ بُن كُلَيبٍ، فَمَاتَتِ المَرَأَةُ، وَتَرَكَّت مَالاً وَمَوَالِي، فَوَرثَهَا ابنُهَا وَزُوجُهَا، ثُمَّ مَاتَ ابنُهَا، فَقَال وَرثَتُهُ: لَنَا وَلا عُ المَوالِي، وَمَوالِي، فَوَرثَهَا ابنُها وَزُوجُها، ثُمَّ مَاتَ ابنُها، فَقَال وَرثَتُهُ: لَنَا وَلا عُ المَوالِي، قَد كَانَ ابنُها أَحرَزَهُ، فَقَالَ الجُهنِيّون: لَيسَ كَذَلِك؛ إنّمَا هُم مَوالِي صَاحِبَتَنَا، قَد كَانَ ابنُها أَحرَزَهُ، فَقَالَ الجُهنِيّون: لَيسَ كَذَلِك؛ إنّمَا هُم مَوالِي صَاحِبَتَنَا، فَإذَا مَاتَ وَلَدُهَا؛ فَلَنَا وَلا وُهم، وَنَحنُ نَرِثُهُم، فَقَضَى أَبِانُ بنُ عُثمَانَ لِلجُهنِيّنَ بِوَلاءِ المَوالِي.

١٦٢١ - ٢٤ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَـهُ (في روايـة «حـد»: «قَـالَ مَـالِكٌ: بَلَغَنِي»):

أَنَّ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ، فِي رَجُلِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَـهُ ثَلاثَـةً، وَتَرَكَ

۱۹۲-۳۲- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤١٤/ ٢٧٥٩)، وسويد بن سعيد (۳۹۸/ ۹۰۶ - ط البحرين، أو ۳۶۷/ ۴۳۸ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۵٦/ ۷۳۱).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٤/ ١٢٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٠٣ - ٣٠٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ٥١٠- ٥٢٠/ ٦٠٦٩ و ٢٠٧٠) من طرق عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

۱۹۲۱–۲۶**– مقطوع ضعيف** – رواية أبي مصعــب الزهــري (۲/ ٤١٤/ ۲۷٦۰)، وسويد بن سعيد (۳۹۸/ ۹۰۵ – ط البحرين، أو ص ۳٤۷ –ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٠٤) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مَوَالِيَ أَعَتَقَهُم هُوَ (في رواية «مص»: «من») عَتَاقَةً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَينِ مِن بَنِيهِ هَلَكَا، وَتَرَكَا أُولاداً، فَقَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: يَرِثُ المَوَالِي البَاقِي مِن الثَّلاثَةِ، فَإِذَا هَلَكَ هُوَ؛ فَوَلَدُهُ وَولَدُ إِخوَتِهِ فِي وَلاءِ المَوَالِي شَرَعٌ (١) (في رواية «مص»: «شرعًا») سَوَاءٌ.

## ١٣- بِابُ مِيرِاثِ السَّائِبَةِ <sup>(٢)</sup> [وَوَلاءِهِ - «مص»، و«حد»]، وولاءِ مَنْ أَعتَقَ اليهوديُّ والنَّصرَانيُّ

١٦٢٢- ٢٥- وحدَّثني مَالِكٌ:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ؟ قَالَ: يُوَالِي مَن شَاءَ، فَإِن مَاتَ وَلَم يُوَال أَحَداً؛ فَمِيراثُهُ لِلمُسلِمِينَ، وَعَقلُهُ عَلَيهم.

١٦٢٣ - [حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبدِالعَزِيزِ أَعتَقَ عَبدًا لَهُ نَصرَانيًّا، فَتُوُفِّي، قَالَ إِسمَاعِيلُ:

۱٦٢٢- ٢٥- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١٥/ ٢٧٦١)، وسويد بن سعيد (٣٩م/ ٢٠١٦ - ط البحرين، أو ٣٤٧-٣٤٨/ ٣٩٩ - ط دار الغرب) عن مالك به.

۱۹۲۳ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵/ ۲۷۹۲)، وسويد ابن سعيد (۹۹/ ۳۹۹/ ۲۷۹۲)، أو ص ٣٤٨ - ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٦/ ١٨/ ٩٨٦٦ و١٢٣/ ١٠٢٠١)، والبيهقـي في «السنن الكبرى» (١٠ ٢٩٩) عن مالك به.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ ۱/ ۸۷/ ۱۶۹ – ط الأعظمي)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۳۷۰– ۳۷۵/ ۱۱۵۰۲)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٦/ ۱۸/ ۹۸٦٦ و٩٨٦/ ۱۲۲۱) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

<sup>(</sup>١) أي: سواء.

<sup>(</sup>٢) هي أن يقول لعبده: أنت سائبة؛ يريد به العتق.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبدِالعَزِيزِ أَنْ آخُذَ مَالَهُ، فَأَجعَلَهُ فِي بَيتِ مَالِ المُسلِمِينَ - «مص»، و«حد»].

١٦٢٤ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبيهِ:

أَنَّ أَبَا بَكِرِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- سَيَّبَ سَائِبَةً - «مح»].

قَالَ مَالِكُ (١): إِنَّ أَحسَنَ مَا سَمِعْ [تُ - «مص»] فِي السَّائِبَةِ: أَنَّـهُ لا يُوالِي أَحَدًا، وَأَنَّ مِيرَاثَهُ (في رواية «مص»: «ولائه») لِلمُسلِمِينَ، وَعَقلَهُ عَلَيهِم.

قَالَ مَالِكُ (٢) [بْنُ أَنَس - «حد»] فِي اليَهُـودِيّ والنَّصرَانِيّ يُسـلِمُ عَبـدُ أَحَدِهِمَا فَيُعتِقُهُ قَبلَ أَن يُبَاعَ عَلَيهِ.

[قَالَ مَالِكٌ - «مـص»]: إِنَّ وَلاءَ العَبــ المُعتَــ قِلمُســلِمِينَ، وَإِن أســلَمَ اليَهُودِيُّ أَو النَّصرَانِيُّ بَعدَ ذَلِكَ؛ لَم يَرجع إلَيهِ الوَلاءُ أَبَداً.

قَالَ: وَلَكِن إِذَا أَعتَى اليَهُودِيّ أَو النّصرَانيّ عَبدًا [وَهُو - «مص»، و «حد»] عَلَى دِينِهِمَا، ثُمَّ أَسلَمَ المُعتَقُ قَبلَ أَن يُسلِمَ اليَهُودِيّ أَو النّصرَانِيّ اللّهِ عَلَى دِينِهِمَا، ثُمَّ أَسلَمَ اللّهِ عَتَقَهُ؛ رَجَعَ إِلَيهِ الوَلاءُ؛ لأنَّهُ قَد كَانَ ثَبَت لَهُ الوَلاءُ؛ لأنَّهُ قَد كَانَ ثَبَت لَهُ الوَلاءُ يُومَ أَعتَقَهُ.

قَال مَالِكٌ: وَإِن كَانَ لِليَهُودِيّ أَو النَّصَرَانِيّ وَلَـدٌ مُسـلِمٌ، وَرثَ مَوَالِيَ أَبِيهِ اليَهُودِيِّ أَو النَّصرَانِيِّ إِذَا أَسلَمَ اللَّولَى المُعتقُ، قَبلَ أَن يُسلِمَ الَّذِي أَعتَقَهُ،

١٦٢٤– موقوف ضعيف – رواية مجمد بن الحسن (٢٨٩/ ٨٣٩) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وضعف محمَّد بن الحسن.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۷۱۵/ ۲۷۲۳).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤١٦/ ٢٧٦٤)، وسويد بــن سـعيد (ص٣٩٩– ٤٠٠ -ط البحرين، أو ٣٤٨–٣٤٩/ ٤٤٠ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَإِن (فِي رَواية «مص»: «فإن») كَانَ المُعتَسَقُ -حِينَ أَعتَقَــ[هُ سَيِّدُهُ - «مص»، و «حد»] مُسلِمًا؛ لَم يَكُن لِوَلَدِ النّصرَانِيِّ أَو اليَهُوديِّ (في رواية «مص»: «لولد اليهودي ولا النصراني») المُسلِمَين مِن وَلاءِ العَبدِ المُسلِمِ شَيءٌ؛ لأنّهُ لَيسَ لِليَهُودِيِّ وَلا لِلنّصرَانِيِّ ولاءً، فَوَلاءُ العَبدِ المُسلِمِ [-إِذَا أَعتَقَهُ اليَهُ ودِيُّ أَو لِليَّهُودِيِّ وَلا لِلنّصرَانِيِّ ولاءً، فَوَلاءُ العَبدِ المُسلِمِ [-إِذَا أَعتَقَهُ اليَهُ ودِيُّ أَو النَّصرَانِيُّ - «مص»، و «حد»] لِجَمَاعَةِ المُسلِمِينَ.

#### ٣٩- كتاب المكاتب

- ١- باب القضاء في المكاتب
- ٢- باب الحمالة في الكتابة
- ٣- باب القطاعة في الكتابة
  - ٤- باب جراح المكاتب
    - ٥- باب بيع المكاتب
  - ٦- باب سعي المكاتب
- ٧- باب عتق المكاتب إذا أدّى ما عليه قبل محلّه
  - ٨- باب ميراث المكاتب إذا عتق
    - ٩- باب الشّرط في المكاتب
  - ١٠- باب ولاء المكاتب إذا أعتق
  - ١١- باب ما لا يجوز من عتق المكاتب
  - ١٢- باب ما جاء في عتق المكاتب وأمر ولده
    - ١٣- باب الوصيّة في المكاتب



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٣٩- كتابُ الْمُكاتَبِ<sup>(١)</sup> ١- بابُ القضاءِ في الْمُكاتَبِ

١٦٢٥ - ١ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن نَافِع: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بــنَ عُمَــرَ (في روايــة «مح»: «أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه») كَانَ يَقُولُ:

الْمُكَاتَبُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ (في رواية «حد»: «مكاتبته») شَيءٌ.

٢٦٢٦ - ٢ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُروَةً بنَ الزُّبَيرِ وَسُلَيمَانَ بنَ

(۱) بالفتح: من تقع عليه الكتابة، وبالكسر: من تقع منه، وكاف الكتابة تفتح وتكسر، قال الراغب: اشتقاقها من (كتب) بمعنى أوجب، ومنه قوله -تعالى-: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: ۱۸۲]، ﴿وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا﴾ [النساء: ۱۰۳]، أو بمعنى: جمع وضم، ومنه كتب على الخط، فعلى الأولى تكون مأخوذة في معنى الالتزام، ومن الشاني: مأخوذة من الخط؛ لوجوده عند عقدها غالبًا.

1770-۱- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٢٢٩/ ٢٧٩٦)، وسويد بن سعيد (۲/ ۹۱۵/ ۹۱۵ - ط البحرين، أو ٣٥٦/ ٤٤٥ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٠٦/ ٨٥٧).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١١٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ٣٧٣/ ٢٤٢٩) من طريقين عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٤٦/ ٢٠٥ و٢٠٦)، وسفيان الشوري في «الفرائض» (٧/ ٧١) - ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٣/ ٣٥١)-، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤) من طريق أيوب السختياني وعبيدالله بن عمر، كلاهما عن نافع به.

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين.

۱٦٢٦-٢- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٩ / ٢٧٩٧)، وسويد بن سعيد (٤٠٤/ ٩١٦ - ط البحرين، أو ص٣٥٧ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

يَسَار، كَانَا يَقُولان:

المُكَاتَبُ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ شَيءٌ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ رَأْيِي.

قَالَ مَالِكُ (١): فَإِن (في رواية «حد»: «وَإِنْ») هَلَـكَ الْمُكَاتَبُ وَتَـرَكَ مَـالاً [هُوَ - «مص»، و«حد»] أَكثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، وَلَـهُ وَلَـدٌ وُلِـدُوا فِـي كِتَابَتِهِ [مِنْ جَارِيَتِهِ - «مص»]، أَو كَاتَبَ عَلَيهِم؛ وَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ المَالِ، بَعــدَ قَضَاء كِتَابَتِهِ.

١٦٢٧ - ٣ - وحدَّثني مَالِكَ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـا») حُمَيـدِ بـنِ قَيسِ المَكِّيِّ:

أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لابنِ الْمَتَوكُلِ، هَلَكَ بِمَكَّةَ، وَتَرَكَ عَلَيهِ بَقِيسةً مِن كِتَابَتِهِ (في رواية «مص»: «ابنة له»، وفي رواية «مح»: «ابنة»)، فأشكل عَلَى عَامِلِ مَكّة القَضَاءُ فِيهِ (في رواية «مح»: «ابنة»)، فأشكل عَلَى عَامِلِ مَكّة القَضَاءُ فِيهِ (في رواية «مح»: «في ذلك»)؛ فَكَتَبَ إلَى عَبدِ الملِكِ بنِ مَروَانَ يَسألُهُ عَن ذَلِكَ، فكتَب ومح»: «في ذلك»)؛ فَكتَب إلَى عَبدِ الملِكِ بنِ مَروَانَ يَسألُهُ عَن ذَلِك، فكتَب إلَيهِ عَبد الملِكِ: أَن ابدأ بدُيُونِ النَّاسِ [فَاقْضِهَا - «مح»، و«مص»، و«حد»]، ثمَّ إلَيهِ عَبد الملِكِ: أَن ابدأ بدُيُونِ النَّاسِ [فَاقْضِهَا - «مح»، و«مص»، و«حد»]، ثمَّ اقضِ مَا بَقِيَ مِن مَالِهِ بَينَ ابنَتِهِ وَمَولاهُ (في رواية «مد»: «ومواليه وبنيه»).

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲۹/ ۲۷۹۸)، وسويد بن سـعيد (ص٤٠٤ – ط البحرين، أو ص٣٥٢ –ط دار الغرب).

۱٦٢٧-٣- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (٢/ ٤٣٩-٤٣٠)، وصحيح الله وسويد بن سعيد (٤/ ٤٠٤)، ومحمد بن الحسن الحسن (٨٥٨) عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالِكَ (۱): الأمرُ عِندَنا: أَنَّهُ لَيسَ عَلَى سَيِّدِ العَبدِ أَن يُكَاتِبهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ، وَلَم أَسمَع أَنَّ أَحَداً (في رواية «مص»: «باحد») مِنَ الأَئِمةِ أَكرَه رَجُلاً (في رواية «مص»: «أحدًا») عَلَى أَن يُكَاتِبَ عَبدَهُ، وَقَد سَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ رواية «مص»: «أحدًا») عَلَى أَن يُكَاتِبَ عَبدَهُ، وَقَد سَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ إِذَا سَئلوا إِذَا سُئِلَ عَن ذَلِكَ فَقيلَ لَهُ: إِنَّ اللَّه -تَبَارَكَ وَتَعَالَى (في رواية «حد»: «إذا سئلوا عن قول الله -عز وجل-») - يَقُولُ [فِي كِتَابِهِ - «مص»]: ﴿ فَكَ اتِبُوهُم إِن عَلِمتُم فِيهِم خَيراً ﴾ [النور: ٣٣] يَتلُو هَاتَين الآيَتَينِ: ﴿ وَإِذَا حَللتُم فَاصِطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأرضِ وابتَغُوا مِن فَضل الله ﴾ [الجمعة: ١٠] [الآية - «مص»].

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمرٌ أَذِنَ اللَّهُ -عَزَّ وَجلَّ- فِيهِ لِلنَّاسِ، وَلَيسَ بِوَاجِبٍ عَلَيهِم (في رواية «مص»، و«حد»: «على الناس»)، [وَلا يَلزَمُهُ أَحدٌ، وَقَدْ سَمِعَتُ بَعضَ أَهلِ العِلْمِ يَقُولُ: إِنَّمَا ذَلِكَ الخَيرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ، وَالقُوَّةُ عَلَى الكِتَابَةِ وَالأَدَاء - «مص»، و«حد»].

قَالَ مَالِكَ (٢): وَسَمِعتُ بَعضَ أَهلِ العِلمِ يَقُولُ فِي قَولِ اللَّه - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - [فِي كِتَابِهِ - «مص»]: ﴿وَآتُوهُم مِن مَالِ اللَّه الَّذِي آتَاكُم ﴾ [النور: ٣٣]: إِنَّ ذَلِكَ أَن يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلامَهُ، ثُمَّ يَضَعُ (٣) عَنهُ مِن آخِرِ كِتَابَتِهِ شِيئًا مُسَمَّى.

قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا الَّذِي سَمِعتُ مِن أَهلِ العِلمِ، وَأَدرَكتُ عَمَلَ النَّاسِ

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۶۳۰/ ۲۸۰۰)، وسويد بــن ســعيد (ص٤٠٤– ٤٠٥ –ط البحرين، أو ۳۵۲ – ۳۵۳/ ٤٤٦ –ط دار الغرب).

 <sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٣٠-٤٣١/ ٢٨٠١)، وسويد بن سيعيد
 (ص٥٠٥ –ط البحرين، أو ص٣٥٣ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٣) يحط.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَلَى ذَلِكَ عِندَنَا (في رواية «مص»: «قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت، قال: وعلى ذلك عمل الناس»، وفي رواية «حد»: «قال مالك: وذلك أحسس ما سمعت، وعلى ذلك عمل أهل العلم، وعمل الناس عندنا»).

١٦٢٨ - قَال مَالِكٌ: وَقد بَلَغَنِي:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلامًا (في رواية «مص»، و«حد»: «عبدًا») لَهُ عَلَى خَمسَةٍ وَثَلاثِينَ أَلفَ دِرهَم، ثُمَّ وَضَعَ عَنهُ مِن آخِر كِتَابَتِهِ خَمسَةَ آلافِ دِرهَم.

قَالَ مَالِكَ (۱): الأمرُ عِندَنَا: أَنَّ (في رواية «مص»: «في») المُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيّدُهُ: تَبِعَهُ مَالُهُ، وَلَم يَتَبَعهُ وَلَدُهُ؛ إِلاَّ أَن يَشتَرطَهُم فِي كِتَابَتِهِ، [فَإِنْ هَلَكَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا كَانُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ؛ فَإِنَّهُم يَرِثُونَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَعَدَ قَضَاء كِتَابَتِهِ، وَوَلَدُهُ الَّذِينَ كَاتَبَ عَلَيهِمْ فِيمَا تَرَكَ كَتَابَتِهِ، وَوَلَدُهُ الَّذِينَ كَاتَبَ عَلَيهِمْ فِيمَا تَرَكَ بَعَدَ قَضَاء كِتَابَتِهِ: ﴿ لِللَّهُ مِثْلُ حَظُّ الْأَنْيَينَ ﴾ [النساء: ١٠] - «مص»].

قَال يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ، فِي الْمُكَاتِبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ (في رواية «مص»: «قال مالك: وإن كاتب المكاتب») وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ (في رواية «مص»: «حل») مِنهُ، لَم يَعلَم بِه هُوَ وَلا سَيِّدُهُ يَومَ كِتَابَتِهِ (في رواية «مص»: «ولا سيده الذي كاتبه»)؛ فَإِنَّهُ لا يَتَبَعُهُ ذَلِكَ الوَلَدُ؛ لأَنَّهُ لَم يَكُن دَخَلَ فِي كِتَابَتِه، وَهُو لسيده لِسَيِّدِه، فَأَمَّا الجَارِيَةُ؛ فَإِنَّهَا لِلمَكَاتَبِ؛ لأَنَّهَا مِن مَالِهِ.

١٦٢٨ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣١/٢)، وسويد ابن سعيد (٥٠٤/ ٨٠١) - ط البحرين، أو ص ٣٥٣ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٣١/ ٢٨٠٣)، وسويد بن ســعيد (ص٥٠٥ - ط البحرين، أو ص٣٥٣ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣١/ ٢٨٠٤).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالِكُ (١) فِي رَجُلِ وَرِثَ مُكَاتَبًا (في رواية «مص»: «في مكاتب وَرِثَهُ رَجُلٌ») مِن امرَأَتِهِ (٢) هُو وابنُهًا: إِنَّ المُكَاتَبَ إِن مَاتَ قَبلَ أَن يَقضِي كِتَابَتَهُ وَجُلٌ») مِن امرَأَتِهِ (٢) هُو وابنُهًا: إِنَّ المُكَاتَبَ إِن مَاتَ قَبلَ أَن يَقضِي كِتَابَتَهُ وَاللَّهِ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى - «مص»]، وإن (في رواية «مص»: «فَإِنْ») أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمُ مَاتَ وفميرَاثُهُ لابنِ المَرأَةِ، وَلَيسَ لِلزَّوجِ مِن مِيرَاثِهِ شَيءٌ.

قَالَ مَالِكَ (٣) فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبدَهُ، قَالَ: [إِنَّهُ - «مص»] يُنظَّرُ فِي ذَلِكَ: فَإِن كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبدِه، وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنهُ بِالتَّخفِيفِ (في رواية «مص»: «للتخفيف») عَنهُ؛ فَلا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَإِن كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجهِ الرَّغبَةِ، وَطَلَبِ المَالِ، وابتِغَاءِ الفَضلِ والعَونِ عَلَى كِتَابَتِهِ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

قَالَ مَالِكُ (٤) فِي رَجُلِ [جَهِلَ - «مص»] [فَـ ] وَطِىءَ مُكَاتَبَةً لَهُ: إنّهَا إن حَمَلَت؛ فَهِيَ بِالخِيَـار؛ إن شَـاءَت كَـانَت أُمَّ ولَـدٍ، وإن شَـاءَت قَـرّت عَلَـى كِتَابَتِهَا، فَإن (في رواية «مص»: «وَإِنْ») لَم تَحمِل؛ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.

[قَالَ مَالِكُ (٥): وَلا يَنبَغِي أَنْ يَطأَ الرَّجُلُ مُكَاتِبَتهُ - «مص»].

قَالَ مَالِكَ (١): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي العَبدِ يَكُونُ بَينَ الرّجُلَينِ: أَنَّ أَحَدَهُمَا لا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنهُ، أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ (فِي رواية «مص»: «في ذلك») صَاحِبُهُ أَو لَم يَأْذَن [لَهُ - «مص»]؛ إلاَّ أن يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا؛ لأنَّ ذَلِكَ يَعقُدُ لَهُ عِتقًا (في رواية «مص»: «عتاقة»)، وَ[لأَنَّ ذَلِكَ - «مص»] يَصِيرُ إذَا أدّى العَبدُ مَا

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣١– ٤٣٢/ ٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) متعلق بورث.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٢/ ٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٢/ ٢٨٠٧).

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٢/ ٢٨٠٨).

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٢–٤٣٣/ ٢٨٠٩).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

كُوتِبَ (في رواية «مص»: «كاتب») عَلَيهِ إلى أَن يَعتِقَ نِصفُهُ، وَلا (في رواية «مص»: «فلا») يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعضَهُ أَن يَستَتمَّ عِتقَهُ، فَذَلِكَ خِلافُ مَا (في رواية «مص»: «لما») قَال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَن أَعتَقَ شِركاً (١) لَهُ في عَبدٍ؛ قَوَّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدل (في رواية «مص»: «العبد»)».

قَالَ مَالِكُ (٢): فَإِن جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِيَ الْمُكَاتَبُ، أَو قَبِلَ أَن يُودِيَ وَرَقَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدرِ رَدِّ إِلَيهِ الَّذِي كَاتَبُهُ مَا قَبَضَ مِنَ المُكَاتَبِ، فَاقتَسَمَهُ هُو وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدرِ حِصَصِهِمَا، وَبَطَلَت (في رواية «مص»: «وتبطل») كِتَابَتُهُ، وكَانَ عَبداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الأُولَى (في رواية «مص»: «الأول»)، [وَذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الدَّينِ يَكُونُ بَينَ الرَّجُلَينِ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَينظُرَ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ، وَيَشُحَّ الآخِرُ فَيَقتضِي بَعض حَقِّهِ، ثُمَّ يُفلِسُ الغَرِيمُ، فَلَيسَ عَلَى الَّذِي اقتضَى أَنْ يَزيدَ شَيئًا مِمًا أَخَذَ – «مص»].

قَالَ مَالِكُ (٣) فِي مُكَاتَبٍ بَينَ رَجُلَينِ (في رواية «مص»: «الرجلين»)، فأنظَرَهُ أَحَدَهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيهِ، وَأَبَى الآخَرُ أَن يُنظِرَهُ، فَاقتَضَى الَّذِي أَبَى أَبَى أَن يُنظِرَهُ بَعضَ حَقِّهِ، ثُم مَاتَ المُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً لَيسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِن كِتَابَتِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: [فَإِنَّهُمَا - «مص»] يَتَحَاصَّان (٤) بقدر مَا بَقِي لَهُمَا عَلَيهِ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا بِقَدر حِصَّتِهِ، فَإِن تَرَكَ المُكَاتَبُ فَضِلاً (٥) عَن كِتَابَتِهِ؛ أَخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا بَقِيَ [لَهُ - «مص»] مِنَ الكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَينَهُمَا أَخَذَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مَا بَقِيَ آلِهُ - «مص»] مِنَ الكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَينَهُمَا بالسّواءِ، فَإِن عَجَزَ المُكَاتَبُ، وَقَدِ اقتَضَى الَّذِي لَم يُنظِرهُ أَكثَرَ مِمَّا اقتَضَى بالسّواءِ، فَإِن عَجَزَ المُكَاتَبُ، وَقَدِ اقتَضَى الَّذِي لَم يُنظِرهُ أَكثَر مِمَّا اقتَضَى

<sup>(</sup>۱) أي: نصيبًا.

<sup>(</sup>۲) روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۲۸۱۰ (۲۸۱۰).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٣–٤٣٤/ ٢٨١١).

<sup>(</sup>٤) أي: يقتسمان. (٥) أي: زيادة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

صَاحِبِهِ فَضلَ مَا اقْتَضَى؛ لأَنَّهُ إنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي [كَانَ - «مص»: «ولم») يَرُدُّ عَلَى مَا حِبِهِ فَضلَ مَا اقْتَضَى؛ لأَنَّهُ إنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي [كَانَ - «مص»] لَهُ [عَلَيهِ حَمَّهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي [كَانَ - «مص»] وَضَعَ عَنهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي [كَانَ - «مص»] بإذن صَاحِبِه، وإن [كَانَ - «مص»]، ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعضَ الَّذِي لَهُ عَلَيهِ، ثُمَّ عَجَزَ [المُكَاتَبُ - «مص»]؛ فَهُو (في رواية «مص»: «وهو») بَينَهُمَا، وَلا يَرُد عَجَزَ [المُكَاتَبُ - «مص»] لَهُ عَلَيهِ، فَهُو (في رواية «مص»: «وهو») بَينَهُمَا، وَلا يَرُد اللّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيئًا؛ لأَنَّهُ إنَّمَا [كَانَ - «مص»] اقتَضَى الَّذِي النَّيْ واية «مص»: [كَانَ - «مص»] لَهُ عَلَيهِ، وذَلِكَ بَمَنزِلَةِ الدَّينِ لِلرَّجُلَينِ (في رواية «مص»: «يكون بين الرجلين»)، بكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلُ وَاحِدٍ، فَيُنظِرُهُ أَحَدُهُمَا [بحقه «مص»: «يكون بين الرجلين»)، بكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلُ وَاحِدٍ، فَيُنظِرُهُ أَحَدُهُمَا [بحقه «مص»]، ويَشِحُ أَنَ الأَخِرُ فَيُقتَضِي بَعضَ حَقَّهِ، ثُمَ يُفلِسُ الغَرِيمُ، فَلَيسَ عَلَى الْذِي اقْتَضَى أَن يَرُدُ شَيئًا مِمًا أَخَذَ.

#### ٧- بابُ الحَمَالَةِ في الكتابةِ

3- قَالَ مَالِكُ (٢) [بْنُ أَنس - «مص»]: الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنا: أَنَّ العَبِيدَ إِذَا كُوتِبوا (في رواية «مص»: «كاتبوا») جَمِيعًا، كِتَابَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ بَعضَهُم حُمَلاءُ (٣) عَن بَعض، وإنَّهُ لا يُوضَعُ عَنهُ م لِمَوتِ أَحَدِهِم شَيءٌ، وإن (في رواية «مص»: «فإن») قَالَ أَحَدُهُم: قَدَ عَجزتُ، وَأَلقَى بِيدِيهِ؛ فَإِنَّ لأصحابِهِ أَن يَستَعمِلُوهُ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ العَمَلِ، وَيتَعَاوَنُونَ بِذَلِكَ فِي كِتَابَتِهِم حَتَّى يَعتق بِعِتقِهم إن عَتقُوا، وَيَرقَ برقَهم إن رَقوا.

قَالَ مَالِكٌ (٤): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ العَبدَ إِذَا كَاتَّبَهُ سَيِّدُهُ، لَم

<sup>(</sup>١) أي: يأبي.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٤/ ٢٨١٢).

<sup>(</sup>٣) ضامنون.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٤–٤٣٥/ ٢٨١٣).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

يَنبَغ (١) لِسَيِّدِهِ أَن يَتَحَمَّلَ لَهُ بِكِتَابَةِ عَبدِهِ أَحَدٌ -[و - «مص»] إن مَاتَ العَبـدُ أَو عَجَزَ-، وَلَيسَ هَذَا مِن سُنَّةِ المُسلِمِينَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ (في رواية «مص»: «أَنَّهُ حَمَلَ») رَجُلٌ لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ بِمَا عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، ثُمَّ اتَّبَعَ ذَلِكَ سَيَّدُ الْمُكَاتِبِ قَبَلَ الَّذِي تَحَمَّلَ لَهُ؛ أَخَذَ مَالهُ بَاطِلاً؛ لا هُوَ ابتَاعَ المُكَاتَب، فَيَكُونَ مَا أُخِذَ مِنهُ مِن ثَمَن (في رواية «مص»: «منه في») شَيء هُـوَ لَـهُ، وَلا المُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُونَ فِي ثَمَن حُرِمَةٍ (٢) (في رواية «مص»: «حريـة») ثَبَتَت لَـهُ، فَإِن (فِي رواية «مص»: «وَإِنْ») عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَـيَّدِهِ، وَكَـانَ (فِي روايـة «مص»: «فيكون») عَبداً مَملُوكاً لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الكِتَابَةَ لَيسَت بدَين ثَابتٍ يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بَهَا، إنَّمَا هِيَ (في روايـة «مـص»: «هـو») شَـيءٌ، إن أَدَّاهُ المُكَاتَبُ عَتَقَ، وَإِن مَاتَ المُكَاتَبُ وَعَلَيهِ دَينٌ؛ لَـم يُحَاصُّ الغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، وَكَانَ الغُرَمَاءُ أُولَى بذَلِكَ (في رواية «مص»: «وكان غرماؤه أولى بماله») مِن سَيِّدِهِ، وَإِن عَجَزَ المُكَاتَبُ وَعَلَيهِ دَينٌ لِلنَّاسِ؛ رُدّ عَبداً (في رواية «مص»: «كان») مَملُوكاً لِسَيِّدِهِ، وَكَانَت دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ المُكَاتَبِ، لا يَدخُلُونَ مَعَ سَيِّدهِ في شَيءِ مِن ثَمَن رَقَبَتِهِ.

قَالَ مَالِكُ (٣): إِذَا كَاتَبَ القَومُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً، وَلا رَحِمَ بَينَهُم يَتَوَارَثُونَ بِهَا؛ فَإِن بَعضَهُم حُمَلاءَ عَن بَعض، وَلا يَعتِقُ بَعضُهُم دُونَ بَعض، وَتَرَكَ مَالاً هُو أَكثُرُ مِن جَمِيعً حَتَّى يُؤدوا الكِتَابَةَ كُلَّهَا، فَإِن مَاتَ أَحَدٌ مِنهُم وَتَرَكَ مَالاً هُو أَكثُرُ مِن جَمِيعً مَا عَلَيهِم؛ وَكَانَ فَضِلُ المَال (٤) لِسَيّدِه، وَلَم يَكُن مَا عَلَيهِم؛ أُدِّي عَنهُم جَمِيعُ مَا عَلَيهِم، وَكَانَ فَضِلُ المَال (٤) لِسَيّدِه، وَلَم يَكُن لِمَن كَاتَبَ مَعَهُ مِن فَضِل (في رواية «مص»: «مِثًا فَضُلُ مِنَ») المَال شَيءٌ،

<sup>(</sup>١) لم يجز. (٢) هي حرمة العتق.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٥/ ٢٨١٤ و٢٨١٥).

<sup>(</sup>٤) أي: ما بقي منه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَيَتَبَعُهُمُ السَّيِّدُ (في رواية «مص»: «سيد العبد») بِحِصَصِهِم التَّي بَقِيَت عَلَيهِم مِنَ الْكِتَابَةِ الِّتِي قُضِيَت مِن مَال الْهَالِكِ؛ لأنَّ الْهَالِكَ إِنَّمَا كَانَ تَحَمَّلَ (في رواية «مص»: «حميلاً») عَنهُم، فعَلَيهِم أَن يُؤدّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِن مَالِهِ، وَإِن (في رواية «مص»: «فَإِنْ») كَانَ لِلمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرِّ (في رواية «مص»: «أحرار») لَم يُولَد فِي الْكِتَابَةِ، وَلَم يُكَاتَب عَلَيهِ؛ لَم يَرِثهُ (في رواية «مص»: «يرثوه»)؛ لأنَّ يُولَد فِي الْكِتَابَةِ، وَلَم يُكَاتَب عَلَيهِ؛ لَم يُوثهُ (في رواية «مص»: «لأنَّه») لَم يُعتَق حَتَّى مَاتَ، [فَالمُكَاتَبُ إِذَا مَاتَ وَلَهُ مَالًى، وَتَرَكَ عَلَيهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يُؤدِّهَا، وَلَهُ وَلَدٌ أَحرَارٌ؛ لَمْ يَرثُوهُ، وَإِنَّمَا مَلَ وَرثُوهُ مَلْكُ، وَتَرَكَ عَلَيهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يُؤدِّهَا، وَلَهُ وَلَدٌ أَحرَارٌ؛ لَمْ يَرثُوهُ، وَإِنَّمَا يَرثُهُ وَلَدُهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ الَّذِي إِذَا مَاتُوا وَرِثَهُم، وَإِذَا مَاتَ وَرثُوهُ يَرثُهُ وَلَدُهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ الَّذِي إِذَا مَاتُوا وَرِثَهُم، وَإِذَا مَاتَ وَرثُوهُ عَلَيهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ الَّذِي إِذَا مَاتُوا وَرِثَهُم، وَإِذَا مَاتَ وَرثُوهُ عَلَيهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ الَّذِي إِذَا مَاتُوا وَرثَهُم، وَإِذَا مَاتَ وَرثُوهُ الْأَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ اللَّذِي إِذَا مَاتُوا وَرثَهُم، وَإِذَا مَاتَ وَرشُهُم، وَإِذَا مَاتَ وَرشُوهُ اللَّهُ وَلَدُ الْمَاتُوا وَرشَهُم، وَإِذَا مَاتَ وَرشُوهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُؤْلِدُهُ الْمُوالِقُ وَلَدُ الْمَاتَ وَرْقُوهُ الْمُعُلِيةِ الْمُؤْلُولُ الْمُلْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُهُ الْمُؤْلِدُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

#### ٣- بابُ القِطَاعَةِ (١) في الكتابةِ

١٦٢٩ - ٥ - حَدَّثنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانَت تُقَاطِعُ مُكَاتِبِيهَا (٢) بِالذَّهَبِ والوَرِقِ.

قَالَ مَــالِكً<sup>٣)</sup>: الأمـرُ المُجتَمَع عَلَيـهِ عِندَنَــا فِــي المُكَــاتَبِ يَكُــونُ بَــينَ الشّرِيكَينِ: فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لأحَدِهِمَا أَن يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصّتِهِ، إلاَّ بإذنِ شَريكِهِ؛

<sup>(</sup>١) بفتح القاف وكسرها: اسم مصدر قاطع، والمصدر: المقاطعة، سميت بذلك؛ لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه، أو قطع له بتمام حريته بذلك، أو قطع بعض ما كان لي عنده؛ قاله عياض.

۱٦٢٩-٥- موقوف ضعيف - روايسة أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٦/ ٢٨١٦)، وسويد بن سعيد (٤٠٢/ ٩١٢ - ط البحرين، أو ص ٣٥٠-٣٥١ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>٢) أي: تأخذه منهم عاجلاً في نظير ما كاتبتهم عليه.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٦–٤٣٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَذَلِكَ أَنَّ العَبدَ وَمَالَهُ بَينَهُمَا، فَلا يَجوزُ لأحَدِهِمَا أَن يَأْخُذَ شَيئًا مِن مَالِـهِ إلاًّ بإذن شَريكِهِ (في رواية «مص»: «مـن مالـه دون شـريكه إلا بإذنـه»)، وَلَـو قَاطَعَـهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ، أَو عَجَزَ؛ لَـم يَكُن لِمَن قَاطَعَهُ شَيءٌ مِن مَالِهِ، وَلَم يَكُسن لَـهُ أَن يَـرُدٌ [شَيئًا - «مـص»] مَـا قَاطَعَهُ عَلَيهِ، وَ[لَمْ - «مص»] يَرجع حَقُّهُ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَكِن مَــن قَــاطَعَ مُكَاتبــاً بإذن شَرِيكِهِ، ثُمَّ عَجَزَ المُكَاتَبُ، فَإِن أَحَبِّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَن يَـرُدّ الَّـذِي أَخَـذَ مِنهُ مِنَ القِطَاعَةِ، وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِن رَقَبةِ المُكَاتَبِ (في رواية «مص»: «ويكون على حصته في رقبة العبد»)؛ كَانَ ذَلِكَ لَـهُ، وَإِن مَـاتَ المُكَـاتَبُ، وَتَـرَكَ مَالاً؛ استَوفَى الَّذِي بَقِيَت لَهُ الكِتَابَةُ حَقَّهُ (في رواية «مص»: «استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم») [مِنَ المَال ثُمَّ - «مص»] الَّذِي بَقِيَ لَهُ علَى المُكَاتَبِ مِن مَالِهِ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِن مَال الْمُكَاتَبِ بَينَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَـينَ شَـريكِهِ (في رواية «مص»: «شركاءه») عَلَى قُدر حِصَصِهِمَا (في رواية «مص»: «حصصهم») فِي الْمُكَاتَبِ، وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ (في رواية «مص»: «وتمسك الآخر») بالكِتَابَةِ، ثُمَّ عَجَزَ المُكَاتَبُ (في رواية «مص»: «العبد»)؛ قِيلَ للَّذِي قَاطَعَهُ: إِن شِئْتَ أَن تَرُدّ عَلَى صَاحِبكَ نِصِفَ الَّذِي أَخَذَتَ [مِنهُ -«مص»]، وَيَكُونُ العَبدُ بَينَكُمَا شَطرَين (في رواية «مص»: «نصفين»)، وَإِن أَبيتَ؛ فَجَميعُ العَبدِ للَّذِي تَمسَّكَ بالرِّقّ خَالِصًا.

قَالَ مَالِكَ (١) فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَينَ الرِّجُلَينِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذِنِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ يَقْتَضِي (في رواية «مص»: «يقبض») الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرَّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ، أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ، ثُمَّ يَعجزُ الْمُكَاتَبُ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ (فِ رواية «مص»: «إِنَّه») بَينَهُمَا [نِصفَينِ - «مص»]؛ لأنَّهُ إنّما اقتَضَى الَّذِي [كَانَ - «مص»] لهُ عَلَيهِ، وَإِن (فِ رواية «مص»: «فإن») اقتَضَى أقلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ، ثُمَّ عَجَزَ المُكاتبُ، فَأَحَبُ الَّذِي قَاطَعَهُ أَن يُردُّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصفَ مَا (فِي رواية «مص»: «الذي») تَفَضّلَهُ به، وَيَكُونُ العَبدُ بَينَهُمَا نِصفَين؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن أَبَى؛ فَجَمِيعُ العَبدِ لِلّذِي لَم يُقَاطِعهُ (فِي رواية «مص»: «العبد لِلّذِي لَم يُقَاطِعهُ (فِي رواية «مص»: «العبد الذي تمسك بالكتابة خالصاً»)، وَإِن مَاتَ المُكَاتِبُ وَتَركَ مَالاً، فَأَحَب الَّذِي قَاطَعَهُ أَن يَردُهُ عَلَى صَاحِبهِ نِصفَ مَا تَفَضّلَهُ (فِي رواية «مص»: «شطر ما يفضل») به [عليه - «مص»]، وَيكُونُ المِيراثُ بَينَهُمَا؛ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِن كَانَ الّذي تَمسّكَ بالكِتَابَةِ قد أَخذَ مِثلَ مَا قَاطَعَ عَلَيهِ شَرِيكُهُ، أَو أَفضَلُ؛ كَانَ الّذي تَمسّكَ بالكِتَابَةِ قد أَخذَ مِثلَ مَا قَاطَعَ عَلَيهِ شَرِيكُهُ، أَو أَفضَلُ؛ فَالمِيراثُ بَينَهُمَا بقَدَرِ مُلكِهِما؛ لأَنَّهُ إِنْمَا أَخَذَ حَقَّهُ [بالرِّقٌ حِصَّةً صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيهِ - «مَص»].

قَالَ مَالِكَ (١) فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَينَ الرِّجُلَينِ، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا [المُكَاتَبَ - «مص»] عَلى نِصفِ حَقِّهِ بإذن صَاحِبِهِ، ثُمَّ يَقبضُ (في رواية «مص»: «يقتضي») الَّذِي تَمَسَكَ بالرَّقِ أَقَلَّ مِمَّا قَاطعَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ، ثُمَّ يَعجَزُ الْمُكَاتَبُ.

قَالَ مَالِكٌ: إِن (في رواية «مص»: «فإن») أَحَبّ الَّذِي قَاطَعَ العَبدَ أَن يَـردِّ عَلَى صَاحِبهِ نِصفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ؛ كَانَ (في رواية «مص»: «ويكون») العَبدُ بَينَهُمَا شَطرَينِ، وَإِن (في رواية «مص»: «فإن») أَبَى أَن يَـرُدٌ؛ فَلِلّـذِي تَمسّـكَ بِالرّق حِصّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ قَاطَعَ عَلَيهُ المُكَاتَبَ.

قَالَ مَالِكً (٢): وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّ العَبدَ يَكُونُ بَينَهُمَا شَطرَينِ، فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا، ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا المُكَاتَبَ عَلَى نِصفِ حَقِّهِ بِإِذِنِ صَاحِبِهِ، وذَلِكَ

<sup>(</sup>١) روأية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٧–٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٨/ ٢٨٢٠).

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الرّبُعُ مِن جَمِيعِ العَبدِ، ثُمَّ يَعجَزُ الْمُكَاتَبُ، فَيُقَالُ لِلّذِي قَاطَعَهُ: إِن شِئتَ فَاردُد عَلَى صاحِبكَ نِصفَ مَا فَضَلَتَهُ بهِ (في رواية «مص»: «ما احذت»)، وَيَكُونُ العَبدُ بَينَكُمَا شَطرَينِ، وَإِن أَبَى، كَانَ لِلّذِي تَمسّكَ بِالكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبهِ الَّذِي قَاطَعَ المُكَاتَبَ عَلَيهِ خَالِصاً، وَكَانَ لَهُ نِصفُ العَبدِ، فَذَلِكَ ثَلاثَةُ رَبُعِهِ (في أَربَاعِ العَبدِ، وَكَانَ لِلّذِي قَاطَعَ رُبُعُ العَبدِ؛ لأنّهُ أَبى أَن يَرد تَمَسَ رُبُعِهِ (في أَربَاعِ العَبدِ، وَكَانَ لِلّذِي قَاطَعَ رُبُعُ العَبدِ؛ لأنّهُ أَبى أَن يَرد تَمَسَ رُبُعِهِ (في رواية «مص»: «نصفه») الَّذِي قَاطَعَ [\_ه - «مص»] عَليهِ.

قَالَ مَالِكُ (١) فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ، فَيَعتِقُ، وَيَكتُبُ عَلَيهِ مَا بَقِيَ مِن قَطَاعَتِهِ (فِي رواية «مص»: «كتابته») دَينًا عَلَيهِ، ثُــمَّ يَمُـوتُ المُكَاتَبُ وَعَلَيهِ دَينٌ (في رواية «مص»: «ديون») لِلنّاس.

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ (في رواية «مص»: «سيد العبد») لا يُحاصَّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي [لَهُ - «مص»] عَلَيهِ مِن قَطَاعَتِهِ، وَلِغُرَمَائِهِ أَن يُبَدَّؤُا عَلَيهِ (في رواية «مص»: «والغرماء يبدون قبله»).

قَالَ مَالِكُ (٢): لَيسَ لِلمُكَاتَبِ أَن يُقَاطِعَ سَيّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيهِ دَينً لِلنَّاسِ، فَيَعتِقُ وَيَصِيرُ لاشَيءَ لَهُ؛ لأنَّ أَهلَ الدَّينِ (في رواية «مص»: «دينه») أَحَقُ بِمَالِهِ مِن سَيّدِهِ، فَلَيسَ ذَلِكَ بِجَائِز لَهُ.

قَالَ مَالِكَ (٢): الأمرُ عِندَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبدَهُ، ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيضَعُ عَنهُ مِمَّا عَلَيهِ مِنَ الكِتَابَةِ (في رواية «مص»: «المكاتبة») عَلَى أَن يُعَجَّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيهِ: أَنَّهُ لَيسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَن كَرِهَهُ ؛

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٨/ ٢٨٢١).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٣٨/ ٢٨٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٩/ ٢٨٢٣).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

لأنّه أنزَلَهُ بِمَنزِلَةِ الدّينِ يَكُونُ لِلرّجُلِ عَلَى الرّجُلِ إلى أَجَل، فَيضَعُ عَنهُ وَيَنقُدُهُ، وَلَيسَ هَذَا مِثلَ الدّينِ، [و - «مص»] إنّمَا كَانَت قَطَّاعَهُ المُكَاتَبِ سَيّدَهُ عَلَى أَن يُعطِيهُ مَالاً فِي أَن يَتَعجّل (في رواية «مص»: «يعجله») العِتق؛ فَيَجبُ لَهُ المِيراثُ وَالشّهَادَةُ والحُدُودُ، وَتَثَبُّتُ لَهُ حُرمَةُ العَتَاقَةِ، وَلَم يَسْتَرِ فَيَجبُ لَهُ المِيراثُ وَالشّهَادَةُ والحُدُودُ، وَتَثَبُّتُ لَهُ حُرمَةُ العَتَاقَةِ، وَلَم يَسْتَرِ هَمَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### ٤- بابُ جراح المُكاتَبِ

7- قَالَ مَالِكُ (۱) [بْنُ أَنَس - «مص»]: [إنَّ - «مص»] أحسن مَا سَمِعتُ فِي المُكاتب إذا جرح») سَمِعتُ فِي المُكاتب إذا جرح») جَرحاً يَقَعُ فِيه العَقلُ عَلَيهِ: أَنَّ المُكَاتَبَ إِن قَوِيَ عَلَى أَن يُـوَدِي عَقلَ ذَلِكَ جَرحاً يَقَعُ فِيه العَقلُ عَلَيهِ: أَنَّ المُكَاتَبَ إِن قَوِيَ عَلَى أَن يُـوَدِي عَقلَ ذَلِكَ الجَرح مَعَ كِتَابَتِهِ؛ أَدّاهُ، وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ، فَإِنَ [هُو - «مص»] لَـم يَقو عَلَى ذَلِك؛ فَقَد عَجَزَ عَن كِتَابَتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنبَغِي [لَهُ - «مص»] أَن يُـوَدِي عَقلَ ذَلِكَ الجَرح قَبلَ الكِتَابَةِ، [وكذَلِك حُقُوق النَّاسِ - أيضًا-، فَهِي تُبدًا عَلَى ذَلِكَ الجَرح قَبلَ الكِتَابَةِ، [وكذَلِك حُقُوق النَّاسِ - أيضًا-، فَهِي تُبدًا عَلَى الكِتَابَةِ - «مص»]، فَإِن هُو عَجَزَ (في رواية «مص»: «فإن عجر المكاتب») عَن أَدَاء عَلَى ذَلِكَ الجَرح؛ خُيرَ سَيّدُهُ: فَإِن أَحَب أَن يُودِي عَقلَ ذَلِكَ الجَرح؛ فَعَلَ، وَإِن شَاءَ أَن يُسَلّمَ العَبدَ (في رواية وَاستَك غُلامَهُ، وصَارَ عَبداً مَملُوكاً، وَإِن شَاءَ أَن يُسَلّمَ العَبدَ (في رواية

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣٩–٤٤٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»: «وإن أحب أن يسلمه») إلَى المَجرُوحِ أَسلَمَهُ، وَلَيسَ عَلَى السّيّدِ أَكثُرُ مِن أَن يُسلّمَهُ عَبدَهُ (في رواية «مص»: «وليس عليه أكثر من ذلك»).

قَالَ مَالِكُ (١) فِي القَومِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا، فَيَجرَحُ أَحَدُهُم جَرحاً [يكون - «مص»] فِيهِ عَقلٌ.

قَالَ مَالِكٌ: مَن جَرَحَ مِنهُم جَرحاً فِيهِ عَقلٌ، قِيلَ لَـهُ وَللَّذِينَ مَعَهُ فِي الكِتَابَةِ: أَدّوا جَمِيعًا عَقلَ ذلك (في رواية «مص»: «هذا») الجَرح، فَإن أَدّوا؛ ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِم، وَإِن لَم يُؤَدُّوا (في رواية «مص»: «يُؤدُوهُ»)؛ فَقَد عَجَزُوا [عَنْ كِتَابَتِهِم - «مص»]، ويُخيّرُ سَيِّدُهُم؛ فَإِن شَاءَ أَدّى عَقلَ ذَلِكَ الجَرح وَرَجَعُوا عَبِيداً لَهُ جَمِيعًا، وَإِن شَاءَ أَسلَمَ الجَارِح وَحدَهُ وَرَجَعَ الآخَرُونَ عَبِيداً لَهُ جَمِيعًا، وَإِن شَاءَ أَسلَمَ الجَارِح وَحدَهُ وَرَجَعَ الآخَرُهُم.

قَالَ مَالِكٌ (٢): الأمرُ الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ الْمُكَاتَبِ إِذَا أُصِيبَ بِجَرِحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقلٌ، أَو أُصِيبَ أَحدٌ مِن وَلَدِ الْمُكَاتَبِ (في رواية «مص»: «الكتابة»)؛ فَإِنَّ عَقلَهُم عَقلُ «من ولَده» الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتابَتِهِ (في رواية «مص»: «الكتابة»)؛ فَإِنَّ عَقلَهُم عَقلُ العَبِيدِ فِي قِيمَتِهم، وَأَنَّ مَا أُخِذَ (في رواية «مص»: «وجب») لَهُم مِن عَقلِهِم يُدفعُ إِلَى سَيدِهُم الذي لَهُ الكِتابَةُ، وَيُحسَبُ ذَلِكَ لِلمُكَاتَبِ (في رواية «مص»: «ويوضع») عَنهُ مَا أُخذَ سَيدُهُ مِن دِيةٍ جَرِحِهِ [أَلفَي دِرهَم - «مص»].

قَالَ مَالِكُ (٢): وَتَفسِيرُ ذَلكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاثَةِ آلافِ دِرهَم،

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٠/ ٢٨٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٤٠/ ٢٨٢٦).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٠-٤١) ٢٨٢٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَكَانَ دِيَةُ جَرِحِهِ الَّذِي أَخَذَهَا سَيِّدُهُ (في رواية «مص»: «وكان الـذي أخـذ سـيده من دية جرحه») أَلفَ دِرهُم، فَ[لِإنَّهُ - «مص»] إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى سِيِّلِهِ (في رواية «مص»: «أدى إليه») أَلْفَي دِرَهَم؛ فَهُوَ حُرّ، وَإِن كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيهِ مِـن كِتَابَتِهِ أَلْفُ دِرهَم، وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِن دِيَةِ جَرحِهِ أَلْفَ (في رواية «مص»: «ألفي») دِرهَم؛ فَقُد عَتَقَ، وَإِن كَانَ عَقلُ جَرحِهِ أَكثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى المُكَاتَبِ؛ أَخَذَ سَيّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِن كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ، وَكَانَ (في رواية «مص»: «وَإِنْ كَانَتْ دِيَةُ الجُرحِ أَكثَرَ مِنَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيهِ مِنْ كِتَابَتِهِ؛ كَانَ») مَا فَضَلَ بَعدَ أَدَاء كِتَابَتِهِ لِلمُكَاتَبِ، وَلا يَنبَغِي أَن يُدفَعَ إِلَى المُكَاتَبِ شَيءٌ مِن دِيَةٍ جَرحِهِ، فَيَأْكُلُهُ وَيَستَهلِكُهُ، فَإِن عَجَزَ؛ رَجَعَ إِلَى سَـيَّدِهِ أَعـوَرَ أَو مَقطُوعَ اليِّـدِ أَو مَعصُـوبَ الجَسَدِ، وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسبهِ، وَلَم يُكَاتِبهُ عَلَى أَن يَـأْخُذَ ثَمَـنَ وَلَدِهِ وَلا مَا أُصِيبَ مِن عَقل جَسَدِهِ، فَيَأْكُلهُ وَيَستَهلِكُهُ (في رواية «مص»: «أَنْ يَاخُذَ دِيَةَ مَا أُصِيبَ مِنْ وَلَــدِهِ، أَو أُصِيـبَ مِـن جَسَـدِهِ؛ فَيَسـتَهْلِكَهُ»)، وَلَكِـن عَقــلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كَتَابَتِهِ، أَو كَاتَبَ عَلَيهُم، يُدفَعُ إلَى سَيّدِهِ، وَيُحسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي آخِر كِتَابَتِهِ.

#### ٥- بابُ بَيع الْمُكاتَبِ

٧- قَالَ مَالِكُ (١): إِنَّ أَحسَنَ مَا سَمِعْ [ ـ تُ - «مص»] في الرَّجُ لِ يَشتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُ لِ: إِنَّ أَحسَنَ مَا سَمِعْ إِلاَّ يَشتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُ لِ: إَنَّهُ لا يَبيعُ هُ؛ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَو دَرَاهِم، إِلاَّ بِعَرض مِنَ العُرُوضِ يُعَجِّلُهُ [إِيَّاهُ - «مص»] وَلا يُؤخّرُهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَينًا بِدَينٍ، وَقَد نُهِي عَنِ الكَالِيءِ بِالكَالِيءِ.

قَالَ [مَالِكٌ (٢) - «مص»]: وَإِن كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيَّدُهُ بِعَرضَ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤١/ ٢٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤١/ ٢٨٢٩).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

العُرُوض، مِنَ الإبلِ أو البَقرِ أو الغَنَمِ أو الرّقِيقِ؛ فَإنَّهُ يَصلُحُ لِلمُشتَرِي أَن يَشتَرِيهُ بِذَهَب أو فِضّةٍ أو عَرضٍ مُخَالِفٍ لِلعُرُوضِ الَّتِي (في رواية «مص»: «يعجله إياه») وَلا «الذي») كَاتَبهُ سَيّدُهُ عَلَيهَا، يُعَجّلُ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «يعجله إياه») وَلا يُؤخّرُهُ.

قَالَ مَالِكُ (۱): أحسَنُ مَا سَمِعتُ فِي المَكاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ؛ كَانَ أَحَقَ الشَيراء كِتَابَيهِ مِمّنِ اشترَاهَا؛ إِذَا قَوِيَ [عَلَى - «مص»] أَن يُوَدِّيَ إِلَى سَيّلِهِ الشَمْنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقداً؛ وذَلِكَ أَنَّ اشتِراءَهُ نَفسَهُ عَتَاقَةٌ، وَ [أَنَّ - «مص»] الثَمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقداً؛ وذَلِكَ أَنَّ اشتِراءَهُ نَفسَهُ عَتَاقَةٌ، وَ [أَنَّ - «مص»] العَتَاقَةَ تُبداً عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الوَصَايَا، وَإِن بَاعَ بَعضُ مَن كَاتَبِ المُكَاتَبِ الْعَيَاقَةُ وَيُبِيهُ مِنهُ (في رواية «مص»: «من المكاتب»)، فَبَاعَ نِصفَ المُكَاتَبِ أَو تُلكُهُ أَو سَهما مِن أَسهم المُكَاتَبِ؛ فَلَيسَ لِلمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعِ مِنهُ شُعَةٌ؛ وذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنزِلَةِ القَطَاعَةِ، وَلَيسَ لَهُ أَن يقاطِعَ بَعضَ مَن كَاتَبُهُ إِلاَّ بِإِذَن وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنزِلَةِ القَطَاعَةِ، وَلَيسَ لَهُ أَن يقاطِعَ بَعضَ مَن كَاتَبُهُ إِلاَّ بِإِذَن مَرَكَائِهِ، وَأَنَّ (في رواية «مص»: «عِنهُ لَيسَت لَهُ بِهِ حُرمَةٌ تَامَّةٌ، وَأَنَّ مَن كَاتَبُهُ إِلاَّ بَاعَ مِنهُ لَيسَت لَهُ بِعِ مُرمَةٌ وَأَنَّ الْمَتِرَاءَهُ بَعضَ مَن كَاتَبُهُ إِلاَّ بَإِذَن مَالَهُ مَحجُوزٌ عَنهُ، وَأَنَ اشْتِرَاءَهُ بَعضَ هُ (في رواية «مص»: «مِا») يَذَهَبُ مِن مَالِهِ، وَأَنَّ اشْتِرَاء المُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً؛ إِلاَّ أَن يَاذَنَ لَهُ مَس بَقِي لَهُ وَلِيسَ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ اشْتِراء المُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً؛ إِلاَّ أَن يَاذَنَ لَهُ مَس بَقِي لَهُ فِي كِتَابَةٌ، فَإِن أَوْ اللَهُ كَانَ (في رواية «مص»: «كانوا») أَحَقَّ بمَا بِعَ مِنهُ.

قَالَ مَالِكَ (٢): لا يَحِلُّ بَيعُ نَجم مِن نُجُومِ الْمُكَاتَبِ وُذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ، إِن عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيهِ، وَإِن مَاتَ أَو أَفلَس وَعَلَيهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ اللهِ لَه عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيهِ، وَإِن مَاتَ أَو أَفلَس وَعَلَيهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ اللهُ لَم عَجُزَ الْمُكَاتَبِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يَشترِي (في يَأْخُو اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤١–٤٤٢/ ٢٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٢/ ٢٨٣١).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

المُكَاتَبِ لا يُحَاصِ (في رواية «مص»: «لأن سيد المكاتب يحاص») بِكِتَابَةِ غُلامِهِ غُرَمَاءَ (في رواية «مص»: «عن مال») المُكَاتَبِ، وَكَذَلِكَ الخَرَاجُ -أَيضًا- يَجتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلامِهِ، فَلا يُحَاصِ بمَا اجتَمَعَ لَهُ مِنَ الخَرَاج، غُرَمَاء غُلامِهِ.

[قَالَ مَالِكُ (١) فِي رَجُلِ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ بِعَينِ أَوْ عَرضٍ، فَأَرَادَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَسِعَ كِتَابَتَهُ بِعَيْنِ -أَو عَرضٍ- مُعَجَّلٍ -أَو مُوخَرِي مَا عَلَيهِ، وَأَرَادَ سَيِّدُهُ أَنْ يَسِعَ كِتَابَتَهُ بِعَيْنِ -أَو عَرضٍ- مُعَجَّلٍ -أَو مُؤخَّرٍ-: فَلا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا غَيرُهُ؛ فَلا يَبتَاعُ كِتَابَتَهُ إِلاَّ بِشَيء مُخَالِفٍ لِمَا كَاتَبَهُ عَلَيهِ سَيِّدُهُ، يَسِعُ الدَّنَانِيرَ -أَو الدَّرَاهِمَ- بِعَرضٍ يُعَجِّلُهُ وَلا يُؤخِّرُ، ويَبتَاعُ عَلَيهِ سَيِّدُهُ، يَسِعُ الدَّنَانِيرَ -أَو الدَّرَاهِمَ- بِعَرضٍ يُعَجِّلُهُ وَلا يُؤخِّرُ، ويَبتَاعُ العُرُوضَ بِشَيء مُخَالِفٍ لَهُ مِنَ النَّقِدِ -أَو العَرْضَ-](٢).

قَالَ مَالِكُ (٣) فِي الْمُكَاتَبِ يَهلِكُ، ويَترُكُ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَداً لَهُ صِغَارًا مِنهَا أَو مِن غَيرِهَا، فَلا يَقوونَ (في رواية «مص»: «فلا تقوى هي ولا هم») عَلَى السَّعي، ويُخَافُ عَلَيهِمُ العَجزُ عَن كِتَابَتِهِم.

قَالَ [مَالِكٌ - «مص»]: تُبَاعُ أُمُّ وَلدِ أبيهِم؛ إذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُوَدَّى بِهِ عَنهُم جَمِيعُ [مَا عَلَيهِمْ مِنْ - «مص»] كِتَابَتهِم، أُمَّهُم كَانَت أَو غَيرَ أُمُّهِم، أُمَّهُم كَانَت أَو غَيرَ أُمُّهِم، أُمَّهُم كَانَ لا يَمنَعُ بَيعهَا إذَا خَافَ [و - «مص»] يُؤدّى عَنهُم ويَعتِقُونَ؛ لأنَّ أَباهُم كَانَ لا يَمنَعُ بَيعهَا إذَا خَافَ العَجزَ عَن كِتَابَتِهِ، فَهوُلاءِ إذَا خِيفَ عَلَيهِمُ العَجزُ؛ بِيعَت أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِم، ويَع عَنهُم ثَمنُهَا [كَانَتُ أُمَّهُم أَوْ غَيرَ أُمَّهِمْ - «مص»]، فَإِن لَم يَكُن فِي ثُمنِها مَا يُؤدّى عَنهُم، وَلَم تَقوَ هِي وَلا هُم عَلَى السّعي؛ رَجَعُوا جَمِيعًا ثَمَنِها مَا يُؤدّى عَنهُم، وَلَم تَقوَ هِي وَلا هُم عَلَى السّعي؛ رَجَعُوا جَمِيعًا

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٢–٤٤٣/ ٢٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في رواية «مص»، وهو في رواية (يحيى بن يحيى الليثي): «قال مالك: لا بــأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين -أو العرض-، أو غير مخالف -معجل أو مؤخر-».

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٣/ ٢٨٣٣).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رَقيقاً لِسَيِّدِهِم.

قَالَ مَالِكٌ (١): الأمرُ [المُجتَمَعُ عَلَيهِ - «مص»] عِندَنَا فِي الَّذِي (في رواية «مص»: «الرجل») يَبتَاعُ كِتَابَةَ المُكَاتَبِ، ثُمَّ يَهلِكُ المُكَاتَبُ قَبلَ أَن يوَدِّي كِتابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشترَى كِتَابَتَهُ، وإن عَجَزَ؛ فَلَهُ رَقَبَتُهُ، وَإِن أَدِّى المُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إلَى اللَّذِي اشترَاهَا وَعَتَق؛ فَوَلاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ (في رواية «مص»: «وليس «الكتابة»)، [و - «مص»] لَيسَ لِلَّذِي اشترَى كِتَابَتَهُ (في رواية «مص»: «وليس للمشتري») مِن وَلائِهِ شَيءٌ.

### ٦- بابُ سَعي الْمُكاتَبِ

١٦٣٠ - ٨ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ (في رواية «مح»: «أخبرني الثقة عندي أن») عُروة بن الزُّبير وَسُليمانَ ابنَ يَسَارِ سُيْلا عَن رَجُلِ كَاتَبَ عَلَى نَفسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ (في رواية «مح»: «وعلى ولده ثم هلك») [المُكَاتَبُ - «مص»، و«مح»، و«حد»] [وتَرَكَ بَنِينَ - «مح»]: هَل يَسعَى بَنُو المُكَاتَبِ فِي (في رواية «مح»: «أيسعون في») كِتَابَةِ أَبِيهِم، أَم (في رواية «حد»: «أو») هُم عَبِيدٌ؟ فَقَالا: بَلَ يَسعونَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِم، وَلاَ يُوضَعُ عَنهُم -لِمَوتِ أَبِيهِم- شَيّة.

قَالَ مَالِكٌ (٢): وَإِن كَانُوا صِغَاراً لا يُطِيقُونَ (في رواية «مص»، و«حد»:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٣/ ٢٨٣٤).

<sup>•</sup> ١٦٣٠ - ٨ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤/ ٢٥٥)، وسويد بن سعيد (٤٠٦/ ١٦٣ - ط البحرين، أو ص ٣٥١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٠٦) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٤٤/ ٢٨٣٦)، وسويد بن سعيد (ص٤٠٢ -ط البحرين، أو ص١٥٥ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

"يستطيعون") السّعي؛ لَم يُنتَظَر بِهِم أَن يَكبَرُوا، وَكَانُوا رَقِيقاً لِسَـيّدِ أَبِيهِم (في رواية "مص": "لسيدهم")؛ إلاَّ أَن يَكُونَ المُكَاتَبُ تَركَ مَا يُـؤدَّى بِهِ عَنهُم نُجُومُهُم، إلَى أَن يَتَكَلِّفُوا السّعي، فَإِن كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُـؤدِّى عَنهُم، أُدِّي نُجُومُهُم، وتُركُوا عَلَى حَالِهِم، حَتَّى يَبلُغُوا السّعيَ؛ فَإِن أَدّوا عَتَقُوا، وإن عَجَزُوا رَقُوا.

قَالَ مَالِكُ (۱) فِي الْمَكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتُرُكُ مَالاً لَيسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (فِي رَواية «مص»: «لكتابته»)، ويَتُرُكُ وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأُمَّ وَلَدٍ، فَأَرَادَت أُمُّ وَلَدِهِ (فِي رَواية «مص»: «الولد») أَن تَسعَى عَلَيهِم: إنَّهُ يُدفَعُ إلَيهَا المَالُ (في رواية «مص»: «مال الميت»)؛ إذَا كَانَت (في رواية «مص»: «إن كان يرى أنها») مَأْمُونَةً عَلَى ذَلِكَ، قَوِيّةً عَلَى السّعي (في رواية على ذَلِكَ، قَوِيّةً عَلَى السّعي (في رواية «مص»: «ذلك»)، وَلا مَأْمُونَةً عَلَى المَال؛ لَم تَحُلُ شَيئًا مِن ذَلِكَ (في رواية «مص»: «هي وولدها «مص»: «من المال»)، وَرَجَعَت هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (في رواية «مص»: «هي وولدها للمكاتب») رقيقاً لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ .

[وَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَهِ وَتَرَكَ مَالاً؛ فَإِنَّ مَالَهُ وَأُمَّ وَلَهِ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتِرُكُ مَالاً غَيرَ أُمِّ وَلَهِ عَانَتْ أَمَةً لِسَيِّدِهِ، وَلَمْ يَقِلَ لَهَا السَّعيُ - «مص»(٢)].

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٤/ ٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواية أبى مصعب الزهري (٢/ ٤٤٤/ ٢٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٤–٤٤٥/ ٢٨٣٩).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مِنَ الكِتَابَةِ - «مص»] فَيُعْتَقُونَ (في رواية «يحيى»: «عتقوا») جَمِيعًا؛ فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوا يَرجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا (في رواية «مص»: «الذين لم يسعوا») بِحصّةِ مَا أَدُوا عَنهُم أَدُوا عَنهُم هُلاءُ عَن بَعضٍ.

#### ٧- بابُ عَتق المكاتَبِ إِذَا أَدَّى ما عليهِ قَبلَ مُحلِّهِ

١٦٣١ – ٩ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (في رواية «مص»: «عن») رَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبدِالرَّحَنِ، وَغَيرَهُ، يَذكُرُونَ (في رواية «مص»: «يذكران»):

أَنَّ مُكَاتَباً كَانَ لِلفُرَافِصَةِ بنِ عُمَيرِ الْحَنفِيِّ، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيهِ أَن يَدفَعَ اللّهِ جَمِيعَ مَا عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَروَانَ بنَ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدينةِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعا مَروانُ الفُرافِصَة، فقالَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَبَى [الفُرافِصَة، فقالَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَبَى [الفُرافِصَةُ - «حد»، و«مص»]، فَأَمَرَ مَروَانُ بِذَلِكَ المَالُ أَن يُقبَضَ فَلَ عَنَى اللّهُ اللهُ عَتَقت، فَلَمَّا مِنَ المُكَاتَبِ فَيُوضَعَ في بَيتِ المَال، وقالَ لِلمُكَاتَبِ: اذَهَب فَقَد عَتَقت، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الفُرافِصَةُ؛ قَبضَ المَالَ.

قَالَ مَالِكُ (١): فَالأمرُ عِندَنَا: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ (في رواية «مص»: «إذا دفع»، وفي رواية «حد»: «إذا اجتمع») مَا عَلَيهِ مِن نُجُومِهِ، قَبلَ مَحِلِّهَا؛ جَازَ (في رواية «مص»: «كان») ذَلِكَ لَهُ، وَلَم يَكُن (في رواية «حد»: «وليس») لِسَيِّدِهِ أَن يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَن الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ كَلَّ شَرطٍ أَو خِدمَةٍ أَو سَفَرٍ؛ لأَنَّهُ لا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعلَيهِ بَقِيَّةٌ مِن رِقٌ، وَلا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعلَيهِ بَقِيَّةٌ مِن رِقٌ، وَلا تَتِمُّ عَتَاقَةً مَرْجُلٍ وَعلَيهِ بَقِيَّةٌ مِن رِقٌ، وَلا تَتِمُّ

۱٦٣١-٩- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٥/ ٢٨٤٠)، وسويد بن سعيد (٤٠٣/ ٩١٤ - ط البحرين، أو ١٣٥/ ٤٤٤ -ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) روايــة أبــي مصعـب الزهــري (٢/ ٤٤٥-٤٤٦/ ٢٨٤١)، وســويد بــن ســـعيد (ص٣٠٣ -ط البحرين، أو ص٣٥١ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

حُرِمَتُهُ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلا يَجِبُ مِيراثُهُ، وَلا أَشْبَاهُ هَذَا مِن أَمْرِهِ [وَعَلَيهِ بَقِيَّةُ مَنْ رِقِّ - «مـص»]، وَلا يَنْبَغِي لِسَيّدِهِ أَن يَشْتَرِطَ عَلَيهِ [فِي كِتَابَتِهِ - «مص»] خِدمَةً بَعدَ عَتَاقَتِهِ، [وَهَذَا الأَمرُ عِندَنَا - «مص»].

قَالَ مَالِكَ (١) فِي مُكَاتَبٍ مَرضَ مَرَضاً شَديداً، فَأَرادَ أَن يَدفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ الأَنْ يَرثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحرَارٌ، وَلَيسَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَلَدٌ لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ: [إِنَّ - «مص»] ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ؛ لأَنَّهُ تَتِمُّ بِذَلِكَ حُرِمَتُهُ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَجُوزُ اعتِرافُهُ بِمَا عَلَيهِ مِن دِيُونِ النَّاسِ، وَتَجُوزُ وَصِيتُهُ، وَلَيسَ لِسَيّدِهِ أَن يَابَى ذَلِكَ عَلَيهِ، بأَن يَقُولَ: فَرِّ مِنَّي بِمَالِهِ.

#### ٨- بابُ مِيراثِ المكاتَبِ إِذَا عَتِقَ

١٩٣٢ - ١٠ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ أَنَّه بَلَغَهُ:

أَنَّ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَن مُكَاتَبٍ كَانَ بَينَ رَجُلَين، فَأَعتَقَ أَحَدُهُما نَصِيبَهُ، فَمَاتَ (في رواية «مص»، و«حد»: «ثم مات») المُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً، فَقَالَ [سَعِيدُ بْنُ المُسيَّبِ - «مص»، و«حد»]: يُودِّي إلَى الَّذِي تَمَاسَكَ (في رواية «مص»، و«حد»: «ياخذ الذي تمسك») بِكِتَابَتِهِ الَّذِي بَقِي لَهُ [عَلَيهِ - «مص»، و«حد»]، ثُمَّ يقتَسِمَان مَا بقِيَ بالسَّويَّةِ.

قَالَ مَالِكُ (٢): إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ، فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أُولَى النَّاسِ بِمَن كَاتَبَهُ مِنَ الرَّجَالِ، يَومَ تُوفِّيَ (في رواية «مص»: «يموت») المُكَاتَب، مِن وَلَدٍ أَو عَصَبَةٍ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٦/ ٢٨٤٢).

۱۳۳۱-۱۰- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٦/ ٢٨٤٣)، وسويد بن سعيد (ص٤٠٣ - ط البحرين، أو ص ٣٥١ - ط دار الغرب) عن مالك به: قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۸٤٤/ ۲۸۶٤).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى اللبثي (مص) = ابو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ: وَهَذَا [-أيضًا- «مص»] فِي كُلِّ مَن أُعتِقَ، فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقرَبِ (في رواية «مص»: «بمن») أَعتَقَهُ، مِن وَلَـدٍ أَو عَصَبَةٍ مِنَ الرَّجَالِ، يَـومَ يَمُـوتُ المُعتَـقُ، بَعـدَ أَن يَعتِـقَ، وَيَصِـيرَ مَورُوثًا بالوَلاء.

[قَالَ مَالِكُ (١) فِي رَجُل يُكَاتِبُ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا، وَلا رَحِمَ بَينَهُم يَتُوارَثُونَ بِهَا: فَإِنَّهُم حُمَلاءُ بَعضُهُمْ عَنْ بَعض، لا يُعتَقُ أَحَدٌ مِنهُم دُونَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الكِتَّابَةَ جَمِيعًا، فَإِنْ هَلَكَ بَعضُهُم وَتَرَكَ مَالاً هُو أَكثُرُ مِمَّا عَلَيهِم؛ أُدِّي عَنهُم مِنْ جَمِيع المَال مَا بَقِي عَلَيهم، وَكَانَ فَضلُ المَال لِسَيِّدِهِ، وَكَانَ فَضلُ المَال لِسَيِّدِهِ، وَكَانَ مَا أُدِّي عَنهُم مِنْ جَمِيع المَال مَا بَقِي عَلَيهم، وَكَانَ فَضلُ المَال لِسَيِّدِهِ، وَكَانَ مَا أُدِّي عَنهُم مِنْ مَال الميِّتِ دَينًا لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ عَليهِمْ يَتَبعُهُمْ بِهِ.

وَكَذَلِكَ -أيضًا- لَوْ عَجَزُوا عَنِ السَّعيِ، فَسَعَى وَاحِدٌ مِنهُم حَتَّى يَعتِقُوا بِسَعيهِ؛ كَانَ مَا أَدَّى عَنهُم دَينًا لَهُ عَلَيهِم يَتبَعُهُمْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لِلمُكَاتَبِ الَّذِي هَلَكَ قَبلَ أَنْ يُؤَدِّي كِتَابَتَهُ وَلَدٌ أَحرَارٌ؛ لَمْ يَرِثُوهُ؛ لأنَّهُ لَمْ يَعتِقْ حَتَّى مَاتَ.

قَالَ مَالِكَ (٢): وَالْمُكَاتَبُ إِذَا هَلَكَ وَتَرَكَ فَضلاً عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ أَحرَارٌ؛ لَمْ يَرِثُوهُ، وَإِنَّمَا يَرِثُهُ بَنُوهُ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ: الَّذِينَ إِذَا مَاتُوا وَرِثُهُم، وَإِذَا مَاتَ وَرِثُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-؛ لأنَّ المُكَاتَبَ عَبدٌ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيءٌ - «مص»].

قَالَ مَالِكَ (٣): الإخوةُ فِي الكِتابَةِ بِمَنزِلَةِ الوَلِدِ؛ إذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا (فِي رواية «مص»: «إذا كانوا جميعًا في») كِتَابَةً وَاحِدَةً، إذَا لَم يَكُن لأَحَدِ مِنهُم وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيهِم، أَو وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ، أَو كَاتَبَ عَلَيهِم ثُمَّ هَلَكَ أَحدُهُم وَتَركَ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/٤٤٧/ ٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مَالاً؛ أُدِّيَ عَنهُم جَمِيعُ مَا عَلَيهِم مِن كِتَابَتِهِم، وَعَتَقُوا، وَكَانَ فَضلُ المالِ بَعــدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إخوَتِهِ.

#### ٩- بابُ الشَّرطِ في الْمُكاتَبِ

11 - حَدَّثَنِي مَالِكُ (١) فِي رَجُل كَاتَبَ عَبدَهُ بِذَهَبٍ، أَو وَرِق، واشتَرَطَ عَلَيهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَراً أَو خِدمَةً أَو ضَحِيّةً: أَنَّ كُلَّ (فِي رواية «مص»: «مسمى») بِاسمِهِ، ثُمَّ قَوَيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَذَاء نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبلَ مَحِلَّهَا.

قَالَ: إِذَا (فِي رواية «مص»: «فإذا») أدّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيهِ هَذَا الشَّرطُ، عَتَى فَتَمَّت (فِي رواية «مص»: «فببتت») حُرمَتُهُ، وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيهِ مِن عَتَى فَتَمَّت (في رواية «مص»] خِدمَةٍ أَو سَفَر، أَو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُعالِجُهُ هُو بِنَفسِه، وَعَمَلِ أَوْ - «مص»] خِدمَةٍ أَو سَفَر، أَو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُعالِجُهُ هُو بِنَفسِه، فَذَلِكَ مَوضُوعٌ عَنهُ، لَيسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيءٌ، وَمَا كَانَ مِن ضَحِيَّةٍ أَو كِسَوةٍ أَو فَذَلِكَ مَوضُوعٌ عَنهُ، لَيسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيءٌ، وَمَا كَانَ مِن ضَحِيّةٍ أَو كِسَوةٍ أَو شَيء يُؤدِّيهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ الدِّنَانِيرِ والدَّرَاهِم، يُقُومُ ذَلِكَ عَلَيهِ فَيَدفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ، وَلا يَعتِقُ حَتَّى يَدفَعَ ذَلِكَ مَع نُجُومِهِ.

قَالَ مَالِكَ (٢): الأمرُ الْمَجْتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا -الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ-: أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنزِلَةِ عَبدٍ أَعْتَقَهُ سَيّدُهُ، بَعدَ خِدْمَةِ (فِي رواية «مص»: «خدمته») عَشرر سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبلَ عَشر سِنِينَ؛ فَإِنَّ مَا بَقِي عَلَيهِ مِن خِدمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ، وَكَانَ وَلاؤُهُ لِلَّذِي (فِي رواية «مص»: «لمن») عَقدَ عَتقَهُ، وَلِولَدهِ مِن الرّجَال أَو العَصَبَةِ (في رواية «مص»: «عصبته»).

قَالَ مَالِكٌ (٣) فِي الرَّجُلِ (في رواية «مص»: «رجل») يَشتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبهِ:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٨/ ٢٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٨/ ٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩/ ٢٨٥٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

إِنَّكَ لا تُسَافِرُ، وَلا تَنكِحُ، وَلا تَخرُجُ مِن أَراضِي إلاَّ بِإِذْنِي (في رواية «مـص»: «أَنَّهُ لا يُسَافِرُ، وَلا يَنْكِحُ، وَلا يَخرُجُ مِنْ أَرْضِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»)، فَــاِن فَعَلـتَ شَـيئًا مِـن ذَلِكَ بغَير إذنِي؛ فَمَحوُ كِتَابَتِكَ بيدِي.

قَالَ مَالِكَ (١): لَيسَ مَحوُ كِتَابَتِهِ بِيدِهِ، وَإِنْ فَعَلَ الْكَاتَبُ شَيئًا مِن ذَلِكَ وَلا وَلَي وَلَي وَلَي سَلِهُ كَاتَبِ أَن يَنكِحَ وَلا يُسَافِرَ وَلا وَلَي وَلَي سَلِهُ كَاتَبِ أَن يَنكِحَ وَلا يُسَافِرَ وَلا يَخرُجَ مِن أَرضِ سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذِنِهِ اسْتَرَطَ ذَلِكَ [عَلَيهِ - «مص»] أَو لَم يَشتَرِطهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الرّجُلَ يُكَاتِبُ عَبَدَهُ بِمَئَةِ دِينَارِ وَلَهُ أَلفُ دِينَارِ -أُو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ-، وَذَلِكَ أَنَّ الرّجُلَ يُكاتِبُ عَبَدَهُ بِمَئَةِ دِينَارِ وَلَهُ أَلفُ دِينَارِ -أُو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ-، وَذَلِكَ أَنَّ الرّجُلَ يُكرِحُ (في رواية «مص»: «فيتزوج») المَرأة، فيصدِقُها الصّداق الَّذِي يُجحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجزُهُ، فَيرجعُ إلَى سَيِّدِهِ عَبداً لا مَالَ لَهُ، أَو يُسَافِرُ يُجحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجزُهُ، فَيرجعُ إلَى سَيِّدِهِ عَبداً لا مَالَ لَهُ، أَو يُسَافِرُ مَن فَيَحِلُ نُجُومُهُ وَهُو غَائِبٌ، فَلَيسَ ذَلِكَ لَهُ، وَلا عَلَى ذَلِكَ كَاتَبهُ، وذَلِكَ بِيلِا مَنْ اللهُ الْ فَي ذَلِكَ بَيلِا مَنْ اللهُ الْكُونُ فِيهِ عَجزُهُ، وَإِن شَاءَ مَنَعَهُ [ذَلِكَ كُلُهُ - «مص»].

#### ١٠- بابُ ولاء المكاتبِ إذا أعتقَ

17 - قَالَ مَالِكُ (٢): إِن المُكَاتَبَ إِذَا أَعتَى (في رواية «مص»: «في المحاتب يعتى») عَبدَهُ: أَنَّ ذَلِكَ غَيرُ جَائِز لَهُ؛ إِلاَّ بِإِذِن سَيّدِهِ، فَإِن (في رواية «مص»: «وَإِنْ») أَجَازَ ذَلِكَ سَيّدُهُ لَهُ، ثُمَّ عَتَى (في رواية ومص»: «أعتى») المُكَاتَبُ؛ كَانَ وَلاَّ المُكَاتَبِ، وإِن مَاتَ المُكاتَبُ قَبلَ أَن يُعتَى؛ كَانَ وَلاَ المُعتَى [الأول - «مص»] لِسَيّدِ المُكَاتَبِ، وإِن مَاتَ المُعتَى قَبلَ أَن يُعتَى المُكَاتَبُ ورِثَهُ سَيّدُ المُكَاتَبُ ورِثَهُ سَيّدُ المُكَاتَبِ، وإِن مَاتَ المُعتَى قَبلَ أَن يُعتَى المُكَاتَبُ ورِثَهُ سَيّدُ المُكَاتَبِ [الأول - «مص»].

قَالَ مَالِكُ (٣): وكَذَلِكَ -أيضًا- لَو كَاتَبَ المَكَاتَبُ عَبداً، فَعَتَقَ المُكَاتَبُ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٩/ ٢٨٥١).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٤٩/ ٢٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٠/ ٢٨٥٣).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الآخَرُ قَبَلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ؛ فَإِنَّ (في رواية «مص»: «كان») وَلاءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبُ الأوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِن (في المُكَاتَبُ الأوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِن (في رواية «مص»: «فإذا») عَتَقَ اللَّذِي كَاتَبَهُ؛ رَجَعَ إلَيهِ وَلاءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي [كَانَ - رواية «مص»] عَتَقَ قَبلَهُ [إلَيهِ - «مص»]، وإن مَاتَ المُكَاتَبُ الأوّلُ قَبلَ أَن يُودِي، «مص»] عَجَزَ عَن كِتَابَتِهِ - وَلهُ وَلَدٌ أَحرَارٌ -؛ لَم يَرِثُوا وَلاءَ مَكَاتَبِ أَبِيهِم؛ لأَنّهُ لَم يَرثُوا وَلاءَ مَكَاتَبِ أَبِيهِم؛ لأَنّهُ لَم يَثِبُ لأبيهم الوَلاءُ، وَلا يَكُونُ لَهُ الوَلاءُ حتى يعتِق.

قَالَ مَالِكَ (١) فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَينَ الرِّجُلَين (فِي رواية «مص»: «رجلين») فَيَتُرُكُ أَحَدُهُمَا لِلمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيهِ، وَيَشِحُّ الآخَرُ، ثُمَّ يَمُــوتُ الْمُكَاتَبُ، وَيَشِحُّ الآخَرُ، ثُمَّ يَمُــوتُ الْمُكَاتَبُ، وَيَشِحُّ الآخَرُ، ثُمَّ يَمُــوتُ الْمُكَاتَبُ،

قَالَ مَالِكٌ: [فَإِنَّ صَاحِبَ الْكِتَابَةِ - «مص»] يَقضِي (في رواية «مص»: «يقبض») الَّذِي لَم يَترُك لَهُ [مِنْ حَقِّهِ - «مص»] شَيئًا مَا بَقِي لَهُ عَلَيهِ [مِنْ كِتَابَتِهِ - «مص»]، ثُمَّ يَقتَسِمَان [مَا بَقِيَ مِنْ مَال الْمُكَاتَبِ بَينَهُمَا - «مص»] (في كِتَابَتِهِ - «مص»]، ثُمَّ يَقتَسِمَان [مَا بَقِيَ مِنْ مَال الْمُكَاتَبِ بَينَهُمَا - «مص»] (في رواية «يحيى»: «المال»)، كَهَيئتِهِ لَو مَاتَ عَبداً؛ لأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيسَ بِعَتَاقَةٍ، وَإِنَّمَا تَرَكُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيهِ.

قَالَ مَالِكُ (٢): وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ الرِّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَباً، وَتَرَكَ بَنِينَ رِجَالاً وِنِسَاءً، ثُمَّ أَعتَقَ أَحَدُ البَنِينَ نَصِيبَهُ مِن المُكَاتَبِ: أَنَّ ذَلِكَ لا يُثبِتُ لَهُ مِنَ الوَلاءَ شَيئًا، ولَو كَانَت عَتَاقَـةً؛ لَنَبُتَ الـوَلاءُ لِمَـن أَعتَـقَ مِنهُـم مِـن رجَالِهم وَنِسَائِهم.

قَالَ مَالِكُ (٣): وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أيضًا-: أَنَّهُم إذَا أَعتَقَ أَحَدُهُم (في

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٠/ ٢٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٠/ ٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٠٠–٤٥١/ ٢٨٥٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مص»: «أحد منهم») [مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِم - «مص»] نَصِيبَهُ، ثُمَّ عَجَــزَ الْمُكَاتَبُ؛ لَم يُقَوَّم عَلَى الَّذِي (في رواية «مص»: «من») أَعتَقَ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، وَلَو (في رواية «مص»: «فَلَو») كَانَت عَتَاقَةً؛ قُومٌ عَلَيهِ حَتَّى يَعتِـقَ فِي الْمُكَاتَبِ، وَلَو (في رواية «مص»: «فَلَو») كَانَت عَتَاقَةً؛ قُومٌ عَلَيهِ حَتَّى يَعتِـقَ فِي مَالِه، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَن أَعتَقَ شِركاً لَهُ فِي عَبدٍ؛ قَوَّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ العَدل (في رواية «مص»: «قوم عليه ما بقي»)، فَإِن لَم يَكُن لَهُ مَالٌ؛ عَتَقَ مِنهُ مَا عَتَقَ».

قَالَ<sup>(۱)</sup>: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أيضًا-: أنَّ مِن سُنَّةِ المُسلِمِينَ الَّتَي لا اختِلافَ فِيها: أنَّ مَنْ أَعتَقَ شِركاً لَهُ فِي مُكَاتَبٍ؛ لَم يُعتَق عَلَيهِ فِي مَالِهِ، وَلَو عَتَقَ عَلَيهِ؛ كَانَ الوَلاءُ لَهُ دُونَ شُركائِهِ.

وَمِمًّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ -أَيضاً-: أَنَّ مِن سُنَةِ المُسلِمِينَ [الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا - «مص»]: أَنَّ الوَلاءَ لِمَنْ عَقَدَ الكِتَابَةَ، وأَنَّهُ لَيسَ لِمَن وَرثَ سَيّدَ المُكَاتَبِ مِنَ النِّسَاءِ مِن وَلاءِ المُكَاتَبِ -وَإِن أَعتَقَن نَصِيبَهُنّ - شَيءٌ (في رواية «مص»: «مِنْ النِّسَاء مِن وَلاء المُكَاتَبِ أَوْنُ أَعْتَقَ بَعضُهُم نَصِيبَهُنّ )، إنّما وَلاؤُهُ لِوَلَدِ سَيّدِ المُكَاتَبِ الذّكُور، أَو عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَال.

#### ١١- بابُ ما لا يَجُوزُ مِنْ عَتَق المُكاتَبِ

17 - قَالَ مَالِكُ (٢): إذَا كَانَ القَومُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ (في رواية «مص»: «الكتابة الواحدة») لَم يُعتِق سَيّدُهُم أَحَداً مِنهُم، دُونَ (في رواية «مص»: «بغير») مُؤَامَرَةٍ أَصحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الكِتابَةِ وَرِضاً مِنهُم -وَإِن (في رواية «مص»: «فإن») كَانُوا صِغَاراً-؛ فَلَيسَ مُؤَامَرَتُهُم بِشَيَء، وَلا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيهُم.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥١/ ٢٨٥٧ و٢٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥١/ ٢٨٥٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ [مَالِكُ (١) - «مص»]: وذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا (في رواية «مص»: «إنما») كَانَ يَسعَى عَلَى جَمِيعِ القَومِ، ويُؤَدِّي عَنهُم كِتَابَتَهُم، لِتَتِمَّ (في رواية «مص»: «ويتم») بِهِ عَتَاقَتُهُم، فَيعمِدُ السَّيِّدُ إلَى الَّذِي يُوَدِّي عَنهُم، وَبِهِ (في رواية «مص»: «وفيه») نَجَاتُهُم مِنَ الرِّقِّ، فَيُعتِقُهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَجزاً لِمَن بَقِي رواية «مص»: «وفيه») نَجَاتُهُم مِنَ الرِّقِّ، فَيعتِقُهُ، فَيكُونُ ذَلِكَ عَجزاً لِمَن بَقِي مِنهُم، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ الفَضلَ والزِّيَادَةَ لِنَفسِهِ، فَلا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى مَن بَقِي مِنهُم، وَقَد قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ»، وهَذَا (في رواية «مص»: «فهذا») أَشَدُ الضَّرَرِ.

قَالَ مَالِكُ (٢) فِي العَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا [كِتَابَةً وَاحِدَةً - «مص»]: إِنَّ لِسَيّدِهِم أَن يُعتِقَ مِنهُم الكَبِيرَ الفَانِي والصّغِيرَ الَّذِي (في رواية «مص»: «فيريد سيدهم أن يعتق بعضهم: إنه إن أحب أن يعتق صغيرًا أو كبيرًا فانيًا») لا يُودِي وَاحِدٌ مِنهُمَا شيئًا، وَلَيسَ عِندَ وَاحِدٍ مِنهُمَا (في رواية «مص»: «وليس عنده») عَونٌ وَلا قُوةٌ فِي كِتَابَتِهم؛ فذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

#### ١٧- بابُ ما جاءَ في عَتق المكاتبِ وأُمرُّ ولدِهِ

\$ 1- قَالَ مَالِكُ (٣) فِي الرَّجُلِ (في رواية «مص»: «رجل») يِكَاتِبُ عَبدَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتَرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ، وَقَد بَقِيَت عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ بَقِيَةٌ [ولا وَلَد تُمُ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتَرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ، وَقَد بَقِيت عَليهِ مِن كِتَابَتِهِ بَقِيّةٌ [ولا وَلَد وَلَم يَمُوتُ لَهُ - «مص»]، وَيَتَرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيهِ: إِنَّ (في رواية «مص»: «خين») أُمَّ وَلَدهِ أَمَةٌ مَملُوكَةٌ حِينَ لَم يُعتَق المُكَاتَبُ حَتَّى (في رواية «مص»: «حين») مَاتَ، وَلَم يَتُرك وَلَداً فَيُعتَقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِي [عَلَيهِ - «مص»]، فَتُعتَقُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِم بِعَتقِهِم.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۵۲/ ۲۸٦۰).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٢/ ٢٨٦١).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٢/ ٢٨٦٢).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِكٌ (١) فِي الْمُكَاتَبِ يُعتِقُ عَبداً لَهُ، أَوَ (في رواية «مص»: «و») يَتَصَدَّقُ بِبَعضِ مَالِهِ، وَلَم يَعلَم بِذَلِكَ سَيِّدُهُ، حَتَّى عَتَقَ المُكَاتَبُ.

قَالَ مَالِكٌ: [إِنَّهُ - «مص»] يَنفُذُ ذَلِكَ عَلَيهِ، وَلَيسَ لِلمُكَاتَبِ أَن يَرجعَ فِيهِ، فَإِن عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبلَ أَن يَعتِقَ الْمُكَاتَبُ، فَرَدّ ذَلِكَ وَلَم يُجزهُ؛ فَإِنَّهُ إِن عَتَقَ الْمُكَاتَبُ -وذَلِكَ فِي يَدِهِ -؛ لَم يَكُن عَلَيهِ أَن يُعتِقَ ذَلِكَ الْعَبدَ، وَلا أَن يُخرِجَ تِلكَ الصَّدَقَة؛ إلا أَن يَفعَلَ ذَلِكَ طَائِعاً مِن عِندِ نَفسِهِ.

#### ١٣- بابُ الوَصِيَّةِ في المكاتَب

10 - قَالَ مَالِكُ (٢): إِنَّ أَحسَنَ مَا سَمِعتُ فِي الْمَكَاتَبِ يُعتِقُهُ سَيَّدُهُ عِندَ الْمَوتِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيئَتِهِ تِلكَ الَّتِي لَو بِيعَ كَانَ ذَلِكَ النَّمَنَ الَّذِي يَبلُغُ (فِي رواية «مص»: «يقام عليه ما بقي من كتابته»)، فإن كانَتِ القِيمةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِي عَلَيهِ مِنَ الكِتَابَةِ؛ وُضِعَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِ المَيْتِ، وَلَم يُنظَر إلَى عَدَدِ بَقِي عَلَيهِ مِنَ الكِتَابَةِ؛ وُضِعَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَو قُتِلَ لَم يَغرَم قَاتِلُهُ؛ إلاَّ قِيمَتَهُ يَومَ اللّرّاهِمِ الّتِي بَقِيَت عَلَيهِ؛ وذَلِكَ أَنَّهُ لَو قُتِلَ لَم يَغرَم قَاتِلُهُ؛ إلاَّ قِيمَتَهُ يَومَ قَتلِهِ، وَلُو جُرِحَ لَم يَغرَم جَارِحُهُ إلاَّ دِيةَ جَرحِهِ، [وَيُقَوَّمُ - «مص»] يومَ عَتلِهِ، وَلُو جُرِحَ لَم يَغرَم جَارِحُهُ إلاَّ دِيةَ جَرحِهِ، [وَيُقَوَّمُ - «مص»] يومَ جَرحَهُ، وَلا يُنظَرُ فِي شَيءً مِن ذَلِكَ إلى مَا (في رواية «مص»: «في شَيء مِمًا») حُرتِهُ، وَلا يُنظَرُ فِي شَيءً مِن كَتَابَتِهِ أَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ؛ لَم يُحسَب فِي ثُلُثُ النَّي اللّذِي بَقِيَ مِن كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِن قِيمَتِهِ؛ لَم يُحسَب فِي ثُلُثُ اللّذِي اللّذِي بَقِيَ مِن كِتَابَتِهِ أَقَلَ مِن قِيمَتِهِ؛ لَم يُحسَب فِي ثُلُثِ اللّذِي اللّذِي اللّذِي بَقِي مِن كِتَابَتِهِ أَقَلَ مِن قِيمَتِهِ؛ لَم يُحسَب فِي عُلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ أَقَلُ مِن قِيمَتِهِ؛ لَم يُحسَب فِي عُلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ مَن كِتَابَتِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ المَيْتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللّذَى اللّذِي عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّهَا تَرَكَ المَيْتُ لَهُ مَا بَقِي عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّهُ اللّذَى اللّذِي عَلَيه مِن كِتَابَتِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّهُ اللّذِي اللّذَي عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ إِنْهَا لَهُ عَالِهُ مَا بَقِي عَلَيه مِن كِتَابَتِهِ مَا عَلَى الللّذَي اللّذَي الْهُونَ عَلَيه مِن كِتَابَتِهُ اللّذَى اللّذَي عَلْمَ اللّذَي الللللّذَي اللّذَي اللللّذَي اللّذَي اللّذَي الللّذَي اللّذَي الللّذَي اللّذَي اللّذَي الللّ

قَالَ مَالِكُ (٣): وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ لُو كَانَت قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرهَم،

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٣/ ٢٨٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٦٤ ٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٣–٤٥٤/ ٢٨٦٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَلَم يَبِقَ [عَلَيهِ - «مص»] مِن كِتَابَتِهِ إِلاَّ مِئَةُ دِرهِم، فَأُوصَى سَيِّدُهُ لَـهُ بِالمِئَةِ دِرهِم، فَأُوصَى سَيِّدُهُ لَـهُ بِالمِئَةِ دِرهِم الَّتِي بَقِيَت عَلَيهِ؛ حُسِبَت لَهُ فِي ثُلُثِ سيّدِهُ؛ فَصَارَ حُرَّاً بِهَا.

قَال مَالِك (١) فِي رَجُلِ كَاتَبَ عَبدَهُ (في روايــة «مـص»: «عبـدًا لــه») عِنــدَ مَوتِهِ: إنَّهُ يُقَوَّمُ عَبداً، فَإِن كَانَ فِي ثُلْثِهِ سَعَةٌ لِثَمَن العَبدِ؛ جَازَ لَهُ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكَ (٢): وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَن تَكُونَ قِيمَةُ العَبدِ (في رواية «مص»: «أن يكون العبدُ قيمته») أَلفَ دِينَار، فَيُكَاتِبُهُ سَيّدُهُ عَلَى مِئتَى دِينَار عندَ مَوتِه، فَيَكُونُ العبدُ قيمته») أَلفَ دِينَار، فَذَلِكَ جَائزٌ لَهُ (في روَّاية «مص»: فَيَكُونُ ثُلُثُهُ مَال سَيّدِهِ أَلَّفَ دِينَار، فَذَلِكَ جَائزٌ لَهُ (في روَّاية «مص»: «للمكاتب»)، وَإِنَّمَا هِي وَصِيّةٌ أَوصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلْثِهِ.

[قَالَ - «مص»]: فَإِن كَانَ السَيّدُ قَد أُوصِى لِقَ وم بِوَصَايَا، وَلَيسَ فِي النَّلُثِ فَضِلٌ عَن قِيمَةِ المُكَاتَبِ؛ بُدِيءَ بِالْمُكَاتَبِ؛ لأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَافَةٌ، وَالعَتَاقَةُ وَالْتَاقَةُ وَلَا الْكَاتَبِ؛ لأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَافَةٌ، وَالعَتَاقَةُ وَلَيْكَ الوَصَايَا فِي تَبُدُّ أُ عَلَى الوَصَايَا، ثُمَّ تُجعَلُ (في رواية «مص»: «فيبيعونه») بها، ويُخيرُ وَرَثَةُ المُوصِي، كِتَابَة المُكَاتَبِ؛ يَتَبعُونَهُ (في رواية «مص»: «فيبيعونه») بها، ويُخيرُ وَرَثَةُ المُوصِي، فَإِن أَحَبّوا أَن يُعطُوا أَهلَ الوَصَايَا وَصَايَاهُم كَامِلَةً، وَتَكُونُ كِتَابَةُ المُكَاتَبُ فَإِن أَحَبّوا أَن يُعطُوا أَهلَ الوَصَايَا وَصَايَاهُم كَامِلَةً وَصَيّةٍ أُوصَى بِهِ الْكَاتَبُ فَمَا عَلَيهِ إلَى أَهلِ الوَصَايَا؛ فَهُم؛ لأَنَّ الثُلُثَ صَارَ في المُكَاتَب، وَلأَنَّ كُلَّ وَصِيّةٍ أُوصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكْثُرُ مِن فَقَالَ الوَرَثَةُ (في رواية «مص»: «وقال ورثته»): الَّذِي أُوصِي بِهِ صَاحِبُنَا أَكثَرُ مِن فَقَالَ الوَرَثَةُ (في رواية «مص»: «وقال ورثته»): الَّذِي أُوصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكثَرُ مِن فَقَالَ الوَرَثَةُ (في رواية «مُولُ وَرُثَتَهُ يُخيَرُونَ، فَيُقَالُ لَهُم: قَد أُوصَى مَا أُوصِي مَا قَد عَلِمتُم، فَإِن أَحبَبُم أَن تُنَفِّدُوا ذَلِكَ لأَهلِهِ، عَلَى مَا أُوصِي مِا عَلَى مَا أُوصَى بِهِ الْمَتَهُ، وَإِنْ أَولَا أَوْرَثَتُهُ يُخَيِّرُونَ، فَيُقَالُ لَهُم: قَد أُوصَى مِا أُوصَى مِا فَرَاتُهُ مَا أُوصَى بِهِ الْمَيْتُ، وَإِلاَّ وَاللَّهُ الْمُولِةُ هُولَا أَنْ الْمُعْولِ أَوْلَ وَلِكَ لأَهُمَا وَلَا أَلْكُونُ مَا لَيْنَ أُولُولُ الْمُولِةُ هُولُولُ وَلَاكُ لأَهلِهِ، عَلَى مَا أُوصَى بِهِ الْمَتَهُ وَلَا أَلْكُونُ وَلَا الْوَصَايَا ثُلُكُ مَالُ مَالِكُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ أَهُلُ (في رواية «مص»: «لأهله) الوصَايَا ثُلُثُ مَالُ مَلْهُ وَلَا أَلْكُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٤/ ٢٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٤–٥٥٥/ ٢٨٦٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

قَالَ: فَإِن أَسلَمَ الوَرْتَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهلِ الوَصَايَا؛ كَانَ لأهلِ الوَصَايَا فِي مَا عَلَيهِ مِنَ الْكِتَابَةِ؛ أَخَذُوا ذَلِكَ فِي مَا عَلَيهِ مِنَ الْكِتَابَةِ؛ أَخَذُوا ذَلِكَ فِي مَا عَلَيهِ مِنَ الْكِتَابَةِ؛ أَخَذُوا ذَلِكَ فِي رواية (فِي رواية «مص»: «فإن») عَجزَ المُكَاتَبُ؛ كَانَ عَبداً لأهلِ الوَصَايَا (في رواية «مص»: «فإن») عَجزَ المُكَاتَبُ؛ كَانَ عَبداً لأهلِ الوَصَايَا (في رواية «مص»: «هم»)، لا يَرجعُ إلى أهلِ اللِيرَاثِ؛ لأنَّهُم تَرَكُوهُ حِينَ خُيرُوا، وَلأَنَّ أَهلَ الوَصَايَا حِينَ أُسلِمَ إِلَيهِم ضَمِنُوهُ، فَلَو مَاتَ لَم يَكُن لَهُم عَلى الوَرثَةِ شَيءٌ، وَإِن مَاتَ المُكَاتَبُ قَبلَ أَن يُودِي كِتَابَتَهُ، وَتَرَكَ مَالاً هُو أَكثَرُ مِمَّا [بَقِي وَرَجَع وَان مَاتَ المُكَاتَبُ مَا عَلَيهِ؛ عَشَقَ وَرَجَع وَلاَئُهُ إِلَى عَمَبةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ، [وَلَمْ يَكُنْ لأهلِ الوَصَايَا مِنْ وَلائِهِ شَيءٌ وَلاَئُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ، [ولَمْ يَكُنْ لأهلِ الوَصَايَا مِنْ وَلائِهِ شَيءٌ وَلاَئِهِ شَيءٌ وَلائِهِ شَيءً اللهِ عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ، [ولَمْ يَكُنْ لأهلِ الوَصَايَا مِنْ وَلائِهِ شَيءٌ ومص»].

قَالَ مَالِكُ (١) فِي المُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيّدِهِ عَلَيهِ (فِي رواية «مص»: «في الرجل يكون له على مكاتبه») عَشَرَةُ آلافِ دِرهَمٍ، فَيَضَعُ عَنهُ عِندَ مَوتِهِ [مِنْ كِتَابَتِــهِ - «مص»] أَلفَ دِرهَم.

قَالَ مَالِكٌ: [فَإِنَّهُ - «مص»] يُقَوَّمُ الْكَاتَبُ، فَيُنظُرُ كَم قِيمَتُهُ؟ فَإِن كَانَت قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرهَم؛ فَالَّذِي وُضِعَ عَنهُ عُشرُ الكِتَابَةِ، وِذَلِك فِي (في رواية «مص»: «من») القِيمَةِ مِئةٌ دِرهَم، وَهُو عُشر القِيمَةِ، فَيُوضَعُ عَنهُ عُشرُ الكِتَابَةِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ إلى عُشرِ القِيمَةِ نَقُداً، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَهَيئتِهِ لَو وُضِعَ عَنهُ جَمِيعُ مَا عَليهِ، وَلَو (في رواية «مص»: «فإن») فَعَلَ ذَلِكَ لَم يُحسَب في ثُلُثِ مَال الميّتِ إلاَّ قِيمَةُ الْكَاتَبِ أَلْفُ دِرهَم، وَإِن كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنهُ نِصفُ الكِتَابَةِ؛ حُسِبَ في ثُلُثِ مَال الميّتِ في ثُلُثِ مَال المَيّتِ فِي ثُلُثِ مَال المَيّتِ في فَلُثِ وَلِي رواية «مص»: «فإن») كَانَ أَقَلَ مِن ذَلِكَ أَو مَال المَيّتِ نِصفُ الْقِيمَةِ، وَإِن (في رواية «مص»: «فإن») كَانَ أَقَلَ مِن ذَلِكَ أَو أَكْرَبُ فَهُو عَلَى هَذَا الحِسَابِ (في رواية «مص»: «فعلى حساب هذا»).

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٥/ ٢٨٦٨).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالِكٌ (١٠): [و - «مص»] إِذَا وَضَعَ الرَّجُـلُ عَـن مُكَاتَبِهِ عِنـدَ مَوتِـهِ أَلفَ دِرهَمٍ مِن عَشَرَةِ آلافِ دِرهَمٍ، وَلَم يُسَمِّ أَنَّهَا مِن أَوَّل كِتَابَتِهِ أَو (في رواية «مص»: «ولا») مِن آخِرِهَا؛ وُضِعَ عَنهُ مِن كُلِّ نَجم عُشرُهُ.

قَالَ مَالِكَ (٢): وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَن مُكَاتَبِهِ عِندَ مَوتِهِ (في رواية «مص»: «الموت») أَلفَ دِرهَم، مِن أَوّل كِتَابَتِهِ أَو مِن آخِرِهَا، وَكَانَ أَصلُ الكِتَابَةِ عَلَى شَلاثَةِ آلافِ دِرهَم؛ قُومَ المُكَاتَبُ (في رواية «مص»: «قومت الكتابة») قِيمَةَ النّقدِ، ثُمَّ قُسِمَت تِلكَ القِيمَةُ، فَجُعِلَ (في رواية «مص»: «ثم جعل») لِتِلكَ الألفِ الَّتِي مِن قُسِمَت تِلكَ القِيمَة، فَجُعِلَ (في رواية «مص»: «كتابته») حِصتُهَا مِن تِلكَ القِيمَةِ، بقَدر قُربِهَا مِن الأَجَلِ وَفَضلِهَا، ثُمَّ الأَلفُ الّتِي تَلِي الأَلفَ الأُولَى (في رواية «مص»: «تليها») بقدر فَضلِها -أيضًا-، حَتَّى يُوتَى عَلَى آخِرهَا، تَفضُلُ كُلُ أَلفٍ بِقَدر مَوضِعِهَا [مِنَ الكِتَابَةِ - «مص»]، فِي تَعجيلِ عَلَى آخِرهَا، تَفضُلُ كُلُ أَلفٍ بِقَدر مَوضِعِهَا [مِنَ الكِتَابَةِ - «مص»]، في تعجيلِ الأَجَلِ وَ(في رواية «مص»: «أو») تَأْخِيرِه؛ لأنَّ مَا استأخَر مِن ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي القِيمَةِ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ النَّتِ قَدرُ مَا أَصَابَ تِلكَ الأَلفَ مِن القِيمَةِ، عَلَى هَذَا الحِسَابِ. القِيمَةِ، عَلَى هَذَا الحِسَابِ.

[قَالَ مَالِكٌ (٣) فِي رَجُلِ كَاتَبَ عَبدًا لَهُ عِندَ المَوتِ، وَأَعتَقَ عَبدًا لَـهُ آخَرَ، وَلَيسَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ إلا لِعَتق أُحَدِهِمَا، قَالَ: يُبدًأُ المُعتَقُ عَلَى المُكَاتَبِ - «مص»].

قَالَ مَالِكٌ (٤) فِي رَجُلِ أُوصَى لِرَجُلِ بِرُبِعِ مُكَاتَبِ [له - «مص»]، أَو (فِي رواية «مص»: «و») أَعتَقَ رُبُعَهُ، فَهَلَك الرَّجُلُ (فِي رواية «مص»: «ثم هلك

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٥٥–٥٦٦) ٢٨٦٩).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٥٦/ ۲۸۷۰).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٦/ ٢٨٧١).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٦/ ٢٨٧٢).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

السيد»)، ثُمَّ هَلَكَ المُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً أَكثَرَ مِمَّا بَقِي عَلَيهِ.

قَالَ مَالِكَ (١): يُعطَى وَرَثَةُ السَّيْدِ وَالَّذِي أُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ [بقَدر حَقٌهِمَا - «مص»] مِمَّا (في رواية «يحيى»: «ما») بَقِي لَهُم عَلَى المُكَاتَب، ثُمَّ يَقتَسِمُونَ (في رواية «مص»: «يقتسمان») مَا فَضَلَ؛ فَيَكُونُ لِلمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ المُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعدَ أَدَاء الكِتَابَةِ (في رواية «مص»: «كتابته»)، وَلُورَثَةَ المُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعدَ أَدَاء الكِتَابَةِ (في رواية «مص»: «كتابته»)، وَلُورَثَةِ سَيِّدِهِ الثَّلُثَان، وَذَلِك أَنَّ المُكَاتَبَ عَبدٌ مَا بَقِي عَلَيهِ مِن كِتَابَتِهِ شَيءٌ، فَإِنَّما (في رواية «مص»: «وَإِنَّمَا») يُورَثُ بالرِّقِ.

قَالَ مَالِكٌ (٢) فِي مُكَاتَبٍ أَعتَقَهُ سَيّدُهُ عِندَ المَوتِ.

قَالَ [مَالِكٌ - «مص»]: إن لَم يَحمِلهُ ثُلُثُ [مَال - «مص»] المَيّت؛ عَتَىقَ مِنهُ قَدرُ مَا حَمَلَ الثَّلُثُ، وَيُوضَعُ عَنهُ مِنَ الكِتَابَةِ (في رواية «مص»: «ووضع عنه من المكاتبة») قَدرُ ذَلِكَ، [وتَفسِيرُ مَا كُرة مِنْ ذَلِكَ - «مص»]: إنْ كانَ (في رواية «مص»: «أن يكون») عَلَى المُكَاتَبِ خَمسَةُ آلافِ دِرهَم، وَكَانَت قِيمَتُهُ الفَي دِرهَم نقداً، وَيَكُونُ ثُلُثُ المَيّتِ أَلفَ دِرهَم عَتَقَ (في رواية «مص»: «فيعتق») نِصْفُهُ، وَيُوضَعُ عَنهُ شَطرُ الكِتَابَةِ.

قَالَ مَالِكٌ (٣) فِي رَجُلِ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: غُلامِي فُلانٌ حُرٌّ، وَكَاتِبُوا فُلاناً.

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»]: تُبدَّأُ العَتَاقَةُ (في رواية «مص»: «يبدأ بالعتاقة») عَلَى الكِتَابَةِ، [فَإِنْ فَضُلَ مِنَ الثَّلُثِ شَيَّ عَلَى العَتَاقَةِ: خُيِّرَ الوَرَثَةُ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَمضُوا لِلمُكَاتَبِ مَا كَاتَبَهُ عَلَيهِ سَيِّدُهُ، وَإِلاً؛ عُتِقَ مِنَ العَبْدِ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثُلُثِ مَا حَمَلَ مِنهُ بقِيَّةُ الثُّلُثِ - «مص»].

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٧/ ٢٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٧/ ٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥٧/ ٢٨٧٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٤٠- كتاب المدبر

١- باب القضاء في ولد المدبّر

٢- باب جامع ما في التّدبير

٣- باب الوصيّة في التّدبير

٤- باب ما جاء في مسّ الرّجل وليدته إذا هُودبّرها

٥- باب ما جاء في بيع المدبّر

٦- باب جراح المدبّر

٧- باب ما جاء في جراح أمر الولد



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤٠- كتابُ المُدبَّرِ<sup>(١)</sup> ١- بابُ القضاءِ في [وَلَدِ - «مص»] المُدبَّرِ

١ - حَدَّثِنِي مَالِكُ (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ: الأمرُ عِندَنَا فِيمَن دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ، فَولَدَت أُولاداً بَعدَ تَدبيرِهِ إِيّاهَا، ثُمَّ مَاتَت الجَارِيةُ قَبلَ الَّذِي دَبَرَهَا: إِنَّ وَلَدَهَا بَمَنزِلَتِهَا، قَد ثَبَتَ لَهُم مِنَ الشَّرطِ مِثلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا، وَلا يَضُرَّهُم هَلكُ أُمِّهِم، فَإِذَا مَاتَ الّذي كَانَ دَبَرَهَا؛ فَقَد عَتَقُوا؛ إِنْ وَسِعَهُمُ الثُلثُ (في رواية المص»: "فقد عتقوا في ثلثه»).

وَقَالَ مَالِكُ (٣): كُلُّ ذَاتِ رَحِم فَوَلَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا، إِن كَانَت حُرَّةً، فَوَلَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا، إِن كَانَت حُرَّةً، فَوَلَدُهَا بَعِدَ عِتقِهَا؛ فَولَدُهَا أَحرَارٌ، وَإِن كَانَت مُدَبَّرَةً، أَو مُكَاتَبَةً، أَو مُعتَقَةً إِلَى سِنِينَ، أَو مُخدمَةً، أَو بَعضُهَا حُرِّاً، أَو مَرهُونَةً، أَو أُمَّ وَلَدٍ؛ فَولَدُ كُلِّ إِلَى سِنِينَ، أَو مُخدمة ، أَو بُعضُهَا حُرِّاً، أَو مَرهُونَة ، أَو أُمَّ وَلَدٍ؛ فَولَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالٍ أُمِّهِ: يَعتقونَ بعِتقِهَا، وَيَرقُونَ برقها.

قَالَ مَالِكُ (٤) فِي مُدَبَّرةٍ دُبِّرَت وَهِيَ حَامِلٌ، [وَلَمْ يُعلَمْ بِحَملِهَا - «مص»]: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنزِلَتِهَا (في رواية «مص»: «إِن ولدها على مثل حالها»)، وإِنَّمَا ذَلِكَ بَنزِلَةِ رَجُل أَعتَق جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَم يَعلَم بحَملِهَا.

قَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ (في رواية «مص»: «والسنة») فِيهَا: أَنَّ وَلَدَهَا يَتَبَعُهَا

<sup>(</sup>١) هو الذي علق عتقه على موته، سمي به؛ لأن الموت دبر الحياة، ودبر كــل شــيء: ما وراءه.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤١٧) ٢٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٧ /٤ ٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٧ ٤ – ٤١٨ / ٢٧٦٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَيَعتِقُ (في رواية «مص»: «ويعتقون») بعَتقِهَا.

قَالَ مَالِك (۱): وَكَذَلِكَ لَو أَنَّ رَجُلاً ابتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ؛ فَالوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطنِهَا لِمَنِ ابتَاعَهَا (في رواية «مص»: «إن ما في بطنها للمبتاع»)، اشترَطَ ذَلِكَ المُبتَاعُ أَو لَم يَشتَرطهُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلا يَحِلُ للبَائِعِ أَن يَستَثنِيَ مَا فِي بَطنِهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِن ثَمَنِهَا، وَلا يَدرِي أَيْصِلُ ذَلِكَ إلَيهِ أَم لا؟ وَإِنَّمَا [اسْتِثنَاءُ - «مـص»] ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ مَا لَو بَاعَ جَنِيناً فِي بَطن أُمِّهِ، وَذَلِكَ (في رواية «فذلك») لا يَحِلُ لَهُ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ.

قَالَ مَالِكَ (٢) فِي مُكَاتَبٍ أَو مُدَبَّرِ ابتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةٌ (في رواية «مص»: «وليدة»)، فَوَطِئهَا، فَحَمَلَت مِنهُ وَوَلَدَتُ.

قَالَ: [إِنَّ - «مص»] وَلَدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن جَارِيَتِهِ بِمَنزِلَتِهِ: يَعتِقُونَ بِعَتقِهِ، وَيَرِقُونَ برقِّهِ.

قَالَ مَالِكَ: فَإِذَا (في رواية «مص»: «فإن») أُعتِقَ هُوَ؛ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَــــدِهِ مَــالَّ مِن مَالِهِ، يُسَلَّمُ إِلَيهِ إِذَا أُعتِقَ، [وَإِنْ هَلَكَ وَاحِدٌ مِنهُمَا وَبَعضُهُ جُــرٌ، وَبَعضُهُ مَملُوكٌ؛ فَإِنَّ أُمَّ وَلَدَهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ مِنَ الرِّقِّ – «مص»].

# ٧- بابُ جامعِ ما في التَّدبيرِ

(في رواية «مص»: «جامع المدبر»)

٢ - قَالَ مَالِك (٣)، فَي مُدَبّرٍ قَالَ لِسَيّدِهِ: عَجّل لِي (في رواية «مص»:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٪ / ٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨ ٤/ ٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨ ٤ – ١٩ / ٤/ ٢٧٧٠).

"عجلني") العِتقَ، وَأُعطِيكَ خَمسِينَ [دِينَارًا - "مص"] مِنهَا مُنَجَّمَةً عَلَيّ، فَقَالَ سَيّدُهُ: نَعَم، أَنتَ حُرّ، وَعَلَيكَ خَمسُونَ دِينَارًا، تُؤدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ العَبدُ، ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ (في رواية "مص": "سيده") بَعدَ ذَلِكَ بِيَوم أَو يَومَينِ أَو ثَلاثَةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: يَثَبُتُ (في رواية «مص»: «إنه قد ثبت») لَهُ العَتَّقُ، وَصَارَت (في رواية «مص»: «وكانت») الخَمسُونَ دِينَارًا دَينًا عَلَيهِ، وَجَازَت شَهَادَتُهُ، وَثَبَتَت حُرمَتُهُ وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ، وَلا يَضَعُ عَنهُ (١) مَوتُ سَيِّدِهِ شَيئًا مِن ذَلِكَ الدَّين.

قَالَ مَالِكَ (٢) فِي رَجُلِ دَبَّرَ عَبداً (في رواية «مص»: «غلامًا») لَـهُ، فَمَـاتَ السَّيِّدُ، ولَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ، فَلَم يَكُن فِي مَالِهِ الحَاضِرِ مَا يَخرُجُ فِيـهِ (في رواية «مص»: «يعتق به») المُدَبِّرُ.

قالَ: [إِنَّهُ - «مص»] يُوقَفُ الْمُدَبِّرُ بِمَالِهِ، وَ[مَا - «مص»] يُجمَعُ [مِنْ - «مص»] خَرَاجِهِ حَتَّى يَتَبَيِّنَ مِنَ المَال الغَائِبِ، فإن (في رواية «مص»: «وإن») كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِمَّا (في رواية «مص»: «وما») يَحمِلُهُ الثَّلُثُ؛ عَتَى بِمَالِهِ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ وَمَا (في رواية «مص»: «وإن») لَم يَكُن فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ وَبِمَا جُمِعَ مِن خَرَاجِهِ، فَإِن (في رواية «مص»: «وإن») لَم يَكُن فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحمِلُهُ [الثُّلُثُ - «مص»]؛ عَتَى (في رواية «مص»: «أعتى») مِنهُ قَدرُ [مَا يُحمِلُ - «مص»] الثَّلُثَ، وَتُركَ مَالُهُ فِي يَدَيهِ.

## ٣- بابُ الوَصِيَّةِ في التَّدبير (في رواية «مص»: «المدبر»)

٣- قَالَ مَالِكٌ (٣): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنا: أَنَّ كُلِّ عَتَاقَةٍ أَعتَقَهَا

<sup>(</sup>١) لا يسقط عنه.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩/٨/ ٢٧٧١).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١١٩ / ٢٧٧٢).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رَجُلٌ، فِي وَصَيَّةٍ أَوصَى بِهَا فِي صِحَةٍ أَو مَرَض: أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى [مَا - «مص»] شَاءَ؛ مَا لَم يَكُن تَدبِيراً، فَإِذَا دَبِّرَ؛ فَلا سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّ مَا دَبِّرَ.

قَالَ مَالِكَ (١): وَكُلُّ (في رواية «مص»: «فكل») وَلَـدٍ وَلَدَتهُ أَمَـةٌ، أُوصَى بِعِتقِهَا وَلَم تُدَبِّر، فَإِنَّ وَلَدَهَا لا يَعِتقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَـت (في رواية «مص»: «أعتقت»)؛ وَذَلِكَ أَنَّ سَيدَهَا يُغَيَّرُ وَصِيتَهُ إِن شَاءَ، وَيَرُدُهَا مَتَى (في رواية «مص»: «إذا») شَاءَ، وَلَـم يَثُبُت لَهَا عَتَاقَةٌ، وَإِنَّمَا هِـيَ بِمَنزِلَةِ رَجُل قَالَ لِحَارِيَتِهِ: إِن بَقِيَت عِندِي فلانَةُ حَتَّى أَمُوتَ؛ فَهِيَ حُرَّةٌ [-لِجَارِيَتِهِ - «مص»].

قَالَ مَالِكٌ<sup>(٢)</sup>: فَإِن أَدرَكَت ذَلِكَ<sup>(٣)</sup>؛ كَانَ لَهَا ذَلِكَ، وَإِن شَاءَ قَبلَ ذَلِكَ؛ بَاعَهَا وَوَلَدَهَا؛ لأَنَّهُ لَم يُدخِل وَلَدَهَا فِي شَيءِ مِمَا جَعَلَ لَهَا.

قَالَ: وَالوَصِيَّةُ (فِي رواية «مص»: «فالوصية») فِي العَتَاقَةِ مُخَالِفَةً لِلتَّدبِيرِ، فَرَقَ بَينَ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ.

قَالَ (٤): وَلُو كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنزِلَةِ التَّدبِير؛ كَانَ كُلُّ مُوصِ (في رواية «مص»: «كان الموصي») لا يَقدِرُ عَلَى تَغييرِ وَصِيَّتِهِ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ العَّتَاقَةِ، وَكَانَ قَد حَبَسَ عَلَيهِ (في رواية «مص»: «عنه») مِن مَالِهِ مَا لا يَستَطِيعُ أَن يَنتَفِعَ بهِ.

قَالَ مَالِكٌ (٥) فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحِّتِهِ، وَليسَ لَــهُ مَـالٌ غَيرُهُم.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١٩ - ٤٢/ ٢٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٠/ ٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٣) أي: بقيت عنده حتى مات.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٠/ ٢٧٧٥).

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٠/ ٢٧٧٦).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»]: إِنْ (في رواية «مص»: «إذا») كَانَ دَبّرَ بَعضَهُم قَبلَ بَعض؛ بُدِيءَ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، حَتَّى يَبلُغَ التُلُثَ (في رواية «مص»: «ثلثه»)، وإِن كَانَ دُبّرَهُم جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلانٌ حُرِّ، وفُلانٌ حُرِّ، وفُلانٌ حُرِّ، وفُلانٌ حُرِّ وفُلانٌ حُرِّ اللهُ عُرِّ اللهُ عُرِّ عَلَانٌ حُرِّ اللهُ عُرِّ اللهُ عُرَّ اللهُ عُرَّ اللهُ عُرَّ مَعِيعًا فِي كَلامٌ وَاحِدٍ (١)، إِن حَدَثَ بَيي فِي مَرَضِي -هَذا- دُبُر مِنِي - «مص»] فَي كَلام وَاحِدٍ (١)، إِن حَدَثَ بَي فِي مَرَضِي -هَذا- حَدُثُ مُوت، أَو دَبّرَهُم جَمِيعًا فِي كَلِمَةً وَاحِدَةٍ؛ تَحَاصّوا فَي الثُلُث، وَلَيم يُبدّأ أَحَدٌ مِنهُم قَبلَ صَاحِبهِ، وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيّةٌ، وإِنّمَا (في رواية «مص»: «إِنْ حَدث بِي حدث فِي مَرَضِي هَذَا، قال: فَإِنَّمَا») لَهُمُ [مِنها - «مص»] الثّلُثُ، [ثُمَّ - «مص»] يُعتِقُ مِنهُ مُ مَصْ اللهُ مُ اللهُ عُلْمَ أَلِعُمُ مِنهُ مِنهُ مَ يَعتِقُ مِنهُ مِنهُ مَا بَلِغًا مَا بَلَغَ.

قَالَ: وَلا يُبَدّأُ أَحَدٌ مِنهُم [قَبلَ صَاحِبِهِ - «مص»] إذا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.

قَالَ مَالِكَ (أَ) فِي رِجُلِ دَبَّرَ غُلاماً لَهُ، فَهَلَكَ السَّيِّدُ (في رواية «مص»: «سيده») وَلا مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبدُ الْمُدَبِّرُ (في رواية «مص»: «وليس له غير العبد»)، وَلِلْعَبدِ مَالٌ، قَالَ: [فَإِنَّهُ - «مص»] يُعتَى ثُلُثُ [العَبدِ - «مص»] المُدَبِّرِ، وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيهِ.

قَالَ مَالِكُ (٢) فِي مُدَبِّر كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيَّدُ وَلَم يَتُرُكُ مالاً غَيرَهُ.

قَالَ مَالِكٌ: [فَإِنَّهُ - «مص»] يُعتَقُ مِنهُ ثُلُثُهُ، وَيُوضَعُ عَنهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ، وَيُوضَعُ عَنهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ،

<sup>(</sup>١) أي: منسوق بلا فاصل.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢١/ ٢٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواية أبى مصعب الزهري (٢/ ٤٢١/ ٢٧٧٨).

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليشي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِكُ (١) فِي رَجُلِ أَعتَقَ نِصفَ عَبدٍ لَهُ وَهُــوَ مَرِيضٌ، فَبَـتَّ عِتـقَ نِصفِهِ، أَو بَت عِتقَهُ كُلَّهُ، وَقَد كَانَ دَبّرَ عَبداً لَهُ آخَرَ قَبلَ ذَلِكَ.

قَالَ: [إِنَّهُ - «مص»] يُبدّأُ بِالْمُدَبِّرِ قَبلَ الَّذِي أَعَتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ (في رواية «مص»: «أعتق نصفه في مرضه») [فَيُشِبتُ عِتقَهُ - «مص»]؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيسَ لِلرَّجُلِ أَن يَرُدَّ مَا دَبَّرَ وَلا أَن يَتَعَقَّبَهُ بِأُمر يَرُدَّهُ بِهِ، فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبِّرُ؛ فَلَيَكُن مَا لِلرَّجُلِ أَن يَرُدَّ مَا دَبَّرَ وَلا أَن يَتَعَقَّبَهُ بِأُمر يَرُدَّهُ بِهِ، فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبِّرُ؛ فَلَيَكُن مَا لِلرَّجُلِ أَن يَرُدَّ مَا لَيْكُن مَال بَقِي مِنَ الثَّلُثِ فِي الَّذِي أَعتَقَ شَطرَهُ، حَتَّى يَستَتِمَّ عِتقَهُ كُلُهُ فِي ثُلُث مِمَال الشَّلْثِ، بَعلَ النَّيْب، فَإِن لَم يَبلغ ذَلِكَ فَضلَ الثُلُثِ؛ عَتَقَ مِنهُ مَا بَلغَ فَضلَ الثَّلُثِ، بَعلَ عَتَه عَلَى كان في ثلثه فضل يحمل عتقه عِتق اللهُ بَلْثُهُ وَلَا؛ أعتق منه ما حمل الثلث»).

## ٤- بابُ [ ما جَاءَ فِي - «حد»] مَسِّ الرَّجُل وليدَتَهُ إذا [ هُوَ - «حد»] دَبَّرَهَا

١٦٣٣ - ٤ - حَدَّثِنِي مَالِكٌ، عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَـرَ (في رواية «مص»، و«حد»: «عن ابن عمر أنه») دَبّر

۱۹۳۳-۶- موقوف صحیح - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۲۱۱/ ۲۷۸۰)، وسوید بن سعید (۶۰۰/ ۹۰۸ - ط البحرین، أو ۳۶۹/ ۶۶۱ - ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٨/ ٢٥) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣١٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ٧٥٠)-، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣١٥)-، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ» -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٣١٥)- عن عبداللُّـه بـن عمر وأسامة بن زيد الليثي ويونس بن يزيد، كلهم عن نافع به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢١/ ٢٧٧٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

جَارِيَتَينَ لَهُ، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبّرَتَان.

١٦٣٤ - ٥- وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «أنه سمع سعيد بن المسيب يقول»):

إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (في رواية «مح»: «من أعتق وليدة عن دبر منه»)؛ فَإِنَّ لَهُ أَن يَطَأَهَا [وَأَنْ يَتَزَوَّجَهَا – «مح»]، وَلَيـسَ لَـهُ أَن يَبِيعَهَا (في رواية «حـد»: «يبقيها») وَلا يَهَبَهَا، وَوَلَدُهَا بِمَنزِلَتِهَا.

# ٥- بابُ [ما جُاءَ في - «مص»، و«حد»] بيع المُدَبَّرِ

١٦٣٥ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الرِّجَـالِ (في روايـة «مح»: «أخبرنا أبـو

1788-0- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢١ - ٤٢١) (٢٧٨)، وسويد بن سعيد (٤٠٠) ، ٩٠٩ - ط دار الغرب، أو ص٣٤٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٠٠) (٨٤٤).

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣١٥) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

1700 - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣ / ٢٧٨٢)، وسويد بن سعيد (١٩ / ٤٤٠ - ط دار الغرب، أو ٣٤٩ - ٣٥٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٢٩٩ - ٣٠٠ / ٨٤٣).

وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٥٢٥)، والبيهقسي في «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٥٢٥/ ٢٠٧٨)، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بـن عبدالله الزبيري» –ومن طريقه الشحامي في «زوائده على عـوالي مـالك» (٢٤٦/ ١٧)– مـن طريق القعنبي، ومصعب بن عبدالله الزبيري، كلهم عن مالك به مطولاً.

وقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۰/ ۱۸۳/ ۱۸۷۹) -ومن طريقه ابن حــزم في «المحلى» (۱۱/ ۳۹۰)-، والشافعي في «الأم» (۷/ ۲۶۳)، و«المسند» (۲/ ۱۳۲/ ۲۲۱ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في «الســنن الكـبرى» (۱۰/ ۳۱۳)، و«معرفـة الســنن والآثــار» (۷/ ۵۲۵ - ۵۲۵/ ۲۰۷۷)-: عن مالك به مختصرًا جدا.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الرجال») -مُحمَّد بْنِ عَبدِالرَّحِنِ-، عَنْ أُمُّهِ عَمرَة، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا-: أَنَّهَا أَعتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا عَنْ دُبُر مِنهَا، ثُمَّ إِنَّ عَائِشَةَ مَرِضَتْ بَعدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَدَخَلَ عَلَيهَا سِندِيِّ، فَقَالَ: إِنَّكِ مَطبُوبَة، فَقَالَتْ: مَنْ طَبَنِي؟ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَدَخَلَ عَلَيهَا سِندِيِّ، فَقَالَ: إِنَّكِ مَطبُوبَة، فَقَالَتْ: مَنْ طَبَنِي؟ فَقَالَ: امرَأَةٌ مِنْ نَعتِهَا كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ: فِي حِجرِهَا صَبِيٌّ قَدْ بَالَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادعُو لِي فُلانَة -لِجَارِيَةٍ لَهَا تَخدِمُهَا-، فَوجَدُوهَا فِي بَيتِ جِيرَان عَائِشَةُ ادعُو لِي فُلانَة -لِجَارِيَةٍ لَهَا تَخدِمُهَا-، فَوجَدُوهَا فِي بَيتِ جِيرَان لَهَا، فِي حِجرِهَا صَبِيٌّ قَدْ بَالَ، فَقَالَتْ: حَتَّى أَعسِلَ بَولَ هَذَا الصَبِيُّ فَعَالَتْ: فَعَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلْتُ عَائِشَةُ أَبُنَ أَخِيهَا أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْأَعرَابِ مِمَّى نَيسِيءُ مَلَكَتَهَا، فَغَلَتْ: أَمَرَتْ عَائِشَةُ ابْنَ أَخِيهَا أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الْأَعرَابِ مِمَّى نُيسِيءُ مَلَكَتَهَا، قَالَتْ: ثُمَّ ابتَعْ لِي بِثَمَنِهَا رَقَبَةً حَتَّى أَعْتِقَهَا، فَفَعَلَ.

قَالَتْ عَمرَةُ: فَلَبِثَتْ عَائِشَةُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الزَّمَانِ، ثُـمَّ إِنَّهَا رَأَتْ فِي النَّومِ: اغتَسِلِي مِنْ ثَلاَثَةِ آبَارِ يَمُدُّ بَعضُهَا بَعضًا؛ فَإِنَّكِ تَشفِينَ.

قَالَتْ عَمرَةُ: فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ إِسمَاعِيلُ بُن عَبدِاللَّهِ بُن أَبي بَكرٍ وَعَبدُالرَّحَنِ بْنُ سَعدِ بْنِ زُرَارَةَ، فَذَكَرَتْ لَهُمَا الَّذِي رَأَتْ، فَانْطَلَقَا إِلَى قَتَادَةً، فَوَجَدَا آبَارًا ثَلاثًا يَمُدُّ بَعضُهَا بَعضًا، فَاستَقُوا مِنْ كُلِّ بِئرٍ مِنهَا ثَلاثَ شُجبٍ، فَوَجَدَا آبَارًا ثَلاثًا يَمُدُّ بَعضُهَا بَعضًا، فَاستَقُوا مِنْ كُلِّ بِئرٍ مِنهَا ثَلاثَ شُجبٍ، خَتَّى مَلَوُ الشَّجَبَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ، ثُمَّ أَتُوا بِهِ عَائِشَةَ، فَاغتَسلَتْ بِهِ؛ فَشُفِيَتْ -

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا.

ا قلت: سنده صحيح.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۰/ ۱۸۳/ ۱۸۷۰) -ومن طريقه ابن حــزم في «المحلى» (۱۱/ ۳۹۰)-، والدارقطني في «ســننه» (۱۶ / ۱۶۰) -ومـن طريقـه البيهقـــي (۸/ ۱۳۷)-، والحاكم (۷۹۱ -ط دار المعرفة) عن سفيان بن عيينة وعبدالوهاب الثقفي، كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

«مص»، و «حد»، و «قع» (١)، و «مح»].

7 - قَالَ مَالِك (٢): الأمرُ المُحتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي المُدَبَّرِ: أَنَّ صَاحِبَهُ لا يَبِعُهُ، وَلا يُحَوِّلُهُ عَن مَوضِعِهِ الّذَي وَضَعَهُ فِيهِ (في رواية «مص»: «عليه»)، وَأَنَّهُ إِن رَهِقَ (٢) سَيِّدَهُ دَينٌ؛ فَإِنَّ غُرَمَاءَه لا يَقدِرُونَ عَلَى بَيعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ، فَإِن مَاتَ سَيِّدُهُ (في رواية «مص»: «فإن سيده هلك») وَلا دَينَ عَلَيهِ؛ فَهو فِي ثُلُثِهِ؛ لأنَّهُ استَثنَى عَلَيهِ عَمَلَهُ (في رواية «مص»: «خدمته») مَا عَاشَ، فَلَيسَ لَهُ أَن لأنَّهُ استَثنَى عَلَيهِ عَمَلَهُ (في رواية «مص»: «خدمته») مَا عَاشَ، فَلَيسَ لَهُ أَن يَخدُمهُ حَيَاتَهُ، ثُمَّ يُعتِقُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِن رأس مَالِهِ، وَإِن مَاتَ سَيّدُ المُدَبِّرِ، وَلا مَالَ لَهُ غَيرُهُ؛ عَتَى ثُلُثُهُ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثِتِهِ (في رواية «مص»: «للورثة»)، فَإِن (في رواية «مص»: «وإن») مَاتَ سَيِّدُ المُدَبِّرِ، وَعَلَيهِ دَين مُحيطٌ بالمُدَبِّرِ؛ بِيعَ فِي دَينِهِ؛ لأَنَّهُ إِنْمَا يَعتِقُ فَي الثُلُثِ (في رواية «مص»: «ثلثه»).

قَالَ: فَإِن كَانَ الدَّينُ لا يُحِيطُ إلاَّ بِنِصفِ العَبدِ (في رواية «مص»: «المدبر»)؛ بِيِعَ نِصفُهُ لِلدَّينِ، ثُمَّ عَتَقَ (في رواية «مص»: «أعتق») ثُلُثُ مَا بَقِي بَعدَ الدَّين.

قَالَ مَالِكٌ: وَوَلاقُهُ لِسَيَّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.

<sup>(</sup>۱) كما في «نصب الراية» (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٣) ٢٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) أي: غشي.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٣/ ٢٧٨٤).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِكٌ (١): [و - «مص»] لا يَجُوزُ بَيعُ خِدمَةِ الْمُدَبِّرِ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ، إذ لا يَدري كَم يَعِيش سَيِّدُهُ، فَذَلِكَ غَرَرٌ لا يَصلُحُ.

[قَالَ مَالِكَ (٢) فِي رَجُلِ كَانَ لَهُ مُدَبَّرٌ، فَاشتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً، فَوَطَأَهَا؛ فَحَمَلَتْ لَهُ مِنهُ، وَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ مَالِكٌ: لَيسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهُ؛ لأَنَّ وَلَـدَ اللهُ عَمَلَتْ لَهُ مِنهُ، وَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ مَالِكٌ: لَيسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهُ؛ لأَنَّ وَلَـدَ اللهُ عَمَلَتْ لَهِ عَلَيْهِ مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ: يُرَقُّونَ برقِّهِ، وَيُعتَقُونَ بعِتقِهِ - «مص»].

وَقَالَ مَالِكٌ (٣) فِي العَبدِ يَكُونُ بَينَ الرّجُلَينِ، فَيُدَبّرُ أَحَدُهُمَا حِصّتَهُ: إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ، فَإِن (فِي رواية «مص»: «وإن») اشتَرَاهُ الَّذِي دَبّرَهُ؛ كانَ مُدَبّراً كُلَّه، وَإِن لَم يَشتَرِهِ انتَقَض تَدبِيرُهُ الاَّ أَن يَشَاءَ الَّذِي بَقِي لَـهُ فِيهِ الرِّقُ أَن يُعطِيهُ شَريكَهُ الَّذِي دَبّرَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِن أَعطاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ الزِّمَهُ ذَلِكَ، وكَانَ مُدَبَّراً كُلَّهُ.

وَقَال مَالِكٌ (١) فِي رَجُلٍ نَصرَاني دُبّرَ عَبداً لَهُ نَصرَانِيّاً، فَأَسلَمَ العَبدُ.

قَالَ مَالِكٌ: [إِنَّهُ - «مص»] يُحَالُ بَينَهُ وَبَينَ العَبدِ (في رواية «مص»: «بينه وبينه»)، ويُخَارَجُ [العَبدُ - «مص»] عَلَى سَيّدِهِ النّصرَانِيِّ، [وَيَدفَعُ مَا قَبضَ مِنْ خَرَاجِهِ إِلَى سَيِّدِهِ النَّصرَانِيِّ - «مص»] وَلا يُبَاعُ عَلَيهِ حَتَّى يَتَبَيّن أَمرُهُ، فَإِن هَلَكَ النَّصرَانِيُّ وَعَلَيهِ دَينٌ؛ [بيع - «مص»] [فــــاقضي [به - «مص»] فإن هَلَكَ النَّصرَانِيُّ وَعَلَيهِ دَينٌ؛ [بيع - «مص»] [فـــاقضي [به - «مص»] دينهُ مِن ثَمَنِ المُدَبِّرِ؛ إلاَّ أَن يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحمِلُ الدَّينَ (٥)، فَيَعتِتُ المُدَبِّرُ (فِي رواية «مص»: «مدره») [في ثُلُثِهِ - «مص»].

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٣–٤٢٤/ ٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٤/ ٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواية أبى مصعب الزهرى (٢/ ٤٢٤/ ٢٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٤/ ٢٧٨٨).

<sup>(</sup>٥) أي: يسعه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٦- بابُ جِرَاحِ الْمُدبَّرِ

٦٣٦ إ - ٧ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبِدِالْعَزِيزِ (في رواية «مص»، و«حد»: «عن عمر بن عبدالعزيز أنه») قَضَى فِي الْمُدَبِّرِ إِذَا جَرَح: أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَن يُسَلِّمَ مَا يَملِكُ مِنهُ إِلَى الْمَجرُوحِ، فَيُختدِمُهُ الْمَجرُوحُ، ويُقَاصُهُ بِجرَاحِهِ، مِن دِيَةِ (في رواية «حد»: «عقل») جَرحِهِ، فَإِن أَدَى [مِنْ - «حد»] قَبلِ أَن يَهلَكَ سَيِّدُهُ؛ رَجَعَ إلى سَيِّدِهِ.

قَالَ مَالِكَ (١): وَالأَمرُ عِندَنَا فِي الْمُدَبِرِ إِذَا جَرَحَ، ثُمُ هَلَكَ سَيُدُهُ وَلَيسَ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ: أَنَّهُ يُعتَقُ ثُلُثُهُ (فِي رواية «مص»: «ثلث المدبر»)، ثُم يُقسَمُ عَقلُ الجَرحِ أَثلاثاً، فَيَكُونُ ثُلُثُ العَقلِ عَلَى الثُلُبِ اللَّذِينِ اللَّذِي عَتَقَ (فِي رواية «مص»: «أعتق») مِنهُ، وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُلُثَينِ اللَّذَينِ باَيدِي الوَرَثَةِ: إِن (فِي رواية «مص»: «فإن») شَاءُوا أَسلَمُوا اللَّذِي لَهُم مِنهُ (فِي رواية «مص»: «فيه») إلَى صَاحِبِ الجَرحِ، وَإِن شَاءُوا أَعطُوهُ (فِي رواية «مص»: «عقلوا») ثُلُثَي العَقلِ، وَأَمسَكُوا نَصِيبَهُم مِن العَبدِ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقلَ ذَلِكَ الجَرحِ إِنّمَا كَانَت جِنايَتُهُ وَأَمسَكُوا نَصِيبَهُم مِن العَبدِ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقلَ ذَلِكَ الجَرحِ إِنّمَا كَانَت جِنايَتُهُ مِن العَبدِ، وَلَم تَكُن ذَلِكَ النّبي (فِي رواية «مص»: «سيده»)، فَلَم (فِي رواية «مص»: «ولم») يَكُن ذَلِكَ الذِي أَحدَثَ العَبدُ باللّذي يُبطِلُ مَا صَنعَ السّيّدُ (فِي رواية «مص»: «ولم») يَكُن ذَلِكَ اللّذي أَحدَثَ العَبدُ باللّذي يُبطِلُ مَا صَنعَ السّيّدُ (فِي رواية «مص»: «العبد دَينٌ لِلنّاسِ مَعَ جَنَايَةِ العَبدِ؛ بيعَ مِن المُدبرِ (فِي رواية «مص»: «العبد») بِقَدرِ عَقلِ الجَرحِ وَقدرِ الذّينِ، ثُمَّ يُبدًا (فِي رواية «مص»: «أَيهِ العقلِ اللّذِي كَانَ فِي جِنَايَةٍ وَقَدرِ الذّينِ، ثُمَّ يُبدًا (فِي رواية «مص»: «أَبدِي ويَا اللّذِي كَانَ فِي جِنَايَةٍ وَقَدرِ الذّينِ، ثُمَّ يُبدًا (فِي رواية «مص»: «بُدِئ») بِالعقلِ اللّذِي كَانَ فِي جِنَايَةٍ وَقَدرِ الذّينِ، ثُمَّ يُبدًا (فِي رواية «مص»: «بُدِئ») بِالعقلِ اللّذِي كَانَ فِي جِنَايَةٍ وقَدرِ الذّينِ، ثُمَّ يُبدًا (فِي رواية «مص»: «بُدِئ») بِالعقلِ اللّذِي كَانَ فِي جِنَايَةٍ وَقَدرِ الذّينِ وَيَا الْتَعْلِ الْهُ وَلَا كُونَ عَلْمَ الْمَارِيةِ وَيَا الْهُ وَلَا كُونَ عَلَى الْهُ وَلِيَ الْمَالِ الْهُ الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلِيَ الْهُ وَلَا لَمُ الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَلْهُ الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا لَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا لَالْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا اللّذِي وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا لَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا الْهُ وَلَا ا

۱٦٣٦ -٧- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٥/ ٢٧٨٩) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٥–٤٢٦/ ٢٧٩٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

العَبدِ، فَيُقضَى مِن ثَمَنِ العَبدِ، ثُمَّ يُقضَى دَينُ سَيِّدِهِ، ثُمَّ يُنظُرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعدَ ذَلِكَ مِن العَبدِ، فَيَعتِقُ ثُلْثُهُ، وَيَبقَى ثُلْثَاهُ لِلوَرَثَةِ؛ وذَلِكَ أَنَّ جنايَةَ العَبدِ هِيَ أُولَى مِن التَّدبِيرِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةً - أُولَى مِن التَّدبِيرِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةً - رَمِسُ وَ وَمَيَّةً مُدَارًا مُدَبِّراً قِيمَتُهُ خَمسُونَ وَمَيَّةً (مص»]، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَتَرَكَ عَبداً مُدَبِّراً قِيمَتُهُ خَمسُونَ وَمَتْ وَمِينَار، وَكَانَ العَبدُ قَد شَج رَجُلاً حُرًا مُوضِحَةً (١)، عَقلُها (في رواية «مص»: «فيها») خَمسُونَ دِينَارًا، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ العَبدِ مِنَ الدِّينِ خَمسُونَ دِينَارًا.

قَالَ مَالِكُ (٢): فَإِنَّهُ يُبِدَأُ بِالْخَمسِينَ دِيناراً، الَّتِي فِي عَقلِ الشَّجَةِ، فَتُقضَى (فِي رواية «مص»: «فيعطى») مِن ثَمَنِ العَبدِ، ثُمَّ يُقضَى دَينُ سَيّدِهِ، ثُمَ يُنظَرُ إلَى مَا بَقِيَ مِنَ العَبدِ، فَيَعتِقُ ثُلْثُهُ، وَيَبقَى ثُلْثَاهُ لِلوَرَثَةِ، فَالعَقلُ أُوجَبُ (٢) فِي رَقَبَتِهِ مَا بَقِيَ مِنَ العَبدِ، فَيعتِقُ ثُلْثُهُ، وَيَبقَى ثُلْثَاهُ لِلوَرَثَةِ، فَالعَقلُ أُوجَبُ مِنَ التّدبيرِ (فِي رواية «مص»: «رقبة العبد») مِن دَينِ سَيّدِهِ، وَدَينُ سَيّدِهِ أُوجَبُ مِنَ التّدبيرِ النّهَ إِنّمَا هُو وَصِيّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ المَيْتِ، فَلا (فِي رواية «مص»: «ولا») يَنبَغِي اللّهَ يَجُوزَ شيءٌ مِنَ التّدبيرِ (فِي رواية «مص»: «تدبير العبد») وَعَلَى سَيّدِ المُدبّرِ (فِي رواية «مص»: «وعلى سَيده») دَينٌ لَم يُقضَ، وَإِنَّمَا هُو وَصِيّةٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ (فِي رواية «مص»: «يقول») [فِي كِتَابِهِ – «مص»]: اللّهَ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – قَالَ (فِي رواية «مص»: «يقول») [فِي كِتَابِهِ – «مص»]: همِن بَعدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أُو دَينٍ الللهَ النّاء: ١٢].

قَالَ مَالِكٌ: فَإِن كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيْتِ مَا يَعتِقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ؛ عَتَقَ، وَكَانَ عَقَلُ جِنَايَتِهِ دَيناً عَلَيهِ، يُتَبَعُ بِهِ [مِـنْ - «مـص»] بَعـدِ عِتقِـهِ -وَإِن كَـانَ ذَلِـكَ العَقَلُ الدِّيةَ كَامِلَةً-؛ وذَلِكَ إِذَا لَم يَكُن عَلَى سَيِّدِهِ دَينٌ.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: الموضحة: هي الستي تبدي وضح العظم؛ أي: بياضه، والجمع المواضح.

<sup>(</sup>۲) روایة أبی مصعب الزهری (۲/۲۲/ ۲۷۹۱).

<sup>(</sup>٣) أحق.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَقَالَ مَالِكُ (١) فَي الْمُدَبِّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَاسلَمَهُ (١) سَيّدُهُ إِلَى المَجرُوحِ (فِي رواية «مص»: «سيد (فِي رواية «مص»: «إلى صاحب الجرح»)، ثُمَّ هَلَكَ سَيّدُهُ (فِي رواية «مص»: «سيد المدبر») وَعَلِيهِ دَينٌ [مُحِيطٌ بِالعَبدِ - «مص»]، وَلَـم يَـترُك مَـالاً غَـيرَهُ، فَقَـالَ الوَرثَةُ: نَحنُ نُسَلّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الجُرحِ، وقَـالَ صَاحِبُ الدَّينِ (في رواية «مص»: «وقال الغريم»): أنا أزيدُ عَلَى ذَلِكَ: إنَّـهُ إِذَا (في رواية «مص»: «فإذا») رَادَ الغَرِيمُ شَيئًا؛ فَهُو أُولَى بِهِ، وَيُحطّ عَـنِ النَّـذِي عَلَيهِ الدَّينُ قَـدرُ مَـا زَادَ الغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الجَرحِ، فَإِن (في رواية «مص»: «وإن») لَم يَزِد شَيئًا؛ لَـم يَاخُذِ الغَبِيمُ عَلَى دِيَةِ الجَرحِ، فَإِن (فِي رواية «مص»: «وإن») لَم يَزِد شَيئًا؛ لَـم يَاخذِ

[قَالَ مَالِكَ (٣): وَإِذَا جَرَحَ الْمُدَبَّرُ رَجُلاً ثُمَّ أَسلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجرُوحِ، فَإِنْ هَلَكَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَتَرَكَ مَالاً فَاحْتَدَمَهُ وَقَاصَهُ بِجِرَاحِهِ مِنْ دِيَةِ جُرِحِهِ، فَإِنْ هَلَكَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ وَتَركَ مَالاً يُعتَقُ فِيهِ؛ عُتِقَ، وَكَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيهِ مِنْ دِيَةِ الجَرِحِ دَينًا يُطلَبُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعتَقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَينٌ؛ رُدَّ مَملُوكًا، وَبُدِئَ يَترُكُ سَيِّدُ الْمُدَبِّرِ مَا يَعتِقُ فِيهِ الْمُدَبِّرُ، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَينٌ؛ رُدَّ مَملُوكًا، وَبُدِئَ بَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ فِيهِ الْمُدَبِّرِ وَكَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَينٌ الْعَبِدِ، ثُمَّ أَعطَى آهِلُ بِأَهْلِ الجُرحِ، فَأَعطُوا مِنَ الْعَبِدِ بِقَدر دِيَةٍ جُرحِهِمْ مِنَ العَبِدِ، ثُمَّ أَعطَى آهِلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَبِدِ، وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَبِدِ وَلَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الل

وَقَالَ مَالِكُ (٤) فِي الْمُدَبِّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ، فَأَبَى سَيِّدُهُ أَن يَفْتَدِيَـهُ (فِي رواية «مص»: «يفديه»)؛ فَإِنَّ الْمَجرُوحَ يَاخُذُ [مَالَ الْمُدَبَّرَ - «مص»] فِي دِيَـةِ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٦–٤٢٧) .

<sup>(</sup>٢) أي: أسلم خدمته.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٧/ ٢٧٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٧) ٢٧٩٤).

<sup>(</sup>بجيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

جُرحِهِ، فَإِن كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ؛ استَوفَى المَجرُوحُ دِيهَ جُرحِهِ، وَرَدَّ (في رواية «مص»: «رجع») المُدَبِّرَ إلَى سَيِّدِهِ، وَإِن لَم يَكُن فِيهِ وَفَاءٌ؛ اقتَضَاهُ (١) مِن دِيَة جُرحِهِ، وَاستَعمَلَ المُدَبِّرَ بمَا بَقِيَ لَهُ مِن دِيَةَ جُرحِهِ.

## ٧- بابُ ما جاءَ في جرَاح أُمِّ الولدِ

٨- قَالَ مَالِك (٢)، فِي أُم الوَلَدِ تَجرَحُ: إِنَّ عَقلَ ذَلِكَ الجَرِحِ ضَامِن (٣) عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ وَإِلاَّ أَن يَكُونَ عَقلُ ذَلِكَ الجَرِحِ أَكثرَ مِن قِيمَةِ أُم الولَدِ (فِي رواية «مص»: «أم ولده»)، فلَيسَ علَى سَيِّدِهَا أَن يُخرِجَ أَكثَرَ مِن قِيمَتِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ رَبِ العَبدِ أَو الولِيدةِ إِذَا أَسلَمَ عُلامَهُ أَو وَلِيدَتَهُ بِجُرِح أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنهُمِا، فلَيسَ عَلَيه أَكثرُ مِن ذَلِكَ -وَإِن كثرَ العَقلُ-، فَإِذَا لَـم يُستَطِع وَاحِدٌ مِنهُمِا، فلَيسَ عَلَيه أَكثرُ مِن ذَلِك وَإِن كَثرَ العَقلُ-، فَإِذَا لَـم يُستَطِع سَيِّدُ أُم الولَدِ أَن يُسَلِّمَهَا -لِمَا مَضَى فِي ذَلِكَ مِن السُّنَّةِ- وَ فَإِنَّهُ إِذَا أَخرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسلَمَهَا، فلَيسَ (فِي رواية «مص»: «وليس») عَلَيهِ أَكثرُ مِن ذَلِكَ.

وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ، وَلَيسَ عَلَيهِ أَن يَحمِلَ مِن جِنَايَتِهَــا أَكــثَرَ مِــن قِيمَتِهَا.

<sup>(</sup>١) أي: أخذه.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢٨/ ٢٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) أي: مضمون؛ كقولهم: سر كاتم؛ أي: مكتوم، وعيشة راضية؛ أي: مرضية.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

### ٤١- كتاب الحدود

- ١- باب ما جاء في الرّجم
- ٢- باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزّني
  - ٣- باب جامع ما جاء في حدّ الزّني
    - ٤- باب ما جاء في المفتصبة
  - ٥- باب الحدّ في القذف والنَّفي والتَّعريض
    - ٦- باب ما لا حدّ فيه
    - ٧- باب ما يجب فيه القطع
    - ٨- باب ما جاء في قطع الآبق والسّارق
- ٩- باب ترك الشَّفاعة للسَّارق إذا بلغ السَّلطان
  - ١٠- باب جامع ما جاء في القطع
    - ١١- باب ما لا قطع فيه



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤١- كتابُ الحُدودِ ١- بابُ ما جاءَ في الرَّجمِ

١٦٣٧ - ١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ [بْنُ أَنَس - «مـص»]، عَـن (في رواية «مـح»:
 «أخبرنا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ؛ أَنَّهُ قُالَ:

جَاءَتِ الْيَهُودُ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قس»: «إن اليهود جاؤوا») إلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ رَسُول اللَّهِ (في رواية «مح»: «النبي عَلَيْ فاخبروه») أَنَّ رَجُلاً مِنهُم وَامرَأَةً زَنيًا، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «مص»: «النبي») عَلَيْ: «مَا تَجدُونَ في التّورَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجمِ (۱)؟»، فَقَالُوا: نَفضَحُهُم (۲) وَيُجلَدُونَ (في رواية «مح»: «نفضحهما ويجلدان»)، فَقَالَ [لَهُم - «مح»] عَبدُاللَّهِ بنُ سَلاَم: كَذَبتُم؛ إِنَّ فِيها [آيَةَ - «قس»، و«مص»] الرّجم، فَأْتُوا بِالتَّورَاةِ، [فَأَتُوا بِالتَّورَاةِ - «مص»] فَنَشُرُوهَا (في رواية «قس»، و«مص»: «فجعًل») أَحَدُهُم يَددُهُ عَلَى آيَةِ الرَّجم، ثُمَّ قَرَأَ (في رواية «قس»، و«مص»: «فقرأ») مَا قَبلَها وَمَا بَعدَهَا، فَقَالَ لَـهُ الرَّجم، ثُمَّ قَرَأَ (في رواية «قس»، و«مص»: «فقرأ») مَا قَبلَها وَمَا بَعدَهَا، فَقَالُ لَـهُ عَبدُاللَّهِ بنُ سَلاَم: ارفَع يَدَكُ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجم، أَقَالُوا: صَدقَ عَبدُاللَّهِ بنُ سَلاَم: «صَدقت») يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا آيَةُ الرَّجم، [قَالَ - «مح»]: فَأَمَرَ (فِ رواية «مح»: «صدقت») يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا آيَةُ الرَّجم، [قَالَ - «مح»]: فَأَمَرَ

(١) أي: في حكمه.

۱۹۳۷–۱- صحیح - روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۱۰/ ۱۷۵۵)، وابـن القاسـم (۲۸۱/ ۲٤٥ – تلخیص القابسی)، و محمد بن الحسن (۲٤۲/ ۲۹۶).

وأخرجه البخاري (٣٦٣٥ و ٦٨٤)، ومسلم (١٦٩٩/ ٢٧) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن وهب، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) أي: نكشف مساويهم، ونبينها للناس.

<sup>(</sup>٣) أي: فتحوها وبسطوها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فُرجِمَا.

فَقَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَـرَ: فَرَأَيتُ الرَّجُلَ يَحنِي (١) عَلَى المَرأَةِ؛ يَقِيهَا الحِجَارَةَ (٢).

قَالَ مَالِكٌ: يَعنِي (يَحنِي): يُكِبِّ عَلَيهَا؛ حَتَّى تَقَعَ الحِجَارةُ عَلَيهِ.

١٦٣٨ - ٢ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عن سَعِيدِ بنِ اللهُ عَن سَعِيدِ بنِ اللهُ قَالَ - «مص»] (في رواية «مح»: «حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعتُ سَعِيدَ بنَ المُسيَّبِ يَقُولُ»):

إِنَّ رَجُلاً مِن أَسلَمَ جَاءَ (في رواية «مح»: «أتى») إِلَى أَبِي بَكر الصِّدِيقِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»]، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الأَخِرَ (٣) زَنَى، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكرٍ:

(١) قال ابن عبدالبر: كذا رواه أكثر شيوخنا عن يحيى، وقـال بعضهـم: عنـه بـالجيم، والصواب فيه عند أهل العلم: يجنأ؛ أي: يميل.

(٢) أي: حجارة الرمي.

١٦٣٨-٢- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهـري (٢/ ١٦/ ١٧٥٦)، ومحمـد بـن الحسن (٢٤٤-٢٤٥/ ٧٠٠).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٢٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٤١) - ٣٤٢/ ٥٠٧٨) من طريق ابن بكير والقعنبي، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٢٣/ ١٣٣٤٢) عن ابن عيينة، عن يحيى بــن سعيد به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ١١٨): «هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك».

(٣) معناه: الرذل الدنيء، كأنه يدعو على نفسه ويعيبها بما نزل به من مواقعة الزنى، وقال الأخفش: كنى عن نفسه، وهذا إنما يكون لمن حدّث عن نفسه بقبيح، فكره أن ينسب ذلك إلى نفسه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

هِل ذَكَرَتَ هَذَا لَا حَدٍ غَيرِي؟ فَقَالَ: لا، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكرِ: فَتُبِ إِلَى اللَّهِ، وَاستَور بِسِتر اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَقبَلُ التَّوبَةَ عَن عِبَادِهِ، [قَالَ سَعِيدٌ - "مح"]: فَلَم تُقْرِهُ (فَي رواية "مح": "كما") فَالَ لأبِي بَكر، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثلَ مَا (في رواية "مح": "كما") قَالَ لأبِي بَكر، فَلَم تُقْرِرهُ (في رواية "مح": "تقر به") مَا (في رواية "مح": "كما") قَالَ لَهُ أَبُو بَكر، فَلُم تُقْرِرهُ (في رواية "مح": "تقر به") وَسُولَ اللَّهِ (في رواية "مح": "حتى أتى") رَسُولَ اللَّهِ (في رواية "مح": "النبي") وَ فَقُالَ سَعِيدٌ: "مح": "النبي") وَ فَقُالَ سَعِيدٌ: فَقُالَ سَعِيدٌ: فَقَالَ له ذلك مرارًا")، كُلُّ ذَلِكَ يُعرِضُ عَنهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنَّ الْأَعِيثُ أَلَى اللهِ وَاللهِ إِنَّ الْأَعِيثُ أَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِكُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِكُ وَلِلهُ وَاللهُ وَالله

١٦٣٩ - ٣ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ

<sup>(</sup>١) جنون. (٢) في العقل والبدن.

<sup>(</sup>٣) أي: تزوج زوجة، ودخل بها، وأصابها بعقد صحيح ووطء مباح.

۱٦٣٩-٣- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٧/ ١٧٥٧)، ومحمد بـن الحسن (٢٤٥/ ٢٠١).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤/ ٣٠٦/ ٧٢٧٧) من طريق ابن القاسم، عن مالك به. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وله شاهد من حديث نعيم بن هزال به: أخرجه أبو داود (۲۳۷۷ و ٤٤١٩)، والنسائي في «الكبرى» (۷۲۷۸ و ۷۲۷۹ و ۷۲۸۰)، وأحمد (٥/ ۲۱۷)، وغيرهم كثير بسند حسن.

وقد صححه شيخنا العلامة الألباني -رحمه اللُّه- في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٥٨)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (٢٣٣٥).

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = ابو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

المُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي: أَنَّ (فِي رواية «مح»: «أخبرنا يحيى بن سعيد؛ أنه بلغه أن») رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِن أَسلَمَ (١) - يُقَالُ لَـهُ (في رواية «مح»: «يدعى»): هَزَّالٌ-:

«يَا هَزَّالُ! لَو سَتَرتَهُ بِرِدَائِكَ؛ لَكَانَ خَيراً لَكَ»، قَالَ يَحيى بنُ سَعيدٍ: فَحَدَّثتُ بِهَذَا (في رواية «مصّ»: «فذكرت هذا») الحَدِيثِ فِي مَجلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ ابنُ نُعَيمٍ بنِ هَزَّالِ الأسلَمِيُّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي، وَهَذَا الحَدِيثُ حَقَّ.

١٦٤٠ - ٤ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (في رواية «مح»:
 «أخبرنا ابن شهاب»):

أَنَّ رَجُلاً اعتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَشَهدَ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَشَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَربَعَ مَرَّاتٍ (في رواية «مح»: «شهادات»)، [وَقَدْ كَانَ أُحصِنَ - «مص»]، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَ (في رواية «مح»: «فامر به فحد»).

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»]: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجلِ ذَلِكَ يُؤخَذُ الرَّجُـلُ (فِي رواية «مص»، و«مح»: «المرء») باعتِرَافِهِ عَلَى نَفسِهِ.

وأخرجه البخاري (٦٨١٥)، ومسلم (٣/ ١٣١٨/ ١٦) من طرق عن الزهـري، عـن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>١) قبيلة، قال فيها النبي ﷺ: «أسلم؛ سالمها الله».

۱٦٤٠-٤- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٧/ ١٧٥٨)، ومحمد بـن الحسن (٢٤٣/ ١٩٥٧).

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد وصله البخاري في «صحيحه» (٦٨١٤)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٣١٨) من طريق يونس بن يزيد، ومعمر، وابن جريج، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله -رضى الله عنهما- به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٦٤١ - ٥ - حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَعقُوبَ بنِ زَيدِ بنِ طَلحَةَ عَن عَبدِاللَّهِ بنِ رَيدِ بنِ طَلحَة [التَّيمِيِّ - «مص»]، عَن أَبِيهِ زَيدِ بنِ طَلحَة، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ أَبيهِ رَيدِ بنِ طَلحَة، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ أَبيهِ مُليكَة (١)؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّ امرَأَةً جَاءَت إلَى رَسُولِ اللَّهِ (فِي رواية «مح»: «أتت النبي») ﷺ فَأَخبَرَتهُ أَنَّهَا زَنَت، وَهِي حَامِلٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اذهَبِي حَتَّى تَضَعِي»، فَلَمَّا وَضَعَت؛ جَاءَتهُ (في رواية «مح»: «أتته»)، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اذهِبِي حَتَّى تُرضِعِيهِ»، فَلَمَّا أَرضَعَتهُ؛ جَاءَتهُ (في رواية «مح»: «أتته»)، فَقَالَ [لَهَا - «مح»]: «اذهَبِي فَاستَودِعِيهِ (۲) (في رواية «مص»، و «مح»: «حتى فَقَالَ [لَهَا - «مح»]، فاستَودِعِيهِ (۱) (في رواية «مص»، و «مح»: «حتى تستودعيه»)، قالَ: فاستَودَعتهُ (في رواية «مص»: «فذهبت»)، ثم جَاءَتْ [ــهُ -

۱**٦٤١–٥- صحيح لغيره** - رواية أبـي مصعـب الزهـري (۲/ ١٧–١٨/ ١٧٥٩)، ومحمد بن الحسن (٢٤٣/ ٢٩٦).

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ»؛ كما في «الاستذكار» (٢٤/ ٣٣) عن مالك بــه، لكـن قال: عن مالك، عن زيد بن طلحة، عن أبيه به.

قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد.

وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- بنحوه: أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٦٩٥/ ٢٣).

(۱) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۶/ ۳۲ – ۳۳): «هكذا قال يحيى في هذا عن مالك: عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة، عن عبدالله بن أبي مليكة، وكذلك قال أبو مصعب عن مالك كما قال محيى: عن زيد بن طلحة، عن عبدالله بن أبي مليكة؛ فجعل الحديث من مرسل عبدالله، وكذلك روى ابن عفير في «الموطأ».

وقال القعنبي، وابن القاسم، ومطرف، وابن بكير -في أكثر الروايات عنه-: عن مالك، عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه زيد بن طلحة بـن عبدالله بـن أبـي مليكـة؛ فجعلـوا الحديث من مرسل زيد بن طلحة؛ وهو الصواب -إن شاء الله -تعالى-» ١. هــ.

(٢) أي: اجعليه عند من يحفظه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مح»]، فَأَمَرَ بِهَا فُرُجِمَت، (في رواية «مح»: «فأقيم عليها الحد»).

١٦٤٢ - ٦ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ شِهَاب، عَن عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُتبَةً بنِ مَسعُودٍ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَزَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُمَا أَخبَرَاهُ:

أنَّ رَجُلَينِ اختصَما إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُما: يَا رَسُولَ (فِي رَواية «مح»: «يا نَبِي») اللَّهِ! اقض بَيننا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ -وَهُو اَفقَهُهُمَا-: أَجَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَاقضِ بَيننا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَالنذَن لِي [فِي - افقَهُهُمَا-: أَجَل يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَاقضِ بَيننا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَالنذَن لِي [فِي - «مص»، و«قس»: «فقال»): «مص»، و«قس»: «فقال»): «تَكَلَّم»، فَقَالَ: إِنَّ ابنِي كَانَ عَسِيفًا (١) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامرَأَتِهِ، فَأَخبَرُونِي أَنَّ عَلَى الرِّجم، فَافتَدَيتُ مِنهُ بِمِئةِ شَاةٍ (٢) وَبِجَارِيَةٍ لَي، ثُمَّ إنِّي سَأَلتُ أَهلَ عَلَى ابنِي جَلدُ مِئةٍ وَتَغرِيبُ عَامٍ، وَأَخبَرُونِي أَنَّمَا اللّهِ اللّهِ عَلَى ابنِي جَلدُ مِئةٍ وَتَغريبُ عَامٍ، وَأَخبَرُونِي أَنَّمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

۱٦٤٢-٦**- صحيح** - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۸/ ۱۷٦۰)، وابــن القاســم (۱۰۸/ ۵۶)، ومحمد بن الحسن (۲٤۲-۲٤۳/ ٦٩٥).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٦٣٣ و٦٦٣٤ و٦٨٤٣ و٦٨٤٣) عن إسماعيل ابن أبي أويس وعبدالله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري (۲۳۱۶ و۲۳۱)، ومسلم (۱۲۹۷ و۱۲۹۸) من طسرق عسن الزهري به.

<sup>(</sup>١) أي: أجيرًا.

<sup>(</sup>٢) متعلق بافتديت، و(مـن) للبـدل، نحـو أرضيتـم بالحيـاة الدنيـا مـن الآخـرة؛ أي: افتديت بمئة شاة بدل الرجم.

<sup>(</sup>٣) أي: مردود، من إطلاق المصدر على المفعول.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

"إليك")"، وَجَلَدَ ابنَهُ مَتَةً وَغَرَّبَهُ عَامَاً، وَأَمَرَ أُنَيساً الأسلَمِيَّ أَن يَـاْتِيَ امـرَأَةَ الآخَر، فَإِن اعتَرَفَت؛ رَجَمَهَا، فَاعتَرَفَت؛ فَرَجَمَهَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَالعَسِيفُ: الأجيرُ.

١٦٤٣ - [حَدَّثْنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ؛ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ - «مص»].

١٦٤٤ - ٧- حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن سُهَيل بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَـن أَبِي عَـن أَبِيـهِ، عَـن أبيـهِ، عَـن أبي هُرَيرَةَ: أَنَّ سَعدَ بنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

أَرَأَيتَ لَو أَنَّي وَجَدتُ مَعَ امَرَأَتِي رَجُلاً؛ أَأُمهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بأَربَعَةِ شُهُدَاءَ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَم».

١٦٤٥ - ٨- حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ شِهَابٍ،

**١٦٤٣ – صحيح لغيره** – رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩ / ١٧٦١) عن مالك به. وقد تقدم تخريجه (٣٦– الأقضية، ١٨– باب القضاء في من ارتد عن الإسلام، برقم١٥٤٢).

١٦٤٤-٧- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩/ ١٧٦٢).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٤٩٨/ ١٥) من طريق إسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك به.

وقد تقدم (٣٦- كتاب القضاء، ١٩- باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلاً، برقــم ١٥٤٤).

۱**٦٤٥–۸- موقوف صحیــح** - روایـة أبـي مصعـب الزهـري (۲/ ۲۰/ ۱۷٦٥)، ومحمد بن الحسن (۲٤۱/ ۲۹۲).

وأخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص ١٥٢)، و«المسند» (٢/ ١٦١/ ٢٦٥ - ترتيبه)، و«الأم» (٦/ ١٥٤)، وأحمد في «المسند» (١/ ٥٥- ٥٦) -ومن طريقه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٤٧/ ٢٤٢)-، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٧٣ - «فتـح= - ٢٢٤/ ١٥٧٧ و ٢٤٧٣ / ٢٤٧٧)، والدارمي في «مسـنده» (٨/ ٢٠١٧ و ٢٤٧٣ - «فتـح=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَن عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بن عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا- «مص»] يَقُولُ:

الرَّجمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ- «مح»] حَقِّ عَلَى مَن زَنَى مِنَ الرَّجَالِ وَ [مِنَ الرَّجَالِ وَ مَص النَّسَاء إِذَا أُحصِنَ (١)؛ إِذَا قَامَت [عَلَيهِ - «مص»، و«مح»] البَيِّنَةُ، أَو كَانَ الحَبَلُ (٢) (في رواية «مص»، و«مح»: «الحمل»)، أَو الاعتِرافُ.

١٦٤٦ - ٩ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَادِ، عَن أَبِي وَاقَدِ اللَّيثَيِّ:

=المنان»)، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» -ومن طريقه الشحامي في «زوائده على عوالي مالك» (٢٣٧ - ٢٣٨/ ١١)-، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٥/ ٢٨٥/ ٢٣٦٤ و ٢٨٥ - ٢٨٦/ ٣٦٦ - ٣٣٦٥ / ١٨٥ - ١٥٢ الأثار» (١٥١ - ١٥٨ / ١٥٤ - ١٥٤ )، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطاً» (١٨٤ - ١٨٥/ ١٩١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٣٦ و ١٠٠/ ٢١٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٣/ ٧٤٠٥)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٣/ ٥٥ و ٥٥ - ٩٦)، والخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» (١/ ٤٩٨ - طدار ابن الجوزي)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٤) من طرق عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٦٨٢٩ و ٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١) من طسرق عسن الزهرى به.

- (١) أي: تزوج، ووطء مباحًا، وكان بالغًا عاقلاً.
  - (٢) أي: وجدت المرأة حبلي.

١٦٤٦-٩- موقوف صحيح - رواية أي مصعب الزهري (٢/ ٢٠/ ١٧٦٤).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٥٤)، و«المسند» (٢/ ١٦٠/ ٢٦٣ - ترتيبه)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٤١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٩٣) والطحاوي في «أمعرفة السنن الكبرى» (٨/ ٢٢٠) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ، وَهُو بِالشَّامِ (في رواية «مص»: «من أهل الشام»)، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ [قَدْ - «مص»] وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلاً، فَبَعَثَ عُمَرُ بِنُ الشام»)، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ [قَدْ - «مص»] وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلاً، فَأَتَاهَا وَعِندَهَا نِسوةٌ الخَطَّابِ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْقِيُ إلَى امرَأَتِهِ يَسأَلُهَا عَن ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِندَهَا نِسوةٌ حَولَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ وَوجُهَا لِعُمَر بِنِ الخَطَّابِ [-رَضِي اللَّهُ عَنهُ- «مص»]، وأخبَرَهَا أَنَّهَا لا تُؤخذُ بِقُولِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنَها أَشبَاهَ ذَلِكَ لِتَنزعُ (۱)، فأبت أن تَنزع، وتَمَت (۱) (في رواية «مص» «وثبت») عَلَى الاعتِرَافِ؛ فَأَمَر بِهَا عُمَرُ [بْنُ الخَطَّابِ - «مص»] فَرُجمَت.

١٠٠١- - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») يَحيَـــى بــنِ

۱٦٤٧- ١- موقوف صحيح - روايــة أبـي مصعـب الزهـري (٢/ ٢١/ ١٧٦٦)، ومحمد بن الحسن (٢٤١-٢٤٢/ ٦٩٣).

وأخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص ١٥٢)، و «المسند» (٢/ ١٦١-١٦١/ ٢٦ - ترتيبه)، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» - ومن طريقه الشحامي في «زوائده على عوالي مالك» (٢٥٣/ ٢٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٤/ ١٩٢ - ٢٩٣) -، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢١٢ - ٢١٣ و ٢١٣)، و «معرفة السنن والأثار» (٦/ ٢٨٣ - ٢٩٣) ، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٨٨٥ - ٨٨٥/ ٨٨٥)، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٢٠٣ - ٣٠٣) من طرق عن مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦/ ٢٧١/ ٢٠٩٩)، وأحمد في «المسند» (١/ ٣٠٣ و٢٤)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٤٣٣ - ٣٣٥)، ومسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (١٥/ ٢٧٧/ ٣٨٩ - ط دار العاصمة، أو ٤/ ٣٢١ - ٣٣٢/ ٢٩٠١ - ط دار الوطن)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٥/ ٤٤٢ - ٤٤٥/ ٣٣٧٤ - ط الرشد)، وابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (٤٢/ ٤٢) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» الرشد)، وابن أبي الدنيا في «الموساني في «حلية الأولياء» (١/ ٥٥ و٢/ ١٧٤)، والبلاذري = (١/ ١٥٠٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (١/ ٥٥ و٢/ ١٧٤)، والبلاذري = والمناني»

<sup>(</sup>١) أي: ترجع.

<sup>(</sup>٢) اشتدت وصلبت، ولعل ما في رواية «مص» أظهر، وثبتت: من الثبوت.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] مِن مِنْى؛ أَنَاخُ (١) بِالأَبطَحِ، ثُمَّ كَوَمَةً (٢) كُومَةً (٣) بَطحَاءَ (٤)، ثُمَّ طَرَحَ عَلَيهَا رِدَاءَهُ (في رواية «مص»، و«مح»: «ثم استلقى ومد») يَدَيهِ الْمَ مَاءَ، فَقَال: اللَّهُمَّ! كَبِرَت في رواية «مص»: «قد كبر») سِنِي (٥)، وضعَعُفَت قُوَّتِي، وَانتَشَرَت (١) رَعِيَّتِي، فَاقبضنِي إلَيكَ غَيرَ مُضيِّع (٧) وَلا مُفَرِّط (٨)، ثُمَّ قَدِمَ المَدينَةُ [فِي عَقِبِ ذِي الحِجَّةِ - «مص»]، فَخَطَب النّاس، فَقَال: [يَا - «مص»، و«مح»] أَيُّهَا النّاسُ! قَد سُنْت لَكُمُ السُّننُ،

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٤/ ٦٨ - ٦٩): «هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد سمعه سعيد بن المسيب من عمر في قول جماعة من أهل العلم، وشهد معه هذه الحجَّة، وسمعه يقول عند رؤيته البيت وعند طوافه كلامًا حفظه عنه قد ذكرته في «التمهيد».

وكان علي بن المديني يصحح سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، وكان ابن معين ينكره ويقول: كان غلامًا في زمان عمر بن الخطاب؛ لأنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر.

قال ابن عبدالبر: كان سعيد بن المسيب حافظًا ذكيا عالمًا، وكانت سنه في حجة عمر هذه ثمانية أعوام ونحوها، ومن دون هذا السن يحفظ أكثر من هذا» ا.هـ.

وقال في «التمهيد» (٢٣/ ٩٣): «هذا حديث مسند صحيح...»، ثم ذكر نحو كلامه في «الاستذكار».

وقال البوصيري: «هذا إسناد رجاله رجال الصحيح».

- (١) أي: راحلته. (٢) أي: جمع. (٣) قطعة.
- (٤) صغار الحصى؛ أي: جمعها وجعل لها رأسًا. (٥) أي: عمري.
- (٦) کثرت وتفرقت.(٧) لما أمرتني به.(٨) أي: متهاون به.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

<sup>=</sup> في «أنساب الأشراف» (ص ٣٣٨)، والحاكم (٣/ ٩١) من طرق عن يحيى بن سعيد به. قال الحافظ: «هذا حديث حسن صحيح».

وَفَرِضَت لَكُمُ الفَرَائِضُ، وَتُرِكتُم عَلَى الوَاضِحَةِ (١)، إلاَّ أن (في رواية «مص»: «ألا أن لا») تَضِلُوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَضَرَبَ (في رواية «مص»، و«مح»: «فصفق») بإحدَى يَدَيهِ عَلَى الأخرَى، ثُمَّ قَالَ: إيَّاكُم (في رواية «مص»، و«مح»: «فصفق») بإحدَى يَدَيهِ عَلَى الأخرَى، ثُمَّ قَالَ: إيَّاكُم أَن تَهلِكُوا (في رواية «مص»: «تضلوا») عَن آيَةِ الرَّجم، أَن يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجدُ حَدِينِ فِي كِتَابِ اللَّهِ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- «مص»]!! فقد رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَدِينِ فِي كِتَابِ اللَّهِ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- «مص»]!! فقد رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَن يَقُولَ النَّاسُ: وَإِنِّي - «مح»] وَالنَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَولا أَن يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ -تَعَالَى-؛ لَكَتَبتُهَا: (الشَّيخُ وَالشَّيخُ وَالشَّيخُ وَالشَّيخُ وَالشَّيخُ وَالشَّيخُ الْمَارَانَهَا.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بن المُسَيَّبِ: فَمَا انسَــلَخُ<sup>(1)</sup> ذُو الحِجَّةِ، حَتَّى قُتِل عُمَرُ -رَحِمَهُ اللَّهِ-.

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا<sup>(٥)</sup> يَقُولُ: قَولُهُ: الشَّيخُ والشَّيخَةُ؛ يَعنِي (في رواية «مص»: «يريد بالشيخ والشيخة»): الثَّيِّبَ [مِنَ الرِّجَـالِ – «مـص»] وَالثَّيِّبَـةَ [مِنَ النِّسَاء – «مص»]؛ فَارجُمُوهُمَا أَلبَتَّةَ.

١٦٤٨ - ١١ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن»؛ كما في «المعتبر في تخريج أحـاديث المنهـاج والمختصـر» (ص ١٩٤)، والبيهقــي في «الكـــبرى» (٧/ ٤٤٢-٤٣-و٨/ ٢٢٠) من طريق أبي مصعب الزهري وابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) أي: على الطريق الظاهرة التي لا تخفي.

<sup>(</sup>٢) أمر برجم من أحصن: ماعز والغامدية، واليهودي واليهودية.

<sup>(</sup>٣) أي: قطعًا. (٤) أي: مضى.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢/ ١٧٦٧).

١٦٤٨-١١- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩-٢٠/١٧٦٣).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

= وأخرجه ابن أبي ذئب في «الموطأ»؛ كما في «الاستذكار» (٢٤/ ٣٧- ٢٥/ ٣٥٤٠) ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٢٥/ ٦١)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ١٩٦ -ط دار العليان)-، وابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٧/ ٣٧٣- ٣٧٣ - ط دار الفتح) من طريق ابن إسحاق، كلاهما عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن بعجة بن عبدالله بن بدر الجهني؛ قال: كانت امرأة منا تحت رجل منا، فولدت لستة أشهر... وذكره بنحوه.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وقد صححه الحافظ ابن كثير.

وقد أعله المعلقون على «تفسير ابن كثير» بالانقطاع؛ فقالوا (٧/ ٣٢٢): «والأثـر إسناده منقطع؛ بعجة بن بدر تابعي؛ لم يسمع من عثمان بن عفان، ولا أدركه»!!

كذا قالوا، وفاتهم أمور:

١ - أن قولهم هذا لم يقله أحد من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا.

٢ - أن أهل العلم أثبتوا روايته عن عثمان وعلي؛ بل ذكر بعضهم أن له صحبةً: قال مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٣/ ٦): «وذكره أبو موسى المديني في جملة الصحابة، ونسبه جداميًا، وقال: قال عبدان: لا نعلم لبعجة هذا سماعًا ولا رؤيةً، إنما الصحبة لأبيه، وبعجة يروي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-.

وذكره مسلم في (الطبقة) الأولى من أهل المدينة» ا.هـ.

ونقل هذا الكلام عن أبي موسى المديني -مختصرًا-: الحافظ في «التهذيب» (١/ ٤٧٣)، وأقره.

فلو كان (بدر) لم يدرك عثمان -على حد زعم هـؤلاء-؛ فكيف يفوت هـذا الزعـم هـؤلاء الحفاظ، وفيهم -من لم تلد النساء مثله-: الحافظ ابن حجر.

بل ذكروه في جملة الصحابة -مع أن هذا لا يصح- عما يؤيد ويؤكد علـو طبقته، وأنـه -على الأقل- من كبار التابعين.

٣- أن أصحاب الكتب المتخصصة في (المراسيل)؛ كـ «تحفة التحصيل»، و«جامع التحصيل»، و«جامع المذكور، و«المراسيل» وغيرها لم تذكر -لا من قريب ولا من بعيد- هذا الزعم المذكور، والله أعلم.

وقد وقعت هذه القصة -أيضًا- بين عثمان بن عفان وعبدالله بن عباس -رضي اللَّــه عنهم أجمعين-، لكن ليس فيها أن المرأة قد رجمت، وإنما تركها عثمان ولم يرجمها.

أَنَّ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامراً قِ قَد وَلَدَت فِي سَتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَر بِهَا أَن تُرجَمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِي بِنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيسَ ذَلِكَ عَلَيهَا؛ إِنَّ (في رواية «مص»: «وقد قال») اللَّه - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَحَملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهراً ﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرضِعِنَ أُولادَهُنَ حَولَين مَنهراً ﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرضِعِنَ أُولادَهُنَ حَولَين كَامِلَين لِمَن أَرَادَ أَن يُتِم الرّضَاعة ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، [قال: وَالرّضَاعة أُربَعة وَعِشرُونَ شَهرًا - «مص»]؛ فَالحَمَلُ يَكُونُ سِتّة أَشهر، فَلا رَجمَ عَلَيهَا، فَبَعث عُثمانُ بنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا، فَوَجَدَهَا (في رواية «مص»: «فامر بها عثمان أن ترد فوجدت») قَد رُجمَت.

1789 حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الَّذِي (في رواية «مَص»: «أنه سمع ابن شهاب سُئِلَ عن رجل») يَعمَلُ عَمَلَ قَومٍ لُوطٍ؟ فَقَالَ ابنُ شَهِابٍ: عَلَيهِ الرَّجمُ؛ أَحصَنَ أَو لَم يُحصِن.

[قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ رَأْيِي - «مص»].

<sup>=</sup> أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٥١)، وابن شبة (٣/ ١٩٤) عن معمر ويونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي عبيد -مولى عبدالرحمن بن أزهر-: أن عثمان (وذكره بنحوه).

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وصححه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٤/ ٧٤/ ٥٥٤٤٦).

ووقعت -أيضًا- لعمر وابن عبـاس -رضي اللَّه عنهـم-: أخرجـه عبدالـرزاق (٧/ ١٣٤٤)، وابن شبة (٣/ ١٩٥) بسند صحيح.

١٦٤٩ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢/ ١٧٦٨).

وأخرجه الذهبي في «الدينار من حديث المشايخ الكبار» (٥٣/ ٢٤) من طريق معن بن عيسى، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

# ٢- بابُ ما جاءَ فِيمَنِ اعترفَ (في رواية «مص»: «بابُ المعترفِ») عَلَى نَفسِهِ بالزَّنى

• ١٦٥ - ١٢ - حَدَّثَنِي مَالِكُ [بْنُ أَنَسٍ - «مص»]، عَن (في رواية «مـح»: «حدثنا») زَيدِ بن أَسلَمَ:

أَنَّ رَجُلاً اعترَفَ عَلَى نَفسِهِ بِالزِّنَى عَلَى عَهدِ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مص»: «النبي») عَلَيْ ، فَلَعَا لَهُ (۱ ) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِسَوطٍ، فَأَتِيَ بِسَوطٍ مَكسُور، فَقَالَ: «فَوقَ هَذَا»، فَأُتِي بِسَوطٍ جَدِيدٍ لَم تُقطَع ثَمَرَتُهُ (٢)، فَقَالَ: «دَونَ هَذَا (في فقَالَ: «مص»، و«مح»: «بين هذين»)»، فَأْتِي بِسَوطٍ قَد رُكِبَ بِهِ (٣ وَلانَ، فَأَمَر رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ [به - «مص»، و«مح»]، فَجُلِدَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَد آنَ لَكُم أَن تَنتَهُوا عَن حُدُودِ اللَّهِ، مَن أَصَابَ مِن هَذِهِ القَاذُورَاتِ (١٠) شَيئًا؛ لَكُم أَن تَنتَهُوا عَن حُدُودِ اللَّهِ، مَن أَصَابَ مِن هَذِهِ القَاذُورَاتِ (١٠) شَيئًا؛

قال الشافعي: «هذا حديث منقطع، ليس مما يثبت به -هو نفسه- حجة» ا.هـ. وكذا أعله البيهقي بالإرسال.

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٤/ ٨٥): «لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه».

وضعفه شيخنا العلامة الألباني –رحمه الله– في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٦٣).

- (١) أي: طلب لأجله.
- (٢) قال الجوهري: ثمر السياط: عقد أطرافها، وقال أبو عمر: أي: لم يمتهن ولم يلن.
- (٣) أي: ذهبت عقدة طرفه.
   (٤) كل قول أو فعل يستقدح؛ كالزني والشرب والقذف، سميت قاذورة؛ لأن حقه
- (٤) كل قول أو فعل يستقبح؛ كالزنى والشرب والقذف، سميت قــاذورة؛ لأن حقهــا
   أن تقذر، فوصفت بما يوصف به صاحبها.

۱۲۰۰-۱۲۰ ضعیف - روایه أبي مصعب الزهـري (۲/ ۲۲/ ۱۷۶۹)، ومحمـد بـن الحسن (۲۶٪ ۲۹۸).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٤٥)، والقاسم بن ثابت السرقسطي في «الدلائل في غريب الحديث» (١/ ٢٠٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٢٦ و ٣٣٠)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٦٦ - ٤٦٧) و «السنن الصغير» (٣/ ٣٤٥) من طرق عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فَلَيستَتِر بِسِتر اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَن يُبدِي (١) لَنَا صَفحَتَهُ (٢)؛ نُقِم عَلَيهِ كِتَابَ اللَّه».

1701 – ١٣ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مــــ»: «أخبرنـا») نَــافِع: أَنَّ صَفِيَّةً بِنتَ أَبِي عُبَيدٍ أَخبَرَتهُ (في رواية «مح»: «حدثته»، وفي روايـــة «مـــــــ»: «عــن صفية بنت أبي عبيد؛ أنها أخبرته»):

أَنَّ أَبَا بَكرِ الصَّدِّيقَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَد وَقَعَ (في رواية «مح»: «عن أبي بكر الصديق: أن رجلاً وقع») عَلَى جَارِيَةٍ بِكرٍ فأَحبَلَهَا، ثُمَّ اعتَرفَ عَلَى نَفسِهِ بِالزِّنَا (في رواية «مص»، و«مح»: «أنه زنى»)، وَلَمْ يَكُن أَحصَنَ، فأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكرٍ، فَجُلِدَ الحَدَّ، ثُمَّ نُفِيَ إلى فَدَكَ (٣).

قَالَ مَالِكُ () فِي الَّذِي يَعتَرِفُ عَلَى نَفسِهِ بِالزِّنَا، ثُمَّ يَرجعُ عَـن ذَلِكَ وَيَقُولُ (فِي رواية «مص»: «قال مالك في الرجل إن اعترف على نفسه بالزنا ثم رجع وقال»): لَم أَفعَل، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي عَلَى وَجهِ كَذَا وَكَذَا -لِشَيء يَذَكُرُهُ-: إِنَّ ذَلِكَ مِنْي عَلَى وَجهِ كَذَا وَكَذَا -لِشَيء يَذَكُرُهُ-: إِنَّ ذَلِكَ يُقبَلُ مِنْهُ، وَلا يُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِّ -الَّـذِي هُـوَ للَّهِ- لا

<sup>(</sup>١) بالياء للإشباع؛ أي: يظهر.

<sup>(</sup>٢) هي -لغة-: جانبه ووجهه وناحيته، والمراد: من يظهر ما ستره أفضل.

۱۹۰۱–۱۳ **- موقوف ضعیف** - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲ – ۲۳/ ۱۷۷۰)، ومحمد بن الحسن (۲٤٤/ ۲۹۹).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٢٣)، و«السنن الصغير» (٣/ ٢٩٦/ ٣٢١٩) من طريق ابن بكير والقعنبي، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البيهقـي في «الكـبرى» (٨/ ٢٢٣)، و«معرفـة السـنن والآثـار» (٦/ ٣٣٠/ ٥٠٦٠) من طريق أبي اليمان: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن نافع به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ صفية بنت أبي عبيد لم تدرك أبا بكر الصديق.

<sup>(</sup>٣) بلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣/ ١٧٧١).

<sup>(</sup>يحيى) = بحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

يُؤخذُ إلا بِأَحَدِ وَجَهَينِ: إمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا، وَإمَّا بِاعتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيهِ، حَتَّى يُقَامَ عَلَيهِ الحَدُّ، فَإِن أَقَامَ عَلَى اعتِرَافِهِ؛ أُقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ.

قَالَ مَالِكٌ (١): [الأمرُ - «مص»] الَّذِي أَدرَكتُ عَلَيهِ أَهلَ العِلمِ [بِبَلَدِنَا - «مص»]: أَنَّهُ لا نَفيَ عَلَى العَبيدِ إِذَا زَنُوا، [وَذَلِكَ أَحسَنُ مَا سَمِعتُ - «مص»].

[قَالَ مَالِكُ (٢): قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلْيَسْهُدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢]، قَالَ: وَإِنَّ الطَائِفَةَ أَربَعَةُ شُهَدَاءَ فَصَاعِدًا؛ لأَنَّهُ لا يَكُونُ فِي الزِّنَا شَهَادَةٌ تُقطَعُ دُونَ أَربَعَةِ شُهَدَاءً - «مص»].

### ٣- بابُ جامِع ما جاءَ في حَدَّ الزُّني

١٦٥٢ – ١٤ – حَدَّثَنِي مَالِكُ [بْنُ أَنَس – «مص»]، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابن شِهَابٍ، عَن عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُتَبَةَ بنِ مَسعُودٍ، عَن أَبِي هُرَيرةَ وَ[عَنْ – «مح»] زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ (في رواية «مح»: «النبي») اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَت وَلَم تُحصِنُ (٣)؟ فَقَالَ: «إِن زَنَت فَاجلِدُوها، ثُمَّ إِن زَنَت فَاجلِدُوهَا، ثُمَّ إِن زَنَت فَاجلِدُوهَا، ثُمَّ إِن زَنَت

١٦٥٢ – ١٦٥ – صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤/ ١٧٧٢)، وابن القاسم (١٠٩/ ٥٥)، ومحمد بن الحسن (٢٤٦/ ٧٠٥).

وأخرجه البخاري (٢١٥٣ و٢١٥٤ و٢١٥٣ و ٦٨٣٨) عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف، ومسلم (١٧٠٤/ ٣٣ و٣٣) عن عبدالله بن مسلمة، ويحيى بن يحيى، وابن وهب، كلهم عن مالك به.

(٣) بإسناد الإحصان إليها؛ لأنها تحصن نفسها بعفافها، وروي: "لم تحصَن" بإسناد الإحصان إلى غيرها، ويكون بمعنى الفاعل والمفعول. وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر، يقال: أحصن؛ فهو محصن، وأسهب؛ فهو مسهب، وأفلج؛ فهو مفلج.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢٦/٢/ ١٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦/ ١٧٧٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فَاجِلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَو بِضَفِيرِ<sup>(١)</sup>».

[قَالَ مَالِكٌ - «قس»]: قَالَ ابنُ شِهَابٍ: [و - «مص»] لا (في رواية «قس»: «فلا») أُدري أبعدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ؟

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَالضَّفِيرُ: الحَبلُ.

١٦٥٣ – ١٥ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») نَافِع:

أَنَّ عَبِداً كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الخُمُسِ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِن ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَوَقَعَ بِهَا (في رواية «مص»: «عليها»)، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَنَفَاهُ، وَلَم يَجلِدِ الوَلِيدَة؛ لأنَّهُ (في رواية «مح»: «من أجل أنه») استَكرَهَهَا.

١٦٥١ – ١٦ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») يَحيَــــى بــنِ

(١) الضفير: الحبل، فعيل بمعنى مفعول، عبر به مبالغة في التنفير عنها والحـض على مباعدة الزانية، لما فيه من الاطلاع على المنكر والمكروه، والعون على الخبيث.

۱٦٥٣ – ١٥ موقوف ضعيف - روايـة أبـي مصعب الزهـري (٢/ ٢٥/ ١٧٧٣)، ومحمد بن الحسن (٢٤٥/ ٧٠٢).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٣٣) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٤٣)، و «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٣٥/ ٢٠٠٥)-، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٣٣)، و «السنن الصغير» (٣/ ٢٠٤/ ٣٢٥٠) من طريق ابن بكير والقعنبي، كلهم عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن نافعًا -مولى ابن عمر- لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

۱٦٥٤-١٦- **موقوف صحيح** - روايــة أبــي مصعـب الزهــري (٢/ ٢٥/ ١٧٧٤)، ومحمد بن الحسن (٢٤٦/ ٧٠٣).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٤٢)، و«معرفة السنن والأثار» (٦/ ٣٦٦) من طريق ابن بكير والقعنبي، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٩٥/ ١٣٦٠٨ و١٣٦٠٩) من طريـق ابـن جريج وابن عيينة، كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يجيى) = يجيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

سَعِيدٍ: أَنْ سُلَيمَانَ بنَ يَسارِ أَخبَرَهُ: أَنَّ (في رواية «مص»، و«مح»: «عن») عَبدَاللَّهِ بنَ عَيَّاشِ بنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخزُومِيَّ قَالَ:

أَمَرَنِي عُمَرُ بنُ الْحَطَّابِ فِي فِتيَةٍ مِن قُرَيشٍ، فَجَلَدنَا وَلائِدَ<sup>(١)</sup> مِن وَلائِدِ الإِمَارَةِ خَمسِينَ خَمسِينَ فِي الزِّنَا.

### ٤- بابُ ما جاءَ في الْمُعْتَصَبَةِ

قَالَ مَالِكَ (٢): الأمرُ عِندنَا فِي المَراَّةِ تُوجَدُ حَامِلاً (في رواية «مص»: «حبلی») وَلا زُوجَ لَهَا، فَتَقُولُ: قَدِ استُكرِهتُ (٣)، أَو تَقُولُ: تَزَوَّجتُ، [قَالَ - «مص»]: إِنَّ ذَلِكَ لا يُقبَلُ مِنهَا، وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيهَا الحَدُّ؛ إِلاَّ أَن يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَت مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ، أَو عَلَى أَنَّهَا استُكرِهَت، أَو جَاءَت تَدمَى (١) -إن ما ادَّعَت مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ، أَو عَلَى أَنَّهَا استُكرِهَت، أَو جَاءَت تَدمَى (١) -إن (في رواية «مص»: «و») كَانَت بِكراً -، أَو استَغَاثَت حَتَّى أُتِيَت (٥) وَهي عَلَى ذَلِكَ الحَال، أَو مَا أَشبَهَ هَذَا مِنَ الأَمرِ الَّذِي تَبلُغُ فِيهِ فَضِيحَة نَفسِهَا، قَال فَإِن لَم تأتِ [فِيهِ - «مص»] بِشَيءٍ مِن هَذَا؛ أُقِيمَ عَلَيهَا الحَدُّ، وَلَم يُقبَل مِنهَا فَإِن لَم تأتِ [فِيهِ - «مص»] بِشَيءٍ مِن هَذَا؛ أُقِيمَ عَلَيهَا الحَدُّ، وَلَم يُقبَل مِنهَا مَا ادْعَت مِن ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُغتَصَبَةُ لا تَنكِحُ حَتَّى تَستَبرىءَ نَفسَهَا بِثَلاثِ حِيَض<sup>(١)</sup>. قَالَ: فَإِنِ ارتَابَت مِن حَيضَتِهَا؛ فَلا تَنكِحُ حَتَّى تَستَبرِىءَ نَفسَهَا مِن تِلكَ الرِّيبَةِ.

<sup>(</sup>١) إماء جمع وليدة.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥-٢٦/ ١٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) أي: أكرهت على الزني.

<sup>(</sup>٤) يخرج منها الدم.

<sup>(</sup>٥) أي: أتاها من يغيثها.

<sup>(</sup>٦) إن كانت حرة؛ لأن استبراءها كعدتها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٥- بابُ الحِدِّ في القَذفِ والنَّفيِ والتَّعريضِ

١٦٥٥ - ١٧ - حَدَّثَنِي مَالِكُ [بْنُ أَنَسٍ - «مص»]، عَن أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّـهُ قَالَ:

جَلَدَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ (في رواية «مح»: «أخبرنا أبو الزناد، عن عمر بن عبدالعزيز أنه جلد») عَبدًا، في فِريةٍ (١)، ثَمَانِينَ.

قَالَ آبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلتُ عَبدَاللَّهِ بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: أُدرَكتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وَعُثمَانَ بنَ عَفَّانَ، وَالخُلَفَاءَ هَلُمٌ جَرَّا، فَمَا رَأَيتُ أُدرَكتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وَعُثمَانَ بنَ عَفَّانَ، وَالخُلَفَاءَ هَلُمٌ جَرَّا، فَمَا رَأَيتُ أُدرَكتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وَعُثمَانَ بنَ عَفَّانَ، وَالخُلَفَاءَ هَلُمٌ جَرَّا، فَي فِريَةٍ، أَكثَرَ مِن أَحَداً [مِنهُم - «مح»] جَلدَ في رواية «مح»: «ضرب») عَبداً، فِي فِريَةٍ، أَكثَرَ مِن أَربَعِينَ.

١٦٥٦ - ١٨ - حَدَّثِنِي مَالِكُ، عَن زُرَيقِ (٢) بنِ حُكَيْمِ الأيلِيِّ:

١٦٥٥ - ١٧ - مقط وع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦ - ٢٧/ ١٧٧٨)، ومحمد بن الحسن (٢٤٦/ ٢٠٦).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ١٣٧٩٤ /١٣٧٩٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٥١) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٥٠٢ / ٨٢٧٣)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ٢٥١)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٩)، والبيهقي (٨/ ٢٥١) من طريق الثوري وابن عيينة، عن أبي الزناد به، وزاد معهم أبا بكر الصديق.

قلت: سنده صحيح.

(١) أي: قذف.

۱۲۵۲ - ۱۸ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۷ - ۲۷/ ۱۷۸۰) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(٢) يقال فيه -أيضًا-: زريق بن حَكِيم -بالتكبير-.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ: مِصبَاحٌ، استَعَانَ ابناً لَهُ، فَكَأَنَّهُ استَبِطَأَهُ، فَلَمَّا جَاءَهُ؛ قَالَ لَهُ: يَا زَان، قَالَ رُزَيقٌ: فَاستَعدَانِي (١) عَلَيهِ، فَلَمَّا أَرَدتُ أَن أَجلِدَهُ؛ قَالَ ابنُهُ: وَاللَّهِ لَئِنَ جَلَدتَهُ لا بُوأَنَّ (٢) عَلَى نَفسِي بِالزِّنَا، فَلَمَا قَالَ ذَلِكَ؛ أَسْكَلَ عَلَي أَمرُهُ، فَكَتَبتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بنِ عَبدِالعَزِيزِ، وَهُوَ الوَالِي يَومَئِذٍ، أَذكُرُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبتُ إِلَى عُمَرُ بنِ عَبدِالعَزِيزِ، وَهُوَ الوَالِي يَومَئِذٍ، أَذكُرُ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَب إِلَيَّ عُمَرُ: أَن أَجز (٣) عَفوَهُ (١) [إِنْ عَفَا عَنْ نَفسِهِ - «مص»].

[فَ] قَالَ [لَهُ - «مص»] رُزَيقٌ: وَكَتَبتُ إِلَى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِينِ - أَيضًا -: أَرَأَيتَ رَجُلاً (٥) افتُرِيَ عَلَيهِ، أَو عَلَى أَبويهِ، وَقَد هَلَكَ ا -أَو أَحدُهُمَا -، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ [بْنُ عَبدِالعَزِيزِ - «مص»]: إن عَفَا وفأ جز عَفوَهُ فِي نَفسِهِ (٦)، وَإِن افتُرِيَ (في رواية «مص»: «أقر») عَلَى أَبويهِ وَقَد هَلكَ ا -أَو أَحَدُهُمَا - وَفَذُ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ (٧)، إلا أَن يُريدَ سِتراً.

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (^^) يَقُولُ: وَذَلِكَ أَن يَكُونَ الرَّجُلُ المُفتَرَى عَلَيهِ يَخَافُ إِن كُشِفَ ذَلِكَ مِنهُ ؟ أَن (في رواية «مص»: «أَنْ يَكشِفَ ذَلِكَ أَوْ») تَقُومَ عَلَيهِ بَيّنَةٌ، فَإِذَا كَانَ [ذَلِكَ - «مص»] عَلَى مَا وَصَفتُ فَعَفَا ؛ جَازَ عَفُوهُ.

١٦٥٧ - ١٩ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن هِشَام بن عُروَةً، عَن أَبِيهِ:

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) طلب تقويتي ونصره. (٢) لأرجعن؛ بمعنى: لأقرن.

<sup>(</sup>٣) امض. (٤) أي: عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) أي: أخبرني عن الحكم في رجل.

<sup>(</sup>٦) أي: في حق نفسه.

<sup>(</sup>٧) أي: قوله: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: ٤].

<sup>(</sup>٨) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٨/ ١٧٨١).

١٦٥٧ - ١٩ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٨/ ١٧٨٢) عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلُ قَذَفَ قَوماً جَمَاعَةً (١): إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ إِلاَّ حَدُّ وَاحِدٌ. قَالَ مَالِكُ: وَإِن تَفَرَّقُوا؛ فَلَيسَ عَلَيهِ إِلاَّ حَدُّ وَاحِدٌ.

١٦٥٨ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن أَبِي الرِّجَالِ (في رواية «مح»: «أخبرنا أبو الرجال») –مُحَمَّدِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ حَارِثَةَ بنِ النُّعمَانِ الأنصَارِيّ، ثُمَّ مِن بَنِي النَّجَارِ -، عَن أُمِّهِ عَمرَةَ بنتِ عَبدِالرَّحَن:

أَنَّ رَجُلَينِ اسَتَبًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ: وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانِ وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، فاستَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: قَد كَانَ لأبِيهِ وَأُمِّهِ مَدحٌ غَيرُ هَذَا (نَ فَي وَاية «مح»: «سوى هذا»)، نَرَى أَن تَجلِدَهُ الحَدَّ (في رواية «مص»: «فرأى أن يجلد»)، فَجَلَدَهُ عُمَرُ [بْنُ الخَطَّابِ - «مص»] الحَدَّ ثَمَانِينَ.

قَالَ مَالِكٌ (٣): لا حَدِّ عِندَنَا إلاَّ فِي نَفْيِ (١)، أَو قَذْفٍ (٥)، أَو تَعرِيضٍ، يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ (فِي رواية «مص»: («به») نَفَياً، أَو قَذْفاً، فَعَلَى مَنْ

<sup>(</sup>١) أي: مجتمعين، بأن قال لهم: يا زناة، أو أنتم زناة مثلاً.

۱٦٥٨ **- موقوف ضع**يف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٧/ ١٧٧٩)، ومحمد بن الحسن (٢٤٧/ ٢٠٨).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٥٢) من طريق ابن بكير، عن مالك به. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٥٣٨/ ٨٤٢٥) عن عبدالله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>٢) فعدوله في هذا في مقام الاستباب دليل على أنه قد عرض بالقذف لمخاطبه.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٨/ ١٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) أي: عن أب؛ لثابت نسبه.

<sup>(</sup>٥) رمي بالزنا ونحوه صريح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ (في رواية «مص»: «فعل») ذَلِكَ الحَدُّ تَامًّا.

قَالَ مَالِكَ (١): الأمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلَّ رَجُلاً (في رواية «مص»: «في الرجل ينفي الرجل») مِن أَبِيهِ؛ فَإِنَّ عَلَيهِ الحَدَّ، وَإِن كَانَت أُمُّ الَّذِي نُفَي مَمُلُوكَةً، فَإِنَّ عَلَيهِ الحَدَّ (في رواية «مص»: «الذي افترى عليه مملوكة، أن الحد على الذي نفاه»).

#### ٦- بابُ ما لا حَدَّ فيهِ

قَالُ مَالِكُ (٢): إِنَّ أَحسَنَ مَا سُمِعَ فِي (في رواية «مص»: «الأمر عندنا في») الأمّةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ (٢)، وَلَهُ فِيهَا شِركٌ: أَنَّهُ لا يُقَامُ عَلَيهِ الحَدُّ، وَأَنَّهُ يُلحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَتُقَوَّمُ عَلَيهِ الجَارِيَةُ حِينَ [أَصَابَهَا - «مص»] -حَمَلَت [أَوْ لَمْ تَحمِلْ - الوَلَدُ، وَتُقَوِّمُ عَلَيهِ الجَارِيَةُ حِينَ [أَصَابَهَا - «مص»] -حَمَلَت [أَوْ لَمْ تَحمِلْ - «مص»]، فَيُعطى شريكه حصته») «مص»]، فَيُعطى شريكه حصته») مِنَ الثّمَنِ، وَتَكُونُ الجَارِيَةُ لِهُ، وَعَلَى هَذَا الأمرُ عِندَنا (في رواية «مص»: «وهذا أحب ما سمعت إليًّ»).

قَالَ مَالِكُ (٤) فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرِّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِن أَصَابَهَا (٥) الَّذِي أُحِلِّت لَهُ؛ قُوِّمَت عَلَيهِ يَومَ أَصَابَهَا -حَمَلَت أَو لَم تَحمِل-، وَدُرِىءَ عَنهُ الْحَدُّ بِذَلِك، فَإِن حَمَلت؛ أُلِيقَ بِهِ الوَلَدُ.

قَالَ مَالِكُ (١): [الأمرُ عِندَنَا - «مص»] فِي الرَّجُلِ يَقّعُ عَلَى جَارِيَةِ ابنِهِ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٨/ ١٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٩/ ١٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) أي: يطؤها.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٩/ ١٧٨٦).

<sup>(</sup>٥) جامعها.

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٩/ ١٧٨٧).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أوِ ابنتِهِ: أَنَّهُ يُدرَأُ عَنهُ الحَدُّ، وَتُقَامُ عَلَيهِ الجَارِيَةُ(١)، حَمَلَت أو لَم تَحمِل.

١٦٥٩ - ٢٠ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن رَبِيعَةُ بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَنِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلِ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لامرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَر، فَأَصَابَهَا، فَعَارَت امرَأَتُهُ، فَذَكَرَت ذَلِكَ لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَهَبَتهَا لِي، فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِيَنِي بِالبَيِّنَةِ؛ أَو لارمِينَّكَ بِالحجارَةِ، قَالَ: فَاعَرَفَت امرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتهَا لَهُ.

## ٧- بابُ ما يَجبُ فيه القَطعُ

«أخبرنا») نَافِع [-مَولَى عَبدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ - «مَح»]، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع [-مَولَى عَبدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ - «مَح»]، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مـح»: «النبي») ﷺ قَطَعَ [سَارِقًا - «مـص»،

وأخرجه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦/ ٦و٣/ ١٣١٤) عن إسماعيل بن أبــي أويس، ويحيى بن يحيى، وابن وهب، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) أي: تقوم عليه.

١٦٥٩ - ٢٠ موقوف ضعيف.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٤١) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع (وذكر القصة). قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٤٨/ ١٣٤٤٠) عن معمر، عن قتادة (وذكره).

وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

وهذه مقاطيع لا تقوم بها حجة، واللَّه أعلم.

۱٦٦٠-۲۱- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۳۰/ ۱۷۸۸)، وابن القاسم (۲۸۲/ ۲۶۲)، ومحمد بن الحسن (۲۳۸/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

و «قس»] فَي مِجَنِّ (١) ثَمَنُهُ ثلاثةُ دَرَاهِمَ».

[قَالَ مَالِكٌ: وَالمِجَنُّ: الدَّرقَةُ وَالتُّرْسُ - «قس»]

١٦٦١ - ٢٢ - وحدَّثني عَن مِالِكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَــن (في رواية «مح»: «حدثنا») عَبدِاللَّهِ بنِ عَبدِالرَّحَمٰنِ بنِ أَبي حُسَيْنِ المَكَّيِّ: أَنَّ رَسُــولَ اللَّـهِ عَلَيْهُ قَالَ:

«لا قَطعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ<sup>(٢)</sup>، وَلا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ<sup>(٣)</sup>، فَإِذَا آوَاهُ......

(١) مفعل، من الاجتنان، وهو الاستتار والاختفاء مما يحاذره المستتر، وكسرت ميمـه؛ لأنه آلة.

۱۶۲۱–۲۲ حسن - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۳۰–۳۱/ ۱۷۸۹)، ومحمد ابن الحسن (۲/ ۲۳۰).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٦)، و«السنن الصغير» (٣/ ٣١٠ - ٣١٠) وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» كلاهما عن مالك به.

وأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ١٦٨/ ٢٧٧ - ترتيبه)، و«الأم» (٦/ ١٤٨) - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٦٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٠٥/)، و«السنن الصغير» (٣/ ٣١٠/ ٣٢٧٧) - عن مالك، عن ابن أبي حسين، عن عمرو ابن شعيب به، فزاد في السند (عمرًا).

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله، لكن ثبت موصــولاً: فأخرجـه أبــو داود (۱۷۱۰ و۲۳۹)، والترمذي (۱۲۸۹)، والنســائي (۸/ ۸۰)، وابــن ماجــه (۲/ ۲۰۹)، وأحمــد (۲/ ۱۸۰ و۲۰۳ و۲۰۷)، وابن الجارود (۸۲۷)، وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

قلت: سنده حسن.

وكذا حسنه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمــه اللّـه- في «إرواء الغليــل» (٨/ رقم ٢٤١٣).

(٢) بالنخل والشجر، قبل أن يجذ ويحرز.

(٣) قال ابن الأثير: أي: ليس فيما يحرس بالجبل، إذا سـرق قطع؛ لأنـه ليـس بحـرز، وحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: أن لها من يحرسها ويحفظهـا، ومنهـم مـن يجعـل الحريسـة السرقة نفسها؛ أي: ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

المُرَاحُ(١) أَو الجَرِينُ(٢)؛ فَالقَطعُ فِيمَا يَبلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ».

١٦٦٢ - ٣٣ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مع»: «أخبرنا»)
 عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكرٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَمرَةَ بِنتِ عَبدِالرَّحَنِ:

أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي زَمَانِ (فِي رواية «مح»: «عهد») عُثمَانَ [بْنِ عَفَّانَ أَن «مص»] أُترُجَّةً (ث) (فِي رواية «مص»: «أترنجة»)، فَأَمَرَ بِهَا عُثمَانُ بِنُ عَفَّانَ أَن

۱۹۹۲-۳۲- **موقوف صحیح** - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۳۱/ ۱۷۹۰)، ومحمد بن الحسن (۲۳۸/ ۱۸۸۶).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ١٦٥/ ٢٧٣ - ترتيبه)، و«الأم» (٦/ ١٣٠ و ١٣٠)، والنبهقي في «السنن الصغير» (٣/ ٣٠٨/ ٣٢٦٥)، و«السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٠) و «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٩٢/ ٥١٤٥) من طرق عن مالك به.

وأخرجه أبن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٤٧١ - ٤٧١/ ٨١٤٥): حدثنا ابن عيينة، عن عبدالله به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

(٣) قال الفيروز آبادي في «قاموسه الحيط»: والأترج والأترجة -م-؛ (أي: معروف) حامضه مسكن غلمة النساء، ويجلو اللون والكلف، وقشره في الثياب يمنع السوس!!!... الخ. وبعد: فما هو هذا المعروف؟

قلت: هكذا قال الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي متساءلاً عن الأترج؟!

والأترج: ثمار شجرة معمرة من نوع الموالح (الحمضيات)، من جنس الليمون، والبرتقال، والنارنج، والجريب فروت، ويقال له: «الكباد»، و«متكأ».

ومن أسمائه: «تفاح العجم»، و«ليمون اليهود».

وموطنه الأصلي بلاد الصين، ويكثر في بلاد العرب، ويصل ارتفاع شجرته عدة أمتار، وتتكاثر بالعقل أو الترقيد، وتتميز بأوراقها الكبيرة السميكة الجلدية، ذات اللون الداكن الذي عيل إلى الزرقة، وأزهارها كبيرة بنفسجية.

<sup>(</sup>١) موضع مبيت الغنم.

<sup>(</sup>٢) موضع يجفف فيه الثمار، والجمع: جرن، كبريد وبرد.

<sup>(</sup>يميى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

تُقَوَّمَ، فَقُوِّمَت بِثَلاثَةِ دَرَاهِم، مِن صَرفِ اثنَي عَشَرَ دِرهَماً بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ عُثمَانُ يَدَهُ.

٢٢ - ٢٤ - وحدَّثني عَن مالك، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن عمرةً
 بِنتِ عَبدِالرَّحَنِ، عَن عَائِشَةَ -زُوجِ النَّبِيِّ ﷺ -؛ أَنَّهَا قَالَت:

= وثمرة الأترج كالبرتقالة الكبيرة، ذهبية اللون، ذكية الرائحة، حامضة الماء.

والأترج مركب من أربعة أشياء: قشر، ولحم، وحمض، وبزر.

قال فيه بعض الحكماء: إنه جمع أنواعًا من المحاسن والإحسان:

قشره مشموم، وشحمه فاكهة، وحمضه طعام، وبزره دهان.

وانظر في منافعه: «الطب النبوي» (١/ ٤١٥-٢/ ٤٢٠)، و «تذكرة داود الأنطاكي» (١/ ٤٠-٤١)، و «الجامع لمفردات الأغذية والأدوية» لابن البيطار (١/ ١٣-١٥)، و «عمدة الطبيب في معرفة النبات» لأبي الخير الإشبيلي (١/ ٤٥-٤١).

۱٦٦٣ – ٢٤ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣١/ ١٧٩١)، وابن القاسم (١٦٥/ ٤٩٩).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٨/ ٧٩)، و«الكبرى» (٤/ ٣٣٨/ ٤١٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآشار» (٣/ ١٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١٠/ ٣١٣- ١٩٤٤) والطحاوي في «شرح معاني الآشار» (١٠/ ١٦٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١٠/ ٣١٣- ١٩٤٤) - «إحسان»)، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» - ومن طريقه الشحامي في «زوائده على عوالي مالك» (٨٥٢/ ٥٥) -، والبيهقي في «السنن ومن طريقه الشحامي (٣/ ٣٠٨/ ٣٦٢)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٨٨٨/ ١٣٦٦)، و«السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٩٥/ ٧٩٦) من طرق عن مالك به.

وأخرجه النسائي في «الجتبى» (۸/ ۷۹)، و«الكبرى» (٤/ ٣٣٧ - ٣٣٨/ ٧٤١١ و ٧٤١٣ - ٣٣٨ (٤/ ٧٤١٨)، والطحاوي و ٣٣٨/ ١٤٠٠)، والطحاوي (٣/ ٣٢٨) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وله حكم الرفع كما لا يخفى، وقد صح مرفوعًا؛ فقد أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) من طريق عمرة، عن عائشة به مرفوعًا.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مَا طَالَ عَلَيّ وَمَا نَسِيتُ: القَطعُ فِي رُبُع دِينَارِ فَصَاعِدًا.

١٦٦٤ - ٢٥ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «أَخْبَرَنَا») عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ، عَن عَمرَةَ بِنستِ عَبدِالرَّحَمنِ؛ أَنَّهَا [أَخبَرَتهُ - «مص»] قَالَت:

خَرَجَت عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ ﷺ - (في رواية «مح»: «عن عمرة بنت عبدالرحمن أنَّ عَائِشَةُ خَرَجَت») إلى مَكَّة، وَمَعَهَا مُولاتَانِ لَهَا، وَمَعَهَا عُلامٌ لِبَنِي عَبدالرحمن أنَّ عَائِشَةُ خَرَجَت») إلى مَكَّة، وَمَعَهَا مُولاتَانِ لَهَا، وَمَعَهَا عُلامٌ لِبَنِي عَبداللَّهِ بنِ أَبِي بَكرِ الصِّدِيقِ، فَبَعَثَت مَعَ المُولاتَينِ (في رواية «مح»: «وأنه بعث مع تينك المرأتين») بِبُردٍ مُرَجَّلِ (۱)، قَد خِيطَـ [حتْ - «مح»] عَلَيهِ خِرقَةٌ خَضراء، قَالَت: فَأَخَذَ الغُلامُ البُردَ فَفَتَّقَ عَنهُ (۲)، فَاستَخرَجَهُ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبدًا (٣) (في رواية «مص»: «واستخرجه وجعل مكانه ليفًا») أو فَروة (٤)، وَخَاطَ عَلَيهِ، فَلَمَّا

١٦٦٤ - ٢٥ - **موقــوف صحيــح** - روايـة أبـي مصعـب الزهــري (٢/ ٣١-٣٢/ ٢٩٧). ومحمد بن الحسن (٢٣٨/ ٦٨٧).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (۸/ ۸۰)، و«الكبرى» (٤/ ٣٣٩/ ٧٤١٧)، والشافعي في «المسند» (۲/ ۱۷۱/ ۲۸۰ - ترتيبه)، و«الأم» (٦/ ۱٤٩ - ۱٥٠)، والطحاوي في «شـرح معـاني الأثـار» (٣/ ١٦٦)، والبيهقـي في «السـنن الكـبرى» (۸/ ٢٧٦)، و«معرفـة الســنن والآثار» (٦/ ٢٧٦)، من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٤٧٢/ ٨١٤٦)، وعبدالــرزاق في «مصنفــه» (١٠/ ٢٣٥/ ١٨٩٦٤) عن الثوري، عن عبدالله بن أبي بكر به.

قلت: سنده صحيح.

- (١) بالجيم والحاء؛ أي: عليه تصاوير الرجال أو الرحال.
  - (٢) أي: نقض خياطته.
  - (٣) ما يتلبد من شعر أو صوف.
    - (٤) ما يلبس من جلد الغنم.

<sup>(</sup>يجيى) = يجيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَدِمَتِ المَولاتَانِ المَدِينَةَ؛ دَفَعَتَا ذَلِكَ [البُردَ - «مح»] إلَى أهلِهِ، فَلَمَّا فَتَقُوا عَنهُ؛ وَجَدُوا فِيهِ (فِي رَواية «مح»: «ذلك») اللّبدَ، وَلَم يَجدُوا البُردَ، فَكَلَّمُوا المَراتَينِ (فِي رواية «مص»: «المولاتين»)، فَكَلَّمَتا عَائِشَةَ -زَوَجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَو كَتَبَتَا إلَيها، وَاتَّهَمَتَا العَبدَ، فَسُئِلَ العَبدُ عَن ذَلِكَ فَاعتَرَفَ، فَأَمَرَت بِهِ عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ وَاتَّهَمَتَا العَبدَ، فَسُئِلَ العَبدُ عَن ذَلِكَ فَاعترَفَ، فَأَمَرَت بِهِ عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ وَاتَّهُمَتَا العَبدَ، فَشُؤلَ العَبدُ عَن ذَلِكَ فَاعترَفَ، فَأَمَرَت بِهِ عَائِشَةُ -زَوجُ النَّبِيِّ وَاتَّهُ مَنا لِللهُ عَنها - «مص»]: القَطعُ فِي رَبُع دِينَارٍ فَصَاعِداً.

وَقَالَ مَالِكٌ (۱): أَحَبُّ مَا يَجِبُ (في رواية «مص»: «توجب») فِيهِ القَطعُ إِلَيّ، ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ -وَإِن ارتَفَعَ الصَّرفُ (۲) أَو اتَّضَعَ (۳) - ؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْةٍ قَطَعَ فِي مِجَنِ (١٤) قِيمَتُهُ (في رواية «مص»: «ثمنه») ثَلاثَـةُ دَرَاهِم، وَأَنَّ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أَتُرُجَّةٍ (في رواية «مص»: «أترنجة») قُوِّمَت بَثَلاثَةِ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أَتُرجَّةٍ (في رواية «مص»: «أترنجة») قُوِّمَت بَثَلاثَةِ دَرَاهِم، [وَذَلِكَ أَنَّ رُبُعَ دِينَار ثَلاثَةُ دَرَاهِم - «مص»]، وَهَذَا أَحَـبُ (في رواية «مص»: «أحسن») مَا سَمِعتُ إلَيَّ فِي ذَلكَ.

## ٨- بابُ مَا جاءَ في قَطع الآبق والسَّارق

١٦٦٥ - ٢٦ - حَدَّثَنِي عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع:

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد وقع عند الشافعي في «مسنده»: عنه مالك، عن عروة بن أذينة!!.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٢/ ١٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) زاد. (٣) نقص. (٤) أي: في سرقة مجن.

<sup>1710-</sup>۲۱- **موقــوف صحیــح** - روایـة أبـي مصعب الزهــري (۲/ ۳۱- ۳۷/ ۱۸۰۵)، ومحمد بن الحسن (۲۲/ ۲۹۰).

وأخرجه الشمافعي في «الأم» (٦/ ١٥٠)، و«المسند» (٢/ ١٦٣ – ١٦٨ / ٢٦٩ – ٢٦٩ مرتببه)، والبيهقي في «السنن الصغير» (٣/ ٣١٨)، و«السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٠٧) عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عَبِداً لِعَبِدِاللَّهِ بِنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُو آبِقٌ، فَأَرسَلَ (في رواية «مح»: «فبعث») بِهِ عَبدُاللَّهِ بِنُ عَمَرَ إلَى سَعِيدِ بِنِ العَاصِ، وَهُو أَمِيرُ المَدِينَةِ؛ لِيَقطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدٌ أَن يَقطَعَ يَدَهُ، وَقَالَ: لا تَقطعُ يَدُ الآبِقِ السّارِقِ إِذَا سَرَق، فَقَالَ لَهُ عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدتَ هَذَا: [أَنَّ الْعَبدَ الآبِقَ لا تُقطعُ يَدُهُ؟! - «مح»]، ثمَّ أَمَرَ (في رواية «مص»، و«مح»: «فأمر») بِهِ عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ، فَقُطِعَت يَدُهُ.

١٦٦٦ - ٢٧ - وحدَّثني عَن مالك، عَن رُزَيقٍ بنِ حُكَيْمٍ؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

٧٦٦٧ - وحدَّثني عَن مالك؛ أنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ (في رواية «مص»: «عن»)

١٦٦٦-٢٧- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٧/ ١٨٠٦).

وأخرجــه الشــافعي في «الأم» (٦/ ١٥٠)، والبيهقــي في «الكـــــبرى» (٨/ ٢٦٨)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٠٨) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) أي: عقوبة لهما. (٢) غالب على أمره. (٣) في خلقه.

۱۹۹۷ - مقطوع ضعیف - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۳۷/ ۱۸۰۷) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بنَ عَبدِاللَّهِ، وَعُروَةَ بنَ الزُّبَيرِ كَانُوا يَقُولُونَ:

إذًا سَرَقَ العَبدُ الآبِقُ (في رواية «مص»: «كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق») مَا يَجبُ فِيهِ القَطعُ؛ قُطِعَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأمرُ الّذي لا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّ العَبدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجبُ فِيهِ القَطعُ؛ قُطِعَ.

# ٩- بابُ تَركِ الشُّفاعةِ للسَّارق إذا بَلغَ السُّلطانَ

١٦٦٨ - ٢٨ - وحدَّثني عَـن مالكِ [بُنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَنِ ابنِ

١٦٦٨ - ٢٨ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣/ ١٨٢٢)، ومحمد بن الحسن (٢/ ٢٣٨) ، ومحمد بن الحسن (٢٣٧ - ٢٣٨) .

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٣١)، و «المسند» (٢/ ١٦٩ - ١٧٠ / ٢٧٠ - ترتيبه)، و «السنن الماثورة» (١٠٠ / ٢٥٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦/ ١٥٠)، و «معرفة ٢٣٨)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٧٣٧)، و «السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٥)، و «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٣٠٤/ ١٥٥)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (١٥٠/ ٢١٥)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٣/ ٣٥٥)، و «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» -ومن طريق الشحامي في «زوائده على عوالي مالك» (٢٣١-٢٣٢/ ٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٢/ ١٠٤ - ط دار الفكر) - من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد روي موصولاً: فأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٥٨/ ٢٥٩٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦/ ١٥٧- ١٥٨/ ٢٣٨٤)، والدارقطني في «الموطآت»، و«الغرائب»؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٤٩٧)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١١/ ٢١٦- ٢١٧) من طريق ابن أبي شيبة -وهذا في «مصنفه»؛ كما في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٤٩٧) -: حدثنا شبابة بن سوًار: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن صفوان بن أمية، عن أبيه.

قال الدارقطني: «وقد رواه شبابة بن سوَّار، عن مالك؛ فخالف الجميع، قال: عن الزهري، عن عبدالله بن صفوان، عن أبيه».

قلت: خالف شبابة أصحاب مالك في موضعين:

١- في وصله.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

= ٢- في اسم شيخ الزهري؛ فأصحاب مالك -المتخصصون به، والملازمون لـه- قالوا: عن صفوان بن عبدالله، وقال شبابة: عبدالله بن صفوان.

قال الطحاوي: «ووافق شبابة على هذا الإسناد في هذا الحديث: أبو علقمة الفروي.

وإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرنا؛ احتمل أن يكون الزهري قد سمعه من عبدالله بن صفوان عن أبيه، وسمعه من صفوان بن عبدالله، فحدث به مرة هكذا، ومرة هكذا -كما يفعل في أحاديثه عن غيرهما بمن يحدث عنه-.

فإن قال قائل: أَفَيْتَهَيَّأُ فِي سِنَّهِ لقاءُ عبداللَّه بن صفوان؟

قيل له: نعم، ذلك غير مستنكر؛ لأن عبدالله بن صفوان قتل مع عبدالله بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه من سنة (٧٣)، والزهري -يومئذ- سِنّه: أربع عشرة سنة؛ لأن مولده كان في السنة التي قتل فيها الحسين بن علي -رضي الله عنهما-، وهي سنة (٦١ هـ)» ا.هـ.

قال الحافظ ابن حجر: «وجوَّز الطحاوي أن يكون عند الزهري بالوجهين، وفيه بُعْـدُ؛ لاتحاد المخرج، ويحتمل أن يكون شبابة قَلَبُـهُ، ويكون المراد بأبيه: جـدَّه، وتسميةُ الجـد أبّـا سائغً... ولولا هذا الاختلاف؛ لكان هذا الحديث على شرط الصحيح...» ا.هـ.

وقال المزي في «تحفة الأشراف» (٤/ ١٨٩) -وأقره الحافظ في «النكت الظراف» (٤/ ١٨٨)-: «المحفوظ حديث مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبدالله بن صفوان، وكذلك هو في «الموطأ»» ا.هـ.

وقال شيخنا الإمام الألباني -رحمه اللّه- في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٤٩): «وهو وَهَــمُ، والصواب: صفوان بن عبداللّه: أن صفوان بن أمية... مرسلاً؛ كما وقع في «الموطأ»...» ا.هـ.

وخالفهم جميعًا أبو عاصم النبيل؛ فرواه عن مالك، عن الزهري، عن صفوان بن عبدالله بن صفوان، عن جده، قال: قيل لصفوان بن أمية...

أخرجه الدارقطني في «الموطآت»، و«الغرائب»، والحافظ ابـن حجـر في «موافقـة الخـبر الخبر» (١/ ٤٩٧).

قال الدارقطني: «قول في الإسناد: (عن جده) غريب، ورواه سائر رواة مالك في «الموطأ» وغيره: عن صفوان بن عبدالله؛ قال: قيل لصفوان، فذكروه مرسلاً، وتفرد أبو عاصم بوصله».

وجملة القول: إن الصواب في إسناد الحديث الإرسال.

لكن للحديث طرق أخرى يصحُّ بها، جمعها وتكلم عليها -مفصلاً- شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٧/ ٣٤٥ - ٣٤٩/ ٢٣١٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شِهَابٍ (في رواية «مح»: «حدثنا الزهري»)، عَن صَفْوَانَ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ صَفْوَانَ: أَنَّ صَفْوَانَ بنِ أُمّيّةً قِيلَ لَهُ:

إِنَّهُ مَن لَم يُهَاجِر هَلَك، [فَدَعَا بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا - "مح»]، فَقَدِمَ صَفُوانُ ابنُ أُمَيَّةَ المَدِينَةَ، فَنَامَ فِي المَسجِدِ وَتَوَسَّدَ (في رواية "مح»: "حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَمُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٦٦٩ - ٢٩ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَنِ:

۱٦٦٩ - ٢٩ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٣ / ١٨٢٣) عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٤/ ١٧٦): «هذا خبر منقطع، ويتصل من وجمه صحيح» ا.هـ.

قلت: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٣٣) بسند صحيح عن إسرائيل، عن أبي بكر بن أبي الجهم، عن عروة بن الزبير، عن أبيه نحوه.

قلت: هذا سند صحيح.

وأخرجه ابسن أبسي شيبة في «المصنف» (٩/ ٤٦٤ – ٤٦٥/ ٨١٢٨ و ٨١٢٥)، وعبدالرزاق في «المصنف» (١/ ٢٢٦/ ١٨٩٢٧ و١٨٩٢٨)، والبيهقي (٨/ ٣٣٣) مُسن طريق الفرافصة بن عمير الحنفي، عن الزبير بنحوه.

قلت: سنده حسن.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ الزَّبِيرَ بنَ العَوَّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَد أَخَذَ سَارِقاً، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَذَهَبَ بِهِ إِلَى السُّلطَانِ، فَشَفَعَ لَهُ الزَّبِيرُ؛ لِيُرسِلَهُ، فَقَالَ: لا، حَتَّى أَبلُغَ بِهِ السُّلطَانَ، فَقَالَ الزَّبِيرُ: إِذَا بَلَغتَ بِهِ السَّلطَانَ؛ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشْفِّعُ (١).

### ١٠- بابُ جامِعِ [ما جَاءَ فِي «مص»] القَطعِ

• ١٦٧٠ - ٣٠ حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَـن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِالرَّحَنِ بنِ القَاسِم، عَن أَبيهِ:

أَنَّ رَجُلاً مِن أَهلِ اليَمَنِ، أَقطَعَ اليَدَ وَالرِّجلَ، قَدِمَ، فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكرِ الصِّدِّيقِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»]، فَشَكَا إلَيهِ أَنَّ عَامِلَ اليَمَنِ قَد ظَلَمَهُ، الصِّدِّيقِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»]، فَشَكَا إلَيهِ أَنَّ عَامِلَ اليَمَنِ قَد ظَلَمَهُ، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ (٢)، فَيَقُول أَبُو بَكرٍ: وَأَبِيكَ، مَا لَيلُكَ بِلَيلِ سَارِق، ثُمَّ فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ (٢)، فَيقُول أَبُو بَكرٍ: وَأَبِيكَ، مَا لَيلُكَ بِلَيلِ سَارِق، ثُمَّ إِنْهُم فَقَدُوا عِقدا (في رواية «مص»، و«مح»: «افتقدوا حليًّا») لأسمَاء بنت

۱۹۷۰ - ۳۰ - موقوف ضعیف - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۳۸/ ۱۸۰۸)، ومحمد بن الحسن (۲۳۹/ ۲۸۹).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ١٧١ - ٢٨١ / ٢٨١ - ترتيبه)، و«الأم» (٦/ ١٥٠)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ١٥٧ - ١٥٨ / ٣٥٥ - ترتيبه)، والبيهقي في «السنن الصغير» (٣/ ٣١٥ - ٣١٦ / ٣٢٩٧)، و«السنن الكبرى» (٨/ ٢٧٣)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢١١ - ٢١١ / ٥١٧٥)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٣٦ - ٢٤٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠/ ٣٢٤ - ٣٢٥/ ٢٦٠٢) من طرق عن مالك به.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ١٥٨/ ٣٢٥٥) من طريق سفيان الثوري، عن عبدالرحمن به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وبه أعله ابن التركماني في «الجوهر النقي»، والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ٧٠).

(٢) أي: بعضه.

<sup>(</sup>١) أي: قابل الشفاعة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عُمَيس - امرَأَةِ أَبِي بَكر الصِّدِيقِ - فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهم (١)، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ! عَلَيكَ بِمَن بَيّتُ أَهلَ هَـذَا البَيتِ (٢) الصّالِح، فَوَجَدُوا الحُلِيّ عِندَ صَائِغ، زَعَمَ أَنَّ الأقطَعَ جَاءَهُ بِهِ، فَاعتَرَفَ بِهِ الأقطعُ، أَو شَهدَ عَلَيهِ بِهِ، فَاعْمَرَ بِهِ الأقطعُ، أَو شَهدَ عَلَيهِ بِهِ، فَاعْمَر بِهِ الْأَقطعُ، أَو شَهدَ عَلَيهِ بِهِ، فَاعْمَر بِهِ أَبُو بَكرٍ: وَاللَّهُ لَدُعَاوُهُ عَلَى بِهِ أَبُو بَكرٍ: وَاللَّهُ لَدُعَاوُهُ عَلَى بِهِ أَبُو بَكرٍ: وَاللَّهُ لَدُعَاوُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُ عِندِي عَلَيهِ مَن سَرقَتِهِ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ (٣): الأمرُ عِندَنَا فِي الّذي يَسرِقُ مِرَاراً ثُمَّ يُستَعدَى عَلَيهِ: إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ إِلاَّ أَن تُقطَعَ يَدُهُ، لِجَمِيعِ مَن سَرَقَ مِنهُ؛ إِذَا لَم يُكُن أُقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ [قَبلَ ذَلِكَ - «مص»]، فَإِن كَانَ قَد أُقِيمَ عَلَيهِ الحَدِّ قَبلَ يَكُن أُقِيمَ عَلَيهِ الحَدِّ قَبلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجبُ فِيهِ القَطعُ؛ قُطِعَ -أيضًا-.

٣١ - ١٦٧١ وحدَّثني عَن مالكٍ: أَنَّ أَبَا الزُّنَادِ أَخَبَرَهُ:

أَنَّ عَامِلاً (في رواية «مص»: «أنه سمع أبا الزناد يقول: إن غلامًا») لِعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ أَخَذَ نَاساً فِي حِرَابَةٍ (٤)، وَلَم يَقتُلُوا أَحَداً، فأَرَادَ أَن يَقطَعَ أَيدِيَهُ مَ أَو يَقتُلُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَرُ بن عَبدِ العَزيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيهِ عُمَرُ بن عَبدِ العَزيزِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَب إِلَيهِ عُمَر بن عَبدِ العَزيزِ فِي ذَلِكَ (٥) (في رواية «مص»: «باليسر عَبدِ العَزيز: [أَنْ - «مص»] لَو أَخَذتَ بِأَيسَرِ ذَلِكَ (٥) (في رواية «مص»: «باليسر

<sup>(</sup>١) أي: يدور مع الذين بعثوا للتفتيش على العقد.

<sup>(</sup>٢) أي: أغار عليهم ليلاً بأخذ العقد.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٨/ ١٨٠٩).

۱۱۲۱ - ۳۱ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۳۸ - ۳۹ / ۱۸۱۰). وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۸٤)، و «الخلافيات» (ج٢/ ق ٢٤١) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أي: مقاتلة.

<sup>(</sup>٥) أي: أهونه؛ لكان أحسن، فحذف جواب لو، أو: هي للتمني؛ فلا جواب لها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

من ذلك»).

قَالَ يَحيَى: وَسَمِعتُ مَالِكًا (١) يَقُولُ: الأمرُ عِندَنَا فِي الَّـنِي يَسرِقُ أَمتِعَةَ النَّاسِ، الَّتِي تَكُونُ مَوضُوعَةً بِالأسوَاقِ (في رواية «مص»: «في الأسواق») مُحرَزَةً، قَد أَحرَزَهَا أَهلُهَا فِي أَوعِيتِهِم، وَضَمَّوا بَعضَهَا إِلَى بَعض: إنَّـهُ مَن سَرَقَ مِن ذَلِكَ شَيئًا مِن حِرزِهِ، فَبَلَغَ (في رواية «مص»: «تبلغ») قيمتُهُ مَا يجببُ فيهِ القَطعُ؛ فَإِنَّ عَلَيهِ القَطعَ، كَانَ صَاحِبُ المَتاعِ عِندَ مَتاعِهِ أَو لَم يَكُن، لَيلاً فيهِ القَطعُ؛ فَإِنَّ عَلَيهِ القَطعَ، كَانَ صَاحِبُ المَتاعِ عِندَ مَتاعِهِ أَو لَم يَكُن، لَيلاً في رواية «مص»: «كان») أو نَهارًا.

[قَالَ مَالِكُ (٢): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي السَّارِق إِذَا سَرَقَ المَتَاعَ: أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ صَاحِبُ المَتَاعِ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ أَخَذَهُ، وَإِن استَهْلَكُهُ السَّارِقُ أَخَذَ صَاحِبُ المَتَاعِ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ أَخَذَهُ، وَإِن استَهْلَكُهُ السَّارِقُ أَخَذَ صَاحِبُ المَتَاعِ قِيمَتَهُ إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالاً -يَومَيْذٍ-، وَأُقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ لَهُ مَالٌ وَجَدَ لَهُ مَالاً عَنهُ، وَلَمْ يَكُنْ دَينًا عَلَيهِ يَتْبُعُ بهِ.

قَالَ مَالِكٌ (٣): فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيفَ يُقطَعُ وَقَدْ أُخِذَ مِنهُ قِيمَةُ الْمَتَاعِ؟ فَهُوَ إِذًا وَجَدَ الْمَتَاعَ اللَّذِي سُرِقَ بِعَينِهِ، وَأَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَتَاعَهُ، وَقُطِعَتْ يَدُ السَّارِق، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عِندَهُ شَيءٌ يَسُومَ تُقطَعُ يَدُهُ؛ لَمْ السَّارِق، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عِندَهُ شَيءٌ يَسُومَ تُقطَعُ يَدُهُ؛ لَمْ يَكُنُ مَا استَهْلَكَ دَينًا عَلَيهِ يُتْبَعُ بِهِ، وَذَلِكَ يَكتُبُ عَلَيهِ اللَّذِي سَرَقَ دَينًا، وَلَمْ يَكُنْ مَا استَهْلَكَ دَينًا عَلَيهِ يُتْبَعُ بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبدَ يَسرِقُ السَّرِقَةَ فَيَستَهْ لِكَهَا، فَلا تُوجَدُ عِندَهُ، وَيُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُ ، فَتُقطَعَ يَدُهُ، وَلا يُتَبعُ بِمَا استَهْلِكَ مِنْ سَرَقَتِهِ.

قَالَ: وَلَوْ كَانَ دَينًا عَلَى الحُرِّ يُتَبِعُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ مَسَالاً؛ لَكَانَ لِزَامًا

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۳۹/ ۱۸۱۱).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٩/ ١٨١٢).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٩–٤٠/ ١٨١٣).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ١٥٥٠ -

لِلعَبدِ مَا استُهلِكَ مِنَ السَّرقَةِ فِي رَقَبَتِهِ بَعدَ أَنْ يُقطَعَ - «مص»].

قَالَ مَالِكٌ (١) فِي الَّذِي يَسرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيهِ فِيهِ القَطعُ، ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ (فِي رواية «مص»: «فيؤخذ منه ما سرق») فَيُرَدّ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ تُقطعُ يَدُهُ.

قَالَ مَالِكٌ: فَإِن قَالَ قَائِلٌ: كَيفَ تَقطَعُ يَدُهُ وَقَد أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنهُ وَدُفِعَ (في رواية «مص»: «فدفع») إلَى صَاحِبهِ؟ [قِيلَ - «مص»]: فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ الشّارِبِ [اللَّذِي - «مص»] يُوجَدُ مِنه رِيحُ الشّرَابِ المُسكِرِ وَلَيسَ بِهِ سُكرٌ، فَيُجلَدُ الحَدّ.

قَالَ: وإنَّمَا يُجلَدُ الحَدَّ فِي الْمُسكِرِ إِذَا شَرِبَهُ -وَإِن لَم يُسكِرهُ (في رواية «مص»: «فكما جلد الحد في شرب المسكر: سكر أو لم يسكر») -؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسكِرَهُ، فَكَذَلِكَ (في رواية «مص»: «وكذلك») تُقطعُ يَدُ السّارِق فِي السّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَت مِنهُ، وَلَو لَم يَنتَفِع بِهَا وَرَجَعَت إلَى صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا.

قَالَ مَالِكُ (٢)، فِي القَومِ يَأْتُونَ إِلَى البَيتِ (فِي رواية «مص»: «بيتًا») فَيسرِقُونَ مِنهُ جَمِيعًا، فَيخرُجُونَ [مِنهُ - «مص»] بالعدل (٢) يَحمِلُونَهُ جَمِيعًا، فَيخرُجُونَ [مِنهُ - «مص»] بالعدل (٢) يَحمِلُونَهُ جَمِيعًا، أو الخَشَبَةِ أو بالمِكتَل (٤)، أو مَا أَشبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَحمِلُهُ القَومُ جَمِيعًا: إِنَّهُمَ إِذَا أَخرَجُوا ذَلِكَ (في رواية «مص»: «خرجوا بذلك») مِن حِرزِهِ وَهُم يَحمِلُونَهُ جَمِيعًا، فَبَلغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِن ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ وَهُم يَحمِلُونَهُ جَمِيعًا، فَبَلغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِن ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ جَمِيعًا.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱–۲۲/ ۱۸۱۹).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٢/ ١٨٢٠).

<sup>(</sup>٣) الحمل من الأمتعة ونحوها.

<sup>(</sup>٤) الزنبيل، وهو ما يعمل من الخوص، يحمل فيه التمر وغيره.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ: وَإِن خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُم بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ (في رواية «مص»: «وإن أخرج كل واحد منهم متاعًا على حدة»)، فَمَن خَرَجَ مِنهُم بَمَا تَبلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً؛ فَعَلِيهِ القَطع (في رواية «مص»: «بما يجب فيه القطع؛ قطع»)، وَمَن لَم يَخرُج مِنهُم بِمَا تَبلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ (في رواية «مص»: «بما يجب فيه القطع»)؛ فَلا قَطع عَلَيهِ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكَ (۱): الأمرُ عِندَنَا: أَنَّهُ إِذَا كَانَت دَارُ رَجُلٍ مُعْلَقَةً عَلَيهِ، لَيسَ مَعَهُ فِيهَا غَيرُهُ، فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى مَن سَرَقَ مِنهَا شَيئًا القَطعُ، عَلَيهِ، لَيسَ مَعَهُ فِيهَا غَيرُهُ، فَإِنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى مَن سَرَقَ مِنهَا شَيئًا القَطعُ، حَتَّى يَخرُجَ بِهِ مِنَ الدّارِ كُلّهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الدّارِ سَاكِنَّ غَيرُهُ، وَكَانَ كُلّ «مص»: «لأن الدار حرز لهم»)، فإن كَانَ مَعَهُ فِي الدّارِ سَاكِنَّ غَيرُهُ، وكَانَ كُلّ إنسَان مِنهُم يُعْلِقُ عَلَيهِ بَابَهُ، وكَانَت [الدَّارُ - «مص»] حِرزاً لَهُم جَمِيعًا، فَمَن سَرَقَ مِن بُيوتِ تِلكَ الدّارِ شَيئًا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدّارِ؛ فَقَد أَخرَجَهُ مِن حِرزِهِ إِلَى غَيرٍ حِرزِهِ، غَلَبُهُ وَوَجَبَ فَيهِ (في رواية «مص»: «عليه») أخرَجَهُ مِن حِرزِهِ إِلَى غَيرٍ حِرزِهِ، غَلَبُهُ وَوَجَبَ فَيهِ (في رواية «مص»: «عليه») القَطعُ.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْأُمرُ عِندَنَا فِي العَبدِ يَسرِقُ مِن مَتَاعِ سَيدِهِ: أَنَّهُ إِن كَانَ لَيسَ مِن خَدَمِهِ وَلا مِمّن يَأْمَنُ عَلَى بَيتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ سِرَّا فَسَرَقَ مِن مَتَاعِ سَيّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ؛ إِنَّهُ لا قَطعَ عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ، إِذَا سَرَقَت مَن مَتَاعِ سَيّدِهَا؛ لا قَطعَ عَلَيها.

وَقَالَ [مَالِكُ (٢): الأمرُ عِندَنَا - «مص»] فِي العَبدِ (فِي رواية «مص»: في عَبدِ الرَّجُلِ الَّذِي») لا يكون مِنْ خَدَمِهِ، وَلا مِمّن يَامَنَ عَلَى بَيتِهِ، ثُمَ دَخَلَ (في

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٢/ ١٨٢١).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰٪ ۱۸۱۶).

<sup>(</sup>يميى) = يحيى الليمي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مص»: «إنه إذا دخل») سِرًّا فَسَرَقَ مِن مَتَاعِ امـرَأَةِ سَـيَّدِهِ مَـا يَجِبُ فِيـهِ القَطعُ: إِنَّهُ تُقطعُ يَدُهُ (في رواية «مص»: «إنَّهُ يقطع»).

قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةُ المَرَأَةِ، إذَا كَانَت لَيسَت بِخَادِم لَهَا (في رواية «مص»: «إذا لم يكن خادمًا لها») وَلا لِزَوجِهَا، وَلا مِمّن تَأْمَنُ عَلَى بَيتِهَا، فَدَخَلَت (في رواية «مص»: «ثم دخلت») سِرَّاً، فَسَرَقَت مِن مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ؛ فَلا قَطعَ عَلَيهَا.

قَالَ مَالِكَ: وَكَذَلِكَ أَمَةُ المَرَأَةِ الَّتِي لا تَكُونُ مِن خَدَمِهَا، وَلا مِمّن تَأْمَنُ عَلَى بَيتِهَا، فَدَخَلَت سِرَّا، فسَرَقَت مَن مَتَاعِ زَوجِ سَيِّدَتِهَا (في رواية «مص»: «زوجها») مَا يَجبُ فِيهِ القَطعُ: أنَّهَا تُقطعُ يَدُهَا.

قَالَ مَالِكَ (۱): وَكَذَلِكَ (في رواية «مص»: «في») الرَّجُلُ، يَسرِقُ مَن مَتَاعِ امرَأَتِهِ، أَوِ المَرأةِ تَسرِقُ مِن مَتَاعِ زَوجِهَا، مَا يَجِبُ فِيهِ القطَعُ.

[قَالَ - «مِيص»]: إِن كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِن مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيتٍ سِوَى البَيتِ الَّذِي يُغلِقَانِهِ عَلَيهُمَا، وَكَانَ (في رواية «مص»: «وهو») فِي حِرز سِوَى (في رواية «مِص»: «غير») البَيتِ [الَّذِي - «مص»] هُمَا فِيهِ، [قَالَ - «مص»]: فَإِنَّ مَن (في رواية «مص»: «فَمَنْ») سَرَقَ مِنهُمَا مِن مَتَاعِ صَاحِبهِ مَا يَجبُ فِيهِ القَطعُ؛ فَعَلَيهِ القَطعُ فِيهِ.

قَالَ مَالِك (٢) فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعجَمِيِّ النَّذَي لا يُفصِحُ: إنَّهُمَا إذَا سُرِقَا مِن حِرزهِمَا وغَلقِهِمَا؛ فَعَلَى مَن سَرقَهُمَا القَطعُ، وَإِن خَرَجَا مِن حَرزهِما حِرزهِما (في رواية «مص»: «في الصبي الصغير والعجمي إذا أخرجا من حرزهما

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠/ ١٨١٥).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٠–٤١/ ١٨١٦).

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وغلقهما؛ فعلى من سرقهما القطع، قال: وأما إذا أخرجا من غير حرزهما») وَغَلقِهمَا؛ فَلَيسَ عَلَى مِن سَرَقَهُمَا قَطعٌ.

قَالَ: وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنزِلَةِ حَريسَةِ الجَبَل وَالثَّمَرِ المُعَلِّقِ.

قَالَ مَالِكُ (١): والأمرُ عِندَنَا في الَّذِي يَنبِسُ القُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخرَجَ (في رواية «مص»: «يَخْرُجُ بِهِ») مِنَ القَبرِ مَا يَجِبُ فِيهِ القَطعُ؛ فَعَلَيهِ فِيهِ القَطعُ. القَطعُ.

وقَالَ مَالِكٌ: وذَلِكَ [أَنَّ - «مص»] القَبرَ حِرزٌ لِمَا فِيهِ، كَمَا أَنَّ البُيُــوتَ حِرزٌ لِمَا فِيهِ، كَمَا أَنَّ البُيُــوتَ حِرزٌ لِمَا فِيهَا.

قَالَ: وَلا يَجِبُ عَلَيهِ القَطعُ حَتَّى يَخرُجَ بهِ مِنَ القَبر.

[قَالَ مَالِكُ (٢): الأمرُ عِندَنَا فِي الَّذِي يَسرِقُ فَيَجِبُ عَلَيهِ القَطعُ، ثُمَّ يُعدَمَا يَسرِقُ: يُعدَمَا يَسرِقُ: يُعدَمَا يَسرِقُ: أَنَّهُ لا يُقطعُ مِنهُ شَيءٌ - «مص»].

### ١١- بابُ ما لا قَطعَ فيهِ

١٦٧٢ - ٣٢ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ [بْنِ أَنَسِ - «مص»]، عَن (في

(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤١/ ١٨١٧).

(۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤١/ ١٨١٨).

۱٦٧٢–٣٢- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٢–٣٣/ ١٧٩٤)، ومحمــد ابن الحسن (٢٣/ ٦٨٤).

وأخرجه أبو داود (٤/ ١٣٦ - ١٣٧/ ٤٣٨٨) -ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٢٣٥)-، والشافعي في «الأم» (٦/ ١٣٣)، و«القديم»؛ كما في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص ٢٧٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٠٤)، و«السنن المأثورة» (٠٠٤/ ٥٢٥)، و«المسند» (٢/ ١٦٥ - ١٦٦/ ٢٧٥ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٠٠/ ١٦٥ و ٤٠٤-٥٠٥/ ١٦٣٥)، و«بيان خطأ من أخطأ على=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (فع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

## رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ:

=الشافعي» (ص ٢٧٤ و ٢٧٥)-، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٧٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ٢٦١/ ٤٣٤١)، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (٣٤٩/ ٤٠١)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠/ ٣١٧ – ٣١٨/ ٢٠٠٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٧٠١ – ٢٠٠٨/ ٢٠٠٠)، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» -ومن طريقه الشحامي في «زوائده على عوالي مالك» (٤٤٢ – ٢٤٥). والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٦).

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين محمد بن يحيى بن حَبَّــان، ورافــع بــن خديج.

وأخرجه أبو داود (٤٣٨٩)، والنسائي في «المجتبى» (٨/ ٨٨)، و«الكبرى» (٤/ رقسم ٥٤٠٠ و١٤٠ أبو ١٤٠)، والدارمي في ٧٤٥٠ و٧٤٥٣ – ٧٤٥٠)، وأحمد (٣/ ٤٦٣ و٤٦٤ و٥/ ١٤٠ و٢٤٢)، والدارمي في «مسنده» (٢/ ١٧٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/ ٢٦/ ٢٦٢)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» (١/ ٢٨٧)، والطبراني في «الكبير» (٤/ رقسم ٤٣٣٩ و٤٣٤٠ و٤٣٤٦ – ٤٣٤٩)، والبيهقي (٨/ ٢٦٢ – ٣٠٦)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٢٠٦ – ٣٠٨)، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد به.

قلت: وسنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وقد صح -موصولاً-: فأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ١٦٨/ ٢٧٦ - ترتيبه)، و«السنن المأثورة» (رقم ٢٥٥ - رواية الطحاوي) -ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (٣٢/ ق٥٣٥)، و«معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٠١) / ٥١٥٥ و٤٠٤/ ١٦١٥ و٢٦٥ وو٥٤٠/ ١٦١٥)، و«الكبرى» (ه/ ٢٦٣)-، والنسائي في «المجتبى» (ه/ ٨٧ و٨٧ -٨٨)، و«الكبرى» (٤/ رقم ٢٥٤٧) وابن ماجه (٣٩٥٧)، والترمذي (٤٤١)، والدارمي (٢/ ٤٧٤)، وابن الجارود في «المنتقى» (٣/ رقم ٢٢٨)، وابسن حبان في «صحيحه» (١١/ رقم ٢٦٦)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/ رقم ٢٦٦) - «إحسان»)، وغيرهم كثير من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديم به موصولاً.

قلت: وهذا سند صحيح متصل، وقد صححه شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٢٤١٤)، و«صحيح موارد الظمآن» (١٢٥٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عَبدًا (في رواية «مع»: «غلامًا») سَرَق وَدِيًّا () مِن حَائِطِ رَجُلٍ، فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الوَدِيِّ يَلتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ، فَاستَعَدَى عَلَى العَبدِ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ؛ فَسَجَنَ مَروَانُ العَبدَ، وَأَرَادَ قَطعَ يَدِهِ، فَسَالَهُ عَن ذَلِك؟ العَبدِ إلى رَافِع بنِ خَدِيجٍ، فَسَالَهُ عَن ذَلِك؟ (في رواية «مص»: «صاحب») العَبدِ إلى رَافِع بنِ خَدِيجٍ، فَسَالَهُ عَن ذَلِك؟ فَأَخَبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُول: «لا قَطعَ فِي ثُمَر (٢)» ولا كَثر (٣)» والكَثرُ: الجُمَّارُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَروَانَ بنَ الحَكمِ أَخَذَ غَلاماً لِي (في رواية «مح»: «غلامي») وَهُو يُريدُ قَطَعهُ (في رواية «مص»، و«مح»: «قطع يده»)، وأَنا مَعِثُ رَافعُ أَن تَمشي مَعِيَ إِلَيهِ فَتُخبرَهُ بالَّذِي سَمِعتَ مِن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَمَشَى مَعَيَ إِلَيهِ فَتُخبرَهُ بالَّذِي سَمِعتَ مِن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَمَشَى مَعَيَ إلَيهِ فَتُخبرَهُ بالَّذِي سَمِعتَ مِن رَسُولَ اللَّه ﷺ فَمَشَى مَعَيَ إلَيهِ فَتُخبرَهُ بالَّذِي سَمِعتَ مِن رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ، فَمَشَى اللهُ مَلَى وَيَا رواية «مح»: «حتى أَن مروان بن الحكم»، وفي رواية «مح»: «حتى أَتى مروان»)، فقالَ: أَرَدتُ قَطعَ يَدِهِ، فَقَالَ لَـهُ أَلَا لَـهُ أَلْهُ وَلَا اللَّه عَلَى يَقُولُ: «لا قَطعَ فِي ثَمَر رَافِعُ [بُنُ خَدِيجٍ - «مص»]: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «لا قَطعَ فِي ثَمَر رَافِعُ [بُنُ خَدِيجٍ - «مص»]: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: «لا قَطعَ فِي ثَمَر رَافِعُ الْنُ حَدِيجٍ - «مص»]، وَلا كَثَرِهُ وَانُ بالعَبدِ فَأُرسِلَ.

١٦٧٣ - ٣٣ - حَدَّثَنِي عَن مالك، عَن إبنِ شِهَابٍ (في رواية «مح»:

<sup>(</sup>١) أي: نخلاً صغارًا.

<sup>(</sup>٢) معلق على الشجر قبل أن يجذ ويحرز.

<sup>(</sup>٣) الكثر: الجمار؛ أي: جمار النخل، وهو شحمه الذي يخرج به الكافور، وهـو وعـاء الطلع من جوفه، سمي جمارًا وكثرًا؛ لأنه أصل الكوافير، وحيث تجتمع وتكثر.

۱٦٧٣ - ٣٣ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٣/ ١٧٩٥)، ومحمد بن الحسن (٢٣/ ٦٨٢).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ١٦٣/ ٢٦٨ - ترتيبــه)، و«الأم» (٦/ ١٥١ و٧/ ٢٣٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨١ - ٢٨٢)، و«الســنن الصغــير» (٣/ ٣٢٠)، والبيهقي في «أسنن الكبرى» (١٥١ / ٢٨٤ - ٢٨١)، والبغوي في «أسرح الســنة»=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«حدثنا الزهري»)، عَن السَّائِبِ بنِ يَزيدُ:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عَمرِو بِنِ الْحَضرَمِيِّ جَاءَ بِغُلام (في رواية «مح»: «بعبد») لَهُ إِلَى عُمرَ بِنِ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»]، فَقَالَ لَهُ: اقطَع يَدَ غُلامِي هَذَا؛ فَإِنَّهُ سَرَق، فَقَالَ لَهُ عُمَـرُ: [و - «مص»، و«مح»] مَاذَا سَرَق؟ فَقَالَ: سَرَقَ مِرَآةٌ لامرأَتِي، ثَمَنُهَا سِتَّونَ دِرهَمًا، فَقَالَ عُمَرُ: أَرسِلهُ، فَلَيسَ عَلَيهِ قَطعٌ؛ خَادِمُكُم سَرَقَ مَتَاعَكُم.

[قَالَ مَالِكُ (١): لَيسَ عَلَى العَبْدِ قَطعٌ إِذَا سَرَقَ مَتَاعَ سَيِّدِهِ، وَلا عَلَى الأَمَةِ إِذَا سَرَقَ مَتَاعَ سَيِّدِهَا؛ مَا كَانَ ذَلِكَ فِيمَا اتْتُمِنُوا عَلَيهِ، أَوْ لَـمْ يُؤتَمَنُوا عَلَيهِ. يُؤتَمَنُوا عَلَيهِ.

قَالَ مَالِكَ (٢) فِي الرَّجُلِ وَالمَرَأَةِ يَسرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ شَيئًا مِنَ البَيتِ الَّذِي يَسكُنَانِ فِيهِ جَمِيعًا: إِنَّهُ لَيسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ قَطعٌ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ خِيَانَةٌ يَختَانُهَا أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَيسَ فِي الخِيَانَةِ قَطعٌ - «مص»].

<sup>=(</sup>١٠/ ٣٢٣ - ٣٢٣/ ٢٦٠١)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣٧٤-٣٧٥) من طرق عن مالك به.

قال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٥١١): «إسناده صحيح».

قلت: وهو كما قال -رحمه الله-.

وأخرجه مسدد بن مسرهد في «المسند»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٥/ ٢٢٧/ ٤٠٠٨ - ط الرشد)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٤/ ١٥٩/ ٢٩٩٧)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ١٨٨/ ٣١١) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٤/ ١٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٥/ ١٨٠١).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٦٧٤ - ٣٤ - وحدَّثني عَن مالك، عَنِ (في رواية «مـح»: «أخبرنـا») ابـنِ شِهَابٍ:

أَنَّ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ أُتِيَ بإنسَانَ قَد اختَلَسَ<sup>(۱)</sup> (في رواية «مح»: «أن رجلاً اختلس شيئًا في زمن مروان بن الحكَم») مَتَاعاً، فَأَرَادَ [مَروَانُ - «مح»] قَطعَ يَـدِهِ، فَأَرسَلَ إِلَى زَيدِ بنِ ثَابِتٍ يَسأَلُهُ عَن ذَلِك؟ فَقَالَ زَيـدُ بنُ ثَـابِتٍ: لَيـسَ فِـي فَأَرسَلَ إِلَى زَيدِ بنِ ثَابِتٍ يَسأَلُهُ عَن ذَلِك؟ فَقَالَ زَيـدُ بن ثـابت؛ فأخبره: أن لا قطع الخُلسَةِ<sup>(۲)</sup> قَطعٌ (في رواية «مح»: «فدخل عليه زيـد بن ثـابت؛ فأخبره: أن لا قطع عليه»)؛ [فَأَرسَلَهُ مَروَانُ - «مص»].

١٦٧٥ - ٣٥ - وحدَّثني عَن مالك، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:
 أخبَرَنِي أَبُو بَكرِ بنُ مُحَمَّدِ بن عَمرو بن حَزم:

أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَد سَرَقَ خَوَاتِمَ مِن حَدِيدٍ، فَحَبَسَهُ لَيَقطَعَ يَدَهُ، فَأَرسَلَت إِلَيهِ عَمرَةُ بنتُ عَبدِالرَّحَنِ مَولاةً لَهَا، يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ، قَالَ أَبُو بَكرٍ: فَجَاءَتنِي

۱۹۷۶-۳۶- **موقوف ضعیف** - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۲/ ۳۲/ ۱۷۹۷)، ومحمد بن الحسن (۲٤٠/ ۲۹۱).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٥١)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٨٠)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ٤٢١ – ٢٢٤/ ٥١٨٦)، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (٣٦١) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (۱۰/ ۲۰۸/ ۱۸۸۰)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۰/ ۲۵/ ۸۷۱۱) عن معمر، عن الزهري به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(١) أي: اختطف بسرعة على غفلة.

(٢) ما يختلس.

۱۹۷۵ – ۳۵ مقطوع صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۳۶–۳۵/ ۱۷۹۹) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَأَنَا بَينَ ظَهرَانَي النَّاسِ (١)، فَقَالَت: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمرةُ: يَا ابنَ أُختِي! أَخَذتَ نَبَطِيّاً فِي شَيء يَسِير ذُكِرَ لِي، فَأَرَدتَ قَطعَ يَلدِهِ؟ [قَالَ - «مص»]: قُلتُ: نَعَم، قَالَت: فَإِنَّ عَمرَةَ تَقُولُ لَكَ: لا قَطعَ إلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً، قَالَ أَبُو بَكرٍ: فَأَرسَلتُ النَّبطِيُّ.

قَالَ مَالِكٌ (٢): والأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي اعتِرَافِ العَبِيدِ: أَنَّـهُ مَنِ اعتَرَفَ مِنهُم عَلَى نَفسِهِ بِشَيء يَقَعُ الحَدُّ والعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ (في رواية «مص»: «في جسد العبد»)؛ فَإِنَّ أَعتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيهِ، وَلا (في رواية «مص»: «لأنه لا») يُتّهَمُ أَن يُوقِعَ عَلَى نَفسهِ هَذَا.

قَالَ مَالِكٌ: وأَمَّا مَنِ اعتَرَفَ مِنهُم بِأَمر (في رواية «مص»: «وأن ما اعترف به من أمر») يَكُونُ غُرمًا عَلَى سَيِّدِهِ؛ فَإِنَّ اعتِرُّافَهُ (في رواية «مصص»: «إن ذلك») غَيرُ جَائِز علَى سَيِّدِهِ.

قَالَ مَالِكُ (٣): [و - «مص»] لَيسَ عَلَى الأجيرِ وَلا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانَ مَع القَومِ يَخدُمَانِهِم -إن سَرَقاهُم (في رواية «مص»: «شم يسرقانهم») - قَطعٌ؛ لأنَّ حَالَهُمَا لَيسَتَ بِحَالِ السَّارِقِ، وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الخَائِنِ النِّ - «مص»]، ولَيسَ عَلَى الخَائِن قَطعٌ.

قَالَ مَالِكٌ (٤) فِي الَّذِي يَستَعِيرُ العَارِيَةَ فَيَجحَدُهَا: إِنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ قَطعٌ،

<sup>(</sup>١) أي: بين الناس، وزيد (ظهراني)؛ لإفادة أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم، والاستناد إليهم، وكأن المعنى: أن ظهرًا منهم قدامه، وظهراً وراءه، فكأنه مكنوف من جانبه؛ هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم، وإن كان غير مكنوف بينهم.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۳۵/ ۱۸۰۰).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٥–٣٦/ ١٨٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٦/ ١٨٠٣).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجل (في رواية «مص»: «الرجل») كَانَ لَهُ عَلَى رَجُل (في رواية «مص»: «الرجل») دَينٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ، فَلَيسَ عَلَيهِ فَيمَا جَحَدَهُ قَطعٌ.

قَالَ مَالِكَ (١): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا فِي السّارِق يُوجَدُ فِي البَيتِ، [و - «مص»] قَد جَمَعَ المَتَاعَ وَلَم يَخرُج بِهِ: إنَّهُ لَيسَ عَلَيهِ قَطعٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ (فِي رواية «مص»: «مثله») كَمَثُلِ رَجُل وَضَعَ بَينَ يَديهِ خَمراً لِيَشرَبَهَا، فَلَم يَفعَل (فِي رواية «مص»]؛ فَلَيسَ عَليهِ حَدٌ، وَمَثَلُ ذَلِكَ: رَجُلٌ جَلَسَ مِن امراَةٍ مَجلِسًا (فِي رواية «مص»: «رجل أفضى إلى امرأة»)، وَهُو يُرِيدُ أَن يَصِيبَهَا (٢) حَرَاماً، فَلَم يَفعَل، وَلَم يَبلُغ ذَلِكَ مِنهَا (٣)؛ فَلَيسَ عَليهِ -أيضًا - فِي ذَلِك حَدٌ.

قَالَ مَالِكَ (١): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ، [-الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ - «مص»] عِندَنَا: أَنَّهُ لَيسَ فِي الخُلسَةِ قَطعٌ؛ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقطعُ فِيهِ، أَو لَم يَبلُغ.

| _ |  | _ |
|---|--|---|

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٦/ ١٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) يجامعها.

<sup>(</sup>٣) أي: لم يدخل حشفته فيها.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٤/ ١٧٩٨).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي



### ٤٢- كتاب الأشربة

- ١- باب الحدّ في الخمر
- ٢- باب ما ينهى أن ينبذ فيه
- ٣- باب ما يكره أن ينبذ جميعًا
  - ٤- باب تحريم الخمر
  - ٥- باب جامع تحريم الخمر
    - ٦- باب شرب اللّبن



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤٢- كتابُ الأشربةِ ١- بابُ الحدِّ في الخَمْر

١٦٧٦ - ١ - وحدَّثني عَن مالكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَنِ ابنِ شِهَابٍ،

۱۹۷۱-۱- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٤٥/ ١٨٢٥)، ومحمد بن الحسن (۲/ ۲٤۷).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٨/ ٣٢٦)، و «السنن الكبرى» (٣/ ٢٣٨/ ٢١٥ و ٤/ ١٩٠/ ٢٨٤٣)، وعبدالله بن وهب والطبري؛ كما في «كنز العمال» (٥/ ١٥٠/ ٥١٧٥) ٩ و١٤٤ و ١٨٠/ ١٩٠٠)، والشافعي في «المسند» (٢/ ١٨١/ ٢٩٦ - ترتيبه)، و «الأم» (٦/ ١٤٤ و ١٨٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٢٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٩٥)، و «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١ / ٤٢٥)، و «الخلافيات» (ج٢/ ق ٢٥٠)، والبغوي في «معالم التنزيل» (١/ ٢٥٢) من طرق عن مالك به.

وأخرجه الشافعي في «المسند» (7/ 101/ 100 – 70 ترتيبه)، و«الأم» (7/ 100)، وعبدالرزاق في «المصنف» (9/ 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 10

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٤/ ٢٥٨): «هذا الإسناد أصح ما يروى من أخبار الآحاد».

وقال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ١٣٥): «هذا إسناد صحيح».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٦٥): «وسنده صحيح».

وقال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح سنن النسائي» (٢٦٦٥): «صحيح الإسناد».

قلت: وهو كما قالوا، وقد علقه البخاري في «صحيحه» (١٠/ ٦٢) مجزومًا به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَن السَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ:

أَنَّ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «مص»] خَرَجَ عَلَيهِم، فَقَالَ (في رواية «مح»: «أخبرنا ابن شهاب: أن السائب بن يزيد أخبره قال: خرج علينا عمر ابن الخطاب فقال»): إنّي وَجَدتُ مِن فُلان ريح شَرَابٍ، [فَسَأَلتُهُ - «مح»]، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاءِ (۱)، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ (في رواية «مح»: «عنه»)، فَإِن كَانَ يُسكِرُ؛ جَلَدتُهُ [بهِ - «مص»]، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ تَامًّا.

١٦٧٧ - ٢ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ثُورِ بنِ زَيدٍ الدِّيلِيِّ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ استَشَارَ فِي الخَمرِ يَشرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ ابِنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى (في رواية «مح»، و«مص»: «أرى») أَن تَجلِدَهُ (في رواية «مح»: «تضربه») ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وإذَا سَكِرَ هَذَى (٢)، وَإِذَا هَذَى

<sup>(</sup>۱) هو ما طبخ من العصير حتى يغلظ، وشبه بطلاء الإبل، وهو القطران الذي يطلى به الجرب.

۱٦٧٧-۲- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٥/ ١٨٢٦)، ومحمد بن الحسن (٢٤٧/ ٧١٠).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٨٠)، و«المسند» (٢/ ١٨٠/ ٢٩٣ - ترتيبه)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/ ٢٩٩)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٥٨) و٢٤٥)، و«الخلافيات» (ج٢/ ق٢٣)، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ٤٢٢) عن مالك به.

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيـص الحبير» (٤/ ٧٥): «وهـو منقطع؛ لأن ثـورًا لم يلحق عمر بلا خلاف» ا.هـ.

وقال في «الموافقه»: «هكذا أورده مالك في «الموطأ» معضلاً» ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) خلط وتكلم بما لا ينبغي.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

افتَرَى (١)، أو كَمَا قَال. فَجَلَدَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ - «مص»] فِي الْخَمرِ ثُمَانِينَ.

١٦٧٨ - ٣- وحدَّثني عَن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») ابنِ شِهَابٍ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَن حَدِّ العَبدِ فِي الخَمرِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي (في رواية «مح»، و«مص»: «بلغنا») أَنَّ عَلَيهِ نِصفَ حَدِّ الحُرِّ فِي الخَمرِ، وأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وَعُثمَانَ بنَ عَفَّانَ، [وَعَلِيًّا - «مح»]، وعَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ، قَد جَلَدُوا عَبِيدَهُم نِصفَ حَدِّ الحُرِّ فِي الخَمر.

١٦٧٩ - ٤ - وحدَّثني عَن مالك، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ ابنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ:

مَا مِن شَيءِ (١) إِلاَّ [و- «مص»] اللَّهُ يُحِبُّ أَن يُعفَى عَنهُ؛ مَا لَم يَكُن حَدًّا.

(۱) كذب وقذف.

۱۹۷۸-۳**- موقوف ضعیف** - روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ٤٥-٤٦/ ۱۸۲۷)، ومحمد بن الحسن (۲٤٦-۲٤۷/ ۷۰۷).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٢١) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وقد أخرجه مسدد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٥/ ١٢/ ١٩٦٢ -ط مؤسسة قرطبة، أو ٢/ ١٩٦٢ /١٨١١ -ط دار العاصمة، أو ٢/ ٢٤٧ / ١٨١١ -ط دار الوطن)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٥/ ٤٥٦/ ٥١٦٤) عن يحيى القطان، عن مالك به بلفظ: بلغني: أن عمر وابن عمر وعثمان كانوا يجلدون في الخمر أربعين.

قال البوصيري: «رواه مسدد بسند منقطع».

١٦٧٩ - ٤ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٦/ ١٨٢٨) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(٢) نكرة وقعت في سياق النفي، وضم إليها (من) الاستغراقية؛ لإفادة الشمول؛ أي: ليس شيئًا من الذنوب.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ يَجِيَى: قَالَ مَالِكُ (١): والسُّنَةُ عِندَنَا: أَنَّ كُلَّ مَن شَرِبَ شَرَاباً مُسكِراً، فسكِراً، فسكِراً، فسكِر؛ فَقَد وَجَبَ عَلَيهِ الحَدُّ.

[وَإِنَّمَا (٢) حَرُمَ شُربُ المُسكِرِ، وَفِي ذَلِكَ عُوقِبَ النَّاسُ، لَيسَ فِي السُّكرِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيهِ الحَدُّ: السُّكر، فَمَنْ شَرِبَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى-؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيهِ الحَدُّ: سَكِرَ أَمْ لَمْ يَسكَرْ.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ السَّارِقِ يَسرِقُ المَتَاعَ، فَيَجُرُّهُ صَاحِبُهُ مَعَهُ، فَيَأْخُذُ مَتَاعَهُ، وَيَجِبُ عَلَيهِ القَطعُ، وَلَا يُدْفَعُ القَطعُ عَنهُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ المَتَاعِ أَخَذَ مَتَاعَهُ مِنهُ، وَلَمْ يَنتَفِعِ السَّارِقُ بِمَا كَانَ سَرَقَ مِنْ مَتَاعِهِ.

قَالَ مَالِكٌ (٣) فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عَلَى نَفسِهِ أَنَّهُ شُرِبَ خَمرًا، قَالَ: إِنْ نَـزَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّمَا قُلتُهُ لِكَذَا وَكَذَا -لأمرٍ يَذْكُرُهُ-: أَنَّهُ لا حَـدَّ عَلَيهِ، وَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ جُلِدَ الحَدَّ - «مص»].

## ٧- بابُ ما يُنهى أَنْ يُنبَذَ<sup>(٤)</sup> فيهِ (في رواية «مص»: «بابُ في النهي عن الانتباذ»)

• ١٦٨ - ٥ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالكِ، عَنْ (في روايـة «مـح»: «أخبرنـا»)

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٩٩٧/ ٤٨): حدثنا يحيى بن يجيى، قال: قرأت على مالك به.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٦/ ١٨٢٩).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/۲۱–۶۷/ ۱۸۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٧/ ١٨٣١).

<sup>(</sup>٤) يطرح.

۱۶۸۰ – ٥ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۷/ ۱۸۳۲)، وابن القاسم (۲۸۳/ ۲۶۸ – تلخیص القابسی)، ومحمد بن الحسن (۲۵۰/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

نَافِع، عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النبي») عَلِيَّة خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعض مَغَازِيهِ، قَالَ (في رواية «قس»: «فقال») عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: فَأَقبَلتُ نَحوَهُ فَانصَرَفَ قَبلَ أَن أَبلُغَهُ، فَسَأَلتُ مَاذَا (في رواية «مح»: «فقلت: ما») قَال؟ فقيلِ فَانصَرَفَ قَبلَ أَن أَبلُغَهُ، فَسَأَلتُ مَاذَا (في رواية «مح»: «قالوا: نهى أن ينتبذ») فِي لِي: نَهَى أَن يُنبَذَ (في رواية «قس»، و«مح»، و«مص»: «قالوا: نهى أن ينتبذ») فِي الدُّبًاء (۱) والمُزَفَّتِ (۲).

١٦٨١ - ٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») العَـــلاءِ ابنِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ يَعقُوبَ، عَنْ أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النَّبِي») ﷺ نَهَى أَنْ يُنبَذَ فِي الدَّبَاءِ والْمُزَفِّتِ».

وأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ١٨٨/ ٣١٣ - ترتيبه)، و«السنن المأثورة» (٤٠٢) و احرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ٥١٤)، والطحاوي ٥٢٥ - رواية الطحاوي)، و«الأم» (٦/ ١٧٩)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٨٩/ في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٢٧)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٨٩/ ٢٢)، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» -ومن طريقه الشحامي في «زوائده على عوالي مالك» (٢٣٧/ ١٠)-، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٥٤ - ٥٥٤/ ٥٣٣٧)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٠/ ٢٣٧) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في «صحيحـه» (١٩٩٣) من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه.

<sup>(</sup>١) القرع.

<sup>(</sup>٢) المطلي بالزفت؛ لأنه يسرع إليها الإسكار، فربما شرب منه من لا يشعر بذلك ظانًا أنه لم يبلغ الإسكار، وقد بلغه.

١٦٨١-٦- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٨/ ١٨٣٤)، وابــن القاســم (١٩١/ ١٣٦)، ومحمد بن الحسن (٢٥٠/ ٧٢٠).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

### ٣- بابُ ما يُكرَهُ أَنْ يُنبَذَ جَميعًا

١٦٨٢ – ٧- وحدَّثني يَحيَى، عَن مَالِكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مـص»]، عَـن (في رواية «مح»: «أخبرنا») زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارِ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النبي») ﷺ نَهَى أَن يُنبَذَ البُسرُ (١) (في رواية «مح»: «التمر») جَمِيعًا (٣)، والرُّطَبُ (٢) (في رواية «مص»: «التمر») جَمِيعًا (٣)، والتَّمرُ والزّبيبُ جَمِيعًا (٤)».

١٦٨٣ - ٨ - وحدَّثني عَن مالك، عَن الثَّقَةِ عِندَهُ (في رواية «مح»:

۱۶۸۲ –۷ - صحیح ثغیره - روایه أبسي مصعب الزهـري (۲/ ٤٧ – ۱۸۳۳)، ومحمد بن الحسن (۲۵۰/ ۷۱۸).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٧٩)، و«المسند» (٢/ ١٨٩/ ٣١٦ - ترتيبه)، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» (٣١/ ١٩)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٥٣/ ٥٢٣٣) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد وصله عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ١٢٥ - ١٢٦/ ١٦٩٨) -ومن طريقه البزار في «مسنده» ؛ كما في «التمهيد» (٥/ ١٥٤) -: عن ابن جريج، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة به.

قلت: رجاله ثقات؛ لكن ابن جريج مدلس، وقد عنعنه.

وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله –رضي الله عنهما– به.

أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٩٨٦/ ١٧).

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع ذلك.

- (١) الثمر قبل إرطابه، واحدته بسرة.
- (٢) ما نضج من البسر، الواحدة رطبة.
- (٣) أي: في إناء واحد؛ لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط.
  - (٤) لاشتداد أحدهما بالآخر.

١٦٨٣ - ٨- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٤٨/ ١٨٣٥)، وابن القاسم=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«أخبرني الثقة عندي»)، عَن بُكَيرِ بنِ عَبدِاللَّه بنِ الأَشَجّ، عَـن عَبدِالرَّحَـن بنِ الخُبَابِ الأَنصَارِيِّ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قس»: «السَّلَمِيِّ»)، عَن أَبِي قَتَادَةً الأَنصَارِيِّ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى أَن يُشرَبَ (في رواية «مح»: «عن شرب») التّمـرُ والزّبيبُ جَمِيعًا، والزّهوُ(١) والرُّطَبُ جَميعًا».

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمرُ الَّذِي لَم يَزَل عَلَيهِ أَهلُ العِلمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّـهُ يُكـرَهُ ذَلِكَ لِنَهي رَسُولِ اللَّه ﷺ عَنهُ.

=(٥٤٩/ ٥٢٦)، ومحمد بن الحسن (٢٥٠/ ٧١٧).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى -رواية أبي على الأسيوطي»؛ كما في «تحفة الأشراف» (٩/ ٢٦١/ ١٢١١٩)، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» -ومن طريقه الشحامي في «زوائده على عوالي مالك» (٢٣٦/ ٩)-، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٢٧/ ٥٤٥)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٧/ ٤٩-٥٠) من طرق عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الذي لم يسم.

لكن أخرجه النسائي في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (٩/ ٢٦١)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٢٠٦)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٧/ ٥٠) من طريق عبدالله بن وهب -وهذا في «موطئه» (٣٠/ ١٦)-: أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكير بن عبدالله حدثه... (وذكره).

قلت: هذا سند متصل صحيح الإسناد.

قال المزي: «وقول مالك: عن الثقة؛ يحتمل أن يكون عمرو بــن الحـارث، ويحتمـل أن يكون: عبداللَّه بن لهيعة؛ فإنه قد روي عن مالك عن ابن لهيعة بإسناد غريب» ا.هــ.

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٦٠٢)، ومسلم في «صحيحه» (١٩٨٨) من طريق آخر عن أبي قتادة به.

(١) هو البسر الملون.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

### ٤- بابُ تَحريم الخَمر(١)

١٦٨٤ – ٩ – وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبدِالرَّحَنِ، عَن عَائِشَـةً –زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «مص»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا») –؛ أَنَّهَا قَالَت:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ البِتعِ (٢)؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسكَرَ؛ فَهُوَ حَرَامٌ».

١٦٨٥ - ١٠ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») زَيلدِ

(۱) ما خامر العقل، كما خطب بذلك عمر بحضرة الصحابة الأكابر، ولم ينكره أحد، فشمل كل مسكر، سميت بذلك؛ لأنها تخمر العقل، أي: تغطيه وتستره، وكل شيء غطى شيئًا؛ فقد خمر، كخمار المرأة؛ لأنه يغطى رأسها حتى يتبين فيه الوجه.

۱۹۸۶ – ۹ – صحیح – روایة أبسي مصعب الزهـري (۲/ ۶۹ – ۵۰ / ۱۸۳۷)، وابـن القاسم (۷۲ / ۲۰)، ومحمد بن الحسن (۲۶ / ۲۱۱).

وأخرجه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (٢٠٠١/ ٦٧) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٢) هو شراب العسل، وكان أهل اليمن يشربونه.

۱۹۸۵ -۱۰ - صحيح تغسيره - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۵۰/ ۱۸۳۸ و ۱۸۳۸)، ومحمد بن الحسن (۲/ ۲۲۸).

وأخرجـه الشـافعي في «الأم» (٦/ ١٧٩)، و«المسـند» (٢/ ١٨٥/ ٣٠٥ - ترتيبـه) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٣٧ – ٤٣٨/ ٥٢٠٨)- عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وبه أعلم البيهقي، وقد وصلمه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ١٦٦) من طريق يونس بن عبدالأعلى، عن ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس به.

قلت: ورجاله ثقات، وابن وهب إمام ثقة حجة، لكن في الطريق إليه من لم يسم.

وللحديث شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، وقيس بن سعد -رضي الله عنهم-، خرجهما وتكلم عليهما شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «تحريم آلات الطرب» (ص ٥٧ - ٦١).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابنِ أُسلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النبي») ﷺ سُئِلَ عَنِ الغُبَيرَاءِ (١)؟ فَقَــالَ: «لا خَيرَ فِيهَا»، وَنَهى عَنهَا.

قَالَ مَالِكٌ: فَسَأَلتُ زَيدَ بنَ أَسلَمَ: مَا الغُبَيرَاءُ؟ فَقَالَ: هِيَ الأسكَركَةُ (٢).

مح»: «أخبرنا») نَافِع، عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ (في رواية «مح»: «قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ):

«مَن شَرِبَ الخَمرَ فِي الدُّنيَا، ثُمَّ لَم يَتُب مِنهَا؛ حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ؛ [فَلَمْ يُسْقَهَا - «مح»]».

#### ٥- بابُ جامع تحريم الخمر

١٦٨٧ - ١٢ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالك، عَن (في رواية (مح): «أخبرنا») زَيدِ بن أَسلَمَ، عَن ابن وَعلَةَ المِصريِّ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعصَـرُ مِنَ العِنـبِ؟ فَقَـالَ [عَبدُاللَّهِ -

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٥٧٩/ ٦٨) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) نبيذ الذرة، وقيل: نبيذ الأرز، وبه جزم أبو عمر.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد: هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة، يسكر، ويقال لها: السكركة.

۱۱-۱۲۸۲ محیح - روایه أبی مصعب الزهری (۲/ ۵۰/ ۱۸۶۰)، وابن القاسم (۲/ ۲۸۲)، ومحمد بن الحسن (۲۱۹/ ۷۱۵).

وأخرجه البخاري (٥٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣/ ٧٦ و٧٧) عـن عبدالله بـن يوسـف، ويحيى بن يحيى، وعبدالله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.

۱۲۸۷–۱۲**– صحيح** - رواية أبي مصعب الزهـري (۲/ ٤٨–۶۹/ ١٨٣٦)، وابــن القاسم (۲۳۷/ ۱۸۳)، و محمد بن الحسن (۲٤۸/ ۷۱۳).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»، و«قس»] ابنُ عَبّاس: أَهدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ (في رواية «قس»: «إلى رسول») اللَّه عَلَيْ رَاوِيةَ خَمر (۱) ، فَقَالَ لَه رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«قس»: «النبي») عَلَيْ: «أَمَا (في رواية «مح»: «هل») عَلِمتَ أَنَّ اللَّه حَرَّمَهَا؟»، قالَ: لا، فَسَارَّهُ رَجُلٌ (في رواية «قس»، و«مح»، و«مص»: «فسار الرجل إنسانًا») إلَى جَنبِهِ، فَقَالَ لَهُ [النَّبِيُّ - «مص»، و«مح»] (في رواية «قس»: «رسول اللَّه») عَلَيْ: «بِمَ سَارَرتَهُ (٢)؟»، فَقَالَ: أَمَرتُهُ أَن يَبِيعَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُربَهَا حَرَّمَ بَيعَهَا»؛ فَفَتَحَ الرَّجُلُ المَزَادَتَين (٢)، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.

١٦٨٨ - ١٣ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «منح»: «أخبرنا») إسحَقَ بنِ عَبدِاللَّه بنِ أَبِي طَلحَةَ [الأنصارِيِّ - «منه]، عَن أَنَسِ بنِ مالك، أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ أَسقِي أَبَا عُبَيدَةَ بِنَ الجَرّاحِ، وأَبِ اطَلحَةَ الأَنصَارِيَّ، وَأَبِيَّ بِنَ كَعَبِ، شَرَابًا مِن فَضِيخ (أَ وَتَمرِ، قَالَ: فَجَاءَهُم (في رواية «مص»: «إذ جاءهم»، وفي رواية «مح»: «فأتاهم») آتٍ، فَقَالَ [لَهُم - «قس»]: إِنَّ الخَمرَ قَد حُرِّمَت، فَقَالَ آبُو طَلحَةَ: يَا أَنسُ! قُم إِلَى هَذِهِ الجِرَارِ (٥) فَاكسِرهَا، قَالَ: فَقُمتُ إلِى

<sup>(</sup>١) أي: مزادة، وأصل الراوية: البعير يحمل الماء، والهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت الراوية على كل دابة يحمل عليها الماء، ثم على المزادة.

<sup>(</sup>٢) بأي شيء كلمته سرًّا؛ أي: خفية.

<sup>(</sup>٣) تثنية مزادة: القربة؛ لأنه يتزود فيها الماء.

۱۲۸۸ – ۱۳ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۵۱ – ۵۲ / ۱۸۶۲)، وابـن القاسم (۱۷۱/ ۱۱۸)، ومحمد بن الحسن (۲۶۹/ ۷۱۲).

وأخرجه البخاري (٥٥٨٢ و٧٢٥٣)، ومسلم (١٩٨٠/ ٩) عن إسماعيل بـن أبـي أويس، ويحيى بن قزعة، وابن وهب، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٤) شراب يتخذ من البسر المفضوخ، وهو المشدوخ.

<sup>(</sup>٥) جمع جرة، التي فيها الشراب المذكور.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مِهرَاسِ (١) لَنَا، فَضَرَبتُهَا بِأَسفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَت.

١٦٨٩ – ١٤٠ وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـا») دَاودَ ابنِ الحُصَينِ، عَن وَاقِدِ بنِ عَمرِو بنِ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ؛ أَنَّهُ أَخـبَرَهُ عَـن مَحمُـودِ ابنِ لَبِيدٍ الأَنصَارِيِّ:

<sup>(</sup>١) حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ، وقد استعير للخشبة التي يــدق فيهــا الحــب، فقيل لها: مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصفر الذي يهرس فيه الحبوب وغيرها.

<sup>17</sup>۸۹ – ۱۲۰ **موقوف صحیح** – روایــــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۱۵/ ۱۸۶۱)، ومحمد بن الحسن (۲۰۱/ ۷۲۱).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (۲/ ۱۸۰/ ۳۰۳ – ترتيبه)، و«الأم» (۲/ ۱۸۰)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٤٤٠/ ٥٢١٣)، و«السنن الكبرى» (۸/ ۳۰۰ – ۳۰۱) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) يعنى: أرض الشام.

<sup>(</sup>٣) يتمدد.

<sup>(</sup>٤) ما يطبخ من العصير حتى يغلظ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الإِبلِ (١)، فَأَمَرَهُم عُمَرُ أَن يَشرَبُوهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ: أَحلَلتَهَا وَاللَّهِ! فَقَالَ عُمَرُ: كَلاً، واللَّهِ [مَا أَحلَلتُهَا - «مح»]، اللَّهُمَّ! إنّي لا أُحِلُ لَهُم شَيئًا حَرِّمتَهُ عَلَيهم، وَلا أُحَرِّمُ عَلَيهم شَيئًا أَحلَلتَهُ لَهُم.

• ١٦٩٠ - ١٥ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع، عَن عَبداللَّهِ بن عُمَرَ:

أَنَّ رِجَالاً (في رواية "مح": "رجلاً") مِن أَهلِ العِرَاق [سَأَلُوا عَبدَاللَّهِ بُسنَ عُمَرَ - "مص"]، [فَ] قَالُوا لَهُ (في رواية "مح": "قال لعبداللَّه بن عمر"): يَا أَبِا عَبدِالرَّحَمٰزِ! إِنَّا نَبتَاعُ مِن ثَمَرِ النَّخلِ والعِنَبِ، فَنَعصِرُهُ خَمراً فَنَبيعُهَا، فَقَالَ عَبدِالرَّحَمٰزِ! إِنَّا نَبتَاعُ مِن ثَمَرِ النَّخلِ والعِنَبِ، فَنَعصِرُهُ خَمراً فَنَبيعُهَا، فَقَالَ اللَّهُ مَلَا إِنَّا نَبتَاعُ مِن عَمرًا إِنِّي أُشهِدُ اللَّهَ عَلَيكُم وَمَلائِكَتَهُ وَمَن اللهُ مَن الجِن والإنس، أَنَّي لا آمُرُكُم أَن تَبِيعُوهَا، وَلا تَبتَاعُوها ""، وَلا تَعصِرُوهَا، وَلا تَسَرُّوهَا، وَلا تَسقُوهَا؛ فَإِنَّهَا رِجس (٤٠) مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ.

١٦٩١ - [حَدَّثَنَا مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبدِاللَّهِ بْنِ عُمَر؛ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: القطران الذي يطلى به جربها.

۱۹۹۰ – ۱۰ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۰۲/ ۱۸۶۳)، ومحمد بن الحسن (۲/ ۲۶/ ۷۱۶).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٨٠)، و«المسند» (٢/ ٢٨٩- ٢٩٠/ ٢٦٧ - ٢٥٠ رو البيهقي في «معرفة السنن والأثار» (٦/ ٤٣١/ ١٩٧)، و«السنن الكبرى» (٨/ ٢٦٢) عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>۲) في رواية «مح»: «له». (٣) تشتروها. (٤) خبث مستقذر.

**١٦٩١ - موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٢ / ١٨٤٤)، وابن بكير (ل ١٦٦/ ب)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>أ) كما في «التعليق على المنتخب من غرائب أحاديث مالك» لابن المقرئ (ص٨٤).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وَكُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ - «مص»، و «بك»]. [7- بَابُ شُربِ اللَّبَن] (١)

١٦٩٢ - [مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ

= وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٨/ ٣٢٤)، و «الكبرى» (٣/ ٢٣٦/ ٢٠٥٨)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٢٢١/ ٢٠٠٤)، وعبدالله بسن وهسب في «الموطا» (٣٤ – ٣٥/ ٣٦)، والشافعي في «الأم» (٦/ ١٨٠)، و «المسند» (٢/ ١٨٤/ ٢٠٤ – ترتيبه)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٣٩/ ٢٠١٥)، و «الحلافيات» (ج٢/ ق٤٤٢)، و «السسنن الكبرى» (٨/ السنن والآثار» (٦/ ٢٣٩)، و الخطيب في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (١٥٤/ ٢٤٧ – انتخاب الرشيد العطار)، و دعلج بن أحمد في «غرائب أحاديث مالك» – ومن طريقه ابن ناصر الدين الدمشقي في «إنحاف السالك» (١٥٤/ ١٧٢) – من طرق عن مالك به موقوفًا.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

قال دعلج: «موقوف».

وقد صح من طريق مالك به مرفوعًا:

أخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطئا» (٢٩٦ / ٦٩٦)، والبيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق ٢٤٦)، و«الكبرى» (٨/ ٢٩٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٥٢)، وابن المقرئ في «المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس» (٨٣/) من طرق عن مالك به مرفوعًا.

قلت: سنده صحيح، وقد صحح الإمام البيهقي رفعه.

بينما رجح أبو العباس الداني في «أطراف الموطأ» (ق ٢٠٣/ 1) وقفه.

وقد ذكر الحافظ ابن عبدالبر في «التقصي» (ص٢٦٦): أن معن بــن عيســـى أســنده في «الموطأ»، دون غيره من رواته.

قلت: الموقوف له حكم المرفوع، وقد صح مرفوعًا من غير طريق مالك: أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٠٠٣) من طرق عن نافع به مرفوعًا.

(١) من إضافتي.

١٦٩٢- صحيح - رواية ابن القاسم (٣٨٥/ ٣٧٠- تلخيص القابسي).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥/ ٢٦٢/ ٢٦٢٩): حدثنا يحيى بن بكير، =

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مدىث: ١٦٩٢

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةٌ، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةٌ؛ تَغْدُو بِإِنَاء وَتَرُوحُ بإنَاء» - «قس»، و«بك»](١).

<sup>=</sup>وعبداللَّه بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، كُلهم عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٥٦٠٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد به.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٢): «ليس هذا الحديث عند يحيى بن يحيى، ولا أبي المصعب، وهو عند غيرهما في «الموطأ»» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٤٣- كتاب العقول

- ١- بأب ذكر العقول
- ٢- باب العمل في الدّية ِ
- ٣- باب ما جاء في دية العمد في القتل إذا قبلت وجناية المجنون
  - ٤- بابدية الخطأ في القتل
  - ٥- باب عقل الجراح في الخطأ
    - ٦- باب ما جاء في عقل المرأة
      - ٧- باب عقل الجنين.
  - ٨- باب ما يجب فيه الدّية كاملة من الجراح سوى القتل
- ٩- باب ما جاء في عقل العين القائمة إذا ذهب بصرها واليد الشُّلاَّء
  - ١٠- باب ما جاء في عقل الشّجاج
  - ١١- باب ما جاء في عقل العظام
    - ١٢ باب دية المنقلة
  - ١٣- باب ما جاء في عقل الأصابع
    - ١٤- باب جامع عقل الأسنان
  - ١٥- باب العمل في عقل الأنسان
  - ١٦- باب ما جاء في دية جراح العبد

- ١٧- باب القصاص في المماليك
- ١٨- باب ما جاء في دية أهل الذُّمَّة
- ١٩- باب ما يوجب العقل على الرّجل في خاصّة ماله
  - ٢٠- باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه
    - ٢١- باب جامع العقل والجراح
    - ٢٢- باب ما جاء في قتل الغيلة والسّحر
      - ٢٣- باب ما يجب في العمد
      - ٢٤- باب القصاص في القتل
      - ٢٥- باب القصاص من السّكران
      - ٢٦- باب العفوفي قتل العمد
      - ٧٧- باب القصاص في الجراح
    - ٢٨- باب ما جاء في دية السّائبة وجنايته

# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤٦- كتابُ العُقُولِ<sup>(١)</sup> ١- بابُ ذِكرِ العُقُولِ

١٦٩٣ - ١ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالكِ [بْنِ أَنَسِ - «مص»]، عَن (في

(١) جمع عقل، يقال: عقلت القتيل عقلاً، قال الأصمعي: سميت الدية عقـ لا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقــل على الدية، إبلاً كانت أو نقدًا.

۱٦٩٣-۱- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢١/ ٢٢٢٦)، ومحمد بن الحسن (٢٢٦-٢٢٧/ ٦٦٣).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٨/ ٢٠)، و«الكبرى» (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧/ ٢٠٦٧)، والحبرات وأخرجه النسائي في «الموطأ» (١٤٩/ ٢٠٥)، والشافعي في «المسند» (٢/ ٢١٩/ ٣٦٣ وعبدالله بسن وهب في «الموطأ» (٢/ ٥٧ و ١٠٥ و ١٢٥ و ١٠٥ و ١٢٥ و ١٠٥ و ١٥٥ و ١٠٥ و ١٥٠ و ١٥٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠

قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله، لكن له شواهد يصح بها؛ منها:

۱ - ما أخرجه البزار في «البحر الزخار» (۱/ ٣٨٦/ ٢٦١)، والبيهقي (٨/ ٨٦) من طريق محمد بن عبدالله بن عمر، عن طريق محمد بن عبدالله بن عمر، عن أبي ، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٩٦): «رواه البزار؛ وفيه محمــد بـن أبــي ليلــى، وهو سيَّىء الحفظ، وبقية رجاله ثقات» ا.هــ.

قلت: وهو كما قال؛ فهو شاهد لا بأس به.

۲- وما أخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٨/ ٤٣)، وأحمد (٢/ ٢١٧ و٢٢٤)،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّه بنِ أَبِي بَكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عَــن أَبيهِ:

أَنَّ فِي (فِي رواية «مح»: «أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرُهُ عَنِ») الكِتَابِ الَّذِي [كَانَ - «مح»] كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَعَمرو بن حَزم فِي العُقُولِ:

«أَنَّ فِي النّفسِ(١) مِنَّةً مِنَ الإِبلِ، وَفِي الْأَنْفِ -إِذَا أُوعِيَ (٢) جَدَّا (٣) مِئَةٌ مِنَ الإِبلِ، وَفِي الْمَامُومَةِ (٤) ثُلُثُ الدّيةِ (في رواية «مح»، و«مص»: «النفس»)، وَفِي الجَائِفَةِ (٥) مِثْلُهَا، وَفِي العَينِ خَمُسُونَ، وَفِي اليَدِ خَمسُونَ، وَفِي الرِّجلِ خَمسُونَ، وَفِي الرِّجلِ خَمسُونَ، وَفِي السِّنِ (٢) خَمسُونَ، وَفِي السِّنِ (٢) خَمسُونَ، وَفِي السِّن (٢) خَمسٌ [مِنَ الإِبلِ، وَفِي السِّن (٢) خَمسٌ [مِنَ الإِبلِ، وَفِي اللّهِلِ لِ اللّهِلِ اللّهِلِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قلت: سنده حسن؛ للخلاف المعروف في (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده).

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده.

<sup>=</sup>والبيهقي (٨/ ٨٨)، وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

<sup>(</sup>١) أي: في قتل النفس.

<sup>(</sup>٢) أي: أخذ كله، ووعى واستوعى لغةً: في الاستيعاب، وهو أخذ الشيء كله.

<sup>(</sup>٣) قطعًا.

<sup>(</sup>٤) قيل لها: مأمومة؛ لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وجمعها على لفظها: مأمومات، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج، قال ابن السكيت: وصاحبها يصعق لصوت الرعد ولرغاء الإبل، ولا يطيق البروز في الشمس، وتسمى أيضًا: آمة، وجمعها: أوام، مثل دابة، ودواب.

<sup>(</sup>٥) اسم فاعل من جافته تجوفه؛ إذا وصلت لجوفه.

<sup>(</sup>٦) أي: في يد أو رجل.

<sup>(</sup>٧) أضراس أو ثنايا أو رباعيات.

<sup>(</sup>٨) الشجة التي تكشف العظم.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٧- بابُ العمل في الدِّيَّةِ

١٦٩٤ - ٢ - حَدَّثَنِي مَالِكُ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ قَوَّمَ الدَّيَةَ عَلَى أَهلِ القُرى؛ فَجَعَلَهَا عَلَى أَهلِ الشَّرَى؛ الخَعَلَهَا عَلَى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفَ دِرهَمٍ. الذَّهَبِ أَلفَ دِرهَمٍ.

قَالَ مَالِكَ<sup>(۱)</sup>: فَأَهلُ (في رواية «مص»: «وأهل») الذَّهَب: أَهلُ الشَّامِ وَأَهلُ مِصرَ، وَأَهل الوَرق: أَهلُ العِرَاق.

حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالك (٢)؛ أَنَّهُ سَمِعَ: أَنَّ الدَّيَـةَ تُقطَعُ (٢) فِي ثَـلاثِ سِنِينَ أَو أَربَع سِنِينَ.

قَالَ مَالِكٌ: والثَّلاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعتُ إِلَيِّ فِي ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكَ (٤): [و - «مص»] الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لا يُقبَلُ مِن أَهلِ القَرَى فِي الدَّيَةِ الإِبلُ، وَلا مِن أَهلِ العَمُودِ الذَّهَبُ وَلا الوَرِقُ، وَلا مِن أَهلِ الغَمُودِ الذَّهَبُ وَلا الوَرِقُ، وَلا مِن أَهلِ الوَرق الذَّهَبُ.

# ٣- بابُ ما جاءَ في دِيَةِ العمدِ [في القتل - «مص»] إِذَا قُبلَتْ (٥) وجنايةِ المجنون

۱٦٩٤-٢- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٤/ ٢٣٠٧) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

- (۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲۶/ ۲۳۰۸).
- (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٤–٢٤٥/ ٢٣٠٩).
  - (٣) تنجم.
  - (٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٥/ ٢٣١٠).
    - (٥) أي رضي بها ولي المقتول، بأنْ عفا عن الدية.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### ١٦٩٥ - حَدَّثَنِي يَحيي، عَن مالِكٍ:

أَنَّ (في رواية «مص»: «عن») ابنَ شِهَابِ [وَرَبِيعَةَ - «مص»] كَانَــــا] يَقُولَـــــان - «مص»] فِي دِيةِ العَمدِ إذا قُبلَت: خَمسٌ وَعِشرُونَ بنستَ مَخَاض (١)، وَخَمسٌ وَعِشرُونَ بِنتَ لَبُون (٢)، وَخَمسٌ وعِشرُونَ حِقَّةٌ (٣)، وَخَمسٌ وعِشرُونَ جَلَعَةٌ (٤). وَخَمسٌ وعِشرُونَ جَلَعَةٌ (٤).

٣-١٦٩٦ - ٣- وحدَّثني عَن مالكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَــن يَحيَــى بـنِ سَعِيدٍ:

أَنَّ مَروَانَ بِنَ الحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً بِنِ أَبِي سُفَيَانَ: أَنَّهُ [قد - «مص»] أُتِيَ بِمَجنُون قَتَلَ رَجُلاً، فَكَتَبَ إِلَيهِ مُعَاوِيَةُ: أَن اعقِلهُ (٥) وَلا تُقِد مِنهُ (٦)؛ فَإِنَّهُ لَيسَ عَلَى مَجنُونِ قَوَدٌ (٧).

١٦٩٥ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهريّ (٢/ ٢٢٢/ ٢٢٢٧) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(١) أتى عليها حول ودخلت في الثاني، وحملت أمها، والمخاض: الحامل، أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل.

(٢) وهي التي دخلت في الثالثة فصارت أمها لبونًا بوضع حملها.

(٣) وهي التي دخلت في الرابعة.

(٤) وهي التي دخلت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها جذعت؛ أي: أسقطت مقدم أسنانها.

١٦٩٦ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٢/ ٢٢٢٨) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٥) احسه بالعقال، القيد.

(٦) لا تقتص منه، من (أقاد الأمر القاتل بالقتيل) قتله به.

(٧) أي: قصاص.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٦٩٧ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن أَبْن شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَيسَ بَينَ الحُرِّ وَالعَبدِ قَودٌ فِي شَيءٍ مِنَ الجِسرَاحِ؛ إِلاَّ أَنَّ العَبدَ إِنْ قَتَلَ الحُرَّ عَمدًا قُتِلَ بهِ - «مص»].

قَال مَالِكُ (١) فِي الكَبِيرِ والصّغِيرِ إذَا قَتَلا رَجُلاً جَمِيعًا عَمداً: أَنَّ عَلَى الكَبِيرِ أَن يُقتَلَ، وَعَلَى الصّغِيرِ نِصفُ الدّيةِ.

قَالَ مَالِكً (٢): وَكَذَلِكَ الحُرِّ والعَبِدُ يَقتُلانِ العَبِدَ [عَمدًا - «مص»]؛ فَيُقتَلُ العَبدُ، وَيَكُونُ عَلَى الحُرِّ نِصفُ قِيمَتِهِ (في رواية «مص»: «نصف ثمن العبد»).

# ٤- بابُ دِيَةِ الخطأ في القتلِ

١٦٩٨ - ٤ - حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مالك، عَنِ (فِي رواية «مع»: «أخبرنا») ابنِ شِهَاب، عَن عِرَاكِ بنِ مالك [الغِفَارِيِّ - «مع»] وَ[عَنْ - «مص»] سُلَيَمَانَ بنِ يَسَارِ [أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ - «مع»]:

١٦٩٧ - مقطوع صحيح - رواية أبسي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٣/ ٢٢٩) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

- (١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٣/ ٢٢٣٠).
- (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٣/ ٢٢٣١).

۱**٦٩٨–٤- موقوف ضعي**ف - روايــة أبــي مصعــب الزهــري (٢/ ٢٢٣/ ٢٢٣٢)، ومحمد بن الحسن (٢٣٤/ ٦٨٠).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ٢٣١/ ٣٨٤ - ترتيبه)، و«الأم» (٧/ ٣٧ و٢٣٤) - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٣٣٢)، و«السنن الكبرى» (٨/ ١٢٥ - ١٢٦ و ٢٣٠) و و ١/ ١٨٣ - ١٨٤)، و «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٢٢/ ٤٩٤٥) -، والبيهقي -أيضًا - في «الخلافيات» (ج٢/ ق٢٢٠) من طريق ابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>بحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ رَجُلاً مِن بَنِي سَعدِ بنِ لَيثٍ أَجرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى إِصبَع رَجُلٍ مِن جُهَينَةَ؛ فَنَزَى مِنهَا [الدَّمُ - «مح»]؛ فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ للّذِي مِن جُهَينَةً؛ فَنَزَى مِنهَا [الدَّمُ - «مح»]؛ فَمَاتَ مِنهَا؟ فَأَبُوا [أَنْ يَحلِفُوا اللَّهِ عَلَيهُم: أَتَحلِفُونَ بِاللَّه خَمسِينَ يَمِيناً مَا مَاتَ مِنهَا؟ فَأَبُوا [أَنْ يَحلِفُوا اللَّهُ مَص»]، وقَالَ (في رواية «مح»: «مص»] وتَحَرَّجُوا (أُنَّ أَيْحَلِفُونُ (في رواية «مح»: «احلفوا») أَنتُم؟ فَأَبُوا (في رواية «مص»: «احلفوا») أَنتُم؟ فَأَبُوا (في رواية «مص»: «فقالوا: لا»)، فَقَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَابِ بِشَطرِ الدَّيَةِ عَلَى السَّعدِيِّينَ (٣). قَالَ مَالِكُ: وَلَيسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا.

1799 وحدَّثني عَن مالك: أَنَّ ابنَ شِهَابٍ، وَسُلَيمَانَ بنَ يَسَارِ، وَسُلَيمَانَ بنَ يَسَارِ، وَرَبِيعَةَ بنَ أَبِي عَبدِالرَّحَمٰنِ كَانُوا (في رواية «مص»: «عن ابن شهاب، وعن ربيعة ابن أبي عبدالرحمن، وبلغه: عن سليمان بن يسار؛ أنهم كانوا»، وفي رواية «مح»: «أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ») يَقُولُونَ:

دِيَةُ الْحَطَأَ عِشرونَ بِنتَ مَخَاضٍ، وَعِشرُونَ بِنتَ لَبُون، وَعِشـرُونَ ابـنُ لَبُون، وَعِشـرُونَ ابـنُ لَبُون ذَكَرًا (في رواية «مص»: «ذكور»)، وعِشرُونَ حِقَّةً، وعِشرُونَ جَذَعَةً.

قَالَ مَالِكٌ (٤): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لا قَوَدَ بَينَ الصّبيان، وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) أي: فعلوا فعلاً جانبوا به الحرج، وهو الإثم، وهـذا ممـا ورد لفظـه مخالفًـا لمعنــاه، كتأثم وتحنث وتحرج.

<sup>(</sup>٢) أولياء المقتول.(٣) عاقلة الذي أجرى.

<sup>1799 -</sup> مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٤/ ٢٢٣٣)، ومحمد ابن الحسن (٢٢٨/ ٢٢٨).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٣١)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٧٣)، و«معرفة السنن والأثار» (٦/ ٢٠١/ ٤٨٨٤) من طريقين عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٤–٢٢٥/ ٢٢٣٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَمدَهُم خَطَأٌ؛ مَا لَم تَجِب عَلَيهِمُ الحُدُودُ وَيَبلُغُوا (في رواية «مص»: «وبلغوا») الحُلُم، [قَالَ - «مص»]: وَإِنَّ قَتلَ الصَّبِيِّ لا يَكُونُ إلاَّ خَطَأً، وَذَلِكَ لَو (في رواية «مص»: «فلو») أَنَّ صَبِيًا وَكَبِيراً قَتَلا رَجُلاً حُرَّا خَطَأً؛ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنهُمَا نِصفُ الدَّيةِ.

قَالَ مَالِكُ (۱): وَمَن قَتَلَ خَطَأً، فَإِنَّمَا عَقلُهُ (في رواية «مص»: «هـو») مَالٌ لا قَوَدَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ (۱) كَغَيرهِ مِن مَالِـهِ (۱)، [و - «مـص»] يُقضَى به دَينُهُ، وَيُجَوَّرُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ [فِي ثُلُثِهِ- «مص»]، فَإِن كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عُفِي عَن دِيتِهِ [وَأُوصَى به - «مص»]؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ لَـهُ، وإِن لَـم يَكُـن لَـهُ مَالٌ غَيرُ دِيتِهِ ؟ جَازَ لَهُ مِن ذَلِكَ الثَّلُثُ؛ إذَا عُفِي عَنهُ، وَأُوصَى به.

### ٥- بابُ عَقل الجراح(1) في الخطأ

حَدَّثَنِي مَالِكَ (٥): أَنَّ الأَمرَ المُجتَمَعَ عَلَيهِ عِندَهُم فِي الْخَطَا: أَنَّهُ لا يُعقَلُ (٢) حَتَّى يَبرَأَ المَجرُوحُ وَيَصِحُ ، وَأَنَّهُ إِن كُسِرَ عَظمٌ مِنَ الإنسَان: يَدٌ، أَو رَجلٌ (فِي رَوَاية «مَص»: «قال مالك: الأمر عندنا: أنه من كسر عظمًا من الجَسد من الإنسان: يدًا أو رجلاً»)، أو غيرُ ذَلِكَ مِنَ الجَسَدِ، خَطَأَ ، فَبَرَأَ وَصَحَ وَعَادَ لِهَيئَتِهِ ؛ فَلَيسَ فيهِ عَقلٌ ، فَإِن نَقَصَ أَو كَانَ فِيهِ عَثلٌ (٧) ؛ فَفِيهِ مِن عَقلِهِ بِحسَابِ مَا نَقَصَ مِنهُ.

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲۵/ ۲۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) أي: المال المأخوذ في الخطأ. (٣) أي: القتيل.

<sup>(</sup>٤) جمع جرح، وهو هنا ما دون النفس.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٦/ ٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) أي: لا يؤخذ عقله؛ أي: ديته.

<sup>(</sup>٧) قال في «المشارق»: أي: أثر وشين، وأصله الفساد، قـال الزرقـاني: أي: بـرأ علـى غير استواء.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِكٌ: فَإِن كَانَ ذَلِكَ العَظمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِي عَقَلٌ مُسَمَّى؛ فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ (في رواية «مص»: «رسول الله») عَلَيْهُ، وَمَا كَانَ مِمَّا لَم يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِي عَقَلٌ مُسَمَّى، وَلَم تَمضِ فِيهِ سُنَةُ وَلا عَقلٌ مُسَمَّى، وَلَم تَمضِ فِيهِ سُنَةُ وَلا عَقلٌ مُسَمَّى؛ فَإِنَّهُ يُجتَهَدُ فِيهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيسَ فِي الجَرَاحَ فِي الجَسَدِ إِذَا كَانَت خَطَاً (في رواية «مص»: «والجراح في الجسد إذا كانَت خطأ ليس في شيء منها») عَقالٌ؛ إِذَا بَرَأَ الجُرحُ وَعادَ لِهَيئَتِهِ (في رواية «مص»: «وكان كهيئته»)، فَإِن كَانَ فِي شَيءٍ مِن ذَلِكَ عَثَلٌ أَو شَينٌ؛ فَإِنَّهُ يُجتَهَدُ فِيهِ؛ إِلاَّ الجَائِفَةَ؛ فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفسِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيسَ فِي مُنقَّلَةِ الجَسَدِ عَقلٌ، وَهِيَ مِثلُ مُوضِحَةِ الجَسَدِ.

قَالَ مَالِكَ<sup>(۱)</sup>: الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا: أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَة؛ أَنَّ عَلَيهِ العَقلَ، وأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الخَطَّ الَّذِي تَحمِلُهُ العَاقِلَة، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخطَأ بهِ الطَّبِيبُ أَو تَعَدَّى، إِذَا لَم يَتَعَمَّد ذَلِكَ؛ فَفِيهِ العَقلُ.

[قَالَ مَالِكٌ (٢): الخَطَأُ لا يُعقَلُ حَتَّى يَبرَأَ المَجرُوحُ وَيَصِحَّ، وَعَلَى ذَلِكَ الأَمرُ عِندَنَا - «مص»].

### ٣- بابُ [ما جَاءَ في - «مص»] عَقل المرأة

• ١٧٠ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَــن سَـعيدِ

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٦/ ٢٢٤١).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٦–٢٢٧/ ٢٢٤٢).

١٧٠٠ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٧/ ٢٢٤٣).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٣٩٧/ ١٧٧٦٢ و١٧٧٦٣) عن الشوري ومعمر، كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابن المُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

تُعَاقِلُ (في رواية «مص»: «تعقل») المَرأَةُ الرَّجُلَ<sup>(١)</sup> إلَى ثُلُثِ الدَّيةِ: إصبَعُهَا كَإصبَعِهِ، وَسِنَّهَا كَسِنَّهِ، وَمُوضِحَتُها، كَمُوضَحَتِهِ، وَمُنَقَّلَتُهَا كَمُنَقَّلَتِهِ.

١٧٠١ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن ابنِ شِهَابٍ، وَبلَغَهُ عَن عُروةَ بنِ النُّبَيرِ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولان مِثلَ قَول سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ فِي المَرأَةِ:

أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا بَلَغَت ثُلُثَ دِيَـةِ الرَّجُلِ؛ كَانَت إلى (في رواية «مص»: «على») النَّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجُل.

قَالَ مَالِكٌ (٢): وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ والْمُنَقَّلَةِ (٣)، وَمَا دُونَ الْمَامُومَةِ والْجَائِفَةِ [مِنَ الجِرَاحِ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَعَقْلِهِ، فَإذَا بَلَغَتْ

(١) أي: تساوي ديته ديتها.

۱۷۰۱ - مقطوع صحيح - رواية أبسي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٧/ ٢٢٤٤) عن مالك به.

وقد وصل بلاغ المصنف -رحمه الله- عن عروة: عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ١٧٧٤٧ و ٣٩٥/ ١٧٧٤٧).

قلت: سنده صحيح.

وأخرجه عبدالرزاق (٩/ ٣٩٣- ٣٩٤/ ١٧٧٤٦) عن معمر، عن الزهري به.

قلت: وسنده صحيح.

(٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٧/ ٢٢٤٥).

(٣) قال ابن الأثير: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، وقيل: هـــي
 التي تنقل العظم؛ أي: تكسره.

وقال الزرقاني: بكسر القاف الشديدة وفتحها، قيـل: وهـو أولى؛ لأنهـا محـل الجـراح، وكذا ضبطه ابن السكيت، وهي التي ينقل منها فراش العظام، وهي ما رق منها.

وضبطه الفارابي والجوهري بالكسر، على إرادة نفس الضربـة؛ لأنهـا تكسـر العظـم وتنقله.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

جِرَاحَةُ الْمَاهُومَةِ وَالْجَائِفَةِ - «مص»] وَأَشْبَاهِهِمَا، مِمَّا يَكُونُ فِيه ثُلُثُ الدَّيَةِ فَصَاعِداً، فَإِذَا بَلَغَت ذَلِكَ؛ كَانَ عَقلُهَا فِي ذَلِكَ [عَلَى - «مص»] النَّصفِ مِن عَقل الرَّجُل.

١٧٠٢ - وحدَّثني عَن مالك، أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ شِهَابٍ يَقُولُ:

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امرَأَتَهُ بِجُرحٍ: أَنَّ عَلَيِه عَقَـلَ ذَلِكَ الجُرح (في رواية «مص»: «أن يعقلها»)، وَلا يُقَادُ مِنهُ (١).

قَالَ مَالِكَ (٢): وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الخَطَا، أَن يَضرِبَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِن ضَربهِ؛ مَا لَم يَتَعَمَّد، كَمَا يَضرِبُهَا بِسَوطٍ فَيَفقَأُ عَينَهَا، وَنَحوَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكُ (٣) فِي الْمِرَاةِ [قَدْ - «مص»] يَكُونُ لَهَا زَوجٌ ووَلَدٌ مِن غَيرِ عَصَبَتِهَا وَلا قَومِهَا، فَلَيسَ عَلَى زَوجِهَا -إذَا كَانَ مِن قَبِيلَةٍ أُخرَى - مِن عَقَلَ جَنَايَتِهَا (فِي رواية «مص»: «من عقلها») شَيءٌ، وَلا عَلَى وَلَدِهَا إذَا كَانُوا مِن غَيرِ قَومِهَا، وَلا عَلَى إخوتِهَا مِن أُمّهَا إذَا كَانُوا مِن غَيرِ عَصَبَتِهَا وَلا قَومِهَا، فَهُولًا وَلا عَلَى إخوتِهَا مِن أُمّها إذَا كَانُوا مِن غَيرِ عَصَبَتِهَا وَلا قومِهَا، فَهُولًا وَكَا بُوا مِن غَيرِ عَصَبَتِهَا وَلا قومِهَا، فَهُولًا وَحَقُ بِمِيرَاثِهَا، وَالعَصَبَةُ عَلَيهِمُ العَقلُ (٤) مُنذُ زَمَان رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إلَى المَرَاقِهُم لِولَدِ المَرَاقِ، وَإِن كَانُوا مِن غَيرِ قَبِيلَتِهَا، وَعَقلُ جَنَايَةِ المُوالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.

۱۷۰۲ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٨/ ٢٢٤٦) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) لا يقتص منه.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٨/ ٢٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٨/ ٢٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) أي: دية جنايتها. (٥) الذين أعتقتهم.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٧- بابُ عَقلِ الجنينِ (في رواية «مص»: «جنين المرأة»)

٣٠١٠- ٥- وحدَّثني عَن مالك، عن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابن شِهَاب، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: شِهَاب، عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

١٧٠٤ - ٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخْبَرَنَا») إبن شِهَاب، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى (٢) فِي الجَنِينِ يُقتَلُ فِي بَطنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ: عَبدٍ أَو وَلِيدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيهِ: كَيفَ أَغرَمُ (١٤) مَا (في رواية «مح»، و«مص»:

۱۷۰۳-٥- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲۹/ ۲۲۹)، وابن القاسم (۲/ ۲۲۹)، ومحمد بن الحسن (۲۳۱/ ۲۷۰).

وأخرجه البخـاري (٥٧٥٩ و ٢٩٠٤) عـن قتيبـة بـن سـعيد، وعبدالله بـن يوسـف، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (١٦٨١/ ٣٤) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(١) بياض في الوجه عبر به عن الجسد كله، إطلاقًا للجزء على الكل.

(٢) بجرهما بدل من غرة.

۱۷۰۶ - ٦٠ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٩/ ٢٢٥٠)، ومحمد بن الحسن (٢٣١/ ٢٢٤).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٧٦٠): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله البخاري في «صحيحه» (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١/ ٣٦) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة.

(٣) حکم.

(٤) الغرم: أداء شيء لازم، قال في «المصباح»: غرمت الدية والدين وغيره ذلك أغرم، من باب تعب؛ إذا أديته، غرمًا ومغرمًا وغرامة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«من») لا شَرِبَ وَلا أَكُل، وَلا نَطَق وَلا استَهَلَّ(''؟! وَمِثْل ذَلِك بَطَل (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّمَا هَذَا مِن إخوَان الكُهَّان (٣)».

١٧٠٥ - وحدَّثني عَن مالك، عَنِ رَبِيعَةً بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَمـنِ؛ أَنَّـهُ كَـانَ يَقُولُ:

الغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمسِينَ دِينَارًا أَو سَتِّ مئَةِ دِرهَمٍ، وَدِيَةُ المَرَأَةِ الحُرَّةِ المُسلِمَةِ خَمسُ مئَةِ دِينَار أَو سِتَّةُ آلافِ دِرهم.

قَالَ مَالِكٌ: فَدِيَةُ جَنِين [المَرْأَةِ - «مص»] الحُرِّةِ عُشرُ دِيَتِهَا، وَالعُشرُ خَمسُونَ دِينَارًا أَو سِتٌ مِئَةِ دِرهَم.

قَالَ مَالِكٌ (٤): وَلَم أَسمَع أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الجَنِينَ لا تَكُونُ فِيهِ الغُرَّةُ، حتَّى يُزَايلَ (٥) بَطنَ أُمِّهِ وَيَسقُطَ مِن بَطنِهَا مَيُّتًا.

قَالَ مَالِكُ (1): وَسَمِعتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الجَنِينُ مِن بَطنِ أُمِّهِ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيةَ كَامِلَةً.

<sup>(</sup>١) أي: صاح عند الولادة، وهو من إقامة الماضي مقام المضارع؛ أي: لم يشرب ولم يأكل... إلخ.

<sup>(</sup>٢) من البطلان، وفي رواية: «يطل»؛ أي: يهدر ولا يضمن، يقال: طل دمه: إذا هدر، من الأفعال التي لا تستعمل إلا مبنية للمفعول.

<sup>(</sup>٣) لمشابهة كلامه كلامهم.

١٧٠٥ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٠/ ٢٢٥١).

وأخرجه البيهقي (٨/ ١٠٩ و١١٦) من طريق ابن بكير وابـن وهـب، كلاهمـا عـن ك به.

ومن طريق ابن وهب، عن يحيى بن أيوب، عن ربيعة به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٠/ ٢٢٥٢). (٥) يفارق.

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٠/ ٢٢٥٣).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالِكُ (١): وَلا حَيَاةَ لِلجَنِينِ إلاَّ بِالاستِهلالِ (٢)، فَإِذَا خَرَجَ مِن بَطنِ أُمِّهِ فَاستَهَل ثُمَّ مَاتَ؛ فَفِيهِ الدَّيَةُ كَامِلَةً، [قَالَ - «مص »]: وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الاَّمَةِ عُشرَ ثَمَن أُمِّهِ.

قَالَ مَالِك (٣): وَإِذَا قَتَلَتِ المَرأَةُ رَجُلاً أَوِ امرأَةً عَمداً، وَالَّتِي قَتَلَت حَامِلٌ، لَم يُقَد مِنهَا حَتَّى تَضَع حَملَهَا، وَإِن قُتِلَت المرأةُ وَهِي حَامِلٌ -عَمداً وَ خَطأً-؛ فَلَيسَ عَلَى مَن قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيءٌ، فَإِن (في رواية «مص»: «في جنينها دية، وإن») قُتِلَت عَمداً؛ قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا، وَلَيسَ فِي جَنِينِهَا دِيةٌ، وَإِن قُتِلَت خَطأً؛ فَعَلَى عَاقِلَةٍ قَاتِلِهَا دِيتُهَا، وَلَيسَ فِي جَنِينِهَا دِيةٌ.

وحدَّثني يَحيَى: [و - «مص»] سُئِلَ مَالِكُ (٤) عَن جَنِينِ اليَهُودِيَّةِ وَالنَّصرانِيَّةِ يُطرَحُ (٥) [مِنْ بَطنِ أُمِّهِ - «مص»]؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.

### ٨- بابُ ما [ يَجبُ - «مص»] فيهِ الدِّيةُ كاملةٌ

### [مِنَ الجِرَاح سِوَى القُتل - «مص»]

١٧٠٦ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٠/ ٢٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) الصياح عند الولادة.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٠–٢٣١/ ٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣١/ ٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) بنحو ضرب بطنها.

۱۷۰٦ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣١/ ٢٢٥٧)، ومحمد ابن الحسن (٢٢/ ٦٦٤).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٣٤٢/ ١٧٤٧٧ و١٧٤٧٨) عن معمر، عن الزهري به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شِهَاب، عَن سَعِيد بنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (في رواية «مح»: «فقال»):

فِي الشَّفَتَين الدَّيةُ كَامِلَةً، فإذَا قُطِعَتِ السَّفلَى؛ فَفِيها ثُلُثَا الدَّيةِ.

١٧٠٧- وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكٍ:

أَنَّهُ سَأَلَ ابنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الأعور يَفقاً عَينَ الصَّحِيح؟ فَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: إِن أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَن يَستَقِيدَ (١) مِنهُ وَلَهُ القَودُ، وَإِن أَحَبّ فَلَهُ الدَّيةُ أَلْفَ دِينَار، أَو اثنَا عَشَرَ أَلفَ دِرهَم.

وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ (٢)؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «مص»: «قَالَ مَالِكّ: وَلَمْ أَزَلُ أَسْمَعُ»):

أَنَّ فِي كُلِّ زَوجٍ مِنَ الإنسَانِ<sup>(٣)</sup> الدَّيةَ كَامِلَةً، وَأَنَّ فِي اللَّسَانِ الدَّيةَ كَامِلَةً، وَأَنَّ فِي اللَّسَانِ الدَّيةَ كَامِلَةً، اصطلُلِمَتَا<sup>(٤)</sup> أو لَم تُصطَلَمَا.

[قَالَ: وَكَذَلِكَ العَينُ القَائِمَةُ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا؛ فَفِيهَا الدَّيَةُ كَامِلَةً - «مص»] وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدَّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الأنثَينِ الدَّيَةُ كَامِلَةً.

وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكُو<sup>(٥)</sup>؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

۱۷۰۷ - مقطوع صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۳۲/ ۲۲۲۲) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) يقتص.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣١/ ٢٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) كاليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين.

<sup>(</sup>٤) أي: قطعتا من أصلهما.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٦/ ٢٣٢/ ٢٢٥٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ فِي ثَديمي المَرأةِ الدَّيَةَ كَامِلَةً (١).

قَالَ مَالِكِ (\*): وَأَخَفُ ذَلِكَ الَّذِي عِندِي (في روايـة «مـص»: «ذلـك إلي») الحَاجِبَان، وَثَديًا الرَّجُل.

قَالَ مَالِكَ<sup>(٣)</sup>: الأمرُ عِندَنَا: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِن أَطرَافِهِ أَكَـثَرُ مِن وَيَتِهِ فَذَلِكَ لَهُ، إِذَا (في رواية «مص»: «وإن») أُصِيبَت يَدَاهُ وَرِجلاهُ وَعَينَاهُ؛ فَلَـهُ ثَلاثُ دِيَاتِ.

١٧٠٨ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي عَينِ الأعورِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ عَمْدًا: فَإِنْ أَحَبَّ استَقَادَ، وَإِنْ أَحَبَّ أَخَذَ العَقْلَ.

١٧٠٩ - حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ - «مص»].

قَالَ مَالِكٌ (٤) فِي عَينِ الأعورِ الصّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَت خَطَأً: إِنَّ فِيهَا (فِ رواية «مص»: «ففيها») الدَّيَة كَامِلَةً.

قلت: سنده صحيح.

۱۷۰۹ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهــري (٢/ ٢٣٢-٢٣٣/ ٢٢٦٤) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٣/ ٢٢٦٥).

<sup>(</sup>١) إذا استأصلها بالقطع، وأما حلمتاها، وهـو رأسـهما؛ فـلا تجـب الديـة فيهمـا إلا بشرط إبطال اللبن.

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۳۲/ ۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٢/ ٢٢٦١).

۱۷۰۸ – مقطوع صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۳۲/ ۲۲۲۳) عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

# ٩- بِابُ ما جاءَ في عَقل (في رواية «مص»: «باب دية») العين [القَائِمَةِ - «مص»] إذاً ذَهبَ بَصرُها [وَاليَدِ الشَّلاَء - «مص»]

• ١٧١٠ وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن سُلَيمَانَ بن يَسَار، أَنَّ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ:

في العَين القَائِمَةِ إِذَا طَفِئَت<sup>(١)</sup> (في رواية «مح»: «فقئت»): مِئَةُ دِينَارِ.

قَالَ يَحيَى: وَسُئِلَ مَالِكُ (٢) عَن شَتَرِ (٣) العَين وَحِجَاجِ العَينِ (٤) فَقَالَ: لَيسَ فِي ذَلِكَ إلاَّ الاجتهَادُ؛ إلاَّ أَن يَنقُصَ بَصَرُ (في رواية «مص»: «نظر») العَين، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدرِ مَا نَقَصَ مِن بَصَرِ العَينِ.

۱۷۱۰ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲۳٪ ۲۲۱۲)، ومحمد ابن الحسن (۲۳ / ۲۳۳٪).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٣٣٤/ ١٧٤٤٣ و٧٣٥/ ١٧٤٤٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٢٠٦/ ٧١٠٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٩٨) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان بن يسار به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وهو من المزيد في متصل الأسانيد، أو يكون الإمام مالك أسقطه؛ كما قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٥/ ١١٢): «فأسقط مالك من إسناد هذا الحديث: بكير بن الأشج؛ وهو الراوي له عن سليمان بن يسار سماعًا».

<sup>(</sup>١) قال في «الأساس»: ومن الجاز... وطفئت عينه، وقال في «المشارق»: ومعناه ذهب بصرها من سبب ضربة ونحوها، وبقيت قائمة لم يتغير شكلها ولا صفتها، وقال الزرقاني: أي أزيلت وقلعت!!

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۳۳–۲۳۶/ ۲۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) أي: قطع جفنها الأسفل، مصدر شتر، من باب تعب.

<sup>(</sup>٤) العظم المستدير حولها، قال ابن الأنباري: الحجاج: العظم المشرف على غار العين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ (١): الأمرُ [المُجتَمَعُ عَلَيهِ - «مص»] عِندَنَا فِي العَينِ القَائِمَةِ العَورَاء إذَا طَفِئَت، وَفِي (في رواية «مص»: «أو») اليه الشّلاّء (٢) إذَا قُطِعَت: إنَّهُ لَيسَ فِي ذَلكَ (في رواية «مص»: «ليس فيهما») إلاَّ الاجتِهادُ، وليسَ في ذَلِكَ عَقلٌ مُسَمّى.

# ١٠- بابُ ما جاءَ في عَقلِ الشَّجاجِ (٢) (في رواية «مص»: «اللوضحة»)

۱۷۱۱ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن (في رواية «منح»: «أخبرنا») يَحيَى بن سَعِيدٍ؛ أَنَّه سَمِعَ سُلَيمَانَ بن يَسَار يَذكُرُ:

أَنَّ المُوضِحَةَ فِي الوَجهِ مِثلُ [ما في - «مح»] المُوضِحَةِ في الرَّاسِ؛ إلاَّ أَن تَعِيبَ الوَجهَ فَيُزَادُ فِي عَقلِهَا<sup>(٤)</sup>، مَا بَينَهَا وَبَينَ عَقلِ نِصفِ المُوضِحَةِ في الرَّاس، فَيَكُونُ فِيهَا خَمسَةٌ وَسَبعُونَ دِينَارًا.

قَالَ مَالِكٌ (٥): وَالْأُمرُ [الْمُجتَمَعُ عَلَيهِ - «مصس»] عِندَنَا: أَنَّ فِي المَنقَّلةِ خَمسَ عَشَرَةً فَريضَةً.

قَالَ: وَالمنقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فَرَاشُهَا(٢) مِنَ العَظمِ (في رواية «مـص»:

قلت: سنده صحيح.

(٤) ديتها. (٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٥/ ٢٢٧٢).

(٦) قال ابن الأثبر: الفراش: عظام رقاق تلي قحف الرأس، وكل عظم رقيق فراشة.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٣/ ٢٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) التي فسدت وبطل عملها.

<sup>(</sup>٣) جمع شجة: الجراحة، ويجمع على شـجات على لفظها، وإنما تسـمى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأس.

۱۷۱۱ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۳۶/ ۲۲۱۹)، ومحمد ابن الحسن (۲۳۲/ ۲۷۶) عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«الرأس»)، وَلا تَخرِقُ<sup>(۱)</sup> إلى الدُّمَاغِ<sup>(۲)</sup>، وَهيَ تَكُونُ في السرّأسِ وَفِي الوَجهِ، [وَلَيسَ فِي مُنقَّلَةِ الجَسَدِ - «مص»].

قَالَ مَالِكٌ (٣): الأمرُ المجتمعُ عَلَيهِ عِندَنا: أَنَّ المَّامُومَةَ (١) وَالجَاثِفَةَ لَيسَ فِيهِمَا قَودٌ.

[قَالَ مَالِكٌ (٥): وَعَقلُ المَامُومَةِ وَالجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفس - «مص»].

قَالَ مَالِكٌ (٢): وَالْمَامُومَةُ: مَا خَرَق العَظمَ إِلَى الدَّمَاغِ، وَلا تَكُونُ الْمَامُومَةُ إِلاَّ فِي الرَّأْس.

وَقَد قَالَ ابنُ شِهَابٍ (في رواية «مص»: «حدثنا مالك، عن ابن شهاب؛ أنه كان يقول»): لَيسَ فِي الْمَامُومَةِ قَوَدٌ (٧).

قَالَ مَالِكٌ: وَمَا يَصِلُ إِلَى الدَّمَاغِ إِذَا خُرَق العَظمَ.

قَالَ مَالِكُ (^): الأمرُ [المُجتَمَعُ عَلَيهِ - «مص»] عِندَنَا: أَنَّه لَيسَ فِيمَا دُونَ المُوضِحَةِ مِنَ الشّجَاجِ (٩) عَقَلٌ، حَتَّى تَبلُغَ المُوضِحَة، وَإِنَّمَا العقلُ فِي المُوضِحَةِ فَمَا فَوقَهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انتَهَى إلَى المُوضِحَةِ فِي كِتَابِهِ

<sup>(</sup>١) أي: لا تصل. (٢) المقتل من الرأس.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٥/ ٢٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) أي: الشجة التي تبلغ أم الدماغ.

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٥/ ٢٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٥/ ٢٢٧٣ و٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٧) قصاص.

<sup>(</sup>۸) روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۲۳۶/ ۲۲۷۰).

وأخرجه البيهقي (٨/ ٨٣) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

<sup>(</sup>٩) الجواح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

لِعَمرِو بنِ حَزمٍ، فَجَعَلَ فِيهَا خَمساً مِنَ الإبلِ، وَلَم تَقضِ الأئمَّةُ (١) [عِندَنَا - «مص»] -فِي القَدِيم وَلا فِي الحَدِيثِ- فَيمَا دُونَ المُوضِحَةِ بِعَقلٍ.

# [ ١١- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ العِظَامِ - «مص» ]

١٧١٢ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدٍ بنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّه قَالَ (في رواية «مص»: «أنه كان يقول»):

[في - «مص»] كُلِّ نَافِذَةٍ (٢) فِي [كُلِّ - «مح»] عُضو مِنَ الأعضاءِ فَفِيهَا ثُلُث عَقل ذَلِكَ العضو.

١٧١٣ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ: كَانَ ابنُ شِهَابٍ لا يَرَى ذَلِكَ.

وَأَنَا لا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضو مِنَ الأعضاء فِي الجَسَدِ أَمرًا مُجتَمَعًا عَلَيهِ، وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا الاجتِهَادَ (في رُواية «مص»: «وقال مالك: وليس عندنا في نافذة في عضو من أعضاء الجسد أمر مجتمع عليه، ليس في ذلك إلا الاجتهاد»)، يَجتَهِدُ الإمَامُ فِي ذَلَكَ، وَلَيسَ في ذَلِكَ أَمرٌ مُجتَمَعٌ عَلَيهِ عِندَنًا.

قَالَ مَالِكٌ (٣): الأمرُ [المُجتَمَعُ عَلَيهِ - «مص»] عِندَنَا: أَنَّ المَامُومَةَ

(١) أي: الخلفاء.

۱۷۱۲ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲۵/ ۲۲۳۷)، ومحمد ابن الحسن (۲۳۱/ ۲۷۳) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(٢) أي: كل جراحة نافذة.

١٧١٣ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٥/ ٢٢٣٨).

قلت: سنده صحيح.

(٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٦/ ٢٢٧٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَالمَنقَّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لا تَكُونُ إلاَّ فِي الوَجهِ وَالرَّأْسِ، فَمَا كَانَ فِي الجَسَدِ مِن ذَلِكَ؛ فَلَيسَ فِيهِ إلاَّ الاجتِهَادُ.

قَالَ مَالِكَ<sup>(۱)</sup>: فَلا (في رواية «مص»: «ولا») أَرَى اللَّحيَ الأسفَلَ وَالأَنفَ مِنَ الرَّأسِ فِي جِرَاحِهِمَا؛ لأَنَّهُمَا عَظمَان مُنفَرِدَانِ، وَالرَّأسُ -بَعدَهُمَا- عَظمٌ وَاحِدٌ.

# [ ١٢ - بَابُ دِيَةِ المنقَّلَةِ - «مص» ]

١٧١٤ وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن رَبِيعَة بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَنِ:
 أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ الزُّبيرِ أَقَادَ مِنَ المَنَقَّلَةِ.

### ١٧- ١١- بابُ ما جاءَ في عَقل الأصابع

١٧١٥ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَمٰنِ؛ أَنَّـهُ

(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٢٥–٢٢٦/ ٢٢٣٩).

١٧١٤ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٤/ ٢٢٧١) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

١٧١٥ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٦/ ٢٢٧٨).

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ» (١٤٣ - ١٤٤/ ٤٩٥) -ومن طريقه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٦٠-٣٦١/ ٣٥٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٩٦)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٢٦/ ٤٩٦١)-، وعبدالباقي الأنصاري في «مشيخته» (٢/ ٥٤٣-١٤٥) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (١٤٣-١٤٤/ ٤٩٥) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٩٦)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٢٦/ ٤٩٢١)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٦٠-٣٦١/ ٣٥٨)-، وعبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ١٧٧٥-٣٩٥) من طرق عن ربيعة به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ:

سَأَلَتُ سَعِيدَ بِنَ الْسَيَّبِ: كَم فِي إصبَعِ الْمَاَّةِ؟ فَقَالَ: عَشرٌ مِنَ الإبلِ، فَقُلتُ: كَم فِي إصبَع كَم فِي الإبلِ، فَقُلتُ: كَم فِي اَلْإَبلِ، فَقُلتُ: كَم فِي اَلاَبُلِ، فَقُلتُ: كَم فِي أَربَعَ لَةِ أَصَابِعَ - أَصَابِعَ - «مص»]؟ فَقَالَ: ثَلاثُونَ مِنَ الإبلِ، فَقُلتُ: كَم فِي أَربَعَ لَةِ أَصَابِعَ - «مص»]؟ قَالَ: عِشرُونَ مِنَ الإبلِ، فَقُلتُ: حِينَ عَظُم جُرحُهَا وَاسْتَدّت «مص»]؟ قَالَ: عِشرُونَ مِنَ الإبلِ، فَقُلتُ: [لا - «مص»]، مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقلُهَا (۱)؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنتَ (۱)؟ فَقُلتُ: [لا - «مص»]، بَل عَالِمٌ مَتَثَبّتٌ، أو جَاهِلٌ مُتَعَلّمٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَّةُ (۱) يَا ابنَ أَخِي!

قَالَ مَالِكَ (٤): الأمرُ عِندَنَا في أَصَابِعِ الكَفَ إِذَا قُطِعَت فَقَد تَم عَقلُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ خَمسَ الأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَت، كَانَ عَقلُهَا عَقلُ الكَف (٥): خَمسِينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ إصبَعِ عَشرَةٌ مِنَ الإبِلِ.

قَالَ مَالِكَ (٦): وَحِسَابُ [عَقْـلِ - «مص»] الأصَـابِع (في رواية «مص»: «أصابع الرجل») ثَلاثَةٌ وَثَلاثُونَ ديناراً وَثُلُثُ دِينَارٍ، في كُـلِّ أَنْكُةٍ -وَهِيَ مِنَ الإبل- ثَلاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَريضَةٍ.

### ١٤- ١٢- بابُ جامِعِ عَقلِ الأسنانِ

١٧١٦ - ٧ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم، عَن مُسلِم

<sup>(</sup>١) أي: ديتها.

<sup>(</sup>٢) تأخذ بالقياس المخالف للنص.

<sup>(</sup>٣) قال الزرقاني: فقوله: هي السنة يدل على أنه أرسله عن النبي ﷺ؛ قاله ابن عبدالبر، وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وذكر بعضهم أنها تتبعت كلها فوجدت مسندة.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٦-٢٣٧/ ٢٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) أي: إذا قطع معها.

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٦/ ٢٢٧٩).

١٧١٦ -٧- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٧/ ٢٢٨١). =

<sup>(</sup>يميى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعني

ابنِ جُندُب، عَن أَسلَمَ -مَولَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ-:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الُخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّرسِ بِجَمَلِ، وَفِي التُّرقُوةِ (١) بِجَمَلٍ، وَفِي التُّرقُوةِ (١) بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلْعِ (٢) بِجَمَلٍ.

١٧١٧ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن يَحيَى بـنِ سَـعِيدٍ؛ أَنَّـهُ سَـمِعَ سَعِيدٍ؛ أَنَّـهُ سَـمِعَ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ يَقُولُ:

قَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي الأضراسِ بِبَعِيرِ بعير، وَقَضَى مَعَاوِيَةُ بنُ

= وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٣٤)، و«المسند» (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦/ ٣٧٤ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٣١/ ٢٣١)، و«الكبرى» (٨/ ٩٩)-، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/ ٩٩)-، وابن حزم في «الحلى» (١/ ٤١٣) و ٤٥٢) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۹/ ۳۲۵/ ۱۷۲۹ و۱۳۲۷ و۱۷۲۰)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹/ ۱۸۱۲/ ۲۰۰۲)، وابن حزم في «المحلى» (۱۰/ ۲۰۱۲) من طرق عن زيد بن أسلم به.

قلت: سنده صحيح.

 (١) هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، والجمع: التراقي، وقيل: لا يكون لشيء من الحيوان، إلا للإنسان خاصة.

(٢) بكسر الضاد، وفتح اللام، لغة الحجاز، وسكون اللام لغة تميم، وهي مؤنثة.

١٧١٧ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٧/ ٢٢٨٢ و٢٢٨٣).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٣٤) -ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٩٠)-، وابن حزم في «المحلى» (١/ ٢١٠) من طريقين عن مالك به.

وأخرجه عبدالسرزاق في «المصنف» (۹/ ۳٤٧/ ۱۷۵۰۷)، وابسن أبسي شهيبة في «المصنف» (۹/ ۱۱۹۰/ ۱۱۶۳ / ۳۷۳۲۸)، وابس عبدالبر في «الاسستذكار» (۲۵/ ۱۱۶۳ / ۳۷۳۲۸)، وابن حزم في «المحلم» (۱۰/ ۲۱۳) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَبِي سُفيَانَ فِي الأضراسِ بِخَمسَةِ أَبعِرَةٍ (١)، خسة أبعرة.

قَالَ سَعِيدُ بنُ المَسَيِّبِ: فَالدَّيَةُ تَنقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ، فَلَو (في رواية «مص»: «ولو») كُنتُ أَنَا؛ لَجَعَلستُ في الأضراس بَعِيرَين بَعِيرَين (٢)، فَتِلكَ الدِّيةُ سَوَاءٌ، وَكُلُّ مُجتَهدٍ مَأْجُورٌ.

۱۷۱۸ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَنُ يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَـن سَعِيدٍ، عَـن سَعِيدٍ ابْنِ الْمَسيَّبِ») ابنِ المَسيَّبِ؛ أَنَّه (في رواية «مح»: «أخبرنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْـنَ الْمُسيَّبِ») كَانَ يَقُول:

إذاً أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسوَدَّت؛ فَفِيهَا عَقلُهَا تَامَّا، فَإِن طُرِحَت بَعدَ أَنْ تَسوَدُّ؛ فَفِيهَا عَقلُهَا -أيضًا- تَامًّا.

### ١٥- ١٣- بابُ العمل في عَقل الأنسان

١٧١٩ - ٨- وحدَّثني يَحيى، عَن مالك، عَن دَاوُدَ بِنِ الحُصَين، عَن

(١) أي: في كل واحد منها؛ ولذا كرر. (٢) في كل ضرس.

۱۷۱۸ – مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۳۸/ ۲۲۸۲)، ومحمد ابن الحسن (۲۲/ ۲۲۹).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٢٠١/ ٧٠٧٩)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٣٠٠) من طرق عن يحيى بن سعيد به. (٩/ ٩١) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده صحيح.

۱۷۱۹-۸- **موقوف صحیح** - روایــــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۲۳۸/ ۲۲۸۶)، ومحمد بن الحسن (۲۲۹/ ۲۲۸).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۹/ ٣٤٥/ ١٧٤٩٥) -ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (۱/ ٢١٧)-، والشافعي في «الأم» (٦/ ١٢٥)، و«المسند» (٢/ ٢٢٧/ ٣٧٧ - ترتيبه) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ٩٠)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ترتيبه) - ومن طرق عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَبِي غَطَفَانَ بنِ طَرِيفٍ المُرّيِّ؛ أَنَّهُ (في رواية «مح»: «أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الحصينِ: أَنَّ أَبَا غَطْفَانَ») أخبره:

أَنَّ مَروَانَ بِنَ الحَكَمِ بَعِثَهُ (في رواية «مح»: «أرسله») إِلَى عَبدِاللَّهِ بِنِ عَبَّاسٍ يَسأَلُهُ: مَاذَا فِي الضِّرس (() فَقَالَ عَبدُاللَّهِ بِنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمسٌ (في رواية «مص»: «إِنَّ فِيهِ خَمسًا») مِنَ الإبلِ، قَالَ: فَرَدِنِي مَروَانُ إِلَى عَبدِاللَّهِ بِنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَتَجعَلُ (في رواية «مح»: «فَلِمَ تَجْعَلْ») مُقَدَّمَ الفَسمِ مِثلَ الأَضرَاسِ ؟ [قَالَ - «مح»]: فقالَ عَبدُاللَّهِ بِنُ عَبَّاسٍ: لَو لَم تَعتبر ذَلِكَ إِلاَّ بِالأَصابِع، عَقلُهَا سَوَاءٌ (().

١٧٢٠ وحدَّ ثني يَحيَى، عَن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروة، عَن أبيه:
 أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَينَ الأسنَانِ فِي العَقلِ، وَلا يُفَضَّلُ بَعضَهَا عَلَى بَعض.
 قَالَ مَالِكٌ (٣): وَالأمرُ عِندَنَا: أَنَّ (في رواية «مص»: «في») مُقَدَّمَ الفَّمِ وَالأَضراسِ وَالأَنيَابِ عَقلُهَا سَوَاءٌ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «فِي السِّنِ خَس مِن الإبلِ» وَالضِّرسُ سِنٌ مِن الأسنَانِ، لا يَفضُلُ بَعضُها عَلَى بعض».

### ١٦- ١٤- بابُ ما جاءَ في دِيَةٍ جِرَاحِ (في رواية «مص»: «في شجاج») العبد

١٧٢١ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَـهُ: أَنَّ سَعِيدَ بـنَ المَسَيّب

<sup>(</sup>١) الذي يقلع خطأً. (٢) أي: لكفاك؛ فحذف جواب لو.

١٧٢٠ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٨/ ٢٢٨٥).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ١٨٧/ ٧٠١٩ و٧٠٢٠)، وعبدالـرزاق في «المصنف» (٩/ ٣٤٤/ ٢٠٤٩) من طريق هشام به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٨/ ٢٢٨٧).

١٧٢١ – مقطوع ضعيف – رواية أبي مصعب الزهـري (٢/ ٣٩٦/ ٢٢٨٨) عـن=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَسُلَيْمَانَ بنَ يَسار كَانَا (في رواية «مص»: «عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار؛ أنهما كانا») يُقُولان:

فِي مُوضِحَةِ العَبدِ نِصفُ عُشرِ ثَمَنِهِ.

١٧٢٢ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ مَروَانَ بنَ الحَكَم كَانَ يَقضِي فِي العبدِ يُصَابُ بِالجِرَاحِ: أَنَّ عَلَى مَن جَرَحَهُ قَدرَ مَا نَقَصَ مِن ثَمَن العَبدِ.

قَالَ مَالِكُ (۱): وَالأَمرُ عِندَنَا: أَنَّ فِي مَوضِحَةِ العبدِ نِصفَ عُشرِ ثَمَنِهِ، وَفِي مُنقَّلَتِهِ (۲) العُشرُ وَنِصفُ العُشرِ مِن ثَمَنِهِ، وَفِي مُنقَّلَتِهِ (۲) العُشرُ وَنِصفُ العُشرِ مِن ثَمَنِهِ، وَفِي مَأْمَومَتهِ (۳) وَجَانَفَتِهِ (٤) (في رواية «مص»: «وفي الجائفةِ وَالمَامُومَةِ»)، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ،

=مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

۱۷۲۲ - مقطوع ضعيف - رواية أبسي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٩/ ٢٢٨٩) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٩/ ٢٢٩٠).

(٢) قال ابن الأثير: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: هي العظم؛ أي: تكسره، وقال الزرقاني: بكسر القاف الشديدة وفتحها، قيل: وهو أولى؛ لأنها محل الجراح، وكذا ضبطه ابن السكيت، وهي التي ينقل منها فراش العظام، وهي ما رق منها، وضبطه الفارابي والجوهري بالكسر، على إرادة نفس الضربة؛ لأنها تكسر العظم وتنقله.

(٣) قيل لها: مأمومة؛ لأنها فيها معنى المفعولية في الأصل، وجمعها على لفظها، مأمومات، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاع، قال ابن السكيت: وصاحبها يصعق لصوت الرعد ولرغاء الإبل، ولا يطيق البروز في الشمس، وتسمى آمة وجمعها أوام، مثل دابة ودواب.

(٤) الجائفة: اسم فاعل من جافته تجوفه؛ إذا وصلت لجوفه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعني

وَفِيمَا سِوَى هَذِه الخِصَالِ الأربَع، مِمَّا يُصَابُ بِهِ العَبدُ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهِ الْفَلدُ فِي ذَلِكَ بَعدَ مَا (في رواية «مص»: «أن») يَصِحُ العَبدُ ويَبرَأُ، كَم بَينَ قِيمَةِ الْعَبدِ [اليَومَ - «مص»] بَعدَ أَن أَصَابَهُ الجُرحُ («في رواية «مص»: «هذا»)، وقِيمَتِهِ صَحِيحاً قَبلَ أَن يُصِيبَهُ هَذا؟ ثُمَّ يَعْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَينَ القِيمَتَين.

قَالَ مَالِكَ (١) فِي العَبدِ إِذَا كُسِرَت يَدُهُ أَو رِجلُهُ ثُمَّ صَحِّ كَسُرُهُ: فَلَيـسَ عَلَى مَن أَصَابَهُ شَيءٌ، فَإِن أَصَابَ كَسرَهُ ذَلِكَ نَقَصٌ أَو عَشَـل (٢)؛ كَـانَ عَلَى مَن أَصَابَهُ قَدرُ مَا نَقَصَ مِن ثَمَن العَبدِ.

### [ ١٧ - بَابُ القِصَاص فِي الْمَالِيكِ - «مص» ]

قَالَ مَالِكَ (٣): الأمرُ عِندنا فِي القِصاصِ بَينَ المَمَالِيكِ كَهَيئةِ قِصَاصِ الأحرَار، نَفسُ الأمَةِ بِنَفسِ العَبدِ، وَجُرحُهَا بِجُرحِهِ، فَإِذَا قَتَلَ العَبدُ عَبداً عَمداً (في رواية «مص»: «مُتعَمَّدًا»)؛ خُيرَ سَيِّدُ الْعَبدِ الْمَقتُولِ: فَإِن شَاءَ قَتَلَ، وَإِن شَاءَ أَخَذَ العَقلَ، فَإِن أَخَذَ العَقلَ أَخَذَ قِيمةَ عَبدِه، وَإِن شَاءَ رَبُّ الْعَبدِ القَاتِلِ شَاءَ أَخَذَ العَقلَ، فَإِن أَخَذَ العَقلَ أَخَذَ قِيمةَ عَبدِه، وَإِن شَاءَ رَبُ الْعَبدِ القَاتِل الْعَبدِ أَن يُعطِي (في رواية «مص»: «وإن شاء أرباب العبد أن يعطوا») ثَمَنَ العَبدِ المُقتُول؛ فَعَلَ (في رواية «مص»: «وإن شاؤوا أسلموا عبدهم، فإذا سلموا عبدهم؛ فليس عَليهِ (في رواية «مص»: «وإن شاؤوا أسلموا عبدهم، فإذا سلموا عبدهم؛ فليس عليهم») غَيرُ ذَلِكَ، وَلَيسَ لِرَبّ العبدِ المَقتُولِ إِذَا أَخَذُ العَبدَ القَاتِل ورضوا به أن يقتلوه»)، وَذَلِكَ فِي القِصَاصِ كُلّه بَينَ العبيد، فِي قَطعِ اليَدِ وَالرّجلِ وَأَشْبَاه ذَلِكَ، بِمَنزِلَتِهِ فِي القَتلِ (في رواية «مص»: «العقل»). قطع اليَدِ وَالرّجلِ وَأَشْبَاه ذَلِكَ، بِمَنزِلَتِه فِي القَتلِ (في رواية «مص»: «العقل»).

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٣٩-٢٤٠/ ٢٢٩١).

<sup>(</sup>٢) أي: عدم استواء، قال في «المشارق»: أي: أثر وشين، وأصله الفساد.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٠/ ٢٢٩٢).

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالِكَ (١)، فِي العَبدِ المُسلِمِ يَجرَحُ اليَهُودِيُّ أَوِ النّصرَانِيُّ: أَنَّ سَيّدَ العَبدِ إِن شَاءَ أَن يَعقِلَ عَنهُ مَا قَد أَصَابَ فَعَلَ، أَو أَسلَمَهُ (في رواية «مص»: «قال مالك في عبد جرح يهوديًّا أو نصرانيًّا: إن شاء سيد العبد أن يعقل عنه ما أصاب عبده، أو يسلمه»)، فيُبَاعُ، فيُعطِي اليَهُودِيُّ أو النّصرَانِيَّ، مِن ثَمَنِ العَبدِ دِينةَ جُرحِهِ، أَو ثَمَنِهِ كُلَّهُ، إِن (في رواية «مص»: «أو الثمن كله إذا») أَحَاطَ بِثَمَنِهِ، وَلا يُعطى اليهُودِيِّ قبداً مُسلِماً.

### ۱۸- ۱۵- بابُ ما جاءَ في دِيَةِ أَهلِ الذِّمَّةِ (في رواية «مص»: «الكتاب»)

١٧٢٣ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ اليَهُ ودِيِّ أَوِ النَّصرَانِيِّ -إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُما- مِثلُ نِصفِ دِيَةِ الحُرِّ المُسلِم.

قَالَ مَالِكَ (٢): الأمر عِندَنَا: أَنَّــ[ــهُ - «مص»] لا يُقتَل مُســلِمٌ بِكَـافِرٍ؛ إلاَّ أَن يَقتُلُهُ مُسلِمٌ قَتلَ غِيلَةٍ، فَيُقتَلُ به.

<sup>(</sup>۱) روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۲٤٠/ ۲۲۹۳).

١٧٢٣ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤١/ ٢٢٩٤).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٠/ ٩٣/ ١٨٤٧٨) عن معمر، عن الزهري وغيره: أن عمر بن عبدالعزيز (وذكره).

قلت: سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٢٨٨/ ٧٥٠٢) عن وكيع، عن الثوري، عن أبي الزناد، عن عمر بن عبدالعزيز به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤١/ ٢٢٩٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٧٢٤ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سُــلَيمَانَ ابنَ يَسَار كَانَ يَقُولُ (في رواية «مص»: «عن سليمان بن يسار أنه كان يقول»):

دِيَةُ المجُوسِيّ ثَمَانِي مِئَةِ دِرهَمٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِندَنَا.

قَالَ مَالِكَ (١): وَجِراحُ اليَهُودِيّ وَالنّصرَانِيّ وَالمَجُوسِيّ فِي دِياتِهم عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ المُسلِمينَ فِي دِيَاتِهم؛ الموضِحَةُ: نِصفُ عُشرِ دِيَتِهِ (في رواية «مص»: «دية الذمي»)، وَالمَأْمُومَةُ: ثُلُثُ دِيَتِهِ، وَالجَائِفَةُ: ثُلُثُ دِيَتِه، فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ جَرَاحَاتُهُم (في رواية «مص»: «جراحهم») كُلُها.

### ١٩- ١٦- بابُ ما يُوجِبُ العَقلَ على الرَّجُل في خاصَّةٍ مالِهِ

١٧٢٥ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ
 كَانَ يَقُولُ (في رواية «مص»: «أَنَّهُ قَالَ»):

لَيسَ عَلَى العَاقِلَةِ عَقلٌ فِي قَتلِ العَمدِ، إنَّمَا عَلَيهِم عَقلُ قَتلِ الخَطَأ. ١٧٢٦ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابن

۱۷۲۶ - مقطوع صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۱۱/ ۲۲۹۰). وأخرجه ابن أبي شببة في «المصنف» (۹/ ۲۸۹/ ۷۰۰۷) عن يزيد بــن هــارون، عــن

قلت: سنده صحيح.

يحيى بن سعيد به.

(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤١/ ٢٢٩٦).

١٧٢٥ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٣/ ٢٣٠٢).

وأخرجه البيهقي (٨/ ١٠٤) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

١٧٢٦ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٢/ ٢٢٩٩)، =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

شِهَاب؛ أَنَّهُ قَالَ: [قَدْ - «مح»] مَضَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ العَاقِلَةَ لا تَحمِلُ شَيئًا مِن دِيَةِ العَمدِ، إلاَّ أَن يَشَاءوا (في رواية «مح»، و«مص»: «يشاء») ذَلِكَ.

١٧٢٧ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، مِثلَ ذَلِكَ.

١٧٢٨ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْن شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَيسَ بَينَ الحُرِّ وَالعَبدِ قَودٌ فِي شَيءٍ؛ إِلاَّ أَنَّ العَبدَ إِذَا قَتَلَ الحُـرَّ عَمدًا؛ قُتِلَ بهِ - «مص»].

١٧٢٩ قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ ابنَ شِهَابٍ (في رواية «مص»: «عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؟ أَنَّهُ») قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتلِ العَمدِ حِينَ يَعفُو أُولِيَاءُ (في رواية «مص»: «ولي») المَقتُول: أَنَّ الدَّيَةَ تَكُونُ عَلَى القَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً؛ إلاَّ أَن تُعِينَهُ العَاقِلَةُ عَن طِيبِ نَفس مِنها.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِندَنَا: أَنَّ الدَّيةَ لاتَجِبُ عَلَى العَاقِلَةِ، حَتَّى تَبلُغَ

*ومحمد بن الحسن (۲۲۸/ ٦٦٥).* 

وأخرجه البيهقي (٨/ ١٠٤ – ١٠٥) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

١٧٢٧ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٢/ ٢٣٠٠).

وأخرجه البيهقي (٨/ ١٠٥) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۱۷۲۸ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲٤۲/ ۲۲۹۸) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۱۷۲۹ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲٤۲/ ۲۳۰۱) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الثُّلُثَ فَصاعِداً، فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ؛ فَهُوَ عَلَى العَاقِلَةِ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ؛ فَهُوَ فِي مَال الجَارِح خَاصّةً.

قَالَ مَالِكَ (١): الأمرُ الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ (في رواية «مص»: «الأمر المجتمع عليه») عِندَنا، فِيمَن قُبلَت مِنهُ الدَّيةُ فِي قَتلِ العَمدِ، أَو فِي شَيء مِنَ الجراح التِّي فِيهًا القِصَاصُ: أَنَّ عَقلَ ذَلِكَ لا يَكُونُ عَلَى العَاقِلَةِ؛ إلَّا أَن يَشَاءوا، وَإِنَّمَا (في رواية «مص»: «فَإِنَّمَا») عَقلُ ذَلِكَ فِي مَالِ القَاتِلِ أَو الجَارِحِ خَاصّة، وَإِنَّمَا (في رواية «مص»: «فَإِنَّمَا») عَقلُ ذَلِكَ فِي مَالِ القَاتِلِ أَو الجَارِحِ خَاصّة، وَلَنْ مَالٌ الْهُ مَالٌ؛ كَانَ دَينَا عَلَيهِ، وَلَيسَ عَلَى العَاقِلَةِ مِنهُ شَيءٌ؛ إلاَّ أَن يَشَاءوا.

قَالَ مَالِكَ (٢): وَلا تَعقِلُ العَاقِلَةُ أَحَداً -أصابَ نَفسَهُ عَمداً أَو خَطَأُ- بِشَيء، وَعَلَى ذَلِك رَأْيُ أَهلِ [العِلْمِ وَ - «مص»] الفِقهِ عِندَنَا، [قَالَ - «مص»]: وَلَم أَسمَع أَنَّ أَحَداً ضَمَّنَ العَاقِلَةَ مِن دِيَةِ العَمدِ شَيئًا، وَمِمَّا يُعرَف بِهِ ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَن عُفِي لَهُ مِن أُخِيهِ بِهِ ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ فَمَن عُفِي لَهُ مِن أُخِيهِ شَيءٌ فَاتّبَاعٌ بِالمَعرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيهِ بِإِحسَانَ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، [قَالَ - «مص»]: فَتَفسِيرُ (في رواية «مص»: «وتفسير») ذَلِكَ أُفِيما نُرَى وَاللَّهُ أَعلَم-: أَنَّهُ مَن أُعطِي مِن أَخِيهِ شَيءٌ مِنَ العَقل؛ فَليَتبَعهُ بالمَعرُوفِ، وَليُؤدّ إلَيهِ بإحسَان.

قَالَ مَالِكٌ (٣) فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لا مَالَ لَهُ، وَالمَراَّةِ الَّتِي لا مَالَ لَهَا، إذَا جَنَى أَحدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثَّلُثِ: إِنَّهُ (في رواية «مص»: «فهو») ضَامِنٌ عَلى الصَّبِيِّ وَالمَراَّةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إن كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنهُ (في رواية «مض»: «من أموالهما»)، وَإِلاَّ؛ فَجنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا دَينٌ عَلَيهِ، لَيسسَ عَلَى العاقِلَةِ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٣/ ٢٣٠٣).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۶۳/ ۲۳۰۶).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٣–٢٤٤/ ٢٣٠٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مِنهُ شَيءٌ، وَلا يُؤُخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ، وَلَيسَ ذَلِكَ عَلَيهِ.

قَالَ مَالِكُ (۱): الأمرُ [المُجتَمعُ عَلَيهِ - «مص»] عِندَنا -الَّذِي لا اختِلاف فِيهِ -: أَنَّ العَبدَ إِذَا قُتِلَ [عَمْدًا - «مص»]؛ كَانَت فِيهِ القِيمَةُ يَومَ يُقتَلُ، وَلا تَحمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِه مِن قِيمَةِ العَبدِ شَيئًا (في رواية «مص»: «ولا تحمل العاقلة ثمن العبد»)، قَل أَو كَثُرَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ (في رواية «مص»: «يصيبه») فِي مَالِهِ خَاصّةً، بَالِغاً مَا بَلَغَ، وَإِن كَانَت قِيمَةُ العَبدِ الدِّيةَ أَو أَكثرَ [مِنْ ذَلِكَ عَلَى - «مص»]؛ فَذَلِكَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ؛ وَذَلِكَ لأنّ العَبدَ سِلعَةٌ مِنَ السَّلَع.

### ٧٠- ١٧- بابُ ما جاءَ في مِيرَاثِ العَقل والتَّفليظِ فيهِ

• ١٧٣ - ٩ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنــا»)

(١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٤/ ٢٣٠٦).

۱۷۳۰-۹- صحیح - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۲/ ۲۲۵/ ۲۳۱۱و۲۳۱۲)، ومحمد بن الحسن (۲۳۰-۲۳۱/ ۲۷۲).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ٨٩) -ومن طريقه البيهقي في «الكـــبرى» (٨/ ١٣٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٧٤/ ٤٩٩٣)-: عن مالك به.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٧٩/ ٦٣٦٦) من طريق زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري به.

قلت: رجاله ثقات؛ لكنه منقطع؛ فإن الزهري لم يدرك عمـر، وبـه أعلـه الشـيخ أحمـد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على «الرسالة» (ص ٤٢٦) للإمام الشافعي.

وقد صح موصولاً؛ فأخرجه أبو داود ( $^{\prime\prime}$  179 –  $^{\prime\prime}$  1797) – ومن طريقه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» ( $^{\prime\prime}$  778 /  $^{\prime\prime}$  709) –، والترمذي ( $^{\prime\prime}$  710 /  $^{\prime\prime}$  771 و  $^{\prime\prime}$  711 و  $^{\prime\prime}$  9 و و و من طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $^{\prime\prime}$  70 /  $^{\prime\prime}$  70 /  $^{\prime\prime}$  9 و من طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $^{\prime\prime}$  70 /  $^{\prime\prime}$  70 /  $^{\prime\prime}$  9 و من طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ( $^{\prime\prime}$  70 /  $^{\prime\prime}$  70 و و منه ابن أبي عاصم في «الديات»  $^{\prime\prime}$ 

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابن شِهَابٍ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] نَشَدُ (۱) النّاسَ بِمِنْسى: [أَنَّ كُلَّ - «مص»] مَن كَانَ عِندَهُ عِلمٌ مِن (في رواية «مح»: «في») الدِّيةِ أَن يُخبرنِي؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بِنُ سُفيَانَ الكِلابِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخبرنِي؟ فَقَامَ الضَّحَاكُ بِنُ سُفيَانَ الكِلابِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن أُورِّثُ امرَأَةَ أَشيَمَ الضَبَابِيِّ مِن دِيَةِ زَوجِهَا (في رواية «مص»: «من ديته»، وفي رواية «مح»: «كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في أَشْيَمَ الضبابيِّ: أَنْ وَرُثُ امْرَأَتَهُ مِنْ دِيَتِهِ»)، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: ادخُلِ الخِبَاءَ (٢) حَتَّى آتِيَك، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بِنُ

=(0.0991)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٠٠ / ٨١٤٠ و 118 و 118) – ومن طريقهما الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٨/ ٥٥ – 118 و 118 و 118 (118 ) و «الرسالة» (118 ) و «الرسالة» (118 ) و «المسند» (118 ) و «المسند» (118 ) و «المسند» (118 ) و «المسند» (118 ) و 118 و 1

قلت: وهذا سند متصل صحيح الإسناد.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٢/ ١١٦): «وهو صحيح عن سعيد بن المسيب، ورواية سعيد بن المسيب عن عمر تجري مجرى المتصل، وجائز الاحتجاج بها عندهم؛ لأنه قد رآه، وقد صحح بعض العلماء سماعه منه، وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر» ١.هـ.

والحديث صححه ابن الجارود، والشيخ أحمد شاكر، وشيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح سنن أبي داود» (٢١٣٧)، و«صحيح سنن أبي داود» (٢٥٤٠).

(١) طلب؛ أي: طلب منهم جواب قوله.

(٢) الخيمة.

الخَطَّابِ؛ أَخبَرَهُ الضّحّاكُ [بْنُ سُفْيَانَ - «مح»]، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ.

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»]: قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتلُ أَشيَمَ خَطَأً.

١٠٧١ - ١٠ وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن

١٧٣١--١٠- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٦/ ٣٣١٣).

قال البيهقي عقبه: «هذا الحديث منقطع».

وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨٤/ ٢٦٤٦)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٤٠٣) وأخرجه ابن ماجه (١/ ٨٨٤/ ٢٦٤٦)، وأحمد (١/ ١١٤٤٠)، وأبيد أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ١٢٩/ ٢٧٨٦ و ١١/ ٣٥٨/ ١١٤٤٠)، وأحمد (١/ ٤٩)، والبيهقي (٦/ ٢١٩) من طرق عن يحبى بن سعيد به.

قال الشيخ أحمد شاكر: «وهو منقطع؛ لأن عمرًا لم يدرك عمر».

وبه أعله شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «إرواء الغليـل» (٦/ ١١٥ - ١١٦)، ومن قبلهما ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ٤٣٦).

قلت: وهو كما قالوا، لكن المرفوع منه صحيح بشواهده؛ منها:

- ما أخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠)، وغيرهم من طريق محمد بن راشد: ثنا سليمان بن موسى الدمشقي الأشدق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا به.

قلت: وهذا سند حسن.

- وما أخرجه البيهقي (٦/ ٢٢٠) من طريق عبدالرزاق -وهذا في «مصنفه» (٩/ رقم ١٧٧٨٧)- عن عمرو بن برق، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

قال شيخنا -رحمه اللُّه- في «إرواء الغليل» (٦/ ١١٩): «وهذا سند ضعيف؛ عمـرو=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

### عَمرو بنِ شُعَيبٍ:

أَنَّ رَجُلاً مِن بَنِي مُدلِج يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ، حَذَف (١) ابنهُ بِالسَّيفِ، فَأَصَابَ سَاقَهُ، فَنَزِي (٢) فِي جُرِحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بِنُ جُعشُم عَلَى عُمَر بِنِ الخَطَّابِ، فَذَكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقال لَهُ عَمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ - «مص»]: اعدُد [لِي - «مص»] عَلَى مَاء قُدَيدٍ (٣) عِشْرِينَ وَمَعَةَ بَعِير، حَتَّى أَقدِمَ عَلَيك، فَلَمَّا قَدِمَ إلَيهِ «مص»] عَلَى مَاء قُديدٍ (٣) عِشْرِينَ وَمَعَةَ بَعِير، حَتَّى أَقدِمَ عَلَيك، فَلَمَّا قَدِمَ إلَيهِ (فِي رواية «مص»: «عليه») عُمَرُ بِنُ الخَطَّابُ؛ أَخَذَ مِن تِلْكَ الإِبلِ ثَلاثِينَ حَقَّةً وَلَا ثِينَ جَذَعَةً (٥)، وَأُربَعِينَ خَلَفَةً (٢)، ثُمَّ قَالَ: أَيْسَ لِقَاتِلِ شَيءً (١). قَالَ: هَانَذَا، قَالَ: خُدُهَا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيسَ لِقَاتِلِ شَيءً (١).

# ١٧٣٢ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ سَعِيدَ بنَ المَسَيِّبِ وَسُلَيمَانَ بنَ يَسَارِ سُئِلا (في رواية «مص»: «عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار أنهما سئلا»): أَتُغلَّظُ الدَّيةُ فِي الشَّهرِ الحَرَامِ؟ فَقَالا: لا، وَلَكِن يُزَادُ فِيهَا لِلحُرمَةِ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: هَل يُزَادُ فِسي الجِرَاحِ كَمَا

(١) أي رمي. (٢) نزف؛ أي: خرج الدم بكثرة منها.

(٣) موضع بين مكة والمدينة.(٤) هي التي دخلت في الرابعة.

(٥) هي التي دخلت في الخامسة، سميت بذلك؛ لأنها جذعت؛ أي: سقطت مقدم أسنانها.

(٦) الحوامل من الإبل.

۱۷۳۲ - مقطوع ضعيف - رواية أبـي مصعب الزهـري (۲/ ۲٤٦/ ۲۳۱۶) عـن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>=</sup>ابن برق ضعيف عندهم؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٨٥)» ا.هـ.

وفي الباب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٢٥ و ٢٢٥) بسند ضعيف جدًا؛ فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو متروك؛ كما في «التقريب».

<sup>(</sup>بك) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يُزَادُ فِي النَّفسِ؟ فَقَالَ: نَعَم.

قَالَ مَالِكَ<sup>(۱)</sup>: أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فِي عَقلِ (في رواية «مص»: «قتل») المُدلِجيّ، حِينَ أَصَابَ ابنَهُ.

١٧٣٣ - ١١ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن يَحيَى بــنِ سَـعِيدٍ، عَــن عُــروَةَ بــنِ لنُّهُ:

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَهُ: أُحَيحَةُ بنُ الجُلاحِ، [و - «مص»] كَانَ لَهُ عَمُّ صَغِيرٌ، هُو أَصغَرُ مِن أَحَيحَةَ، وَكَانَ عِندَ أَخوَالِهِ، فَأَخذَهُ أُحَيحَةُ فَقَتَلَهُ؛ لَهُ عَمُّ صَغِيرٌ، هُو أَصغَرُ مِن أَحَيحَةَ، وَكَانَ عِندَ أَخوَالِهِ، فَأَخذَهُ أُحَيحَةُ فَقَتَلَهُ؛ [لِيَرِثَهُ - «مص»]، فَقَالَ أَخوَالُهُ: كُنَّا أَهلَ ثُمَّ هِ<sup>(٢)</sup> وَرُمِّ هِ<sup>(٣)</sup>، حَتَّى إِذَا استَوَى عَلَى عُمَهِ فَا عَمَّهِ أَنْ عَمْهِ أَنْ عَمْهِ أَنْ عَلَيْ عَمْهِ أَنْ عَمْهِ أَنْ عَمْهِ أَنْ عَمْهِ أَنْ عَمْهِ أَنْ عَلَيْ عَمْهِ أَنْ عَمْهِ أَنْ عَلَيْ عَمْهِ أَنْ اللّهُ عَمْهِ أَنْ عَمْهُ أَمْ يَعْمُهُ أَنْ عَمْهِ أَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَمْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْ عَمْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْ عَمْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْ عَمْهِ أَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَمْهِ إِنْ عَلَيْ عَمْهِ أَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَمْهِ إِنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

[قَالَ يَحيَى - «مـص»]: قَالَ عُروَةُ: فَلِذَلِكَ لا يَرِثُ قَاتِلٌ مَن قَتَلَ<sup>(١)</sup> (في رواية «مص»: «مِنْ مقتول»).

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲٤٧/ ۲۳۱۵).

۱۱-۱۷۳۳ مقطوع صحيح - رواية أبـي مصعـب الزهـري (۲/ ۲٤٧/ ۲۳۱٦) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(٢) قال أبو عبيد: المحدثون يروونه بالضم، والوجــه عنـدي بــالفتح، والثــم: إصــلاح الشيء وإحكامه، يقال: ثمت أثم ثما.

(٣) قال الأزهري: هكذا روته الرواة، وهو الصحيح، وإن أنكره بعضهم، وقال ابن السكيت: يقال: ماله ثُمَّ ولا رُمَّ، بضمها، فالثم: قماش البيت، والرم: مرمَّة البيت، كأنه أريد: كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوى.

- (٤) أي: على طوله واعتدال شبابه، ويقال للنبت إذا طال: اعتم.
  - (٥) أي: أخذه منا قهرًا علينا.
    - (٦) أي: من الذي قتله.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِك (۱): الأمرُ الذي لا اختِلاف فِيهِ عِندَنا: أَنَّ قَاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ مِن دِيَةِ مِن قَتَلَ شَيئًا، وَلا مِن مَالِهِ، وَلا يَحجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاث، وَأَنَّ الَّذِي يَقتُلُ خَطَأً لا يَرِثُ مِن الدَّيَةِ شَيئًا، وَقَدِ اختُلِفَ فِي أَن يَرِثُ مِن مَالِهِ؛ لأَنَّهُ لا يُتّهَمُ عَلَى إنَّهُ (في رواية «مص»: «على أن يكون») قَتَلَهُ لِيَرِثُهُ، وَلِيا خُذَ مَالَهُ.

[قَالَ مَالِكٌ (٢) - «مص»]: فَأَحَبُ إِلَيَّ أَن يَرِثَ مِن مَالِهِ، وَلا يَـرِثَ مِـن دِيتِهِ [شَيئًا - «مص»].

# ٧١- ١٨- بابُ جامِعِ العَقلِ [ وَالجِرَاحِ - «مص»]

١٧٣٤ - ١٢ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن (في روايـة «مـح»: «حَدَّثَنَا») ابنِ شِهَاب، عَن سَعِيدِ بنِ المَسَيَّبِ و[عَنْ - «مـح»] أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِالرَّحَنِ، عَن أَبِي هُرَيرةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«جَرِحُ العَجمَاءِ (٣) جُبَارٌ (٤)، وَالبِئرُ جُبَارٌ، وَالمَعدِنُ (٥) جُبَارٌ، وَفِي

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٧/ ٢٣١٧).

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲٤۷–۲۲۸۸ ۲۳۱۸).

۱۲-۱۷۳۶ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۵۵/ ۲۳۳۸)، وابن القاسم (۷۲/ ۱۹۹ تلخیص القابسي)، ومحمد بن الحسن (۲۳۲/ ۲۷۷).

وأخرجه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (٣/ ١٣٣٥) عن عبدالله بن يوسف وإسحاق ابن عيسى الطباع، كلاهما عن مالك به.

 <sup>(</sup>٣) تأنيث أعجم، وهو البهيمة، ويقال -أيضًا- لكل حيوان -غير الإنسان- ولمن لا يفصح، والمراد هنا الأول، سميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم.

<sup>(</sup>٤) أي: هدر لا شيء فيه.

<sup>(</sup>٥) المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس ورصاص وكبريت وغيرها، من عدن بالمكان؛ إذا أقام به، يعدن عدونًا؛ أي: إذا انهار على من حفر فيه فهلك؛ فدمه جبار؛ أي: هدر لا ضمان فيه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الرِّكَاز<sup>(۱)</sup> الخُمُسُ».

١٧٣٥ - [مَالِكُ (٢)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِسي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«(جُرْحُ) العَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالبِئُرُ جُبَارٌ، وَالمَعدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» - «قس»].

(١) دفن الجاهلية.

١٧٣٥ - صحيح - رواية ابن القاسم (٣٧٥/ ٣٥٦).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى- رواية ابن حيّويه»؛ كما في «تحفة الأشراف» (١٩٨/ ١٩٨/) - ومن طريقه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٥٧/ ٥٥٥) -، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» - ومن طريقه أبو عوانة في «صحيحه» (٤/ ١٥٨/ ٦٣٦٩) -، والشافعي في «السنن المأثورة» (٣٢٩/ ٣٢٩) - ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٣١٥/ ٣٣٨) -، وأبو عوانة في «صحيحه» (٤/ ١٥٨-١٥٩/ ١٣٦٩)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص٥٥٤) من طرق عن مالك به.

وأخرجه الحميدي في «مسنده» (٢/ ٢٦٣)، والدارمي في «مسنده» (٨/ ١٩٦ / ١٠٨٠)، والدارمي في «مسنده» (٨/ ١٩٦ / ٢٥٣ – «فتح المنان»)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٤٣٨)، و«المسند» (١/ ٤٣٨ / ٢٧٢ – ترتيبه)، وأحمد في «المسند» (١٤/ ٧٦٧ / ٥٢٧ – ط المؤسسة)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٠٤)، وأبو عوانة في «صحيحه» (١/ ١٥٨ / ٢٣٦٨)، والبيهقسي في «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٠١٤ – ٣١٥ / ٢٣٨٨) من طرق عن أبي الزناد به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص٢٧١): «ليس عند القعنبي، ولا يحيى بن يحيى، ولا ابن بكير، ولا أبي المصعب، ولا معن.

وهو عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير بهذا الإسناد» ا.هـ.

وقال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص٥٣٥٥–٤٥٤): «وهذا الحديث عند ابــن وهـب، وابن القاسم، وابن عفير.

وليس عند القعنبي، ولا معن، ولا ابن بكير، ولا أبي مصعب، ولا يحيى بـن يحيـى الأندلسي هذه الرواية» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ الجُبَارِ: أَنَّهُ لا دِيَهَ فِيه، [وَالعَجمَاءُ: البَهِيمَةُ - «مص»]

وقَالَ مَالِكُ (١): [وَ - «مص»] القَائِدُ وَالسّائِقُ وَالرّاكِبُ، كُلُّهُم ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَت الدّابّةُ، إلاَّ أَن تَرمَحَ (١) الدّابّةُ مِن غَير أَن يُفعَلَ بِهَا شَيءٌ تَرمَحُ لَهُ لِمَا أَصَابَت الدّابّةُ، إلاَّ أَن تَرمَحَ (١) الدّابّةُ مِن غَير أَن يُفعَلَ بِهَا شَيءٌ تَرمَحُ لَهُ (في رواية «مص»: «منه»)، وقد قضَى عُمَرُ بن الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] فِي (في رواية «مص»: «على») الَّذِي أَجرَى فَرسَهُ بالعَقل (٣).

قَالَ مَالِكٌ (٤): فَالقَائِدُ (في رواية «مص»: «والقائد») وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَحرَى (٥)، أَن يَغرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجرَى فَرَسَهُ.

قَالَ مَالِكٌ (٢): وَالأَمرُ عِندَنَا فِي الَّذِي (فِي رواية «مسص»: «الرجل») يَحفِرُ البِئرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَو يَربِطُ الدَّابَّة، أَو يَصنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ المُسلِمِينَ (فِي رواية «مص»: «أو») صَنَعَ مِن ذَلِكَ مِمَّا لا (فِي رواية «مص»: «أو») صَنَعَ مِن ذَلِكَ مِمَّا لا يَجُوزُ لَهُ أَن يَصنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ المُسلِمِين؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ فِي (فِي رواية «مص»: «من») ذَلِكَ مِن جَرحٍ أَو غَيرِهِ، فَمَا (فِي رواية «مص»: «وما») كَانَ مِن ذَلِك عَقلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدَّيَةِ؛ فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّة، وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِداً؛ فَهُو عَلَى العَاقِلَةِ، وَمَا صَنَعَ مِن ذَلِكَ مِمَّا (فِي رواية «مص»: «فيما») يَجُوزُ لَـهُ أَن يَصنَعهُ عَلَى طَرِيقِ المُسلِمِينَ (فِي رواية «مص»: «الناس»)؛ فَلا ضَمَانَ عَلَيهِ فِيهِ، وَلا غُرمَ، وَمِن ذَلِكَ البِئرُ يَحفِرُهَا الرَّجُلُ لِلمَطَرِ، وَالدّابَةُ يَنزِلُ عَنهَا الرَّجُلُ لِي

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٦/ ٢٣٤١ و٢٥٥/ ٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) تضرب برجلها. (٣) أي: بالدية.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٥–٢٥٦/ ٢٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) أولى.

<sup>(</sup>٦) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٦/ ٢٣٤٢).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

لِلحَاجَةِ، فَيَقِفُهَا عَلَى الطّريقِ؛ فَلَيسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هَذَا غُرمٌ.

وقَالَ مَالِكُ (١) فِي الرَّجُلِ يَنزِلُ فِي البِئرِ، فَيُدرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِسي أَشَرِه، فَيَجبِذُ الأسفَلُ الأعلَى، فَيَخِرّان فِي البئر، فَيَهلِكَان جَمِيعًا.

[قَالَ - «مص»]: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ الدَّيَةَ.

وقَالَ مَالِكٌ (٢) فِي الصَّبِيِّ [الحُرِّ - «مص»] يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ [أَنْ - «مص»] يَنزِلَ [لَهُ - «مص»] فِي البِترِ، أَو يَرقَى (٣) فِي النَّخلَة، فَيَهلِكُ فِي ذَلِك: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِن هَلاكٍ أَو غَيرِهِ.

قَالَ مَالِكَ (٤): الأمرُ الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّه لَيسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبِيَانِ عَقلٌ يَجِبُ عَلَيهِم أَن يَعقِلُوهُ مَعَ العَاقِلَةِ، فِيمَا تَعقِلُهِ العَاقِلَةُ مِنَ السَّيَاتِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ العَقلُ عَلَى مَن بَلَغَ الحُلُمَ مِنَ الرَّجَال.

وقَالَ مَالِكَ (٥): فَعَقْلُ (في رواية «مص»: «وعقل») المَوَالِي تُلزِمُهُ الْعَاقِلَةُ وَنَ شَاءوا، وَإِن أَبُوا كَانُوا أَهَلَ دِيوَان أَو مُقطَعِينَ، وَقَد تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَن رَسُول اللَّهِ ﷺ، وفَي زَمَان أَبِي بَكر الصِّدِيق، قَبلَ أَن يَكُونَ دِيوَانٌ، وَإِنَّمَا كَانَ الدَّيوَانُ فِي زَمَان عُمَر بَنِ الخَطَّابِ، فَلَيسَ لأَحَدٍ أَن يَعقِلَ عَنهُ (في رواية «مص»: «عند») غَيرُ قَومِهِ وَمَوَالِيهِ؛ لأنَّ الوَلاءَ لا يَنتقِلُ، وَلأنَّ النَّبِيُّ (في رواية «مص»: «رسول اللَّه») ﷺ قَالَ: «الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ».

قَالَ مَالِكٌ: وَالوَلاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٦/ ٢٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٧/ ٢٣٤٤).

<sup>(</sup>۳) يصعد.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٧/ ٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٧/ ٢٣٤٦).

<sup>(</sup>يجيى) = يجيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِكُ (١): والأمرُ عِندَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِن البَهَائِمِ: أَنَّ عَلَى مَن أَصَابَ مِنها شَيئًا، قَدرَ مَا نَقَصَ مِن ثَمَنِهَا.

قَالَ مَالِكَ (٢) فِي الرَّجُلِ يَكُونَ عَلَيهِ القَتلُ، فَيُصِيبُ حَدَّاً مِنَ الحُدُودِ: قَالَ مَالِكَ (فِي رواية «مص»: «لأن القتل أَنَّه لا يُؤخَذُ بِهِ؛ وذَلِكَ أَنَّ القَتلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ (فِي رواية «مص»: «لأن القتل يكفي من ذلك») كُلِّهِ؛ إلاَّ الفِريَة؛ فَإِنَّهَا تَثبُتُ عَلَى مَن قِيلَت [لَهُ - «مص»]، يقال لَهُ: مَا لَكَ لَم تَجلِد مَن افتَرَى عَلَيك؟

[قَالَ - «مص»]: فَأَرى أَن يُجلَدَ المَقتُولُ الحَدَّ مِن قَبل أَن يُقتَلَ، ثُمَّ يُقتَلَ.

[قَالَ - «مص»]: وَلا أَرَى أَن يُقَادَ مِنهُ فِي شَيءٍ مِنَ الجِرَاحِ إِلاَّ القَتلَ؛ لأَنْ القَتلَ عَلَى ذَلِكَ كُلّهِ.

وقَالَ مَالِكٌ ": [و - «مص»] الأمرُ عِندَنَا: أَنَّ القَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَينَ ظَهِرَانِي قَومٍ فِي قَرِيةٍ أَو غَيرِهَا، لَم يُؤخَذ بِهِ أَقرَبُ النَّاسِ إلَيهِ دَاراً وَلاَ مَكَاناً؛ وَذَلِكَ أَنَّه قَد يُقتَلُ الْقَتِيلُ، ثُمَّ يُلقَى عَلَى بَابِ قَوم [يُرِيدُ أَنْ يُلطَّخَهُمْ بِهِ؛ فَلَو وَذَلِكَ أَنَّه قَد يُقتَلُ الْقَتِيلُ، ثُمَّ يُلقِيهِ عَلَى بَابِ قَومٍ - أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهِذَا، ثُمَّ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَقتُلَ قَتِيلاً، ثُمَّ يُلقِيهِ عَلَى بَابِ قَومٍ - «مص»]؛ لُيلطَّخُوا (في رواية «مص»: «يريد أن يلطخهم») بِهِ الْفَيْ خَذُوا بِهِ، إِلاَّ فَعَلَ - «مص»]؛ فَلَيسَ يُؤاخَذُ أَحَدٌ بِمِثلِ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «لمثل هذا»).

قَالَ مَالِكَ<sup>(٤)</sup> في جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقتَتَلُوا، فَانكَشَفُوا، وَبَينَهُــم قَتِيـلٌ أَو جَريحٌ لا يُدرَى مَن فَعَل ذَلِكَ بِهِ (في رواية «مص»: «لا يدرون من قتله»).

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٧/ ٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٧ – ٢٣٤٨/ ٢٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٨/ ٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٨/ ٢٣٥٠).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[قال مالك - «مص»]: إِنَّ أَحسَنَ مَا سُمِعَ (في رواية «مص»: «سمعت») في ذَلِكَ: أَنَّ عَلَيهِ العَقلَ (١) (في رواية «مص»: «أن في ذلك العقل»)، وَأَنَّ عَقلَهُ عَلَى القَومِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ، [قَالَ - «مص»]: وَإِن كَانِ الجَرِيحُ (في رواية «مص»: «الجروح») -أو القَتِيلُ - مِن غَير الفَريقَين، فَعَقلُهُ عَلَى الفَريقَين جَمِيعًا.

[قَالَ مَالِكَ (٢): لَيسَ فِي ذَكَرِ الخَصِيِّ وَلا فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ عَقَـلِّ مُسمَّى، إِنَّمَا هُوَ حُكمٌ يُجتَهَدُ فِيهِ - «مص»].

## 27- 19- بابُ ما جاءَ في [قَتل - «مص»] الغَيلَةِ <sup>(٢)</sup> والسِّحر

أَنَّ عُمَرَ بُنَ الخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً -خَمسَةً أَو سَبعَةً- بِرَجُلِ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتَلُوهُ قَتَلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَو تَمَالاً عَلَيهِ أَهلُ صَنعَاءَ لَقَتَلتُهُم جَمِيعًا (في رواية

۱۳۳۱ – ۱۳ - موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲۸/ ۲۳۱۹)، ومحمد بن الحسن (۲۳۰/ ۲۷۱).

وأخرجه الشافعي في «المسند» (٢/ ١٩٩/ ٣٣٣ - ترتيبه)، و «الأم» (٦/ ٢٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٤٠ - ٤١)، و «معرفة السنن والآثار» (٦/ ١٦٢/ ١٨٣)، و «الحلافيات» (ج٢/ ق٢٠١)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠/ ١٨٢-١٨٣/ ٢٥٣٥) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٤٧٦/ ١٨٠٧٥) عن الثوري، عن يحيى بن سعيد به.

قلت: هذا سند صحيح.

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٨٩٦) من طريق نافع، عن ابن عمر، عن عمر به.

<sup>(</sup>١) أي: الدية كاملة.

<sup>(</sup>۲) روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۲۵۸/ ۲۳۵۱).

<sup>(</sup>٣) الخديعة؛ أي: سرًّا.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مح»: «قتلتهم به»).

[قَالَ مَالِكُ (١): الأمرُ الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ: أَنَّ مَنْ قَتَلَ رَجُلاً قَتْلَ غِيلَةٍ عَلَى غَيلَةٍ عَلَى غَيلَةٍ عَلَى غَير ثَائِرَةٍ وَلا عَدَاوَةٍ؛ فَإِنَّهُ يُقتَلُ بِهِ، وَلَيسَ لِوُلاةِ المَقْتُولِ أَنْ يَعفُ و عَنهُ، وَذَلِكَ إَلَى السُّلطَانِ يَقتُلُ بِهِ القَاتِلَ، وَذَلِكَ أَحَبُ الأمرِ إِلَيَّ - «مص»].

١٧٣٧ - ١٤ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن مُحَمَّدِ بِنِ عَبدِالرَّحَمنِ الرَّحَمنِ الرَّحَمنِ الرَّحَمنِ النِ سَعدِ بنِ زُرَارَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ حَفْصَةً -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلَت جَارِيَةً لَهَا سَحَرِتهَا، وَقَلد كَانَت دَبِّرَتِهَا لَا اللهِ عَقْد كَانَت دَبِّرَتِهَا (٢)، فَأَمَرَت بِهَا؛ فَقُتِلَت.

قَالَ مَالِكٌ: السَّاحِرُ الَّذي يَعمَلُ السِّحرَ، وَلَم يَعمَل ذَلِكَ لَهُ غَيرُهُ، هُـوَ مِثلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - في كِتَابِه: ﴿ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَـا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلاقٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢]؛ فَأَرَى أَن يُقتَـلَ ذَلِكَ، إذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُوَ نَفسُهُ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٨/ ٢٣٢٠).

۱۷۳۷–۱۶ موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۶۵۷–۶۵۸ ۲۸۷۲). وأخرجه عبدالله بن وهب في «الموطأ» (۱۲۳/ ۶۹۶) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

لكن أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٤١٦/ ٧٩٦١)، وعبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٢٩٦١)، والسلقي في «الطيوريات» (٩٠-٥٩١) والسلقي في «الطيوريات» (٩٠-٥٩١) والبيهقي (٨/ ١٣٦) عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن حفصة بنت عمر... (وذكره).

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

والأثر تقدم (٣٦- كتاب الأقضية، ٢٠- باب القضاء في السحر، برقم ١٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) أي: علقت حفصة عتقها على موتها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

### ٢٧- ٢٠- بابُ ما يَجِبُ في العَمدِ

١٥٣٨ - ١٥ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن عُمَرَ بنِ حُسَينٍ -مَولَى عَائِشَةَ بنتِ قُدَامَةً-:

أَنَّ عَبِدَ المَلِكِ بِنَ مَروَانَ أَقَادَ<sup>(١)</sup> وَلِي ّ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً، فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصاً.

قَالَ مَالِكٌ (٢): والأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ -الَّذِي لا اختِلاف فِيهِ عِندَنَا-: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (في رواية «مص»: «أصاب») الرَّجُلَ بِعَصاً، أَو رَمَاهُ بِحَجَرٍ، أَو ضَرَبَهُ عَمداً؛ فَمَاتَ مِن ذَلِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ (في رواية «مص»: «من») العَمدُ، وَفِيه القِصَاصُ.

قَالَ مَالِكُ (٢): فَقَتلُ العَمدِ عِندَنا: أَن يَعمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (٤) نَفسُهُ، وَمَن العَمدِ -أَيضًا -: أَن يَضرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ (٥) [و - «مص»] تَكُونُ بَينَهُمَا، ثُمَّ يَنصِرَفُ عَنهُ وَهُوَ حَيِّ، فَيُنزَى (٦) في ضَربهِ فَيَمُوتُ؛ فَتَكُونُ في ذَلِكَ القسَامَةُ (٧).

قَالَ مَالِكٌ (٨): الأمرُ عِندَنَا: أَنَّه يُقتَلُ -فِي العَمدِ- الرِّجَالُ الأحرَارُ

- (١) أقاد القاتل بالقتيل: قتله به.
- (٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٩/ ٢٣٢٢).
- (٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٩/ ٢٣٢٣).
- (٤) تخرج. (٥) العداوة والشحناء، مشتقة من النار.
  - (٦) ينزف. (٧) خمسون يمينًا.
  - (٨) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٤٩/ ٢٣٢٤).

۱۷۳۸-۱۷۳۸ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲٤۸/ ۲۳۲۱). وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۲) من طريق ابن وهب، عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

بِالرَّجُلِ الحُرِّ الوَاحِدِ، وَالنَّسَاءُ (في رواية «مص»: «الأمر عندنا: أنه يقتل الرجلان الحران والثلاثة بالرجل الحر والمرأتان») بِالمَرأَةِ [الحُرَّةِ - «مص»] كَذَلِك، وَالعَبِيدُ بالعَبدِ كَذَلِك إذا كان قتل العمد»). بالعَبدِ كَذَلِك؛ إذا كان قتل العمد»).

#### ٢٤- ٢١- بابُ القِصَاص في القتل

١٧٣٩ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، [عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ - «مـص»]؛ أنَّه بَلَغَهُ:

أَنَّ مَروَانَ بنَ الحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي سُفيَانَ يَذكُرُ أَنَّـه أُتَـيَ بِسَكرَانَ قَد قَتَلَ رَجُلاً، فَكَتَبَ إِلَيهِ مُعَاوِيَةً: أَنِ اقتَّلُهُ بِهِ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ (۱): [إنَّ - «مص»] أحسَنَ مَا سِمِعتُ فِي تَاويلِ هَذِهِ الآية [فِي - «مص»] قُولِ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ الْحُرِّ بِالْحِرِّ (٢) وَالْعَبَدُ هَا لِعَبِدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

۱۷۳۹ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۵۲/ ۲۳۲۹) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٠–٢٥١/ ٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) يقتل، لا بالعبد.

<sup>(</sup>٣) فرضنا.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فِيهَا (١) أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ (٢) وَالعَينَ بِالعَينِ (٣) وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ (٤) وَالأَذُنَ بِالأَذُنُ (٥) وَالسِنَّ بِالسِّنِّ (٦) وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ (٧) ﴿ [المائدة: ٤٥] ؛ فَذَكَرَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، فَنَفْسُ المَرَأَةِ الحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الحُرّ، وَجُرحُهَا بجرُحِهِ.

قَالَ مَالِكٌ (٨) في الرَّجُل يُمسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُل فَيَضربُهُ فِيَمُوتُ مَكَانَهُ.

[قَالَ - «مص»]: إِنَّهُ إِنَّ أَمسَكَهُ، وَهُو يَرَى أَنَّه يُرِيدُ قَتْلَهُ؛ قُتِلا بِهِ جَمِيعًا، وَإِن أَمسَكَهُ وَهُو يَرَى أَنَّه إِنَّما يُرِيدُ الضَّرِّبَ مِمَّا يَضرِبُ بِهِ النّاسُ، لا يَرَى أَنَّه عَمَدَ لِقَتلِهِ؛ فَإِنَّهُ يُقتَلُ القَّاتِلُ (في رواية «مص»: «الضارب»)، ويُعَاقَبُ المُمسِكُ أَشَدَ العُقُوبَةِ، وَيُسجَنُ سَنَةً؛ لأَنَّهُ أَمسَكَهُ، وَلا يَكُونُ عَلَيهِ القَتلُ.

قَالَ مَالِكٌ (٩) فِي الرَّجُلِ يَقتُلُ الرَّجُلَ عَمداً، أَوُ يَفقاً عَينَهُ عَمداً، فَيُقتَلُ القَاتِلُ أَو تَفقاً عَينُ الفَاقِيء [مِنْ - «مص»] قَبلَ أَن يُقتَصَّ مِنهُ.

[قَالَ - «مص»]: إِنَّه لَيسَ عَلَيهِ دِيَةٌ وَلا قِصَاصٌ، وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّـــذِي قَتِلَ أَو فَقِئَت عَينُهُ فِي الشِّيء، بِالَّذِي [قَدْ - «مص»] ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ لَتُلَ أَو فَقِئَت عَينُهُ فِي الشِّيء، بِالَّذِي [قَدْ - «مص»] ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمداً، ثُمَّ يَمُوتُ القَاتِلُ، فَلا (في رواية «مص»: «ولا») يَكُونُ لِصَاحِبِ (في رواية «مص»: «لطالب») الـدَّم -إذَا مَاتَ القَاتِلُ- شَيءٌ

(١) أي: في التوراة. (٢) أي: تقتل بالنفس إذا قتلتها بغير حق.

(٣) تفقأ. (٤) يجدع.

(٥) تقطع. (٦) تقلع.

(٧) أي: يقتص منها إذا أمكن.

(۸) روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۲۰۱/ ۲۳۲۲).

(٩) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥١/ ٢٣٢٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

[مِنْ - «مص»] دِيَةٍ وَلا غَيرِهَا؛ وَذَلِكَ لِقُولِ اللَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ بالحُرِّ وَالعَبدُ بالعَبدِ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ القِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ، وَإِذَا (في رواية «مص»: «فإذا») هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ؛ فَلَيسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلا دِيَةٌ.

قَالَ مَالِكُ (۱): لَيسَ بَينَ الحُرِّ وَالعَبدِ قَوَدٌ فِي شَيء مِنَ الجَـرَاحِ، وَالعَبدُ يُقتَلُ بِالحَرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمداً، وَهُوَ أَحسَـنُ يُقتَلُ بِالحَبدِ وَإِن قَتَلَهُ عَمداً، وَهُوَ أَحسَـنُ مَا سَمِعتُ (فِي رواية «مص»: «وهو أحب ما سمعت إليًّ»).

#### [ ٧٥ - بَابُ القِصَاص مِنَ السَّكْرَان - «مِص» ]

١٧٤٠ [حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيمَانَ بْنَ يَسَار سُئِلا عَنْ طَلاقِ السَّكرَانِ، فَقَالا: إذَا طَلَّقَ السَّكرَانُ جَازَ طَلاقُهُ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ.

قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ الأمرُ عِندَنَا - «مص»، و«بك»].

#### ٢٦- ٢٧- بابُ العفو في قَتل العمدِ

وحدَّثني يَحيَى (٢)، عَن مالكِ؛ أنَّـه أَدرَكَ مَـن يَرضَـى مِـن أَهـلِ العِلـمِ

<sup>(</sup>۱) روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۲۵۲/ ۲۳۲۸).

۱۷٤٠ - مقطوع حسن - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٢/ ٢٣٣٠) عن مالك به.

وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وقد وصله سعيد بن منصور في «سننه» (٣٠٩/ ١١٠٧)، وعبدالـرزاق في «المصنف» (٧/ ٨٣/ ١٢٣٠٣) من طريقين عن عبدالرحمن بن حرملة، عن سعيد به.

قلت: سنده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٣/ ٢٣٣١).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بَن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُوصَى أَن (في رواية «مص»: «بِأَنْ») يُعفَى عَن قَاتِلِهِ، إِذَا قَتَلَ عَمداً: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنَّهُ أُولَى بِدَمِهِ مِن غَيرِهِ [و - «مص»] مِن أُولِيَائِهِ مِن بَعدِهِ.

قَالَ مَالِكَ (!) في الرَّجُلِ يَعفُو عَن قَتلِ العَمدِ بَعدَ أَن يَستَحِقَّهُ، وَيَجِبَ لَهُ: إِنَّهُ لَيسَ عَلَى القَاتِلِ عَقلٌ يَلزَمُهُ؛ إِلاَّ أَن يَكُونَ الَّذي عَفَا عَنهُ اشتَرَطَ ذَلِكَ عِندَ العَفو (في رواية «مص»: «عفوه») عَنهُ.

قَالَ مَالِكُ (٢) في القَاتِلِ عَمداً إذا عُفِي عَنهُ: إِنَّهُ يُجلَدُ مِئَةَ جَلدَةٍ وَيُسجَنُ سَنَةً.

قَالَ مَالِكُ (٣): وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ [الرَّجُلَ - «مص»] عَمداً، وَقَامَت عَلَى ذَلِكَ البَيْنَةُ، وَلِلمَقتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ، فَعَفَ البَنُونَ وَأَبَى البَنَاتُ أَن يَعفُونَ؛ فَعَفُ البَيْنَ فِي البَيْاتِ أَن يَعفُونَ؛ فَعَفُ البَيْنَ فِي القِيَامِ بِالدَّمِ (فِي فَعَفُ البَيْنَ فِي القِيَامِ بِالدَّمِ (فِي فَعَفُ البَيْنَ فِي القِيَامِ بِالدَّمِ (فِي مَعَ البَيْنَ فِي القِيَامِ بِالدَّمِ (فِي فَعَفُ البَيْنَ فِي القِيَامِ بِالدَّمِ (فِي رَواية «مص»: «في الدَيّة؛ فَهِي مَورُوثَةٌ رواية «مص»: «في الدَيّة؛ فَهِي مَورُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ - «مص»].

## 27-27- بابُ القِصَاص في الجراح

قَالَ مَالِكٌ: وَلا يُقَادُ [أَحَدٌ - «مص»] مِن أَحَدٍ حَتَّى تَبرَأَ جِرَاحُ

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٣/ ٢٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٣/ ٢٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٣/ ٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٤/ ٢٣٣٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

صَاحِبِهِ، فَيُقَادُ مِنهُ، فَإِن جَاءَ جُرِحُ الْمُستَقَادِ مِنهُ مِثْلَ جُرِحِ الْأُوَّلِ حِينَ يَصِحُّ؛ فَهُوَ الْقَوَدُ، وَإِن زَادَ جُرحُ الْمُستَقَادِ مِنهُ أَو مَاتَ؛ فَلَيسَ عَلَى المَجروحِ الأُوّلِ الْمُستَقِيدِ شَيءٌ، وَإِن بَرَأَ جُرحُ المُستَقَادِ مِنهُ، وَشُلُّ (() (في رواية «مص»: «مشل») المُجرُوحُ الأوّلُ، أَو بَرَأَت جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيبٌ أَو نَقصٌ أَو عَثَلٌ؛ فَإِنَّ المُستَقَادَ مِنهُ لا يَكسِرُ الثَّانِيَةَ، وَلا يُقَادُ بِجُرحِهِ.

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»]: وَالجرَاحُ فِي الجَسَدِ عَلَى مِثل ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ (٢): وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امرَأَتِهِ فَفَقَاً عَينَهَا، أَو كَسَرَ يَدَهَا، أَو قَطَعَ إصبَعَهَا، أَو شِبهَ (في رواية «مص»: «أشباه») ذَلِك، مُتَعَمّداً لِذَلِك؛ فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنهُ، وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضِرِبُ امرَأَتَهُ بِالحَبلِ -أَو بِالسَّوطِ- فَيُصِيبُهَا مِن ضَربهِ (في رواية «مص»: «وإن كان هو أصابها بجرح على وجه الخطأ ذهب يعاقبها فأصاب») مَا لَم يُرِد وَلَم يَتَعَمّد؛ فَإِنَّهُ يَعقِلُ مَا أَصَابَ مِنهَا عَلَى هَـذَا الوَجهِ، وَلا يُقَادُ مِنهُ.

١٧٤١ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكٍ؛ أَنَّه بَلَغَهُ:

أَنَّ أَبَا بَكرِ (في رواية «مص»: «حدثنا مالك، عن عبداللَّه بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم: أن أباه أبا بكر») بنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ أَقَادَ مِن كَسرِ الفَخذِ.

<sup>(</sup>١) الشلل: فساد في اليد، وشلت يمينه تشل شللاً، وأشلها الله -تعالى-.

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٥٤/ ٢٣٣٧).

۱۷**٤۱ - مقطوع صحيح** - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۵۶/ ۲۳۳۵) عـن مالك به.

قلت: إسناده -كما في رواية يحيى- منقطع، لكنه موصول؛ كما في رواية أبي مصعب.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٧١- ٢٤ - بابُ ما جاءَ في دِيَةِ السَّائِبَةِ (١) وجنايَتِهِ

١٧٤٢ - ١٦ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن سُلَيمَانَ الزِّنَادِ، عَن سُلَيمَانَ ابنِ يَسَارِ (في رواية «مح»: «أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ سُلَيمَانَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ»):

أَنَّ سَائِبَةً [كَانَ - «مص»، و«مح»] أَعتَقَهُ بَعضُ الحُجَّاجِ، [فَكَانَ يَلعَبُ هُوَ وَابنُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِدٍ - «مص»، و«مح»]، فَقَتَلَ [السَّائِبَةُ - «مص»] ابنَ هُوَ وَابنُ رَجُلٍ مَن بَنِي عَائِدٍ (في رواية «مص»، و«مح»: «ابن العائذي»)، فَجَاءَ العَائِذِيُ رَجُلٍ مَن بَنِي عَائِدٍ (في رواية «مص»، والمحه والمنه ويَةَ ابْنِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لا دِيةَ لَهُ، - أَبُو المَقتُول - إلى عُمرَ بنِ الخَطَّابِ يَطلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لا دِيةَ لَهُ، فَقَالَ (في رواية «مح»: «فَأَبى عُمرُ أَنْ يَدِيهِ، وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مَولَى، قَالَ») العَائِذِيُ [له - «مح»]: أَرأَيتَ لَو قَتَلَهُ ابنِي؟ فَقَالَ عُمرُدُ: إذاً، تُخرِجُونَ دِيتَهُ، فَقَالَ - «مح»]: هُو، إذاً، كَالأرقَم (٢) (في رواية «مص»: «مشل الأرقم»)؛ إن [العَائِذِيُّ - «مح»]: هُو، إذاً، كَالأرقَم (٢) (في رواية «مص»: ومن وإن يُقتَل يَنقَم (٤).

<sup>(</sup>۱) العبد، كان الرجل إذا قال لعبده: أنت سائبة، عتق ولا يكون ولاؤه له، بل يضع ماله حيث شاء.

۱۷٤۲ – ۱۱ - موقوف ضعيف – رواية أبي مصعب الزهـري (۲/ ۲۲۶/ ۲۲۳۲)، ومحمد بن الحسن (۲۳۳/ ۲۷۹).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٠/ ٧٨/ ١٨٤٢٥) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>٢) الحية التي فيها بياض وسواد، أو حمرة وسواد.

<sup>(</sup>٣) أصله الأكل بسرعة.

<sup>(</sup>٤) بكسر القاف من باب ضرب، لغة القرآن، وفي لغة بفتح القاف مسن باب تعب، وهي أولى هنا بالسجع، ومعناه: إن تركت قتله قتلك، وإن قتلته كان له من ينتقم منك، وهو مثل من أمثال العرب مشهور، قال ابن الأثير: كانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب ثأر الجان، وهي الحية الدقيقة، فربما مات قاتلها، وربما أصابه خلل، وهذا مثل فيمن يجتمع عليه شران، لا يدري كيف يصنع بهما.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي



## ٤٤- كتاب القسامة

- ١- باب تبدئة أهل الدّم في القسامة
  - ٢- باب العمل في القسامة
- ٣- باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدّم
  - ٤- باب القسامة في قتل الخطأ
    - ٥- باب الميراث في القسامة
    - ٦- باب القسامة في العبيد



# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤٤ - كتابُ القَسَامَةِ <sup>(١)</sup> ١ - بابُ تَبدِئَةٍ أَهلِ الدَّمِ في القَسَامَةِ (في رواية «مص»: «باب القَسامة في الدم»)

البي أَبِي عَن مالكِ [بْنِ أَنَس - «مص»]، عَن أَبِي اللهِ وَ أَنَس - «مص»]، عَن أَبِي (فِي رواية «مح»: «حدثنا أبو») لَيلَى بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عَبدِالرَّحَمنِ بنِ سَهل، عَن فَي سَهلِ بنِ أَبِي حَثْمَةً؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ [هُوَ و - «مص»، و «قس»] رجَالٌ مِن كُبَرَاءِ قَومِهِ (٢):

(١) بفتح القاف، مأخوذ من القسم، وهو اليمين، وقال الأزهري: القسامة: اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول، وقيل: مأخوذ من القسمة؛ لقسمة الأيمان على الورثة، واليمين فيها من جانب المدعى، قال أبو عمر: كانت في الجاهلية، فأقرها على ما كانت عليه في الجاهلية.

۱۷٤٣ – ۱ - صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰۹ – ۲۲۰ / ۲۳۵۲)، وابسن القاسم (۷۶ – ۲۸۰ / ۵۲۰).

وأخرجه البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩/ ٦) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عمر، كلهم عن مالك به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠): «هكذا قبال يحيى، عبن مالك في هذا الحديث: عن أبي ليلى، عن سهل بن أبي حثمة، وتابعه على ذلك: ابن وهب، وابن بكير، وليس في روايتهم ما يدل على سماع ابن أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة.

وقال ابن القاسم، وابن نافع، ومطرف، والشافعي، وأبو مصعب: عن مالك، عن أبسي ليلي، عن سهل؛ أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه.

وقال القعنبي وبشر بن عمر: عن مالك، عن أبي ليلي، عن سهل؛ أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بِنَ سَهلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيبرَ مِن جَهدٍ (١) أَصَابَهُم (فَي رواية «مص»، و«مح»: «أصابهما»)، فَأْتِي مُحَيِّصَةُ، فَأُخبرَ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بِنَ سَهلٍ قَد قُتِلَ وَطُرحَ فِي فَقِير (٢) بِئر أَو عَينٍ، فَأَتَى يَهُ ودَ، فَقَالَ: أَنتُم وَاللَّهِ مَا قَتَلنَاهُ، فَأَقبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَومِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، قَتَلتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلنَاهُ، فَأَقبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَومِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِصَةُ، وَهُو أَكبَرُ مِنهُ -وَعَبدُالرَّحَن [بْنُ سَهلٍ - أَخُوهُ لَتُكَلِّم مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلِّم، وَهُو الذي كانَ بِخيبَر، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَي فَومِهِ، فَذَكرَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَهُو الذي كانَ بِخيبَر، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَيصَةٌ»): «كَبّر رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِن والله عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي عَيد الله عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>=</sup> وقال عبدالله بن يوسف: عن مالك: عن أبي ليلى -عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل-عن سهل بن أبى حثمة؛ أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه.

فروايته ورواية ابن القاسم -ومن ذكرنا معه-، ورواية القعنبي -أيضًا- ومن تابعه، تدل على سماع أبي ليلى من سهل بن أبي حثمة، وقد قيل: لم يسمع أبو ليلى من سهل، وقيل: سمع منه، وقيل: هو مجهول؛ لم يرو عنه غير مالك، وقيل: روى عنه ابن إسحاق ومالك» ا.هـ.

<sup>(</sup>١) فقر شديد.

<sup>(</sup>٢) الفقير: هو البئر القريبة القعر الواسعة الفم، وقيل: الحفرة التي تكون حول النخل.

<sup>(</sup>٣) أي: قدم الأكبر. (٤) أي: يعطوا الدية. (٥) يعلموا.

<sup>(</sup>٦) أي: بدل دم صاحبكم، ففيه حذف مضاف، أو معنى صاحبكم: غريمكم، فلا حاجة إلى تقدير، والجملة فيها معنى التعليل؛ لأن المعنى: أتحلفون لتستحقوا، وقد جاءت الواو بمعنى التعليل في قوله -تعالى-: ﴿أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير﴾ [الشورى: ٣٤]؛ المعنى: ليعفو.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

بمُسلِمينَ، فَوَدَاهُ(١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن عِندِهِ، فَبَعَثَ إلَيهِم بمئَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أَدخِلِت عَلَيهمُ الدَّارَ، قَالَ سَهلُ [بْنُ أَبِي حَثْمَةً - «مح»]: لَقَد رَكَضَتَنِي (٢) مِنهَا نَاقَةٌ حَمرَاءُ.

قَالَ مَالِكٌ: الفَقِيرُ: هُوَ البئرُ.

بنِ سَعِيدٍ، عَن بُشَيرِ بنِ سَعِيدٍ، عَن مالك، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن بُشَيرِ بنِ يَسَار؛ أَنَّه أَخبَرَهُ:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ سَهلٍ الْأَنصَارِيُّ وَمُحَيِّصَةً بنَ مَسْعُودٍ خَرَجًا إِلَى خَيبَرَ،

(۱) أعطى ديته.

(٢) أي: رفستني برجلها.

١٧٤٤ - ٢- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١/ ٢٣٥٣).

وأخرجه الشافعي في «السنن الماثورة» (٤٢١ - ٢٢١ / رواية الطحاوي) - ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (ج٢/ ق٣٦١)، و«معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٥٧ - ٢٥٨/ ٣٩٧٩) -، وعبدالرزاق في «المصنف» (١٠/ ٣٠)، والنسائي في «المجتبى» (٨/ ١١)، و«الكبرى» (٤/ ٢١١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٩٧ - ١٩٨)، و«مشكل الآثار» (١١/ ٢٢٠/ ٤٥٨٧)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٦٠٩ - ١٩٨)،

قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل».

قلت: وهو مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله البخاري في «صحيحه» (٢٧٠٢)، ومسلم (١٦٦٩) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة به موصولاً.

وقد قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٣٠١/ ٣٠١): «لم يختلف الرواة عن مالك لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد في إرساله عن بشير بن يسار، وأنه ليس فيه لسهل بن أبـي حثمة ذكر، وإن كان غيره من رواة يحيى بن سعيد جعلوه عن بشير بـن يســـار، عـن ســهل بـن أبــي حثمة» ا.هــ.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجهِمَا، فَقُتِلَ عَبدُ اللَّهِ بِنُ سَهلِ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ، فَأَتَى هُو، وَأَخُوهُ حُويَّصَةُ، وَعَبدُ الرَّحَنِ بنُ سَهلِ - [وَهُو أَخُو المَقتُولِ - «مص»] - إلَى وأخُوهُ حُويَّصَةُ، وَعَبدُ الرَّحَن [بْنُ سَهلِ - النّبِيِّ (فِي رواية «مص»: «رسول الله») ﷺ، فَذَهَب عَبدُ الرَّحَن [بْنُ سَهلِ - «مص»] لِيَتَكَلّمَ؛ لِمَكَانِهِ مِن أَخِيه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَبِّر كَبِّر»، فَتَكلَّمَ حُويَّصَةُ وَمُحَيِّصَة بُ فَذَكَرًا [لَهُ - «مص»] شأن عبدِ اللَّه بنِ سَهل، فقال لَهُ مَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْةَ: «أَتَحلِفُونَ خَمسِينَ يَمِينًا وتَستَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُم أُو وَاللَّهِ عَلِيْهُ. وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَلَم نَحضُر.

فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَتُبرئُكُم (١) يَهُودُ بِخَمسِينَ يَميناً؟»، فَقَالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! كَيفَ نَقبَلُ أَيَمانَ قَوم كُفَّارِ؟

قَالَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَ (في رواية «مص»: «فذكر») بُشَيرُ بنُ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَدَاه<sup>(٢)</sup> مِن عِندِهِ.

قَالَ مَالِكُ (٣): الأمرُ المُجتَمَعُ عَلَيهِ عِندَنَا، وَالَّذِي سَمِعتُ مِمّن أَرضَى فِي (فِي رواية «مص»: «الأمر الذي أدركت الناس عليه في») القسَامَةِ، وَالَّذِي اجتَمَعَت عَلَيهِ الْأَئِمَةُ فِي القَدِيمِ وَالحَدَيثِ: أَن يَبدَأَ بِالأَيمَانِ المُدَّعُونَ فِي القَسَامَةِ، فَيَحلِفُونَ، وَأَنَّ القَسَامَةَ لا تَجبُ (١) إلاَّ بِأَحَدِ أَمرَينِ: إمّا أَن يَقُولَ القَسَامَةِ، فَيحلِفُونَ، وَأَنَّ القَسَامَةَ لا تَجبُ (١) إلاَّ بِأَحَدِ أَمرَينِ: إمّا أَن يَقُولَ المَقتُولُ: دَمِي عِندَ فُلان، أَو يَأْتِي وُلاةُ الدَّمِ بِلُوثٍ (٥) مِن بَيّنَةٍ، وَإِن لَم تَكُن قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي يُدَعَى عَلَيهِ الدَّمُ؛ فَهَذَا يُوجِبُ القَسَامَةَ لِلمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي يُدَعَى عَلَيهِ الدَّمُ؛ فَهَذَا يُوجِبُ القَسَامَةَ لِلمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أي: تبرأ إليكم من دعواكم.

<sup>(</sup>٢) أعطاهم ديته.

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦١–٢٦٢/ ٢٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) تثبت لولي الدم.

<sup>(</sup>٥) قال الأزهري: اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مَنِ ادّعوهُ عَلَيهِ (في رواية «مص»: «عليهم»)، وَلا تَجِبُ القَسَامَةُ عِندَنَا إلاَّ بِأَحَدِ هَذَين الوَجهَين (في رواية «مص»: «الأمرين»).

#### [ ٢- بَابُ العَمَل فِي القَسَامَةِ - «مصَ» ]

قَالَ مَالِكَ (١): وَتِلكَ السُّنَّةُ الَّتِي لا اختِلافَ فِيهَا عِندَنَا، وَالَّذي لَم يَزَل علَيهِ عَمَلُ النَّاسِ: أَنَّ المُبدَّئِينَ بِالقَسَامَةِ (في رواية «مص»: «في القسامة») [بالأَيَان - «مص»] أَهلُ الدَّم، وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمدِ وَالْخَطَأ.

قَالَ مَالِكَ (٢): وَقَد بَدّاً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الحارِثِيَّينِ فِي قَسَلِ صَاحِبِهُم الَّذِي قُتِلَ بخيبَرَ.

قَالَ مَالِكٌ (٣): فَإِن حَلَفَ الْمُدَّعُونَ؛ استَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهم، وَقَتلُوا مَن حَلَفُوا عَلَيه، وَلا يُقتَلُ فِيها اثْنَان، يَحلِفُ مِن وَلاقِ الدَّمِ خَمسُونَ رَجُلاً خَمسِينَ يَمِيناً، فإِن قَلَّ عَدَدُهُم أَو نَكَلَ (٤) بَعضُهُم؛ وُلاقِ الدَّمِ خَمسُونَ رَجُلاً خَمسِينَ يَمِيناً، فإِن قَلَّ عَدَدُهُم أَو نَكَلَ (٤) بَعضُهُم؛ وُلاقِ الدَّمِ خَمسُونَ مَبُلاً أَن يَنكُلُ أَحدٌ مِن وُلاقِ المَقتُول، [و - «مص»] وُلاقِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ العفو عَنهُ، فَإِن نَكلَ أَحَدٌ مِن أُولِئِكَ (في رواية «مص»: «ولاته»)؛ فلا سَبيلَ إلى الدَّم إذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنهُم.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُرَدُّ (فِي رواية «مص»: «تردد») الأَيَانُ عَلَى مَن بَقِيَ مِنهُم: إذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنِ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفوٌ، فَإِن نَكَلَ أَحَدٌ مِن وُلاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ العَفوُ عَنِ الدَّمِ -وَإِن كَانَ وَاحِداً-؛ فَإِنَّ الأَيَانَ (فِي الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ العَفوُ عَنِ الدَّمِ -وَإِن كَانَ وَاحِداً-؛ فَإِنَّ الأَيَانَ (فِي

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٢/ ٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٢/ ٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٢–٢٦٣/ ٢٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) نكل عن العدو نكولاً، من باب قعد، وهذه لغة الحجاز، وهو الجبن والتأخر، قال أبو زيد: نكل؛ إذا أراد أن يصنع شيئًا فهابه، ونكل عن اليمين: امتنع منها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مص»: «فإن نكل واحد؛ فالأيمان») لا تُرَدُّ (في رواية «مص»: «تسردد») عَلَى مَن بَقِيَ مِن وُلاةِ اللَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنهُم عَنِ الْأَيَمان، وَلَكِنِ الْأَيَمانُ إِذَا كَانَ ذَلِك، [فَإِنَّمَا – «مص»] تُردُ (في رواية «مص»: «تردد») [الأيمَانُ – «مص»] عَلَى المُدّعى عَلَيهِمُ [الدَّمَ – «مص»] فَيحلِفُ مِنهُم خَمسُونَ رَجُلاً خَمسِينَ يَمِيناً، فَإِن لَم يَبلُغُوا خَمسِينَ رَجُلاً؛ رُدّتِ الأيمانُ (في رواية «مص»: «ردت الخمسون فإن لَم يُوجَد أَحَدٌ [يحلِف – «مص»] إلاَّ الَّذِي يَبنًا») عَلَى مَن حَلَف مِنهُم، فَإِن لَم يُوجَد أَحَدٌ [يحلِف – «مص»] إلاَّ الَّذِي ادْعِي عَلَيهِ [الدَّمُ – «مص»]؛ حَلَف هُوَ خَمسِينَ يَمِيناً وَبَرِيءَ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ (١): وَإِنَّمَا فُرِقَ بِينِ القَسَامَةِ فِي السَّمِ وَالأَيَانِ فِي الْحُلُ الرَّجُلُ السَّبَتَ عَلَيهِ فِي حَقِّهِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَايَنَ الرَّجُلُ السَّبَتَ عَلَيهِ فِي حَقِّهِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَايَة «مص»: «أن يقتل») الرَّجُلِ لَم يَقتُلهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَلتَمِسُ (فِي رواية «مص»: «يبتغي بذلك») الخَلوَة، قَالَ: فَلُو لَم تَكُن وَإِنَّمَا يَلتَمِسُ فِي رواية «مص»: «يبتغي بذلك») الخَلوَة، قَالَ: فَلُو لَم تَكُن القَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا تَثبُتُ فِيهِ البَيْنَةُ، وَلُو عَمَلَ فِيهَا كَمَا يُعمَلُ فِي الحُقُوقِ؛ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ (٢)، وَاجتَرَأَ (٣) النَّاسُ عَلَيهَا إِذَا عَرَفُوا القَضَاءَ فِيهَا، وَلَكِن إِنَّمَا جُعِلَت القَسَامَةُ إِلَى وُلاةِ المَقتُول، يُبَدَّأُونَ بِهَا فِيهَا؛ لِيَكُفَّ النَّاسُ عَن الدَّمِ جُعِلَت القَسَامَةُ إِلَى وُلاةِ المَقتُول، يُبَدَّأُونَ بِهَا فِيهَا؛ لِيَكُفَّ النَّاسُ عَن الدَّمِ جُعِلَت القَسَامَةُ إلَى وُلاةِ المَقتُول، يُبَدَّأُونَ بِهَا فِيهَا؛ لِيَكُفَّ النَّاسُ عَن الدَّمِ (فِي رواية «مص»: «الدماء»)، [وَتَكُونُ القَسَامَةُ جِجرًا فِيمَا بَينَهُم - «مص»]، وَلِيَحذَرَ القَاتِلُ أَن يُؤخَذَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بقول المَقتُول، [وَاللَّوَثُ مِنَ الشَّهَ عَن الشَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَة، فَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ القَسَامَةُ - «مَص»].

قَالَ يَحيَى: وَقَد قَالَ مَالِكٌ (٤)، في القَومِ يَكُونُ لَهُمُ العَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ، فَيُردُ وُلاةُ المَقتُولِ الأَيمَانَ عَلَيهِم، وَهُم نَفَرٌ لَهُم عَدَدٌ، [قال - «مص»]:

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٣/ ٢٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) أي: ضاعت. (٣) أسرع وهجم.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٥–٢٦٦/ ٢٣٦٦).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

إِنَّه يَحلِفُ كُلُّ إِنسَان مِنهُم عَن نَفسِهِ خَمسِينَ يَمِيناً، وَلا تُقطَعُ الأَيَمانُ عَلَيهِم بِقَدرِ عَدَدِهِم، وَلا يَبرُّأُون (في روايــة «مـص»: «يـبرئهم») دُونَ أَن يَحلِفَ كُـلُّ إِنسَانَ [مِنهُم – «مص»] عَن نَفسِهِ خَمسِينَ يَمِيناً.

قَالَ مَالِكُ (١): وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ في ذَلِكَ.

قَالَ: وَالقَسَامَةُ تَصِيرُ (في رواية «مـص»: «تكون») إِلَى عَصَبَةِ المَقتُول، وَهُم وُلاةُ اللهُمِ الَّذِينَ يَقسِمُونَ عَلَيهِ، وَالَّذِينَ يُقتَلُ (في روايـة «مـص»: «ويقتلون») بقسَامَتِهم.

## ٣- ٢- بابُ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ في العمدِ مِنْ ولاةِ الدَّمر

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكَ (٢): الأمرُ الَّذِي لا اختِلافَ فِيهِ عِندَنَا: أَنَّهُ لا يَحلِفُ فِي العَمدِ أَحَدٌ مِنَ النَّسَاء (في رواية «مص»: «في العمد إلا الرجال»)، وَإِن (في رواية «مص»: «فإن») لم يَكُن لِلمَقتُولِ وُلاةٌ إِلاَّ النَّساءُ؛ فَلَيسَ للنِّسَاء في قَتل العَمدِ قَسَامَةٌ وَلا عَفوٌ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ (٣)، فِي الرَّجُلِ يُقتَلُ عَمداً: إِنَّه إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقتُولِ أَوِ مَوَالِيهِ، فَقَالُوا (فِي رواية «مص»: «وسئل مالك عن المقتول عمدًا تقوم عصبته ومواليه ويقولون»): نَحنُ نَحلِفُ وَنَستحِقُ دَمَ صَاحِبنِا؛ فَــ[ــقَالَ - «مص»]: ذلك لَهُم.

قَالَ مَالِكٌ: فإن أَرادَ النّساءُ أَن يَعفُوا عَنهُ؛ فَلَيسَ (في رواية «مص»: «فقيل: لو أن النساء أردن أن يعفون، قال: ليس») ذَلِكَ لَهُنّ، العَصَبَةُ وَالْمَوَالِي

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٤/ ٢٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٤/ ٢٣٦١).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٤/ ٢٣٦٢).

<sup>(</sup>يميى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعني

أُولَى بِذَلِكَ مِنهُنِّ؛ لأنَّهُم هُمُ الَّذِينَ استَحَقُّوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وإن (في رواية «مص»: «فَإِنْ») عَفَتِ العَصَبَةُ أَو المَوَالِي -بَعـدَ أَن يَستَحِقُوا الدَّمَ- وَأَبَى النَّسَاءُ، وَقُلنَ: لا نَـدَعُ قَـاتِلَ صَاحِبِنَا؛ فَهُـنَّ أَحَـقُ وَأُولَى بِذَلِكَ، [فَيُقتَلُ بِهِ قَاتِلُهُ - «مص»]؛ لأَنْ مَن أَخَذَ القَوَدَ أَحَقُ مِمَّن تَركهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالعَصَبَةِ، إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ القَتلُ.

قَالَ مَالِكُ (''): [و - «مص»] لا يُقسِمُ في قَسَلِ العَمدِ مِن المُدَّعِينَ إلاَّ اثنَانِ فَصَاعِداً، تُرَدَّدُ الأَيَانُ عَلَيهِمَا حَتَّى يَحلِفَا خَمسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ قد استَحقّا الدَّمَ، وَذَلِكَ الأمرُ عِندَنَا.

قَالَ مَالِكُ (٢): وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحَتَ أَيدِيهِم؛ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، [قَالَ - «مص»]: فَإِن هُوَ مَاتَ بَعدَ ضَرِبِهِم كَانَتِ القَسَامَةُ، وَلَمْ يَعَدَ ضَرِبِهِم كَانَتِ القَسَامَةُ، وَلَمْ نَعلَم وَإِذَا كَانَت القَسَامَةُ لَم تَكُن إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَقتَل غَيرُهُ، وَلَم نَعلَم قَسَامَةً كَانَت قَطَّ إِلاَّ عَلَى رَجُل وَاحِدٍ.

### ٤- ٣- بابُ القُسَامَةِ في قَتل الخطأ

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكُ (٣): القَسَامَةُ فِي قَتلِ الخَطَأ: يُقسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ السَّوَةِ مَا السَّمَ وَيَستَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِم، يَحلِفُونَ خَمسِينَ يَمِينًا، تَكُونُ عَلَى قَسمِ مَوَارِيثِهِم (٤) مِنَ الدَّيَةِ، فَإِن كَانَ فِي الأَيَانِ كُسُورٌ (في رواية «مص»: «كسر») إذا قُسِمُت بُينَهُم؛ نُظِرُ إِلَى الَّذِي يُكُونُ عَلَيهِ آكَثَرُ تِلْكُ الأَيَانِ (في رواية «مص»: «اليمين») إذا قُسِمَت، فَتُجبَرُ عَلَيهِ تِلكَ اليَمِينُ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٤–٢٦٥/ ٣٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲٥/ ۲۳۱۶).

<sup>(</sup>٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٥/ ٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) أي: قدر مواريثهم.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالِكٌ: فَإِن لَـم يَكُـن لَلمَقتُولِ وَرَثَـةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ؛ فَإِنَّهُنَّ يَحلِفنَ وَيَأْخُذنَ الدَّيَةَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ؛ حَلَفَ خَمسِينَ يَمِينًا، وَأَخَذَ الدَّيَةَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ (في رواية «مص»: «وإنما تكون الديـة») فِي قَتـلِ الخَطأ، وَلا يَكُونُ فِي قَتل العَمدِ.

### ٥- ٤- بابُ الميراثِ في القَسَامَةِ

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكَ (١): إذَا قَبِلَ وُلاةُ الدَّمِ الدَّيةَ؛ فَهِيَ مَورُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (٢) [-عَزَّ وَجَلَّ - «مص»]، يَرثُهَا بَنَاتُ المَيّتِ وَأَخَوَاتُهُ وَمَن يَرثُهُ مِنَ النِّسَاء، فَإِن لَم يُحرِز النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ؛ كَانَ مَا بَقِيَ مِن دِيَتِهِ (في رواية «مص»: «من ميراثه») لأولَى (٣) النَّاسِ بِمِيراثِهِ مَعَ النِّسَاء.

قَالَ مَالِكُ (١٤): إذَا (في رواية «مص»: «فإن») قَامَ بَعضُ وَرَثَةِ المَقتُولَ الَّذِي يُقتَلُ خَطَأً، يُرِيدُ أَن يَاخُذَ مِنَ الدَّيةِ بِقَدرِ حَقِّهِ مِنهَا، وَأَصحَابُهُ غَيَبٌ (٥٠)؛ لَم يَاخُذُ ذَلِكَ، وَلَم يَستَجِقَّ مِنَ الدَّيةِ (في رواية «مص»: «الدم») شَيئًا، قَل وَلا يَأْخُذُ ذَلِكَ، وَلَم يَستَكمِلَ القَسَامَة، يَحلِفُ خَمسِينَ يَمينًا، فَ إِن حَلَفَ خَمسِينَ يَمينًا، فَ إِن حَلَفَ خَمسِينَ يَمينًا؛ استَحق حقه») مِنَ الدَّية؛ يَمينًا؛ استَحق حقه») مِنَ الدَّية؛ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ لا يَثبُتُ (في رواية «مص»: «فإذا حلف استحق حقه») إلاَّ بِخَمسِينَ يَمِينًا، وَلا تَثبُتُ الدَّمَ لا يَثبُتُ (في رواية «مص»: «أَنَّ الدَّية لا تَثبُتُ») إلاَّ بِخَمسِينَ يَمِينًا، وَلا تَثبُتُ الدَّية حَتَّى يَثبُتَ الدَّمُ، فَإِن جَاءَ بَعدَ ذَلِكَ مِنَ الوَرَثَة أَحَدٌ، حَلَفَ مِنَ الوَرَثَة وَلَكَ مِنَ الْخَمسِينَ يَمِينًا بِقَدرِ مِيراثِهِ، وَأَخَذَ حَقّهُ حَتَّى يَستَكمِلَ الوَرَثَة وَلَكَ مِنَ الْخَمسِينَ يَمِينًا بِقَدرِ مِيراثِهِ، وَأَخَذَ حَقّهُ حَتَّى يَستَكمِلَ الوَرَثَة وَلَكَ مِنَ الْخَمسِينَ يَمِينًا بِقَدرِ مِيراثِهِ، وَأَخَذَ حَقّهُ حَتَّى يَستَكمِلَ الوَرَثَة وَلَكُ مَنَ الْخَمسِينَ يَمِينًا بِقَدرِ مِيراثِهِ، وَأَخَذَ حَقّهُ حَتَّى يَستَكمِلَ الوَرَثَة وَالْتَهُ مَنْ الْخَمْسِينَ يَمِينًا بِقَدرِ مِيراثِهِ، وَأَخَذَ حَقّهُ حَتَّى يَستَكمِلَ الوَرَثَةُ وَلَا تَعْبُونَ الْخَدَالِقُولَ الْفَرَقُولُ الْفَرَقِيْنَ الْفَرَقُولُ الْفَرَقِيْنَ الْفَرَولُونَ مَنْ الْفَرَقُولُ الْفَرَقُ الْفَرَقُ الْفَرَقُ الْفَرَقُولُ الْفَرَقُ الْفَرَقُولُ الْفَرَقُ الْفَرَقُ الْفَرَقُ الْفَرَقُولُ الْفَرَقُ الْفَرَاقُ الْفَرَقُ الْفَرَقُ الْفَالِقُ الْفَرَقُ الْفَالِقُولُ الْفَرَقُ الْفَرَقُ الْفَرَقُ الْفَالِقُ الْفَرَقُ الْفَرَقُ الْف

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٦/ ٢٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) ما فرضه فيه من الإرث.

<sup>(</sup>٣) لأقرب.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٦–٢٦٧/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) جمع غائب؛ كخادم وخدم.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

حُقُوقَهُم، إن جَاءَ أَخٌ لأمٌ؛ فَلَهُ السُّدُسُ، وَعَلَيهِ مِنَ الخَمسِينَ يَمينًا (في رواية «مص»: «من الأيمان») السُّدُسُ، فَمَن حَلَفَ؛ استَحَقَّ مِنَ الدَّيةِ (في رواية «مص»: «استحق حقه»)، ومَن نَكَلَ؛ بَطَلَ حَقُهُ [مِنهَا - «مص»]، وإن (في رواية «مص»: «فإن») كَانَ بَعضُ الوَرَثَةِ غَائِباً أو صَبيّاً لَم يبلُغ [الحُلُمَ - «مص»]؛ حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا حَمسِينَ يَمينًا [عَلَى قَدر مَوَاريثِهِ مِنَ الدَّيةِ - «مص»]، فإن (في رواية «مص»: «وإن») جَاءَ الغَائِبُ بَعدَ ذَلِكَ، أو بَلَغَ الصَّبِيُّ الحُلُم؛ حَلَفَ كُلُّ مِنهُمَا، يَحلِفُونَ عَلَى قَدر حُقُوقِهِم مِنَ الدَّيةِ، وعَلَى قدر (في رواية حمل): «وإن») مَوَاريثِهِم مِنهَا.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ.

### ٦ - ٥ - بابُ القَسَامَةِ في العبيدِ

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكَ (١): الأمرُ عِندَنَا فِي العَبيدِ: أَنَّهُ [إِنَّمَا هُمْ مَالٌ مِنَ الأَموَالِ - «مص»] [ف] إِذَا أُصِيبَ العَبدُ عَمداً أَو خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيدُهُ بِشَاهِدٍ الأَموَالِ - «مص»]؛ حَلَفَ (في رواية «مص»: «يحلف») مَعَ شَاهِدِهِ يَمِيناً وَاحِدةً، ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبدِهِ، ولَيسَ فِي العَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمدٍ وَلا خَطاً، وَلَم أَسمَع أَحَداً مِن أَهلِ العِلمِ قَالَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ (٢): فَإِن قَتَلَ العَبدُ [عَبدًا - «مص»] عَمداً أَو خَطَأً؛ لَـم يَكُـن عَلَى سَيّدِ العَبدِ المَقتُولِ قَسَامَةٌ وَلا يَمِينٌ، وَلا يَسـتَحِقُ سَـيّدُهُ ذَلِكَ إلا بِبَيّنَةٍ عَلَى سَيّدٍ العَبدِ المَقتُولِ قَسَامَةٌ وَلا يَمِينٌ، وَلا يَسـتَحِقُ سَـيّدُهُ ذَلِكَ إلا بِبَيّنَةٍ عَادِلَةٍ (٣)، أو بشَاهِدٍ، فَيَحلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ.

قَالَ يَحيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحسَنُ مَا سَمِعتُ.

<sup>(</sup>١) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٧/ ٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٢٦٧/ ٢٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) شاهدين عدلين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

### ٤٥- كتاب الجامع

- ١- باب ما جاء في الدّعاء للمدينة وأهلها
- ٢- باب ما جاء في سكني المدينة والخروج منها
  - ٣- باب ما جاء في تحريم المدينة
    - ٤- باب ما جاء في وباء المدينة
  - ٥- باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة
    - ٦- باب جامع ما جاء في أمر المدينة
      - ٧- باب ما جاء في الطَّاعون



# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤٥- كتابُ الجامِعِ<sup>(١)</sup>

# ١- بابُ [ ما جَاءَ فِي - «مص» ] الدُّعاءِ للمَدِينَةِ وأَهلِهَا <sup>(٢)</sup>

١٧٤٥ - ١ - وحدَّثني يَحيَى بنُ يَحيَى؛ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ [بْنُ أَنَسٍ -

(١) قال ابن العربي في «القبس» (٣/ ١٠٨٢): «هذا كتاب اخترعه مالك في التصنيف لفائدتين:

إحداهما: أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابًا، ورتبها أنواعًا.

والثانية: أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها، ورآها منقسمة إلى أمر ونهي، وإلى عبادة ومعاملة، وإلى جنايات وعادات؛ نظمها أسلاكًا، وربط كل نوع بجنسه، وشذت عنه من الشريعة معان منفردة، لم يتفق نظمها في سلك واحد؛ لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكل واحد منها بابًا لصغرها، ولا هو أراد أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها، فجعلها أشتاتًا، وسمى نظامها «كتاب الجامع».

فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل به عالمين في هذه الأبواب كلها، ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة؛ لأنها أصل الإيمان، ومعدن الدين، ومستقر النبوة».

(٢) المدينة -في الأصل-: المصر الجامع، ثم صارت علمًا بالغلبة على دار هجرته ﷺ، ووزنها فعيلة؛ لأنها من (مدن)، وقيل: مفعلة؛ لأنها من (دان)، والجمع مدن ومدائن بالهمز، على القول بأصالة الميم، ووزنها فعائل، وبغير همزة على القول بزيادة الميم، ووزنها مفاعل؛ لأن للياء أصلاً في الحركة، فترد إليه، ونظيرها في الاختلاف (معايش).

۱۷٤٥ - ۱ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۵۳ / ۱۸٤٥)، وابن القاسم (۱۷۲ / ۵۳ / ۱۲۳۷ - ط البحرین، أو ۱۲۲ / ۱۲۳۰ - ط البحرین، أو ۱۳۲ / ۱۳۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه السخاوي في «البلدانيات» (٢٢٨- ٢٢٩/ ٣٨) من طريق عبيدالله بن يحيى ابن يحيى الليثي، عن أبيه به.

وأخرجـه البخــاري (٢١٣٠ و٢٧١٢ و٧٣٣١) عــن عبداللّــه بــن مســــلمة القعنـــي، وعبداللّه بن يوسف، ومسلم (١٣٦٨/ ٤٦٥) عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.

قال السخاوي: «هذا حديث صحيح، متفق على صحته».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»، و«حد»]، عَن إسحَقَ بن عَبدِاللَّه بنِ أَبِي طَلحَةَ الأَنصَارِيِّ، عَن أَنَـسِ ابنِ مالكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«اللَّهُمَّ! بَارِكُ (١) لَهُم فِي مِكيَالِهِم (٢)، وَبَارِكُ لَهُم في صَاعِهِم وَ[فِي - «قس»، و «حد»] مُدَّهِم » - يَعني: أَهلَ الْمَدِينَةِ -.

١٧٤٦ - ٢ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن سُهيلِ بـنِ أَبِـي صَــالِح،
 عَن أَبيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا أَوَّلَ الثَّمَرِ (في رواية «حد»: «الثمرة») جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ؛ قَالَ: «اللَّهُمَّ! بَارِك لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِك لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِك لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ! إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبَاهِيمَ عَبدُكَ وَنَبيُك، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكّة (٣)، وَإِنِّي عَبدُك وَنَبيُك، وَإِنَّهُ دَعَاك لِمَكّة (٣)، وَإِنَّي المَدينَة بِمِثلِ مَا دَعَاكَ بِه لِمَكّة، وَمِثلَهُ مَعَهُ». (في رواية «حد»: «وأنا») أَدعُوكَ لِلمَدينَة بِمِثلِ مَا دَعَاكَ بِه لِمَكّة، وَمِثلَهُ مَعَهُ».

[قَالَ - «مص»، و«حد»]: ثُمَّ يَدعُو أَصغَرَ وَلِيدٍ<sup>(١)</sup> يَراهُ، فَيُعطِيهِ ذَلِكَ الشَّمَرَ.

<sup>(</sup>١) انْم وزد.

<sup>(</sup>٢) آلة الكيل؛ أي: فيما يكال في مكيالهم.

۱۷٤٦-۲- صحيح - رواية أبسي مصعب الزهـري (٢/ ٥٣-٥٥/ ١٨٤٦)، وابـن القاسم (٤٦٠/ ٤٤٧)، وسويد بن سعيد (٥٢٨/ ١٢٣٨ - ط البحرين، أو ص٤٦٤ - ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣٧٣/ ٤٧٣): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس به.

<sup>(</sup>٣) بقوله: ﴿فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون﴾ [إبراهيم: ٣٧].

<sup>(</sup>٤) أي: مولود؛ فعيل بمعنى مفعول.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٢- بابُ ما جاءَ في سُكنَى المدينةِ والخروجِ مِنها

١٧٤٧ - ٣ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَن مِالِكِ [بْنِ أَنَس - «مص»]، عَن قَطَنِ ابْنِ وَهَبِ بنِ عُوكِم بنِ الأجدَعِ: أَن يُحَنَّسَ -مَولَى الزُّبيرِ بنِ العَوَام - أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِندَ (في رواية «مص»: «مع») عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ فِي الفِتنَةِ، فَأَنَتهُ مَولاةٌ لَهُ تُسلِّمُ عَلَيهِ، فَقَالَت [لَهُ - «حد»]: إِنِّي أَرَدتُ الخُرُوجَ يَا أَبِا عَبدِالرَّحَنِ! اشتَدَّ عَلَينَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ: اقعُ بِي [يَا - «مص»، و«حد»] لُكَعُ (١)؛ فَإنَّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ:

«لا يَصبِرُ عَلَى لأوَائِهَا (٢) وَشِدّتِها (٣) أَحَدٌ؛ إلاَّ كُنتُ لَهُ شَفِيعاً أَو شَهيداً يَومَ القِيَامَةِ».

١٧٤٨ - ٤ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مـص»]، عَـن (في

۱۷٤۷-۳- صحيح - رواية أبسي مصعب الزهري (۲/ ٥٤-٥٥/ ١٨٤٧)، وابن القاسم (۱۸٤٧/ ۲۰۱۶)، وسويد بن سعيد (٥٢٩/ ١٣٣٩ - ط البحريسن، أو ١٣٥/ ٢٣٢ - ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣٧٧/ ٤٨٢): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك به.

(۱) كذا ليحيى وحده، والصواب لكاع كما رواه غيره، قال عياض: يطلق لكع على اللئيم والعبد والغبي الذي لا يهتدي لنطق ولا غيره، وعلى الصغير، قال ذلك ابن عمر لها إنكارًا لما أرادته من الخروج وتثبيطًا لها وإدلالاً عليها؛ لأنها مولاته، وقد يكون معناه: يا قليلة العلم، وصغيرة الحظ منه، لما فاتها من معرفة حق المدينة.

 (۲) قال أبو عمر: اللأواء: تعذر الكسب وسوء الحال، وقال المازري: اللأواء: الجــوع وشدة الكسب.

(٣) قال أبو عمر: الشدة: الجوع.

۱۷٤۸ - ٤ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٥/ ١٨٤٨)، وابـن القاسـم ١٧٤٨ (٨٠ / ١٨٤٨)، وسـويد بـن سـعيد (٥٢٩/ ١٢٤٠ - ط دار=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (فع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «مح»: «أخبرنا») مُحَمَّدِ بنِ الْمُنكَدِرِ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِاللَّهِ:

أَنَّ أَعرَابِيًا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النبي») ﷺ عَلَى الإسلام، فَأَصَابَ الأَعرَابِيَّ (في رواية «مح»: «ثم أصابه») وَعك (اللَّهِ بَاللَدِينَةِ، فَأَتى (في رواية «مح»: «فجاء إلى») رَسُولَ اللَّه (في رواية «قس»: «النبي») ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مص»، و «حد»: «فأتى النبي ﷺ فقال: يا محمد»)! أَقِلنِي بَيعَتِي (٢)، فَأَبَى رَسُولُ اللَّه (في رواية «قس»: «النبي») ﷺ، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: أَقِلنِي بَيعَتِي، فَأَبَى، [قَالَ - «مص»]: فَخَرَجَ الأعرَابِيُّ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «قس»: «النبي») ﷺ:

"إِنَّمَا اللَّدِينَةُ كَالْكِيرِ")؛ تَنفِي خَبَثَهَا (٤)، وَيَنصَعُ (٥) طِيبُهَا (٢)».

١٧٤٩ - ٥ - وحدَّثني عَـن مَـالِكِ، عَـن يَحيَـي بـنَ سَـعِيدٍ؛ أَنَّـهُ قَـالَ:

وأخرجه البخاري (٧٢٠٩ و٧٢١١ و٧٣٢٢)، ومسلم (١٣٨٣/ ٤٨٩) عن عبدالله بـن مسلمة، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(١) أي: حمى.

(٢) استقالة من الهجرة، ولم يرد الارتداد عن الإسلام، وحمله بعضهم على الإقالة من المقام بالمدينة.

- (٣) المنفخ الذي ينفخ به النار، أو الموضع المشتمل عليها.
  - (٤) مَا تَبْرَزُهُ النَّارُ مِنْ وَسَخَ وَقَذْرٍ.
  - (٥) يخلص، من النصوع وهو الخلوص.
- (٦) قال عياض: يقال: طيب ناصع؛ إذا خلصت رائحته وصفت مما ينقصها.

۱۷٤٩-٥- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٦/ ١٨٤٩)، وابن القاسم (١٣٥/ ٥٦١)، وسويد بن سعيد (١٢٤١/٥٢٩-ط البحرين، أو٢٥/ ٤٦٤-ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٨٧١)، ومسلم (١٣٨٢/ ٤٨٨) عن عبدالله بن يوسف، وقتيبة ابن سعيد، كلاهما عن مالك به.

<sup>=</sup>الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣١٧/ ٨٩١).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

سَمِعتُ أَبَا الحُبَابِ سَعِيدَ بنَ يَسَارِ يَقُولُ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيـرَةَ يَقُـولُ: سَـمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ): رَسُولَ اللَّهِ ﷺ):

 $(1)^{(7)}$  وَهِيَ اللَّهِ الْقُرَى  $(1)^{(7)}$ ، يَقُولُونَ: يَشْرِبُ  $(1)^{(7)}$ ، وَهِي اللَّهِينَةُ  $(1)^{(7)}$ ، تَنفِى النَّاسَ  $(1)^{(8)}$  كَمَا يَنفِى الكِيرُ  $(1)^{(7)}$  خَبَثَ الحَدِيدِ  $(1)^{(8)}$ .

• ١٧٥ - ٦ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةً، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُـولَ

- (١) أي: أمرني ربي بالهجرة إلى قرية.
- (٢) أي: تغلبها وتظهر عليها، يعني: أن أهلها تغلب أهل سـائر البـلاد، فتفتح منهـا،
   يقال: أكلنا بني فلان؛ أي: غلبناهم وظهرنا عليهم، فإن الغالب المستولي على الشيء كالمفني له
   إفناء الآكل إياه.

وفي «موطأ ابن وهب»: قلت لمالك: ما تأكل القرى؛ أي: ما معناه؟ قال: تفتح القرى؛ لأن المدينة افتتحت القرى كلها بالإسلام.

- (٣) كرهه ﷺ؛ لأنه من التثريب اللذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب؛ وهو الفساد، وكلاهما قبيح، وكان ﷺ يحب الاسم الحسن، ويكره القبيح؛ ولذا قال: يقولون: يثرب.
  - (٤) الكاملة على الإطلاق؛ كالبيت للكعبة، فهو اسمها الحقيقي لها.
    - (٥) أي: الخبيث الرديء منهم.
- (٦) قال أبو عمر: هو موضع نار الحداد والصائغ، وليس الجلد الذي تسميه العامة كيرًا.
- (٧) أي: وسخه الذي تخرجه النار؛ أي: أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل، بـل تمـيزه
   عن القلوب الصادقة وتخرجه، كما تميز النار رديء الحديد من جيده.
  - ١٧٥٠-٦- صحيح رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٦/ ١٨٥٠).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطــأ» (٧٦٥/ ٧٦٥) مــن طريــق القعنــي، عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٩/ ٢٦٥/ ١٧١٦٠ و٢٦٦/ ١٧١٦٢)، والمفضل الجندي في «فضائل المدينة» (رقم ٣٥ و٤٠) من طرق عن عروة به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الله عليه قال:

«لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ المَدِينَةِ رَغْبَةً عَنهَا(١)؛ إلاَّ أَبدَلَهَا اللَّهُ خَيراً مِنهُ».

١٧٥١ – ٧- وحدَّثني مَالِكٌ، عَن هِشَام بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَبدِاللَّــه اللَّــه اللَّــه اللَّــه اللَّــه اللَّــة وَلَــُ النِّبيرِ، عَن سُفيَانَ بنِ أَبِي زُهَيرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ:

«تُفتَحُ اليَمَنُ؛ فَيَاتِي قَومٌ (٢) يَبِسُونَ (٣) فَيَتَحَمَّلُونَ (٤) بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، والمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم (٥) لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، وَتُفتَحُ الشَّامُ؛ فَيَاتَي قَومٌ

= قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في «الموطأ»؛ غير معن؛ فإنه أسنده، وقال فيه: عن عائشة دون غيره، والله أعلم» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٧٩)، و«الاستذكار» (٢٦/ ٢٦): «هـذا الحديث قد وصله معن بن عيسى، وأسنده عن مالك في «الموطأ»: عن هشام بـن عـروة، عـن أبيه، عن عائشة، ولم يسنده غيره في «الموطأ»» ا.هـ.

قلت: لكن الحديث صحيح على كل حال؛ فإن لمه شاهدًا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣٨١).

(١) أي: عن ثواب الساكن فيها.

۱۷۵۱-۷- صحیح - روایة أبسي مصعب الزهبري (۲/ ٥٦-٥٧/ ١٨٥١)، وابن القاسم (۲/ ٤٩٥)، وسنوید بن سعید (۵۳۰/ ۱۲٤۲ - ط البحرین، أو ٤٦٥-٢٦٦/ ٥٣٠ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٨٧٥): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣٨٨) من طريقين عن هشام بن عروة به.

(٢) من أهل المدينة.

(٣) أي: يسيرون، من قوله: ﴿وبست الجبال بسُّا﴾ [الواقعة: ٥]؛ أي: ســارت، وفي رواية: (يبسون)، ومعناه: يزينون لهم الخروج من المدينة.

(٤) من المدينة.

(٥) لأنها لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، الواو في الثلاثة للحال، وهذا من أعلام نبوته على حيث أخبر بفتح هذه الأقاليم، وأن الناس يتحملون بأهليهم ويفارقون المدينة، فكان ما قاله على ترتيب ما قال.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يَبسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، والمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ، وَتُفتَحُ العِرَاقُ؛ فَيَأْتِي قَومٌ يَبسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهلِيهِم وَمَن أَطَاعَهُم، والمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُم لَو كَانُوا يَعلَمُونَ».

١٧٥٢ - ٨ - وَحَدَّثِنِي يَحيَى، عَن مَالِكِ، عَن ابنِ حِمَاسِ (١)، عَن

۱۷۰۲ - ۸- صحيح دون جملة الكلب - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٥٥/ ١٨٥٢)، وابن القاسم (٥٣٥/ ٥١٣)، وسويد بن سعيد (٥٣٠/ ١٢٤٣ - ط البحرين، أو٢٤٦/ ١٣٦- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٣٧٤)، وابن حبان في «صحيحه» (١٥/ ١٧٦ - ١٧٧ - ١٩٠٧ - ١٩٠١)، وأبو القاسم الجوهري - ١٧٧/ ٣٧٣ - «إحسان»)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ٢٦٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٦١٥/ ٨٣١)، والحاكم (٤/ ٤٢٦)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ١٢٢)، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٣٠٠ - ٣٠١)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن وغوائلها» (٤/ ٨٩١-٩٩/ ٤٦١) من طرق عن مالك به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم»، ووافقه الذهبي.

وتعقبهما شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (٩/ ٢٩١ - ٢٩١) -بعد أن ذكر الخلاف في اسم شيخ مالك-: «ومجمل القول: إنه قد اضطرب الرواة على مالك اضطرابًا كثيرًا، وأن الصواب منه: أنه يونس بن يوسف بن حماس، وأنه ثقة، وإنما على الحديث: عمه الذي لم يسم في كل الروايات عن مالك؛ فهو غير معروف.

وعليه؛ فقول الحاكم عقب الحديث: "صحيح الإسناد على شرط مسلم" ليس بصحيح، وإن وافقه الذهبي، وبخاصة قوله: "على شرط مسلم"؛ فشخص مثل (العم) هذا لا يعرف عينه؛ كيف يكون على شرط مسلم؟!

نعم؛ الحديث صحيح دون جملة الكلب؛ فقد أخرجه الشيخان من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة نحوه، وهو نحرج في «الصحيحة» (٦٨٣)، وله فيه (١٦٣٤) شاهد من حديث محجن بن الأدرع الأسلمي، وكلاهما ليس فيهما تلك الجملة؛ فهي منكرة» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال -رحمه الله-، وانظر: «صحيح موارد الظمآن» (١/ ٢٣٢ - ١٠٤٠).

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ١٢١-١٢١): «هكذا قال يحيى في هذا=

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَمِّهِ، عَن أبي هُرَيرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُمْ قَالَ:

«لَتُرَكَن المَدِينَةُ عَلَى أَحسَنِ مَا كَانَت (١)، حَتَّى يَدخُلَ الكَلَبُ أَو الذَّئبُ، فَيُغَذِّي (٢) (في رواية «مص»: «فيعدوا!») عَلَى بَعض سَوَارِي المَسجدِ (٣)، أَو علَى المِنبَرِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه! فَلِمَن تَكُونُ الثَّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ: «لِلعَوَافِي (١): الطِّيرِ والسَّبَاعِ (٥)».

=الحديث: عن مالك، عن ابن حماس، عن عمه، عن أبي هريرة؛ لم يسم ابن حماس بشيء.

وقال أبو المصعب: مالك، عن يونس بن يوسف بن حماس، عن عمه، عن أبي هريرة. وكذلك قال معن بن عيسى، وعبدالله بن يوسف التنيسي: يونس بن يوسف.

وقال ابن القاسم: حدثني مالك، عن يوسف بن يونس بن حماس، عن عمه، عن أبي هريرة، وكذلك قال ابن بكير وسعيد بن أبي مريم، ومطرف، وابن نافع، وعبدالله بن وهب، وسعيد بن عفير، ومحمد بن المبارك، وسليمان بن برد، ومصعب الزبيري -كلهم قال: يوسف ابن يونس.

وقال فيه زيد بن الحباب: عن مالك، عن يوسف بن حماس، عن عمه، عن أبي هريرة. وقد قيل: عن عبدالله بن يوسف مثل ذلك -أيضًا-.

وقد روي عن سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث: يونس بن يوسف» ا.هـ.

ونحوه ذكر -قبله- أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٦١٦).

وقد ذكر شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- هـذا الخلاف في «الضعيفة» (٩/ ٢٨٩ - ٢٩١)، ورجح أن الصواب من ذلك كله: قول من قال: (يونس بــن يوسـف)؛ وهو ثقة.

- (١) من العمارة وكثرة الأثمار وحسنها.
- (٢) أي: يبول دفعة بعد دفعة. (٢) أعمدته.
- (٤) الطالبة لما تأكل، مأخِوذ من عفوته؛ إذا أتيته تطلب معروفه.
  - (٥) بالجر، بدل أو عطف بيان.

قال القاضي عياض: «هذا مما جرى في العصر الأول وانقضى، فإنها صارت بعد وفاته على الخلافة ومعقل الناس، حتى تنافسوا فيها بالغرس والبناء وتوسعوا في ذلك، =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٧٥٣ - ٩ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «قال مالك: بلغني»):

أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبدِالعَزِيزِ [-رحمه اللَّه- «حد»] حِينَ خَرَجَ مِنَ المَدِينَةِ التَّفَتَ إِلَيهَا، فَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ! أَتَخشَى أَن تَكُونَ مِمّن نَفَتِ المَدِينَةُ؟!

### ٣- بابُ ما جَاءَ في تحريمِ المدينةِ

١٧٥٤ – ١٠ – حَدَّثَنِي يَحيَى، عَن مَالكِ، عَن عَمرِو [بْنِ أَبِي عَمرٍو – «حد»] –مَولَى المُطَّلِبِ–، عَن أَنَس بن مالكٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ (١) لَهُ أُحُدُّ، فَقَالَ:

=وسكنوا منها ما لم يسكن قبل، وجلبت إليه خيرات الأرض كلها، فلما انتهت حالها كمالاً؟ انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق، وذلك الوقت أحسن ما كانت للديس والدنيا، أما الدين؛ فلكثرة العلماء بها وكمالهم، وأما الدنيا؛ فلعمارتها وغرسها، واتساع حال أهلها».

۱۷۵۳-۹- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٥٥/ ١٨٥٣)، وسويد بن سعيد (٥٣٠/ ١٢٤٤- ط البحرين، أو ص٤٦٦- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٣٩٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨٨ / ٢٠١) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، وأبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

۱۷۰٤-۱۰- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۵/ ۱۸۰۶)، وابن القاسم (۱۲/ ۵۸/ ۱۸۰۶)، وابن القاسم (۱۲۱/ ۳۰۱۶- ط البحرین، أو ۶۸۵/ ۲۷۲- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٣٦٧ و٤٠٨٤ و٧٣٣٣) عن عبدالله بن مسلمة، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك به.

وأخرجه البخاري (۲۲۸۹ و۲۸۹۳ و۴۰۸۳ و٥٤٢٥ و٦٣٦٣)، ومسلم (١٣٩٣) من طرق أخرى.

(١) ظهر.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«هَذَا جَبَلٌ يُحِبِّنَا وَنُحِبِّهُ، اللَّهُمَّ! إِنَّ إِبرَاهِيمَ [-عَلَيهِ السَّلامُ- «حد»] حَرَّمَ مَكَّةَ، وأَنَا (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «وإني») أُحَرِّمُ مَا بَينَ لاَبَتِهَا(١)».

١٧٥٥ - ١١ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ (٢)؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَو رَأَيتُ الظَّبَاءَ بِاللَّدِينَةِ تَرتَعُ<sup>(٣)</sup> مَا ذَعَرتُهَا<sup>(٤)</sup>؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَينَ لاَبَتَيهَا حَرَامٌ».

١٧٥٦ - ١٢ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن يُونُسَ بنِ يُوسُف، عَـن عَطَاءِ بنِ

(١) تثنية لابة، قال ابن حبيب: أرض ذات حجارة سود، وجمعها في القلة: لابات، وفي الكثرة: لوب، كساحة وسوح، يعني: الحرتين الشرقية والغربية، وهي حرار أربع، لكن القبلية والجنوبية متصلتان، وتحريمه على ما بين لابتيها؛ إنما يعني في الصيد.

۱۱-۱۷۰۵ – صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۸-۹۵/ ۱۸۰۵)، وابن القاسم (۲/ ۲۸)، وسوید بن سعید (۱۳۱۶ – ط البحرین، أو ص8۸۵ –ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢/ ٤٧١) عن عبدالله بن يوسف، ويحيى ابن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٢) تنبيه: وقع الحديث في رواية «حد» مرسلاً؛ لم يذكر فيه أبو هريرة.

(٣) أي: ترعى. (٤) أي: ما أفزعتها ونفرتها، كني بذلك عن عدم صيدها.

۱۲۰۱۷-۲۱- **موقوف صحیح** - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۲/ ۵۹/ ۱۸۵۲)، وسوید بن سعید (۱۳۱۵/ ۱۳۱۵- ط البحرین، أو ص۶۸۶- ط دار الغرب).

وأخرجه الهيشم بن كليب في «مسنده» (٣/ ٥٩/ ١١٠٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ١١٠٨/ ٢١٤)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢١٤/ ٢١٤)، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، والبيهقي (٥/ ١٩٨) من طرق عن مالك به.

قلت: هذا سند صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يسار، عن أبي أيوبَ الأنصاريُ:

أَنَّهُ وَجَدَ غِلمَاناً قَد أَلِجَأُوا (١) ثَعلَباً إِلَى زَاوِيَةٍ (٢)؛ فَطَرَدَهُم عَنهُ.

قَالَ مَالِكٌ: [و - «حد»] لا أَعلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّه ﷺ يُطْهِمُ يُطْهِمُ مَذَا (٣)؟!

# ١٧٥٧ - ١٣ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ، عَن رَجُلٍ؛ قَالَ:

(١) اضطروا. (٢) ناحية من نواحي المدينة؛ يريدون اصطياده.

(٣) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ١٢٥): «قال التنيسي في هذا الحديث عن مالك فيه: أفي حرم الله؟!

وقال معن وغيره فيه: أفي حرم رسول اللَّه ﷺ؛ كما قال يحيى» ا.هـ.

۱۷۵۷ – ۱۳ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٥٩/ ١٨٥٧)، وسويد بن سعيد (٥٩/ ١٣١٦ - ط البحرين، أو ص٤٨٦ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٩٨ - ١٩٩) من طريق ابن بكير، وإسماعيل القاضي؛ كما في «الاستذكار» (٢٦/ ٤١) من طريق الأصمعي، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لجهالة شيخ مالك؛ فإنه لم يسم.

وقد رواه البيهقي عقبه (٥/ ١٩٩)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي؛ كما في «الاستذكار» (٢٦/ ٤٠ - ٤١) من طرق عن شرحبيل بن سعد؛ أنه دخل الأسواف -موضع بالمدينة – فاصطاد بها نهسًا، فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه، قال: فعرك أذنسي، ثم قال: خل سبيله -لا أم لك-؛ أما علمت أن رسول الله ﷺ حرم صيد ما بين لابتيها؟!

قلت: وشرحبيل هذا ضعيف الحديث، ضعفه الإمام مالك وغيره، ولعله لهذا لم يسمه مالك.

قال ابن عبدالبر: «والرجل الذي لم يسمه مالك في حديث زيد بن ثابت يقولون: هو شرحبيل بن سعد، كان مالك لا يرضاه؛ فلم يسمه، والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد من وجوه».

وقال البيهقي: «الرجل الذي لم يسمه مالك بن أنس -رحمنا اللَّه وإياه- يقال: هـو شرحبيل بن سعد» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

دَخَلَ عَلَيَّ زَيدُ بنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بَالأسوَافِ(١)، قَدِ اصطَدتُ نُهَسًا(٢)، فَأَخَذَهُ مِن يَدِي فَأَرسَلَهُ.

#### ٤- بابُ ما جاءَ في وَبَاء المدينةِ

١٧٥٨ - ١٤ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن هِشَامِ بنِ عُروَة، عَن أَبِيهِ، عَـن عَائِشَةَ -أُمِّ الْمُؤمِنِينَ-؛ أَنَّهَا قَالَت:

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «حد»: «النبي») ﷺ المَدينة (في رواية «مص»: «لما قدمنا المدينة»)، وُعِك (٣) أَبُو بَكر وَبِلال، قَالَت: فَدَخَلَتُ عَلَيهِمَا، فَقُلتُ: يَا أَبُو بَكرٍ وَبِلالٌ، قَالَت: فَدَخَلتُ عَلَيهِمَا، فَقُلتُ: يَا أَبُو بَكرٍ إِذَا أَبُو بَكرٍ إِذَا أَبُو بَكرٍ إِذَا أَخَذَتَهُ الحُمَّى؛ يَقُولُ:

۱۷۰۸–۱۷۰۸ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۰-۲۱/ ۱۸۰۸)، وابن القاسم (۶۸۶–۶۸۰) وابن القاسم (۶۸۶–۶۸۰) وابن سعید (۶۵۰/ ۱۳۱۹ – ط البحرین، أو ۶۸۷ – ۸۲۸ (۱۸۰۸ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٧٦٠/ ٧٦٣) من طريـق يحيـى بـن يحيى الليثي به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٩٢٦ و٥٦٥ و٥٦٧٧)، و«الأدب المفرد» (١/ ٢٧١ - ٢٧٢) ٥٢٥ -ط الزهيري) عن عبدالله بن يوسف، وقتيبة بن سعيد، وإسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك به.

وأخرجه البخاري (۱۸۸۹ و ٦٣٧٢)، ومسلم (١٣٧٦) من طرق عن هشام بن عــروة

(٣) أي: حمى.

(٤) أي: تجد نفسك أو جسمك.

<sup>(</sup>١) موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين.

<sup>(</sup>٢) طائر يشبه الصرد، يديم تحريك رأسه وذنبه، يصطاد العصافير، ويؤوي إلى المقابر.

<sup>(</sup>بك) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

كُلُّ امرِىء مُصبَّح (١) فِسي أَهلِه والمَوتُ أَدنَى (٢) مِن شِرَاكِ نَعلِه (٣) كُلُّ امرِىء مُصبَّح (١) فِيهَ وَكَانَ بَلالٌ إِذَا أُقلِع (١) عَنهُ؛ يَرفَعُ عَقِيرَتَهُ (٥)، فَيَقُولُ:

ألا لَيتَ شِعري<sup>(۲)</sup> هَل أَبيتَن لَيلَة بُواد<sup>(۷)</sup> وَحَولِي إِذْخِر<sup>(۸)</sup> وَجَلِيلُ<sup>(۹)</sup>؟ وَهَل يَبدُونَ<sup>(۱۱)</sup> لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ<sup>(۱۲)</sup>؟

قَالَت عَائِشَةُ [-رَضِيَ اللَّـهُ عَنهَـا- «حـد»]: فَجِئـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ، فَأَخبَرتُهُ (في رواية «حد»: «فقالت عائشة: فجئت إلى النبي ﷺ وأخبرته»)، فَقَالَ:

«اللَّهُمَّ! حَبِّب إلينا المَدِينة، كَحُبّنا مَكَّة أُو أَشَدَّ [حُبّا - «حد»]،

<sup>(</sup>١) أي: مصابًا بالموت صباحًا، أو يسقى الصبوح، وهو شرب الغداة، وقيل: المراد: يقال له: صبحك اللَّه بخير، وهو منعم.

<sup>(</sup>٢) أقرب.

<sup>(</sup>٣) سير نعله الذي على ظهر القدم، والمعنى: أن الموت أقرب إليه من شراك نعله لرجله.

<sup>(</sup>٤) كف وزال.

<sup>(</sup>٥) فعيلة بمعنى مفعلولة؛ أي: صوته ببكاء أو غناء، قال الأصمعي: أصله: أن رجلاً انعقرت رجله، فرفعها على الأخرى، وجعل يصيح؛ فصار كل من رفع صوته يقال: رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله، قال ثعلب: وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها.

<sup>(</sup>٦) أي: مشعوري، أي: ليتني علمت بجواب ما تضمنه قولي.

<sup>(</sup>٧) وادى مكة.

<sup>(</sup>٨) حشيش مكة ذو الرائحة الطيبة.

<sup>(</sup>٩) نبت ضعيف يحشى به البيوت وغيرها، قال أبـو عمـر: إذخـر وجليـل نبتـان مـن الكلأ طيب الرائحة، يكونان بمكة وأوديتها، ولا يكادان يوجدان في غيرها.

<sup>(</sup>١٠) موضع على أميال من مكة كان به سوق في الجاهلية.

<sup>(</sup>١١) يظهرن. (١٢) جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلاً منها.

<sup>(</sup>كيي) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

وَصَحِّحَهَا (١) [لَنَا - «مص»]، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا (٢) وَمُدِّهَا (٣)، وَانقُل حُمَاهَا فَاجِعَلْهَا (في رواية «قس»، و«حد»: «واجعلها») بالجُحفَة (٤٠)».

١٧٥٩ - ١٥ - قَالَ مَــالِكُ (٥): وحدَّثني يَحيَـى بـنُ سَـعِيدٍ: أَنَّ عَائِشَـةَ

- (١) من الوباء. (٢) كيل يسع أربعة أمداد.
  - (٣) وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز.
- (٤) قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلاً من مكة، وكانت تسمى: مهيعة.

۱۷۰۹ – ۱۰ – صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۱–۲۲/ ۱۸۰۹)، وسويد ابن سعيد (۵۰/ ۱۳۲۰ – ط البحرين، أو ص۶۸۸ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٥٨/ ٣١)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص٠٧٠-٥٧) من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة وأبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٧/ ٢٦٣): «والزيادة في قول عامر بن فهـيرة: رواها مالك -أيضًا- في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد، عن عائشة منقطعًا» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال؛ لكن رواها الحميدي في «مسنده» (١/ ١٠٩ - ١١٠ / ٢٢٣) - ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ١٩٢) -: حدثنا سفيان بن عيينة، وابن عبدالبر (٢٢/ ١٩١) من طريق سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا قول عامر بن فهيرة.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٢٧٢ و ٥٩ ٥٧)، وأحمد (٦/ ٥٥ و ٢٢١ - ٢٢٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٦٠ - «إحسان»)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/ ٢٥٢ - ١٥١)، والمبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٥٦٦ - ٥٦٥)، والمبزي في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٨٣ - ٨٤) من طريق أبي بكر بن إسحاق بن يسار، عن عبدالله بن عروة، عن عائشة به.

قلت: سنده ضعيف؛ أبو بكر بن إسحاق مقبول؛ كما في «التقريب».

وبالجملة؛ فالأثر ثابت، والحمد لله.

(٥) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص٧١٥): «هذه الزيادة عند معن، وابس بكير،
 وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي.

وليست عند ابن وهب، ولا القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا ابن عفير» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَت: وَكَانَ عَامِرُ بِنُ فُهَيرَةً يَقُولُ:

قَد رَأَيتُ المَوتَ (١) قَبلَ ذُوقِهِ (٢) إِنَّ الجَبَانَ (٣) حَتفُهُ (٤) مِن فَوقِهِ

• ١٧٦٠ - ١٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن نُعَيمِ بنِ عَبداللَّهِ المُجمِرِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«عَلَى أَنقَابِ (٥) المَدِينَةِ مَلائِكَةٌ، لا يَدخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَالُ».

### ٥- بابُ ما جاءَ في إجلاءِ اليهودِ مِنَ المدينةِ (في رواية «مص»: باب ما جاء في اليهود »)<sup>(١)</sup>

١٧٦١- ١٧- وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـا»)

(١) أي: شدة تشابه شدته قبل ذوقه. (٢) حلوله.

(٣) ضعيف القلب. (٤) هلاكه.

۱۷۲۰–۱۹- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲/ ۱۸۶۰)، وابن القاسم (۲/ ۳۲۰)، وسوید بن سعید (۲/ ۱۲۵۰/ ۳۰۰- ط البحرین، أو ص ۶۶۹- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (۱۸۸۰ و ۵۷۳۱ و ۷۱۳۳) عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة، ومسلم (۱۳۷۹/ ٤٨٥) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(٥) قال ابن وهب: يعني مداخلها، وهي أبوابها وفوهات طرقها التي يدخل إليها منها.

(٦) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ٥٧): «كذا عند يحيى ترجمة هذا الباب - وهو: باب في اليهود (أ) -، وعند ابن بكير: في إجلاء اليهود من المدينة، وعند القعنبي: في إجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ا.ه.

۱۷۲۱–۱۷- صحیح تغیره - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲–۱۸۲۱)، وصحیح تغیره - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۲–۱۸۲۱)، ومحمد بسن وسوید بن سعید (۵۳۳/ ۱۲۵۱ - ط البحرین، أو۲۹۹/ ۱۲۱- ط دار الغرب)، ومحمد بسن الحسن (۳۱۲/ ۸۷۶).

(أ) لكن المعلق على الكتاب! حذفه وأثبت ما هو موجود في مطبوع رواية يحيــى، وجعــل كــلام ابــن عبدالبر في الحاشية!!

وقد ذكر غير واحد من شراح «الموطأ»: أن عنوان هذا الباب عند يحيى بن يحيى الليثي: (باب ما جـــاء في اليهود) -مثل رواية أبي مصعب-، وهذا خلاف ما هو موجود في المطبوع.

<sup>(</sup>يجيى) = يجيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

إِسماعِيلَ بن أَبِي حَكيمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزِيزِ يَقُولُ:

كَانَ مِن آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ أَن (في رواية «مـح»: «عَـن عُمَـرَ ابنِ عَبدِالعزيزِ؛ قَالَ: ابنِ عَبدِالعزيزِ؛ قَالَ: عَبدِالعزيزِ؛ قَالَ: عَبدِالعزيزِ؛ قَالَ: اللَّهِ عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

«قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِم مَسَاجِدَ، لا يَبقَيَنَّ دِينَان بَأرض (في رواية «مح»: «بجزيرة») العَرَبِ<sup>(١)</sup>».

١٧٦٢ - ١٨ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

= وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٦/ ٥٤/ ٩٩٨٧ و ١٠/ ٣٥٠ - ٣٦٠/ ١٩٣٦٨)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٤٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٠٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٠٠/ ٢٠٠٥)، و«السنن الكبرى» (٩/ ٢٠٨) من طرق عن مالك به.

وأخرجه مسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٢/ ٢٠٠/ ١٥٠٩ - ط الرشد)، وابن سعد (٢/ ٢٤٠)، والبيهقي (٦/ ١٣٥) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن سلمة، كلاهما عن إسماعيل به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.

لكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها، جمعها وتكلم عليها شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «تحذير الساجد» (ص ١١- ٢٣)؛ فانظرها غير مأمور.

(١) الحجاز كله.

۱۷۲۲-۱۸- صحیح لغیره - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۲/ ۱۸۹۲)، وسوید ابن سعید (۵۳۳/ ۱۲۵۲ و ۱۲۵۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٠٨) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.

لكن له شاهد من حديث الصديقة عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا به.

أخرجه ابن هشام في «السيرة»؛ كما في «نصب الراية» (٣/ ٤٥٤)، وأحمد في «المسند» (٦/ ٢٧٤ – ٢٧٥)، والطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (٣/ ٢١٤ – ٢١٥)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/ ١٢/ ٢٠٦) من طريق ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان، عن=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ:

«لا يَجتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزيرَةِ العَرَبِ(١)».

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابنُ شِهَابِ: فَفَحَصَ (٢) عَن ذَلِكَ عُمَدُ بنُ الخَطَّابِ؛ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلِجُ (٣) وَالْيَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لا يَجتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ»؛ فَأَجلَى (٤) يَهُودَ خَيبَرَ.

19- قَالَ مَالِكُ (٥): وَقَد أَجلَى عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ نَجرَانَ (١) وَفَدَكَ (٧)، [قَالَ - «حد»]: فَأَمَّا يَهُودُ خَيبَرَ؛ فَخَرَجُوا مِنهَا لَيسَ لَهُم مِنَ الثَّمَرِ وَلَا مِنَ الْأَرضِ (في رواية «حد»: «فأجلاهم ولم يكن لهم من النخل والأرض»)

=الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن عائشة به.

قلت: هذا سند حسن.

وقد صححه الدارقطني في «العلل»؛ كما في «نصب الراية» (٣/ ٤٥٤).

ويشهد له في الجملة: حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عند مسلم في «صحيحه» (١٧٦٧)؛ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا أدع إلا مسلمًا».

(١) هي مكة والمدينة واليمامة، وقال ابن حبيب: جزيرة العرب من أقصى عدن وما والاها من أقصى اليمن إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض: فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام، ومصر في المغرب، وفي المشرق ما بين المدينة إلى منقطع السماوة.

- (٢) أي: استقصى في الكشف. (٣) اليقين الذي لا شك فيه.
  - (٤) أي: أخرج.
- (٥) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٦٣/ ١٨٦٣ -مختصر جدًا)، وسويد بـن سـعيد (ص٥٣٣ -ط البحرين، أو ٤٦٩/ ٦٤٢ -ط دار الغرب).
  - (٦) بلدة من بلاد همدان باليمن.
  - (٧) بلدة بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر دون مرحلة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شَيءٌ، وَأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ؛ فَـ[\_إنَّهُ - «حد»] كَـانَ لَهُـم نِصفُ الثَّمَرِ وَنِصفُ الأرضِ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّـه ﷺ كَـانَ صَـالَحَهُم عَلَى نِصفِ الثَّمَرِ وَنِصف الأرضِ، فَأَقَامَ (١) لَهُم عُمَرُ نِصفَ الثّمَرِ وَنِصفَ الأرضِ، قِيمةً مِن ذَهَب الأرض، فَأَقَامَ (١) وَأَقتَاب (١)، ثُمَّ أعطَاهُم القِيمة وَأجلاهُم مِنها (في وَوَرق (٢) وَإبلِ وَحِبَال (٣) وَأَقتَاب (١)، ثُمَّ أعطاهُم القِيمة وَأجلاهُم مِنها (في رواية «حد»: «وأما يهود فدك؛ فإنه كان ليهودها نصف ما بفدك من النخل والأرض، فأقام ذلك لهم عمر بن الخطاب، فأعطاهم قيمة ذلك ذهبًا وورقًا وإبلاً وأقتابًا وحبالاً، ثم أجلاهم»).

١٧٦٣ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسلَمَ -مَولَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ(٥٠) -:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ضَرَبَ لِليَّهُودِ وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسِ بِاللَّدِينَةِ إِقَامَـةَ ثَلاثِ لَيَال يَتَسَوَّقُونَ بِهَا، وَيَقضُونَ حَوَائِجَهُم، وَلا يُقِيمُ أَحَـدُ مِنهُم فَوقَ ثَلاثِ لَيَال و «مص»، و «مح»، و «حد»، و «بك»].

### ٦- بابُ جامِع ما جاءَ في أمرِ المدينةِ

٢٠١٠- ٢٠- وحدَّثني عَن مالك، عَن هِشَامٍ بنِ عُروَةً، عَــن أَبِيـهِ: أَنَّ

(۱) أي: قوم.(۲) فضة.(۳) جمع حبل.

(٤) جمع قتب، وهو الرحل للبعير.

۱۷٦٣ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٦٣-٦٤/ ١٨٦٤)، وسويد بن سعيد (٥٣٣/ ١٢٥٤ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣١١/ ٥٧٣).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٠٩) من طريق ابن بكير، عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

(٥) وقع في رواية «مح»: «عن أبن عمر!!»؛ وهو خطأ؛ إما من الناسخ أو الطابع، وإما من محمد بن الحسن نفسه؛ فإنه كان سبيء الحفظ.

١٧٦٤-٢٠- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٦٤/ ١٨٦٥)، وسويد بن=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

رَسُولَ اللَّه ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ، فَقَالَ:

«هَذَا جَبَلٌ يُحِبُنَا وَنُحِبُّهُ».

١٧٦٥ - ٢١ - وحدَّثني عَن مالك، عَن يَحيَى بَنَ سَعِيد، عَن عَبِد عَن يَحيَى بَنَ سَعِيد، عَن عَبِد عَبِد عَبِد عَبِد الرَّحَن بن القَاسِم (١): أَنَّ أَسلَمَ -مَولَى عُمَر بن الخَطَّابِ - أَخبَرَهُ:

=سعيد (٥٥٢/ ١٣١٧- ط البحرين، أو ص٤٨٦- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ٥٩/ ٢٦٨ -ط دار الكتب العلمية، أو ١/ ٨٤ -ط دار الكتب العلمية، أو ١/ ٨٤ -ط دار العليان)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٢١٦/ ٢١٢)، والمفضل الجندي في «فضائل المدينة» (رقم ١٠)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٢/ ٦١٤/ ٦٦٦ -رواية الحسن بن علي الجوهري) من طرق عن الإمام مالك به.

وأخرجه عبدالسرزاق في «المصنف» (٩/ ٢٦٨/ ١٧١٦٩)، وابسن أبسي شسيبة في «المصنف» (١/ ١٥٩/ ١٥٩/ ٢٦٨)، وابن شبة في «تماريخ المدينة» (١/ ٥٩/ ٢٦٨ –ط دار الكتب العلمية، أو ١/ ٨٤ –ط دار العليان)، والمفضل الجندي في «فضائل المدينة» (١٠) من طرق عن هشام بن عروة به مرسلاً.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله أبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (١/ ٣٥٨) من طريق عبدالوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده الزبير مرفوعًا.

لكن عبدالوهاب هذا متروك متهم بالكذب، وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين؛ فالصواب إرساله.

لكن للحديث شاهد من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- به، تقدم (٣- بـاب ما جاء في تحريم المدينة، برقم ١٧٥٤).

۱۷۲۰-۲۱- مقطوع صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۶-۲۵/ ۱۸۲۸)، وسوید بن سعید (۵۰۳/ ۱۳۱۸ - ط البحرین، أو ۶۸۱-۲۸۷/ ۲۷۷- ط دار الغرب).

قلت: سنده صحيح؛ رجاله ثقات.

وقد عزاه المتقي الهندي في «كـنز العمـال» (٤/ ١٢٧/ ٣٨١٢٩) للزبـير بـن بكـار في «أخبار المدينة»، وابن عساكر.

(١) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ٦٤): «روى هذا الخبر ابن بكير، ويحيى=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّهُ زَارَ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عَيَاشِ [بْنِ أَبِي رَبِيعَةً - "حد"] المَخرُومِيَّ، فَرَأَى عِندَهُ نَبِيذًا (١) وَهُو بِطَرِيقِ مَكَّة، فقَالَ لَهُ أَسلَمُ: إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبّهُ عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "مص"]، فَحَمَلَ عَبَدُاللَّهِ بِنُ عَيَّاشِ قَدَحاً عَظِيماً، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرُ بِنِ الْحَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "مص"] فَوَضَعَهُ فِي يَدِيهِ، فَعَرَّ بِنِ الْحَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- "مص"] فَوَضَعَهُ فِي يَدِيهِ، فَقَرَبّهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ، [فَقَالَ: مَنْ صَنعَ هَذَا؟ فَقَالَ عَبدُاللَّهِ: نَحنُ صَنعَاهُ - "مص"، و"حد"]، فَقَالَ عُمرُ إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيّبٌ، فَقَالَ عَبدُاللَّهِ: نَحنُ الْمَوْلِ بَعْ عَلَى اللَّهِ وَأَمنُهُ وَفِيهَا بَيتُهُ، فَقَالَ عُمرُ: إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيّبٌ، فَقَالَ عَبدُاللَّهِ: فَقُلْتُ: عَمْ الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ عَبدُاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلِيهُ عَمْرُ اللَّهُ وَلِي رَواية "مص")؛ نَادَاهُ عُمرُ بِنُ الْمَلِينَةِ؟ فَقَالَ عَبدُاللَّهِ وَاللَّهُ وَلِي رَواية "مص")؛ وقو رواية "مص"؛ وقي رواية "مص"؛ "أَمَنهُ وَفِيهَا بَيتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ غِي بَيتِ وَلَى عَمْرُ: لاَ أَقُولُ عَيْ مَن الْمَدِينَةِ؟ قَالَ [عَبدُاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَامْنَهُ وَفِيهَا بَيتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي بَيتِهِ (فِي رواية "مص"؛ "أَمنه وقي بَيتِهُ (فِي رواية "مص") حَرَمُ اللَّهُ وَلَهُ فَي بَيتِهِ (فِي رواية "مص") اللَّهُ وَلَيْهَا بَيتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أَقُولُ فِي بَيتِهِ (فِي رواية "مص") اللَّهُ وَلَهُ أَلْهُ وَلَهُ فَي اللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ

### ٧- بابُ ما جاءَ في الطَّاعون (٢)

#### (في رواية «حد»: «باب النهي عن دخول أرض وبها وباء»)

١٧٦٦ - ٢٢ - وحدَّثني عَن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن عَبدِ الحَمِيدِ

<sup>=</sup> ابن يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن القاسم.

ورواه القعنبي عن مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، ولم يذكر فيه يحيى بن سعيد، وقد تابع كلُّ واحد منهما طائفة من رواة «الموطأ» » ا.هـ. ورواية «حد» مثل القعنبي.

<sup>(</sup>١) تمر أو زبيب طرح في ماء.

<sup>(</sup>٢) الطاعون: بوزن فاعول، من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالاً على الموت العام كالوبا.

٢٢-١٧٦٦ صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٦٥-٦٦/ ١٨٦٧)، وابـن=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابن عَبدِالرَّحَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، عَن عَبدِاللَّه بنِ عَبدِاللَّه بنِ الحَارِثِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوفَل، عَن عَبدِاللَّه بنِ عَبَّاسِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ خَرِجَ إِلَى الشّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرِغُ (١) لَقِيَهُ أُمْرَاءُ الأجنَادِ: أَبُو عُبَيدةَ بِنُ الْجَرَاحِ وَأَصِحَابُهُ، فَأَخبَرُوهُ: أَنَّ الْوَبَأَ (٢) قَد وَقَعَ الْمَرضِ الشّامِ، قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ: ادعُ لِي المُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ، فَدَعَاهُم (في رواية «مُص»: «فدعوتهم») فَاستَشَارَهُم، وَأَخبَرَهُم أَنَّ الْوَبَا قَد وَقَعَ بِالشّامِ، فَاختَلَفُوا [عَلَيهِ - «حد»]؛ فَقَالَ بَعضُهُم، وَأَخبَرَهُم أَنَّ الوَبَا قَد وَقَعَ بِالشّامِ، فَاختَلَفُوا [عَلَيهِ - «حد»]؛ فَقَالَ بَعضُهُم، وَأَخبَرَهُم أَنَّ (فِي رواية «حد»: «جئت») لأمر، ولا نَرى أَن تُرجعَ عَنهُ، وقَالَ بَعضُهُم: مَعَلَى هَذَا لَغِيهُ النَّاسِ وَأَصِحَابُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلا نَرى أَن تُقدِمَهُم وَقَالَ بَعضُهُم، أَنَّ عَلَى هَذَا الوَبَاءُ فَقَالَ عُمَرُ: ارتَفِعُوا عَنِي، ثُمَّ قَالَ: ادعُ لِي الأَنصَارَ، فَدَعَوتُهُم اللَّهُ اللهَ اللهَ عَنهُ، وَاختَلَفُوا كَاختِلافِهِم، فَقَالَ: ارتَفِعُوا عَني، ثُمَّ قَالَ: ادعُ لِي الأَنصَارَ، فَدَعَوتُهُم، فَقَالَ: ادعُ لِي مَن كَانَ هَاهَنَا مِنَ مَشيَخَةِ (١٤) قُرَيش، مِن ارتَفِعُوا عَني، ثُمَّ قَالَ: ادعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِنَ مَشيَخَةِ (١٤) قُرَيش، مِن مُهَاجَرَةِ الفَتِعِ (٥)، فَدَعَوتُهُم (في رواية «حد»: «فدعاهم»)؛ فَلَم يَختَلِفُ عَلَيهِ مُنكِفًا مَنْ مَشْتَخَوْ اللهَ عَرَاهُم (في رواية «حد»: «فدعاهم»)؛ فَلَم يَختَلِف عَلَيهِ عَلَيهِ

<sup>=</sup>القاسم (۱۱۸-۱۱۹/ ۲۳)، وسوید بـن سِـعید (۵۳۱/ ۱۲۶۲ - ط البحریــن، أو۲۷۷-۲۲۸/ ۲۳۷ و ۲۳۸- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩/ ٩٨) عن عبداللَّه بن يوسف، ويحيى ابن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>١) قرية بوادي تبوك، يجوز فيها الصرف وعدمه، وقيل: هي مدينة افتتحها أبو عبيدة، وهي اليرموك والجابية متصلات، وبينها وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة.

انظر: «التعليق على الموطأ» (٢/ ٣٠٤)، و«الاقتضاب» (٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) قصره أفصح من مده؛ أي: الطاعون، قـال في «المصبـاح»: ويجمـع الممـدود على أوبئة؛ مثل متاع وأمتعة، والمقصور على أوباء؛ مثل سبب وأسباب.

 <sup>(</sup>٣) تجعلهم قادمين.
 (٤) جمع شيخ، وهو من طعن في السن.

<sup>(</sup>٥) قيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح، وهاجروا عامه؛ إذ لا هجرة بعده، وقيل: =

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مِنهُم اثنَان (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «رجلان»)، فقَالُوا: نَرَى أَن تَرجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقدِمَهُم عَلَى هَذَا الوَبَا، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إنّي مُصبح (۱) عَلَى ظَهر (۱)، فَأَصبَحُوا عَلَيهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيدَة [بْنُ الجَرَاحِ مُصبح ، و«قس»]؛ فَقَالَ عُمَرُ: لَو «مص»، و«قس»]؛ فَقَالَ عُمَرُ: لَو عَيرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيدَة (۱) إِلَّهِ [-عَزَّ وَجَلَّ - «مص»، و«حد»] نَعَم؛ فَيرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيدة (۱ أَن عَمرُ يكرَهُ خِلافَهُ - «مص»، و«حد»] نَعَم؛ نَفِرٌ مِن قَدرِ اللَّهِ إلَى قَدرِ اللَّهِ، أَرَأَيتَ لَو كَانَ لَكَ إِبلٌ فَهَبَطت [بها - «حد»] نَفِرٌ مِن قَدرِ اللَّهِ إلَى قَدرِ اللَّهِ، أَرَأَيتَ لَو كَانَ لَكَ إِبلٌ فَهَبَطت [بها - «حد»] وَادِياً لَهُ عُدوتَان (١٤)؛ إحدَاهُمَا: مُخصِبة ، والأخرَى: جَدبَة ، ألَيسَ إِن رعيتَ الجَدبَة ؛ رَعَيتَهَا بِقَدرِ اللَّهِ؟ [قَالَ - الخَصبة ؛ رَعَيتَهَا بِقَدرِ اللَّهِ؟ [قَالَ - الخَصبة ؛ رَعَيتَهَا بِقَدرِ اللَّهِ؟ [قَالَ - الخَصبة ؛ وقَالَ: إِنَّ عِندِي مِن هَذَا المَعتَّ وسُولَ اللَّه عَيْثِ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعتُ مِهِ وَكَانَ عَارُض وَأَنتُم بِهَا؛ فَلا تَخرُجُوا فِرَاراً مِنهُ».

قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ - «مص»]، ثُمَّ انصَرَفَ.

<sup>=</sup>هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده، قال عياض: وهذا أظهر؛ لأنهم الذين يطلق عليهم مشيخة قريش.

<sup>(</sup>١) أي: مسافر في الصباح راكبًا.

<sup>(</sup>٢) أي: على ظهر الراحلة راجعًا إلى المدينة.

<sup>(</sup>٣) «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة»؛ لأدبته؛ لاعتراضه علي في مسألة اجتهادية، وافقني عليها أكثر الناس من أهل الحل والعقد، أو لكان أولى منك بتلك المقالة، أو لم أتعجب منه، ولكني أتعجب منك -مع علمك وفضلك- كيف تقول هذا، أو هي للتمني؛ فبلا تحتاج لجواب؛ قاله الحافظ في «الفتح» (١٠/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) أي: شاطئان وحافتان.

<sup>(</sup>٥) أي: بالطاعون.

<sup>(</sup>فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

۱۷٦٧ – ٢٣ – وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») مُحَمَّدِ بنِ المُنكَدِر، وَعَن سَالِم أَبِي النَّضرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِاللَّه-، عَن عَامِرِ بنِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَن أَبِيهِ (١)؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسأَلُ أُسَامَةَ بنَ زَيدٍ:

مَا [ذا - «مص»، و «قس»] سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ [بْنُ زَيدٍ - «مص»، و «قس»]: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«الطَّاعُونُ رجزٌ (٢) أُرسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِن بَنِي إسرَائِيلَ -أُو [أُرسِلَ -

۱۷۶۷ – ۲۳ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۱ – ۲۷ / ۱۸۶۸)، وابن القاسم (۱۲ / ۲۱ – ۲۷)، وسوید بن سعید (۵۳۲ / ۱۲۶۹ – ط البحرین، أو ۱۲۶۸ / ۲۶۰ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۲ / ۹۵۰).

وأخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨/ ٩٢) عن عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۲/ ۲٤٩ - ۲۵۰): «هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عامر بن سعد، عن أبيه؛ أنه سمعه يسأل أسامة، وتابعه على ذلك من رواة «الموطأ» جماعة؛ منهم: مطرف، وأبو مصعب، ويحيى بن يحيى النيسابوري.

ولا وجه لذكر (أبيه) في ذلك؛ لأن الحديث إنما هو لعامر بن سعد، عن أسامة بن زيـــد سمعه منه.

وكذلك رواه معن بن عيسى، وابن بكير، ومحمد بن الحسن، وجماعة سواهم، عن مالك -ولم يقولوا: عن أبيه-.

وقد جوَّده القعنبي؛ فروى عن مالك، عن محمد بن المنكدر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أنه أخبره: أن أسامة بن زيد أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: «الطاعون رجز» -وذكر الحديث لعامر، عن أسامة-لم يقل فيه: عن أبيه، ولا ذكر أبا النضر مع محمد بن المنكدر.

وسائر رواة «الموطأ» يجمعون فيه -عن مالك- أبا النضر ومحمد بن المنكدر جميعًـا كمـا روى يحيى» ا.هـ.

قلت: ورواية «مح» مثل رواية «قع» تمامًا.

(٢) عذاب.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مح»] علَى مَن كَانَ قَبلَكُم-، فَإِذَا سَمِعتُم بِهِ بِأَرضٍ؛ فَـلا تَدخُلُـوا (في رواية «مص»: «تقدموا») عَلَيهِ (١)، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرضٍ (في رواية «مح»: «في أرض») وَأَنتُـم بِهَا؛ فَلا تَخرُجُوا فِرَارًا مِنهُ (٢)».

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا يُخرِجُكُم (في روايـة «حـد»: «يُخرِجَنَّكُـم») إلاَّ فِرَارٌ (في رواية «مص»: «الفرار»، وفي رواية «قس»، و«حد»: «فرارًا») مِنهُ.

١٧٦٨ – ٢٤ - وحدَّثني عَن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَـن عَبدِاللَّـه بـنِ عَامِر بن رَبيعَةَ [العَدَويِّ - «قس»]:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرغٌ (٣) (في رواية «مص»: «كان بسرغ»)؛ بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاءُ قَد وَقَعَ بِالشَّامِ (٥)، فأَخبَرَهُ عَبدُالرَّحَنِ بِنُ عَوفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

"إذا سَمِعتُم بِهِ بِأَرض؛ فَلا تَقدَمُوا عَلَيهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرض وَأَنتُم بِهَا؛ فَلا تَخرُجُوا فِرَاراً مِنهُ»؛ [قَالَ - «مص»]: فَرَجَعَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ

<sup>(</sup>١) لأنه تهور وقدام على خطر، وليكون ذلك أسكن للنفس وأطيب للعيش.

<sup>(</sup>٢) لأنه فرار من القدر.

۱۷٦٨ - ٢٤ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٦٧ - ٦٨/ ١٨٦٩)، وابن القاسم (٦٢/ ٩)، وسويد بن سعيد (٥٣٢/ ١٢٤٧ - ط البحرين، أو ٤٦٨) ١٣٩ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٥٧٣٠ و٦٩٧٣) عن عبدالله بن يوسف، وعبداللُّـه بـن مسـلمة، ومسلم (٢٢١٩/ ١٠٠) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) هي قرية بوادي تبوك، وهي آخر عمل الحجاز، وقيل: مدينة بالشام، قال ابن وضاح: بينها وبين المدينة ثلاثة عشر مرحلة، بمنع الصرف والصرف.

<sup>(</sup>٤) هو المرض العام، والمراد هنا: الطاعون المعروف بطاعون عمواس.

<sup>(</sup>٥) أي: بدمشق، وهي أم الشام، وإليها كان مقصده.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

اللَّهُ عَنهُ- «قس»] مِن سَرغَ.

١٧٦٩ - ٢٥ - وحدَّثني عَن مالك، عَنِ ابنِ شِيهَابٍ (في رواية «حد»:

۱۷۲۹ – ۲۰ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۸/ ۱۸۷۰)، وسوید بـن سعید (۲/ ۱۸۷۰). ط البحرین، أو ص ۶۹۸ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٦٩٧٣)، ومسلم (٢٢١٩/ ١٠٠) عن القعنبي ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ١٨٦): «ورواية سالم هذه منقطعة؛ لأنه لم يدرك القصة، ولا جده عمر، ولا عبدالرحمن بن عوف.

وقد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب، عن سالم؛ فقال: عن عبدالله بن عامر بن ربيعة: أن عبدالرحمن أخبر عمر وهمو في طريق الشام؛ لما بلغه أن بها الطاعون... فذكر الحديث؛ أخرجه الطبراني.

فإن كان محفوظًا؛ فيكون ابن شهاب سمع أصل الحديث من عبدالله بن عامر، وبعضه من سالم عنه، واختصر مالك الواسطة بين سالم وعبدالرحمن، والله أعلم.

وليس مراد سالم بهذا الحصر نفي سبب رجوع عمر أنه كان عن رأيه الذي وافق عليه مشيخة قريش من رجوعه بالناس، وإنما مراده: أنه لما سمع الخبر رجح عنده ما كان عزم عليه من الرجوع، وذلك أنه قال: إبي مصبح على ظهر، فبات على ذلك، ولم يشرع في الرجوع حتى جاء عبدالرحمن بن عوف؛ فحدث بالحديث المرفوع؛ فوافق رأي عمر الذي رآه، فحضر سالم سبب رجوعه في الحديث؛ لأنه السبب الأقوى، ولم يرد نفي السبب الأول -وهو اجتهاد عمر-، فكأنه يقول: لولا وجود النص؛ لأمكن إذا أصبح أن يتردد في ذلك أو يرجع عن رأيه، فلما سمع الخبر؛ استمر على عزمه الأول، ولولا الخبر؛ لما استمر.

فالحاصل: أن عمر أراد بالرجوع ترك الإلقاء إلى التهلكة؛ فعدل عمر لذلك، فلما بلغه الخبر جاء موافقًا لرأيه؛ فأعجبه؛ فلأجل ذلك قال من قال: إنما رجع لأجل الحديث، لا لما اقتضاه نظره فقط» ا.هـ.

وقال في «بذل الماعون» (ص٢٤٧-٢٤٨): «إن عمر كان رجع عنده الرجوع؛ لما قال للناس: إني مصبح، لكن لم يجزم بذلك، فلما أخبره عبدالرحمن بن عوف بما وافق اجتهاده؛ حمد الله على ذلك. فمعنى قول سالم: أنه لولا أن عبدالرحمن بن عوف أخبره عن النبي على بالحديث؛ لاستمر مترددًا في الرجوع وعدمه؛ فلذلك نسب سبب رجوعه إلى حديث عبدالرحمن بن عوف؛ لأنه العمدة في ذلك، وإن كان الاجتهاد قد سبق على وفقه، وهذا مما ينبغي أن يضاف إلى موافقات عمر -رضي الله عنه-» ا.هـ.

<sup>(</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«عن الزهري»)، عَن سَالِم بن عَبدِاللَّهِ:

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ (في رواية «مص»، و«حد»: «انصرف») بِالنَّاسِ مِن سَرغَ؛ عَن حَدِيثِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ عَوفٍ.

• ١٧٧٠ - ٢٦ - وحدَّثني عَن مالكِ، [عَن يَحيَـــى بُـنِ سَـعيــدٍ - «مـص»، و «حد»]؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي: أَنَّ (في رواية «مص»: «أنه بلغه عن») عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِى اللَّهُ عَنهُ- «حد»] قَالَ:

لَبَيتٌ بِرُكبَةً (١) أَحَبُ إلَيَّ مِن عَشَرَةِ أَبيَاتٍ بالشَّام.

قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ: لِطُول الأعمَار والبَقَاءِ، وَلِشِدّةِ الوَبَا بِالشَّامِ.

۱۷۷۰-۲۲- موقوف ضعيف - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (۲/ ۲۸/ ۱۸۷۱)، وسويد بن سعيد (۵۳۰/ ۱۲٤٥ -ط البحرين، أو ص٣٦٦ -ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>١) قال الباجي: هي أرض بني عامر، وهي بين مكة والعراق، وقال ابـن عبدالـبر: الركبة: واد من أودية الطائف.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# 23-كتاب القدر

۱- باب النَّهي عن القول بالقدر ۲- باب جامع ما جاء في أهل القدر



# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤٦- كتابُ القَدَرِ ١- بابُ النَّهِي عَنِ القولِ بالقَدَرِ

١٧٧١ - ١ - وحدَّثني عَن مالك، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَن الأَعرَجِ، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَن الأَعرَجِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«تَحَاجٌ (١) آدَمُ وَمُوسَى؛ فَحَجّ آدَمُ مُوسَى (٢)، قَالَ لَهُ مُوسَى: أَنتَ آدَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَوَيتَ النَّاسَ (٣) وَأَحْرَجَتَهُم مِنَ الجَنّةِ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنتَ مُوسَى اللَّهِ عَلَى أَعْطَاهُ (في رواية «قس»: «أعطاك») اللَّهُ عِلمَ كُلّ شَيء، وَاصطَفَاهُ عَلَى النَّهُ عِلمَ كُلّ شَيء، وَاصطَفَاهُ عَلَى النَّهُ عِلمَ كُلّ شَيء، وَاصطَفَاهُ عَلَى النَّهُ عِلمَ اللّه على أَمْ رواية «قس»، و «حد»: «برسالاته»)؟ قُالَ: نَعَم، قَالَ: أَفَلُومُنِي عَلَى أَمْ وَلَد قُدِّرَ عَلَى قَبلَ أَن أُخلَق؟».

١٧٧٢ - ٢ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن زَيدِ بن أَبي أُنيسَةً

۱۷۷۱-۱- صحیح - روایة أبسي مصعب الزهري (۲/ ۲۸-۲۹/ ۱۸۷۲)، وابن القاسم (۳۷/ ۲۹-۱۲۰۵ للنجرین، وسوید بن سعید (۵۳۶/ ۱۲۵۰ – ط البحرین، أو ۱۷۷/ ۲۶۳ – ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٦٥٢/ ١٤): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به.

<sup>(</sup>١) أصله تحاجج، أدغمت أولاهما في الأخرى؛ أي: ذكر كل منهما حجته.

<sup>(</sup>٢) أي: غلبه بالحجة.

<sup>(</sup>٣) أي: عرضتهم للإغواء؛ لما كنت سبب خروجهم من الجنة.

۱۷۷۲ - ۲- ضعيف بهذا التمام - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ٦٩- ٧ / ١٨٧٣)، وسويد بن سعيد (١٢٥٦/٥٣٤ -ط البحرين، أو ٤٧٠- ١٤٤/ ١٤٤ -ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٢٦- ٢٢٧/ ٤٧٠٣) -ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢٩٥-٢٩٦/ ١٣١٣-القدر)-، والترمذي (٥/ ٢٦٦/ ٣٠٧٥)، والنسائي في «التفسير»=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

= (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥/ ٢١٠)، وأحمد (١/ ٤٤ - ٥٥، أو ١/ ٣٩٩- ١٥٠ / ٣١١ -ط المؤسسة)، والفريابي في «القدر» (٤٥-٤٦/ ٢٧) -وعنه الآجري في «الشريعة» (٢/ ٧٤١-٧٤٣/ ٣٢٤- ط دار الوطن)- ومن طريقه ابن بطة في «الإبانية» (١/ ٢٩٥-٢٩٦/ ١٣١٣-«القدر»)-، وعبدالله بن وهب في «القدر» (رقم ٩) -ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ٢١١٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠/ ٢٤/ ٣٨٨٦)-، وعبداللُّه بن أحمد في «زوائد المسند» (۱/ ۳۹۹–۲۰۰ / ۳۱۱ – ط المؤسسة) -ومن طريقه الواحدي في «الوسسيط» (٢/ ٤٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦/ ٥٠)-، والفريابي في «القدر» (٤٧/ ۲۸)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٨٧/ ١٩٦)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ٧٧)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٤٦-٤٧/ ٢٢و٩٨/ ٧٩)، وابين حبان في «صحيحه» (١٤/ ٣٧/ ٦١٦٦ - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٣٢/ ٣٦٧ وص٣٣٣)، وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢٩٥-٢٩٦/ ١٣١٣- «القدر»)، والحساكم (١/ ٧٧ و٢/ ٣٢٤-٣٢٩ و٤٤٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ١٤٣-١٤٤/ ٧١٠)، و «القضاء والقدر» (١٣٧/ ٦٠ و١٣٧ - ١٣٨/ ٦١)، وابن منده في «الرد على الجهمية» (٥٦-٧٥/ ٢٨)، و «التوحيد» (٣/ ٧٤/ ٤٥٣)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٦١٦-٦١٧/ ٩٩٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ١٣٩/ ٧٧)، و«معالم التنزيل» (٣/ ٢٩٧-٢٩٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦/ ٤٩و٥٠)، والضيساء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٢٠٦/ ٢٨٩) من طرق عن مالك به.

قال الترمذي -ونقله عنه البغوي-: «هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً».

وكذا أعله بالانقطاع، وجهالة مسلم بن يسار: ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ٩٠)، و«التمهيد» (٦/ ٣- ٤).

وقال الطحاوي: «وكان هذا الحديث منقطعًا؛ لأن مسلم بن يسار الجهني لم يلسق عمـر –رضي الله عنه–».

وقال حمزة بن محمد الحافظ: «ومسلم بن يسار لم يسمع هـذا الحديث مـن عمـر بـن الخطاب».

وقال البيهقي: «في هذا إرسال: مسلم بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» ا.هـ.

وقال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» (ص١٥٧): = (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[الجَزرِيِّ - «مص»]، عَن عَبدِ الحَمِيدِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ؛ أَنَّـهُ أَخبَرَهُ عَن مُسلِم بنِ يَسَارِ الجُهَنِيِّ:

= «ومسلم بن يسار لم يدرك عمر، ولا زمانه. والله أعلم» ا.هـ.

وقال أبوالعباس الداني في «أطراف الموطأ» (ق٣٤/ ب): «هذا إسناد مقطوع معلـول، ومسلم بن يسار ليس بالبصري ولا المكي، هو رجل جهني مدني مجهول» ا.هـ

أما الحاكم؛ فقال: «صحيح على شرطهما»، ورده الذهبي بقوله: «فيه إرسال».

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (٧/ ٧٢-٧٧): «وفيه: أن مسلم بن يسار هذا: ليس من رجال الشيخين، ثم إنه لا يعرف؛ فقد قال الذهبي -نفسه- في ترجمته من «الميزان»: «تفرد عنه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب»، وهذا معناه: أنه مجهول.

ثم رواه أبو داود (٤٧٠٤)، وابن أبي عاصم (٢٠٠)، والبخاري في «التاريخ» (٤/ ٢)، (والبيهقي في «القضاء والقدر» (١٣٨/ ٢٢)، وابن عساكر من طريقين آخرين عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، قال: كنت عند عمر بن الخطاب، إذ جاءه رجل فسأله عن هذه الآية: ﴿وَإِذَ أَخَذُ رَبُّكُ مَن بني الله عَنْ هَذَكُرُ مثل حديث مالك.

ونعيم بن ربيعة هذا لا يعرف؛ كما قال الذهبي، وهو الرجل الجهول الذي أشار إليه الترمذي آنفًا؛ فهو علة الحديث.

وقد نقل الحافظ ابن كثير في «تفسيره» عن الإمام الدارقطني [في «العلـل» (٢/ ٢٢٢)] أنه صوّب هذه الرواية على رواية مالك المنقطعة، ثم قال:

«قلت: الظاهر أن الإمام مالكًا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدًا؛ لما جهل نعيم ولم يعرفه؛ فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات، ويقطع كثيرًا من الموصولات».

قلت: وهذه فائدة عزيزة هامة من قبل هذا الحافظ النحرير؛ فعض عليها بالنواجذ.

وفي أخذ الذرية من صلب آدم أحاديث أخرى صحيحة أخصر من هذا، وقد خرجت بعضها في «الصحيحة» (٤٨-٥٠)، وليس في شيء منها مسح الظهر إلا في حديث لأبي هريرة نخرج في «ظلال الجنة» (٢٠٤-٥٠٥)، وفي كلها لم يذكر الآية الكريمة» ا.هـ.كلامه -رحمه الله- بطوله.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَن هَذِهِ الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمُ مِن ظُهُورِهِم ذُرَيَّتَهُم وَأَشهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَستُ بِرَبُّكُم قَالُوا بَلَى شَهِدنَا أَن تَقُولُوا يَومَ القِيَامَةِ إِنّا كُنّا عَن هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]؛ فقال عُمَرُ ابنُ الخَطَّابِ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُسأَلُ عَنهَا، فقالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّ اللَّه – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ [عَلَى – «مص»] ظَهرِه بيمِينِهِ فَاستَخرَجَ مِنهُ ذُرِيّةٌ، فقالَ: خَلقتُ هَوُلاء لِلجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهلِ الجَنَّةِ يَعمَلُونَ، فَاستَخرَجَ مِنهُ ذُرِيّةٌ، فقالَ: خَلقتُ هَوُلاء لِلجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهلِ الجَنَّةِ يَعمَلُونَ، فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللَّه! فَفِيمَ الْعَملُ ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللَّه! فَفِيمَ الْعَملُ ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ : يَا رَسُولَ اللَّه! فَفِيمَ الْعَملُ ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ : يَا رَسُولَ اللَّه! فَفِيمَ الْعَملُ ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ : يَا رَسُولَ اللَّه! فَفِيمَ الْعَملُ ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلّ : يَا رَسُولَ اللَّه عَنِي عَمَلِ أَهلِ الجَنَّةِ ، فَيُحَلِّ أَهلِ الجَنَّةِ ، فَيَدخِلَهُ بِعَمَلِ أَهلِ البَّنَةِ ، خَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِن أَعمَالُ أَهلِ الجَنَّةِ ، فَيُدخِلَهُ بِعِ النَّارِ ، استَعمَلَهُ بِعَمَلِ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُونَ عَلَى عَمَل مِن أَعمَالُ أَهلِ النَّارِ ، وَتَعَالَى أَلْ اللَّهُ إِلْ النَّارَ ، وَتَعَالَى أَلْ اللَّه النَّارَ ، وَتَعَالَى أَلْ اللَّه النَّارَ ، وَلَا مَالُ النَّارِ ، فَيُدخِلُهُ بِهِ النَارَ ، وَلَا مَالِ النَّارِ ، وَلَا مَالِ النَّارِ ، فَيُدخِلُهُ بِهِ النَارَ ،

٣٠١٧٣ - ٣- وحدَّثني عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

۱۷۷۳ - ٣- صحيح تغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٧٠/ ١٨٧٤)، وسويد ابن سعيد (٥٣٥/ ١٢٥٨ - ط البحرين، أو ص ٤٧١ - ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله.

لكن للحديث شواهد يصح بها:

١- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أخرجه ابن نصــر في «السـنة» (ص ٢١)، والحــاكم (١/ ٩٣)، والبيهقــي في «الســنن الكـبرى» (١٠/ ١١٤)، و«دلائـــل النبــوة» (٥/ ٤٤٩)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٨٢) بسند حسن.

٢- مرسل عروة بن الزبير: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤٤٨).

٣- مرسل موسى بن عقبة: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤٤٨).

وبالجملة؛ فالحديث صحيح لغيره بمجموع ذلك كله، والله أعلم.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«تَرَكتُ فِيكُم أَمرَينِ لَن تَضِلَّوا مَا مَسَكتُم (١) (في رواية «مـص»، و «حـد»: «تمسكتم») بهمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبيّهِ».

١٧٧٤ - ٤ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالك، عَن زِيَادِ بنِ سَعدٍ، عَن عَمرو
 ابن مُسلِم، عَن طَاوُوسِ اليَمَانيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

أَدرَكتُ نَاساً مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيء بِقَدَر. قَالَ طَاوُوسٌ: وَسَمِعتُ عَبدَاللَّهِ بَنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ؛ حَتَّى العَجزِ<sup>(٢)</sup> والكيسِ<sup>(٣)</sup>، أو الكيسِ والعَجزِ»<sup>(٤)</sup>.

= وقد قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٣١/ ٣٣١): «هذا محفوظ معروف مشهور عن النبي على الله عنه الله عنه العلم - شهرةً يكاد يستغنى بها عن الإسناد» ا.هـ.

وانظر: «هداية الرواة» (١/ رقم ١٨٤)، و«الصحيحة» (٤/ ٣٦١).

(١) أي: أخذتم وتعلقتم واعتصمتم.

۱۷۷۱ – ٤ – صحيح – رواية أبسي مصعب الزهري (٢/ ٧٢ – ٧٣/ ١٨٨٠)، وابن القاسم (٢١ / ٢٧ – ١٢٦٢)، وسويد بن سعيد (٥٣٦ / ١٢٦٢ – ط البحريسن، أو ٤٧٢ / ١٤٨ – ط دار الغرب).

وأخرجه ابن رشيد في «ملء العيبة» (ص١٥٤ - قسم الحرمين الشريفين) من طريق عبيدالله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٦٥٥/ ١٨): حدثني عبدالأعلى بن حماد؛ قال: قرأت على مالك بن أنس (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به.

(٢) العجز يحتمل أنه على ظاهره وهو عدم القدرة، وقيل: هنو تبرك منا يجب فعلم والتسويف فيه حتى يخرج وقته، ويحتمل أن يريد به عمل الطاعات، ويحتمل أمر الدنيا والآخرة. (٣) الكيس ضد العجز، وهو النشاط في تحصيل المطلوب.

(٤) قال ابن خلفون؛ كما في «ملء العيبة» (ص ١٥٤): «هكذا روى يحيى بن يحيى الأندلسي هذا الحديث عن مالك على الشك في تقديم إحدى اللفظتين، وتابعه يحيى بن بكير وغيره، وروته ظائفة عن مالك على القطع بلا شك» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ٩٩-١٠٠)، و«التمهيد» (٦/ ٦٢): «هكذا=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٧٧٥ – ٥ – وحدَّثني مَالِكٌ، عَن زِيَادِ بنِ سَعدٍ، عَن عَمرِو بـنِ دِينَـارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَاللَّهِ بنَ الزُّبير يَقُولُ فِي خُطبَتِهِ:

إِنَّ اللَّهَ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- «مص»] هُوَ الهَادي<sup>(١)</sup> والفَاتِنُ<sup>(٢)</sup>.

١٧٧٦ - ٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن عَمَّهِ أَبِي سُهَيلٍ بنِ مالك؛ أَنَّهُ قَالَ:

-روى يحيى هذا الحديث على الشك في تقديم إحدى اللفظتين، وتابعه: ابن بكير، وأبو مصعب.

ورواه ابن وهب والقعنبي؛ فلم يزيدا على قول طاوس: أدركت أصحاب رسول اللَّه عَلَى يقولون: كل شيء بقدر، ولم يذكرا حديث ابن عمر المرفوع.

وأكثر رواة «الموطأ» يروونه كما روى يحيى، وهو حديث غريب من حديث طاوس عن ابن عمر، لا أعلمه روي من غير هذا الوجه؛ وهو صحيح» ا.هـ.

وقال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٣٣٦): «وليست هذه الزيادة - يعني: قوله: «أو الكيس والعجز» - عند ابن وهب ولا القعنبي، ولا في بعض ما روي عن ابن القاسم، وهي عند غيرهم، والله أعلم» ا.هـ.

۱۷۷۰-۵- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۰/ ۱۸۷۵)، وسويد بن سعيد (۵۳۵/ ۱۲۵۷ - ط البحرين، أو ۲۷۱/ ۱۲۵ - ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود في «القدر» -ومن طريقه ابن بطة في «الإبانة» (٢/ ١٧١/ ١٦٥٩ - «القدر»)-، وعبدالله بن وهب في «القدر» (٤٦)، والفريابي في «القدر» (١٨٩/ ٢٩٧) والفريابي في «القضاء والقدر» (٣٠٨/ ٤٩٦)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/ ٦٦١ - ٦٦٢/ ١٢٠١) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

(١) الذي يبين الرشد من الغي، وألهم طرق المصالح الدينية كل مكلف، والدنيوية كل ي.

(٢) المضل.

۱۷۷۱–۲- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهـري (۲/ ۷۰–۷۱/ ۱۸۷۱)، وسويد بن سعيد (۵۳۵/ ۱۲۵۹ – ط البحرين، أو ٤٧١/ ٦٤٦ – ط دار الغرب).

وأخرجه الإمام أحمد في «السنة» (٢/ ٤٣٠ – ٤٣١/ ٩٥٢)، والفريــابـي في «القـــدر»=

كُنتَ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بنِ عَبدِالعَزِيزِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْكَ فِي هَوْلاءِ القَدَريّـةِ؟ فَقُلتُ: رَأْيِي (فِي رواية «مص»، و«حد»: «أرى») أَن تَستَتِيبَهُم (١)، فَان تَابُوا (فِي رواية «مص»: «فإن قبلوا ذلك»)، وإلاَّ؛ عَرَضتَهُم عَلَى السيّفِ (٢)، فَقَالَ عُمَرُ بنُ عَرَضتَهُم عَلَى السيّفِ (٢)، فَقَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ: وَذَلِكَ رَأْيِي.

قَال مَالِكٌ: وَذَلِكَ رَأْبِي [فِيهم - «حد»].

# ٧- بِأَبُ جِامِعُ ما جاءَ في أَهل القَدَر

٧٧٧٧ - ٧- وحدَّثني عَن مَالِكِ [بْن أَنَس - «مص»]، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في رواية «قس»، و«حد»: «قال: قال رسول اللَّه ﷺ»):

«لا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِهَا؛ لِتَستَفرغَ صَحفَتَهَا(٣) وَلِتَنكِحَ؛ فَإِنَّمَا لَهَا

=(١٧٩/ ٢٧٣ و ١٨٠/ ٢٧٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٨٨ ١٩٩)، والدارمي في «النقض على بشر المريسي الجهمي العنيد» (٢/ ٩٠٥- ١٠٥)، وعبدالله بن وهب في «القدر»، والآجري في «الشريعة» (٢/ ٩١٧/ ٥١١ - ط الوطين)، والخلال في «السنة» (٣/ ٣٥٥/ ٢٣٨/ ١٨٣٤ - «القدر»)، وأبو القاسم الجوهري ألم المريب المريب المريب الإبانة» (٢/ ٣٣٣/ ١٨٣٤ - «القدر»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٥٥/ ٧٣٠)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٤/ ١٠٥ و ١٣١٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٠٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٤/ ٣١٤) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(١) تطلب منهم التوبة عن القول بالقدر. (٢) أي: قتلتهم به.

۱۷۷۷-۷- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۱/ ۱۸۷۷)، وابن القاسم (۳۸/ ۳۱۷)، وسويد بن سعيد (۵۳۵/ ۱۲۲۰ -ط البحرين، أو ۲۷۱/ ۲۵۷ -ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٦٠١): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به.

(٣) أي: تجعلها فارغة؛ لتفوز بحظها من النفقة والمعروف والمعاشرة، وتنفرد دونها.

وانظر: «التعليق على الموطأ» (٢/ ٣١١)، و«الاقتضاب» (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مَا قُدِّرَ (في رواية «حد»: «قَدَّرَ اللَّهُ») لَهَا».

١٧٧٨ - ٨- وحدَّثني عَن مالك، عَن يَزِيدِ بنِ زِيَـادٍ، عَن مُحَمَّـدِ بنِ كَعبِ القُرَظِيِّ؛ [أَنَّهُ - «قس»] قَالَ:

قَالَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفيَانَ [عَامَ حَجَّ - «مص»] وَهُوَ عَلَى المِنبَرِ:

«[يَا - «مص»، و «حد»] أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لا مَانِعَ لِمَا أَعطَى اللَّهُ، وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنعَ اللَّهُ، وَلا يَنفَعُ ذَا الجَدِّ مِنهُ الجَدُ<sup>(۱)</sup>، مَن يُردِ اللَّه بِهِ خَيراً يُفقَّههُ (۲) فِي الدِّينِ»، ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعتُ هـؤلاء الكَلِمَاتِ مِن رَسُولِ يُفقَّههُ (۲) فِي الدِّينِ»، ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعتُ هـؤلاء الكَلِمَاتِ مِن رَسُولِ اللَّه عَلَى هَذِهِ الأعوادِ (۳).

١٧٧٩ - ٩ - وحدَّثني يَحيَى، عَن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ:

۱۷۷۸ -۸- صحیح - روایة أبسي مصعب الزهري (۲/ ۷۱-۷۲/ ۱۸۷۸)، وابسن القاسم (۵۲۳/ ۲۱۱)، وسوید بن سعید (۵۳۱/ ۱۲۲۱ - ط البحرین، أو ص ۶۷۱-۲۷۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «مسند حديث مالك»؛ كما في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٣٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١/ ٣٤٩/ ٢٦٦ - ط الزهيري)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٣٨٧ - ٣٨٨/ ١٦٨٤)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٦٥-٢٦/ ٣٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٢٩٢/ ٧٨٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٦١٦ - ١٦٧/ ٣٢٨)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (ص٣٠٨)، والشحامي في «زوائده على عوالي مالك لأبي أحمد الحاكم» (٣٣٤/ ٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ١٣٣) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

(١) أي: لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابه حظه، وإنما ينفعه عمله الصالح.

وقال أبو عبيد: معناه: لا ينفع ذا الغنى منه غناه، إنما تنفعه طاعته.

(٢) يجعله فقيهًا، والفقه لغةً: الفهم.(٣) أي: أعواد المنبر النبوي.

١٧٧٩ - ٩ - مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٧٢/ ١٨٧٩) عـن=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الحَمدُ للَّه الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيء كَمَا يَنبَغِي، الَّذِي لا يَعجَلُ شَيءٌ أَنَاهُ (١) وَقَدَّرَهُ، حَسبِيَ اللَّهُ (٢) وَكَفَى، سَمِعَ اللَّهُ لِمَن دَعَا (٣)، لَيسسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرمَى (١).

• ١٧٨ - ١٠ - وحدَّثني عَن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ:

إِنَّ أَحَداً لَنَ يَمُوتَ حَتَّى يَستَكمِلَ رِزقَهُ؛ فَاجِمِلُوا فِي الطَّلَبِ(٥).

=مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

(١) أخَّره؛ أي: لا يسبق وقته الذي وقته له.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ١٠٩): «هكذا رواه يحيى وطائفة من رواة «الموطأ»: «يعجل شيء أناه وقدره».

ورواه القعنبي: «الذي لا يعجل بشيء أناه وقدره»، وروته طائفة معه هكذا».

- (٢) كافي في جميع الأمور.
  - (٣) أي: أجاب دعاءه.
- (٤) أي: غاية يرمى إليها، أي: يقصد بدعاء أو أمل أو رجاء، تشبيهًا بغاية السهام.
  - ١٧٨٠ ١٠ مقطوع ضعيف.
  - قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه.
- (٥) بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة، بلاكدٌ ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات، أو غير منكبين عليه، مشتغلين -عن الخالق الرازق- به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنيي

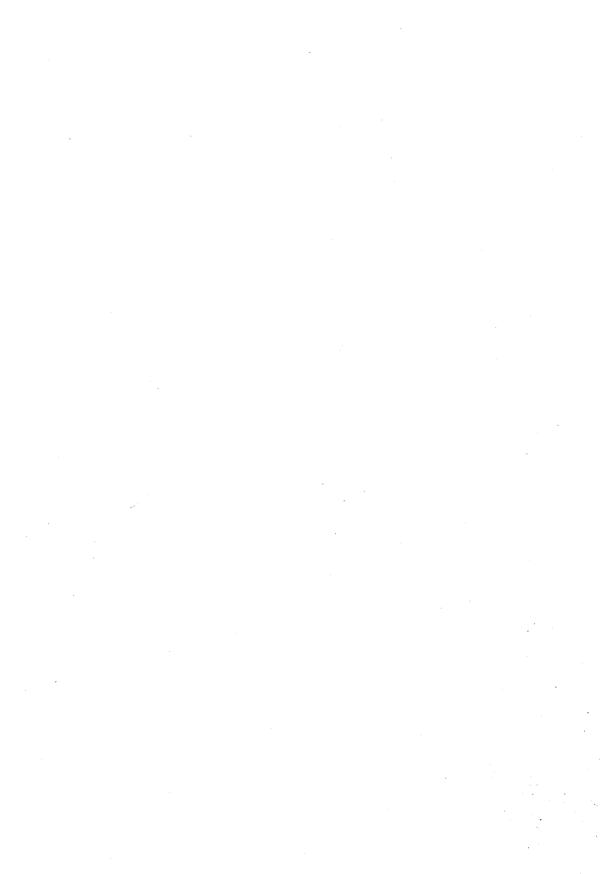

# 27- كتاب حسن الخلق

١- باب ما جاء في حسن الخلق

٢- باب ما جاء في الحياء

٣- باب ما جاء في الغضب

٤- باب ما جاء في المهاجرة

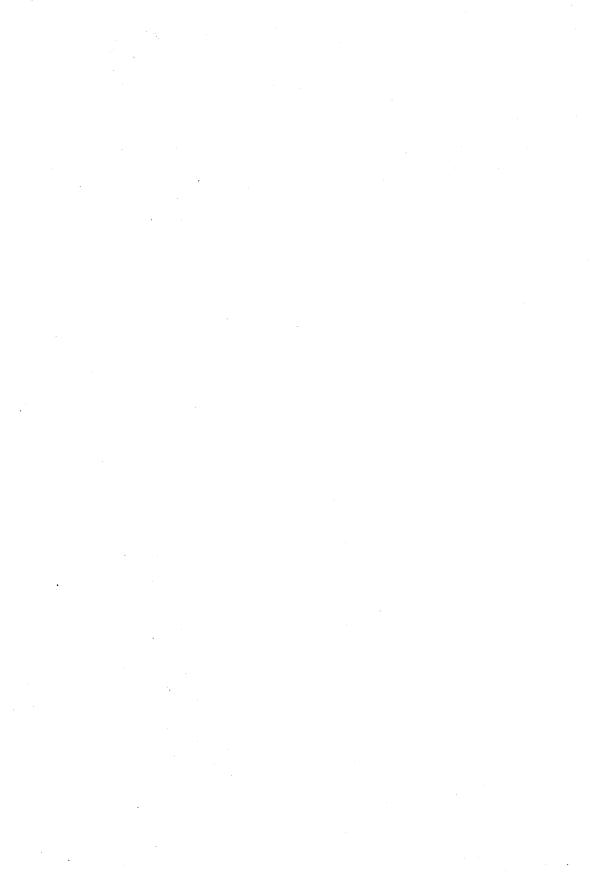

# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤٧- كتابُ حُسنِ الخُلُقِ<sup>(١)</sup> ١- بابُ ما جاءَ في حُسنِ الخُلُقِ

۱۷۸۱ - ۱ - وحدَّثني عَن مالكِ: أَنَّ مُعَاذَ بـنَ جَبَـلِ، قَـالَ (في روايـة «مص»، و «حد»، و «بك» (۲): «عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن جبلُ؛ أنه قال») (۳):

(۱) في «النهاية»: الخلُق -بضم اللام وسكونها-: الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها.

ولها أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة.

۱۷۸۱ - ۱ - ضعيف - رواية أبي مصعب الزهبري (۲/ ۷۳ / ۱۸۸۱)، وسبويد بـن سعيد (۱۸۸۱ / ۱۲۲۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٥٨٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٢٤٥- ١٤٦ / ٩٢٤)، وابن الصلاح في «وصل بلاغات مالك» (٦/ ٩٢٤) ٤ - ملحق بكتاب «توجيه النظر») من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، وسعيد بن أبي مريم، وأبي مصعب الزهري، كلهم عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(٢) كما في «التمهيد» (٢٤/ ٣٠٠).

(٣) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٠٠): «هكذا روى يحيى هذا الحديث، وتابعه: ابن القاسم، والقعنبي.

ورواه ابن بكير، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بـن جبـل، وهـو مـع هـذا منقطع جدًّا، ولا يوجد مسندًا عن النبي ﷺ من حديث معاذ ولا غـيره بهـذا اللفـظ، والله أعلم.

قال البزار: «لا أحفظ في هذا مسندًا عن النبي عليها» ا.هـ.

<sup>(</sup>يجبى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

[كَانَ - «حد»] آخِرُ مَا أُوصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ حِينَ وَضَعتُ رِجلِي فِي الغَرز (١)، أَن قَالَ:

«أحسِن خُلُقَكَ لِلنَّاسِ<sup>(٢)</sup> يَا مُعَاذَ بِنَ جَبَلِ!».

١٧٨٢ - ٢ - وحدَّثني عَن مالك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في رواية «حد»: «عـن الزهري»)، عَن عُروَةَ بن الزَّبير، عَن عَائِشَةَ -زَوج النَّبيِّ ﷺ -؛ أَنَّهَا قَالَت:

«مَا خُيرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ في (في رواية «مص»، و«حد»: «بين») أَمرَين قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ (في رواية «حد»: «أحب») أَيسَرَهُمَا؛ مَا لَم يَكُن إِثماً، فَإِن كَانَ إِثماً (ثَّ)؛ كَانَ أَبعَدَ النَّاسِ مِنهُ، وَمَا انتَقَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِنَفسِهِ؛ إِلاَّ أَن تُنتَهَكَ حُرمَةُ اللَّهِ آبعَدَ النَّاسِ مِنهُ، وَمَا انتَقَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِنَفسِهِ؛ إِلاَّ أَن تُنتَهَكَ حُرمَةُ اللَّهِ آبعَدَ النَّاسِ مِنهُ، وَمَا انتَقَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لِنَفسِهِ؛ إلاَّ أَن تُنتَهَلُ لُهُ بِهَا».

١٧٨٣ - ٣ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابن

<sup>(</sup>١) في «النهاية»: الغرز: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هـو الكور مطلقًا، مثل الركاب للسرج.

<sup>(</sup>٢) بأن يظهر منه لمجالسه أو الوارد عليه البشر والحلم والإشفاق والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير والكبير.

۱۷۸۲–۲– صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۳–۷۷ (۱۸۸۲)، وابن القاسم (۹۷/  $\pi$  ۳۶ – تلخیص القاسي)، وسوید بن سعید (۵۳۱ / ۱۲۲۵ – ط البحرین، أو ص  $\pi$  ۷۷۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٥٦٠)، و«الأدب المفرد» (١/ ١٤٤/ ٢٧٢ - ط الزهيري) عن عبدالله بن يوسف التنيسي، وعبدالله بن مسلمة القعنسي، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في «صحيحه» (٢٣٢٧/ ١٧) عن قتيبة بن سعيد، ويحيى ابن يحيى التميمي، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) أي: مفضيًا إلى إثم.

۱۷۸۳ -۳ - حسن - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۶/ ۱۸۸۳)، وسويد بن سعيد (۷۳ / ۱۸۸۳)، ومحمد بن الحسن = سعيد (۷۳ / ۱۲۵ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

شِهَابٍ، عَن عَلِيٌّ بنِ حُسَينِ بنِ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ ﷺ (في رواية «مح»: «يرفعه إلى النبي ﷺ) قَالَ:

=(377\ P3P).

وأخرجه الترمذي (٤/ ٥٥٨/ ٢٣١٨)، وعبدالله بن وهب في «الجامع» (١/ ١٤٠/) و ٢٩٧ - ط دار ابن الجوزي) - ومن طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ١٤٤/ ٣٦٠) - وعنه وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٢١٤/ ٢٥٥) -، ووكيع في «الزهد» (٢/ ١٤٥/ ٢١٤) - وعنه هناد بن السري في «الزهد» (٢/ ٢٥٩/ ١١١٧) -، والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (١/ ٣٦٠)، وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد» (٢/ ١٠٤٨/ ٣٠٣٣) - وعنه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٤٤/ ١٤٤٤) -، وفي «حديث كامل بن طلحة الجحدري» (١/ ٢٥/ ب) - وعنه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٤٤/ ١٣٢)، وابن الحاجب في «عوالي مالك» (١٩٣/ ٢٥٠)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٩٢/ ١٠٧)، والدولابي في «الذرية الطاهرة» (١٨/ ٢٥١)، والبوابي في «الفعفاء الكبير» (٢/ ٩)، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (١٩٠/ ١٣٠)، والحليلي في «العزلمة» (١٨/ ٢٥١)، والبيهقي في «الأربعون (ص ٢٠١)، وأبو الحسين البغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٣١١)، والبيهقي في «الأربعون (٥٠)، وأبو الحسين البغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٣١٨)، والبيهقي في «الأربعون الصغرى» (ص ٢٠١)، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (١٥٥-١٩٥٩)، وابو المن الكبرى» (١٤٢/ ٢٢٢) ، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (١٥٥-١٩٥٩)، وابو المناك، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (١٥٥-١٩٥٩)، وابو المناك، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (١٥٥-١٩٥٩)، وابو المناك، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (١٥٥-١٩٥٩)، وابو المناك، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (١٥٥-١٩٥٩)، وابو المناك، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (١٥٥-١٩٥٩)، وابو المناك، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (١٥٥-١٩٥٩)، وابو المناك، وأبو المناك، وأبو

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١١/ ٣٠٠- ٣٠٨/ ٢٠١٧)، وعبدالله بسن وهب في «الجامع» (١/ ٤١٠/ ٢٩٧)، وأبن أبي عمر العدني في «الإيمان» (١١/ ٤٥)، وأبن أبي عمر العدني في «الإيمان» (١/ ٢٩٦- وابن أبي عماصم في «الزهد» (٥٥/ ١٠٣)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/ ٢٣٦- ٢٥٧/ ٤٩٨٦)، و«الأربعون (٤٣٩/ ٤٣٩)، والبيهقي في «شمعب الإيمان» (٤/ ٤٥٢- ٥٥١/ ٤٩٨٦)، و«الأربعون الصغرى» (٨٤- ٥١/ ١٨)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٩/ ١٩٧)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١/ ٤١٤/ ٢٩٣)، وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٤١٢/ ٢٢٥) من طريق معمر، وزياد بن سعد، ويونس بن يزيد، وعبدالله بن عمر العمري؛ أربعتهم عن الزهري به مرسلاً.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

لكن له طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن -إن شاء الله-. وانظر: «هداية الرواة» (٤٧٦٩).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«[إِنَّ - «حد»] مِن حُسنِ إسلامِ المَرءِ تَركَهُ مَا لا يَعنِيهِ (١)».

١٧٨٤ - [أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي مُخبِرٌ: أَنَّ (عُمَرَ) (٢) قَالَ -وَهُوَ يُوصِي رَجُلاً-:

لا تَعتَرِضْ فِيْمَا لا يَعنِيكَ، وَاعْتَزِلْ عَدُوَّكَ، وَاحْذَرْ خَلِيْلَكَ إِلاَّ الأمِينَ، وَلا أَمِينَ إِلاَّ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ، وَلا تَصْحَبْ فَاجِرًا؛ كَيْ تَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُورِهِ، وَلا تَفْشِ إِلَيْهِ سِرَّكَ، وَاسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشُونَ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلً- «مح»].

(١) أي: ترك الفضول كله على اختلاف أنواعه.

١٧٨٤ - موقوف حسن - رواية محمد بن الحسن (٣٢٦) ٩٢٣).

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٢٩-٣٢٩) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ٢٧٥) - من طريق إسماعيل بن أبي أويس: ثنا مالك بن أنس به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وجهالة المخبر لمالك.

وأخرجه البيهقي -ومن طريقه ابن عساكر (٤٧/ ٢٧٥)- من طريق ابن وهـب، عـن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب؛ قال: بلغنا: أن عمر بن الخطاب (وذكره).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٥٧/ ٤٩٩٥) من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب: حدثني عبيدالله بن عبدالله؛ أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب (وذكره).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

لكن رواه ابن عساكر (٧٤/ ٢٧٤-٢٧٥) من طريق هشام بن عمار، عن إبراهيم بن موسى الدمشقى، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به.

قلت: هذا متصل؛ لكن فيه إبراهيم هذا، وهو مجهول، لكن لا بأس بـه في المتابعات؛ فالأثر حسن.

(٢) في «المطبوع»: (ابن عمر) وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٧٨٥ - ٤ - وحدَّثني عَن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ<sup>(١)</sup> عَن عَائِشَـةً -زَوجِ النَّبِيِّ
 أَنَّهَا قَالَت:

استَأذَنَ رَجُلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، قَالَت عَائِشَةُ: وَأَنَا مَعَهُ فِي البَيتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، قَالَت عَائِشَةُ: وَأَنَا مَعَهُ فِي البَيتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَعَهُ، فَلَمَّا قَالَت عَائِشَةَ: فَلَمَ أَنشَبَ أَن سَمِعتُ (٣) ضَحِكَ رَسُولِ اللَّه ﷺ مَعَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ؛ قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! قُلت فِيهِ (فِي رواية «مص»: «له») مَا قَلتَ، ثُمَّ لَم تَنشَب أَن ضَحِكَ مَعَهُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«إِنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ مَن اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ (في رواية «مص»: «من شره»)».

١٧٨٦ - ٥ - وحدَّثني عَن مالك، عَن عَمَّهِ أَبِي سُهَيلِ بنِ مالك، عَن أَبِي سُهَيلِ بنِ مالك، عَن أَبيهِ، عَن كَعبِ الأحبَار؛ أَنَّهُ قَالَ:

إذَا أَحبَبتُم أَن تَعلَمُوا مَا[ذا - «حد»] لِلعَبدِ عِندَ رَبّهِ؛ فَانظُرُوا مَاذَا يَتَبَعُهُ مِن حُسنِ الثّنَاءِ.

١٧٨٥-٤- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٧٤-٥٥/ ١٨٨٤) عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، لكن صح موصولاً: أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٠٣٢)، ومسلم في «صحيحه» (٢٠٩٢) من طريق آخر عن عائشة به موصولاً.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٢٦٠): «وهذا الحديث عند طائفة من رواة «الموطأ»: «عن مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أنه بلغه عن عائشة.

ولم يذكر يحيى -وجماعة معه-: يحيى بن سعيد في هذا الحديث» ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) الجماعة أو القبيلة أو الأدنى إلى الرجل من أهله، وهم ولد أبيه وجده.

<sup>(</sup>٣) أي: لم ألبث، وحقيقته لم تتعلق بشيء غيره، ولا اشتغلت بسواه.

۱۷۸۱-٥- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٧٥/ ١٨٨٦)، وسويد بن سعيد (٧٣/ ١٢٦٦ - ط البحرين، أو ٤٧٣- ٤٧٣ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٧٨٧ - ٦ - وحدَّ ثني عَن مالك، عَن يَحيَى بَنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي: أَنَّ اللَّهِ بِالْمَامِي بِالْهَوَاجِرِ (١). أَنَّ الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ (١). أَنَّ الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ (١). أَنَّ الطَّامِي بِالْهَوَاجِرِ (١). الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ (١). أَنَّ اللَّهُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

۱۷۸۷ –٦ مقطوع ضعيف – رواية أبي مصعب الزهـري (٢/ ٧٥/ ١٨٨٧)، وسويد بن سعيد (٥٣/ ١٢٦٧ – ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

ولكنه صعَّ مرفوعًا من كلام النبي ﷺ: أخرجــه أبــو داود (٤٧٩٨)، وأحمــد (٦/ ٦٤ و ١٣٣ و ١٨٧)، وغيرهما من حديث عائشة –رضي اللَّه عنها– به.

قلت: سنده حسن في الشواهد.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٨٤) وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- به.

قلت: سنده حسن.

وشاهد آخر من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٠).

قلت: سنده حسن.

وبالجملة؛ فالحديث المرفوع صحيح بمجموع شواهده، وقد صححه شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٧٩٤ و ٧٩٠).

(١) المتهجد.

(٢) أي: العطشان في شدة الحر بسبب الصوم.

۱۷۸۸-۷- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۵-۷7/ ۱۸۸۸)، وسويد بن سعيد (۷۳/ ۱۲٦۸ ط البحرين، أو۷۷/ ۲۰۱۸ ط دار الغرب)، ومحمد بسن الحسن (۳۰۹/ ۸۲۷)، وابن بكير (ل ۲۳۷/ أ – نسخة الظاهرية) (ا).

وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ١٤٥) من طريق علي بن المديني؛ قال: حدثنا معن بن عيسى: حدثنا مالك به.

قال علي بن المديني: «فقلت لمعن: إن هذا الحديث لم يسمعه يحيى بن سعيد من سعيد=

(أ) كما في «التعليق على الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص٩٣).

(فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

=ابن المسيب؛ بينهما رجل؛ فلا تقل فيه: سمعت سعيد بن المسيب، واجعله: عن سعيد بن المسيب»؛ فكان معن لا يقول فيه إلا: (عن سعيد بن المسيب).

وقال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» (ص٩٣): «قوله: (عن يحيى: سمعت سعيدًا) وهم؛ لأن يحيى بن سعيد لم يسمع هذا من سعيد بن المسيب، وإنما سمعه من إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد بن المسيب.

كذلك رواه عبدالوهاب الثقفي، وأبو ضمرة: أنس بن عياض، ويزيد بن هارون، وغيرهم عن يحيى، عن إسماعيل، عن سعيد؛ وهو الصواب» ا.هـ.

قلت: إسماعيل هذا؛ ثقة؛ كما في «التقريب».

وقد أخرجه ابن عبد البر (٢٣/ ١٤٦) من طريق علي بن المديني، عن عبدالوهاب الثقفي ويزيد بن هارون وغيرهما، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد بن المسيب به مرفوعًا.

وهذا مرسل صحيح الإسناد، وله شواهد يصح بها؛ منها:

۱ – حديث أبي الـدرداء: أخرجـه البخـاري في «الأدب المفـرد» (۳۹۱)، وأبـو داود (۶۹۱۹)، والبغوي والترمذي (۲۵۰۹)، وأحمد (٦/ ٤٤٤)، وابن حبان (۱۹۸۲ – «موارد»)، والبغوي في «شرح السنة» (۳۵۳۸).

قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد صححه شيخنا الإمام الألباني -رحمه اللَّه- في «غاية المرام» (٤١٤).

إلا أني أقول: إنه لا تعارض بين رواية مالك ورواية من خالفه؛ لأسباب منها:

١- أن رواية مالك مقطوعة على سعيد، ورواية الآخرين مرفوعة، والدارقطني -رحمه الله- لما ذكر رواية مالك في «كتابه» ذكرها مرفوعة!! وهذا لا وجود له ألبتة في «الموطأ»، بـل قال ابن عبدالـبر في «التمهيـد» (٢٣/ ١٤٤): «هكـذا هـذا الحديث موقوفًا على سعيد في «الموطأ» لم يختلف على مالك فيه» ا.هـ.

فأنت ترى أن الإمام الدارقطني نصب الخلاف بين رواية مالك والآخرين باعتبار أنها مرفوعة! ورواية مالك في «الموطأ» موقوفة على سعيد، فأين التعارض والاختلاف؟!

٢- أن الإمام مالكًا أحفظ بكثير بمن خالفه -وإن كانوا جمعًا يعضد بعضهم بعضًا-،
 فما المانع أن يكون صحيحًا من الوجهين؛ ما رواه مالك مقطوعًا على سعيد صحيح، وما
 رواه الآخرون مرفوعًا -أيضًا- صحيح إلى سعيد؟!

<sup>. (</sup>يميى) = يميى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

سَمِعتُ (في رواية «مح»: «أَخْبَرَنِي يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ») سَعِيدَ بِـنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:

أَلا أُخبِرُكُم بِخَير مِن كَثِير مِنَ الصَّلاةِ والصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: إصلاحُ ذَاتِ البَينِ (١)، وَإِيّاكُم والبِغضَة (٢)؛ فَإِنَّهَا هِيَ الحَالِقَةُ (٣).

١٧٨٩ - ٨ - وحدَّثني عَن مالك؛ أَنَّهُ قَد بَلغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:
 ﴿ بُعِثتُ لا تُمَّمَ حُسنَ الأخلاق اللَّهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ:

= ولذلك فإنني أرى -والله أعلم- أنه لا تعارض بينهما، وبخاصة أن الإمام مالكًا صرح بسماعه من يحيى عند محمد بن الحسن، وصرح يحيى بسماعه من سعيد عند بقية الرواة، فيصعب -والحالة هذه- الحكم بوهم مالك فيه -مع إمامته وجلالته وحفظه وإتقانه- وترجيح رواية الآخرين مع إمامتهم وثقتهم -أيضًا-؛ بل تصحيح الروايتين أقرب إلى قواعمد هذا العلم -والله الموفق-.

(١) أي: صلاح الحال التي بين الناس.

(٢) شدة البغض.

(٣) أي: الخصلة التي شأنها أن تحلق؛ أي: تهلك وتستأصل الدين، كما يستأصل الموسى الشعر.

۱۷۸۹ - ۸- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۰/ ۱۸۸۰)، وسوید بن سعید (۵۳۷/ ۱۲۲۹ -ط البحرین، أو ص۶۷۳ -ط دار الغرب) عن مالك به.

وقد وصله الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٣٨١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٣)، وغيرهم كثير من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- به.

قلت: سنده حسن.

وله شاهد من مرسل زيد بن أسلم: أخرجه ابن وهب في «الجامع» (٢/ ٥٨٤/ ٤٨٣). وبالجملة؛ فهو بمجموع ذلك صحيح.

وقد صححه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ٥٥).

(٤) قال الباجي: كانت العرب أحسن الناس أخلاقًا، بما بقي عندهم من شريعة=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٧- بابُ ما جاءَ في الحَيَاء<sup>(١)</sup>

• ١٧٩٠ - ٩ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») سَـلَمَةُ ابنِ صَفوَانَ بنِ سَلَمَةُ الزُّرقِيِّ، عَن زَيدِ<sup>(٢)</sup> (في رواية «مـص»، و«حـد»، و«بـك»:

=إبراهيم، وكانوا ضلوا بالكفر عن كثير منها، فبعث ﷺ ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما ضلوا عنه، وبما قضى به في شرعه، وقال ابن عبدالبر: يدخل فيه الصلاح والخير كله والدين، والفضل والمروءة والإحسان والعدل، فبذلك بعث ليتممه.

(١) قال الراغب: الحياء: انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان؛ ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة، وهو مركب من خير وعفة؛ ولذا لا يكون المستحى شجاعًا، وقلما يكون الشجاع مستحيًا.

۱۷۹۰–۹ صحیح ثغیره – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ 77/ 1۸۸۹)، وسوید ابن سعید (۵۰۰/ 1771 – ط البحرین، أو 877/ 1770 – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۵/ 770).

وأخرجه مسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٧/ ١٦٠ / ١٦١/ ١٨٩٨ - ط مؤسسة قرطبة، أو ١١/ ٢٠٣/ ٢٦٢٥ - ط دار العاصمة)، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٧/ ٣٤٧/ ٣٨٣)، وابن أبي شيبة في المهرة» (٨/ ٣٤٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٢٧٦/ ٥٠٥٥)، وهناد السري في «الزهد» (٢/ ٢٦٥/ ١٣٤٧)، وأبسو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٢/ ٢٠١/ ٧٧١)، والخلال في «السنة» (٤/ ٢٥٠/ ١١٥٥)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٧٦/ ٣٢٩)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٩/ ٢٥٧- ٢٥٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ١٣٥٠/ ٢٧١٧)، والقضاعي في «مسند المشهاب» (٢/ ٢٥٠/ ٢٢١/)، والقضاعي في «مسند المشهاب» (٢/ ١٢٥/ ١٢٢)، من طرق عن مالك به.

قال الحافظ ابن حجر: «هذا مرسل».

قلت: وهو مرسل حسن الإسناد، لكن له شواهد ترتقي به إلى درجة الصحة -إن شاء الله-، وقد جمعها وتكلم عليها شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٩٤٠)، وصححه -أيضًا- في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٦٣٢).

(٢) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ١٢٩): «هكذا قال يحيى في هذا الحديث: (زيد بن طلحة).

وقال القعنبي، وابن القاسم، وابن بكير: يزيد بن طلحة؛ وهو الصواب» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليشي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«يزيد») بنِ طَلحَةَ بنِ رُكَانَةَ، يَرفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّـه ﷺ (في رواية «مح»: «أن النبي ﷺ قال»):

﴿لِكُلِّ دِينِ خُلُقٌ (١) (في رواية «مح»: ﴿إِن لَكُلَّ دِينِ خَلَقًا»)، وَ[إِنَّ – «مح»] خُلُقَ الإِسُلامِ الْحَيَاءُ(٢)».

۱۰-۱۰- وحدَّثني عَن مالك (۳)، عَنِ ابنِ شِهَابٍ (في روايـة «مـح»: «أخبرنا خبر!»)، عَن سَالِم بنِ عَبداللَّهِ، عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ:

(١) سجية، شرعت فيه، وحض أهل ذلك الدين عليها.

۱۷۹۱-۱۰- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۱/ ۱۸۹۰)، وسويد بن سعيد (۵۰٥/ ۱۳۲۲- ط البحرين، أو ص۶۸۸- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۵/ ۹۵۱).

وأخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ٧٤): حدثنا عبدالله بن يوسف، و"الأدب المفرد" (١/ ٣١٠/ ٢٠٢ -ط الزهيري): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن مالك بن أنس به.

وأخرجه البخاري (٦١١٨)، ومسلم (٣٦) من طرق عن الزهري به.

(٣) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٩/ ٢٣٢): «هكذا روى هذا الحديث كل من رواه عن مالك -فيما علمت- في «الموطأ» وغيره بهذا الإسناد؛ إلا رواية جاءت عن أبسي مصعب الزهري، وعبدالله بن يوسف التنيسي مرسلةً.

والصحيح عندنا ما في إسناده الإيصال، وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه بهذا الإسناد، وأخطأ فيه جويرية عن مالك؛ فرواه عن مالك، عن الزهري، عن على بن حسين.

قال محمد بن يحيى النيسابوري: وهم جويرية، وأظنه أراد: من حسن إسلام المرء تركـه ما لا يعنيه.

قال أبو عمر: لا يصح فيه إلا إسناد «الموطأ»، وكذلك رواه يحيى القطان وغيره عن مالك» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرِّ عَلَى رَجُل [مِنَ الأنصَارِ - «مص»، و«حد»] وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاء(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«دَعهُ (٢)؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيَان».

### ٣- بابُ ما جاءَ في الغَضَبِ

١٧٩٢ - ١١ - وحدَّثني عَن مالكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَنِ ابنِ شِهَابٍ،

(١) أي: يلومه على كثرته وأنه أضر به، ومنعه من بلوغ حاجته.

(٢) أي: اتركه على هذا الخلق السني.

۱۷۹۲-۱۱- صحیح تغییره - روایه أبی مصعب الزهری (۲/ ۷۷/ ۱۸۹۱)، وسوید بن سعید (۵۵۵/ ۱۳۲۳- ط البحرین، أو۸۸۸/ ۱۸۰۰- ط دار الغرب).

وأخرجه عبداللَّه بن وهب في «الجامع» (٢/ ١١ه/ ٤٠١): أخبرني مالك بن أنس به.

وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (١٦١/ ٣٤١) من طريق أبي أويـس، عن الزهري به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «المعجم» (١/ ٣٣٨- ٣٣٩/ ٢٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٣٤) من طريق أبي سبرة بن محمد المدني، عن مطرف ابن عبدالله، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

قلت: هكذا وقع الحديث في هذه الرواية متصلاً بذكر أبي هريرة، وهو وهم؛ فقد رواه جميع رواة «الموطأ» عن مالك مرسلاً لم يذكروا أبا هريرة، والوهم في هذه الرواية من أبي سبرة -هذا-:

قال الدارقطني في «غرائب مالك»؛ كما في «لسان الميزان» (٧/ ٥٠): «يروي عن مطرف عن مالك أحاديث عدد يخطئ فيها عليه».

وقال -أيضًا-: «أبو سبرة كثير الوهم».

وانظر -لزامًا-: «لسان الميزان» (٣/ ٤٣١- ٤٣٢).

ولذلك قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٧/ ٢٤٥): «وقد رواه أبو سبرة المدنى، عن=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعني

عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِالرَّحَمٰنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّ رَجُلاً أَتَى (في رواية «مص»، و«حد»: «جاء») إلَى رَسُول اللَّه ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! عَلَمنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ<sup>(١)</sup>، وَلا تُكثِرُ عَلَيَّ؛ فَأَنسَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا تَغضَب» (٢).

١٧٩٣ - ١٢ - وحدَّثني عَن مالك، عَنِ ابنِ شِهَاب، عَن سَعِيدِ بنِ

=مطرف، عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، ورواه إسحاق بن بشر الكاهلي عن مالك، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبيه، وكلاهما خطأ، والصواب فيه عن مالك مرسل كما في «الموطأ» ا.هـ.

وكذا حكم عليهما بالخطأ في كتابه الآخر: «الاستذكار» (٢٦/ ١٤٠/ ٣٨٩٨٩).

وقد قال أبو نعيم الأصبهاني عقبه: «غريب من حديث مالك، عن الزهري، تفرد به: أبو سبرة عن مطرف».

لكن أخرجه أحمد (٥/ ٣٧٣ و ٤٠٨)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٥٣٥/ ٥٤٨)، وعبدالرزاق في «المصنف» (١١/ ١١٨/ ٢٠٢٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٦/ ٣١٢٤/ ٢٠٠٠)، وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٢١٠/ ٢٣٦٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٠٥) عن سفيان بن عيينة ومعمر، كلاهما عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن رجل من أصحاب النبي على به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وله شاهد من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بنحوه: أخرجه البخاري (٦١١٦).

(١) أي: انتفع بهن في معيشتي.

(٢) هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني الكثيرة والفوائد الجليلة، ومن كظم غيظه ورد غضبه؛ أخزى شيطانه، وسلمت له مروءته ودينه.

۱۷۹۳–۱۲۹ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۷/ ۱۸۹۲)، وابن القاسم ۱۷۹۳ (۷۰)، وسوید بن سعید (۵۰۰/ ۱۳۲۶ - ط البحرین، أو ص۸۸۸ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦١١٤): حدثنا عبدالله بن يوسف، و«الأدب المفرد» (٢/ ٧٤١/ ١٣١٧ - ط الزهيري): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في «صحيحه» (٢/ ٢٠١): حدثنا يجيى بن يحيى التميمي، وعبدالأعلى بن حماد، كلهم عن مالك به.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

المُسَيَّبِ، عَن أبي هُرَيرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«لَيسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ (١)؛ إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَملِكُ نَفسَهُ عِندَ الغَضَبِ».

### ٤- بابُ ما جاءَ في الْهَاجَرَةِ

### (في رواية «حد»: «الهجرة»، وفي رواية «مص»: «الهجر»)

١٧٩٤ – ١٣ - وحدَّثني عَن مالك، عَنِ (في رواية «مـح»: «أخبرنا») ابـنِ شِهَابٍ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَــن أَبِـي أَيُّـوبَ الأنصَـاريِّ [-صَـاحِبِ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ:

«لا يَحِلُّ لِمُسلِمِ أَن يُهَاجِرَ (في رواية «مص»، و«مسح»، و«قس»، و«حد»: «يهجر» (۲) أَخَاهُ فَوقَ ثُلاثِ لَيَالَ، يَلتَقِيَانِ، فَيُعرِضُ هَـذَا، وَيُعرِضُ هَـذَا، وَخُيرُهُمَا الَّذِي يَبدأُ بِالسّلامِ».

(١) قال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٤٣٨): «بفتح الراء، وهو الذي يصرع الرجال بقوته، والصرعة -بتسكين الراء-: الضعيف الذي يصرع عمر عمر عمر على من باطشه، والعرب تستعمل (فُعَلَة) المتحركة العين في صفة الفاعل، والساكنة في صفة المفعول...».

وقال الباجي: لم يرد نفي الشدة عنه، فإنه يعلم بالضرورة شدته، وإنما أراد أنه ليس بالنهاية في الشدة، وأشد منه الذي يملك نفسه عند الغضب، أو أراد: أنها شدة ليس لها كبير منفعة، وإنما الشدة التي ينتفع بها شدة الذي يملك نفسه عند الغضب.

۱۷۹۶–۱۳۹ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۸/ ۱۸۹۳)، وابن القاسم (۲/ ۷۸/ ۱۸۹۳)، وابن القاسم (۱۳۳/ ۷۹)، وسوید بن سعید (۵۰۱/ ۱۳۲۰ ط البحرین، أو ۱۸۹/ ۱۸۱۰ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۶/ ۹۱۷).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٠٧٧)، و «الأدب المفرد» (١/ ٢١٠/ ٤٠٦ و ٢/ ٩٥٥) و وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠٠٠)، و «الأدب المفرد» وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ومسلم في «صحيحه» (٢٥٦٠/ ٢٥) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ١٤٧): «كذا قــالَ يحيــى: يهــاجر، وســائر الرواة يقولون: يهجر».

(٣) قال المازري: أصله: يولي كل واحد منهما الآخر عرضه؛ أي جانبه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٧٩٥ – ١٤ – وحدَّثني عَن مالك، عَـن ابـنِ شِـهَاب، عَـن أَنَـسِ بـنِ مالكٍ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في رواية «قس»: «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ):

«لا تَبَاغَضُوا(١)، وَلا تَحَاسَدُوا(٢)، وَلا تَدَابَرُوا(٣)، وكُونُوا عِبَادَ اللَّه إخوَاناً، وَلا يَحِلُ لِمُسلِم أَن يُهَاجِرَ (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: يهجر») أَخَاهُ فُوقَ ثَلاثِ لَيَال».

قَالَ مَالِكٌ: لا أُحسبُ التّدَابُرَ إلاَّ الإعرَاضَ عَن أَخِيكَ المُسلِمِ، فَتُدبِرَ عَنهُ بوَجهكَ.

١٧٩٦ - ١٥ - وحدَّثني عَن مالك، عَن أَبِي الزِّنَادِ (في رواية «مـح»:

۱۷۹۰–۱۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۸-۷۹/ ۱۸۹۶)، وابن القاسم (۵۱/ ۶)، وسوید بن سعید (۵۱/ ۱۳۲۱ - ط البحرین، أو ص۶۸۹ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٠٧٦): حدثنا عبدالله بن يوسف، و «الأدب المفرد» (١/ ٢٠١-٢٠٧/ ٣٩٨- ط الزهيري): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في «صحيحه» (٢٠٥٩/ ٢٣): حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، كلهم عن مالك به.

- (١) لا تتعاطوا أسباب التباغض، ولا تفعلـوا الأهـواء المضلـة المقتضيـة للتبـاغض والتجاذب؛ لأن التباغض مفسد للدين.
  - (٢) بأن يتمنى أحدكم زوال النعمة عن أخيه.
- (٣) أي: لا يعرض أحدكم بوجهه عن أخيه، ويوله دبره استثقالاً وبغضًا له، بل يقبـل عليه ويبسط له وجهه ما استطاع.

۱۷۹۱-۱۰- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۹/ ۱۸۹۰)، وابن القاسم (۳۸۳/ ۳۸۳)، وسوید بن سعید (۵۹۰/ ۱۳۲۷ - ط البحرین، أو ۶۸۹/ ۲۸۲ - ط دار الغرب)، و محمد بن الحسن (۳۱۸/ ۸۹۱).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٠٦٦): حدثنا عبدالله بن يوسف، و «الأدب المفرد» (٢/ ٧٢٧/ ١٢٨٧): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في «صحيحه» (٢٥٦٣/ ٢٨٢): حدثنا يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«أخبرنا أبو الزناد»)، عَنِ الأعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«إِيَّاكُم (١) والظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكَذَبُ الحَدِيثِ (٢)، ولا تَحَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَجَسَّسُوا، وَلا تَدابَروا، وَلا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدابَروا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (٥)».

١٧٩٧ - ١٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن عَطَاءِ بنِ أَبِي مُسلِم عَبداللَّهِ

(١) أي: اجتنبوا ظن السوء بالمسلم، فلا تتهموا أحدًا بالفاحشة مــا لم يظهـر عليــه مـا يقتضيها، والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل.

(٢) أي: حديث النفس؛ لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان.

(٣) قال ابن عبدالبر: هما لفظتان معناهما واحد، وهو البحث والتطلب لمعايب الناس ومساويهم، إذا غابت واستترت.

(٤) من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء، قال القرطبي: أي: لا تنافسوا حرصًا على الدنيا، إنما التنافس في الخير.

(٥) قال القرطبي: اكتسبوا ما تصيرون به كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة.

۱۷۹۷-۱۹- ضعيف بهذا اللفظ - رواية أبي مصعب الزهـري (٢/ ٧٩/ ١٨٩٦)، وسويد بن سعيد (٥٦/ ١٣٢٨- ط البحرين، أو ص٤٨٩- ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (١/ ٣٥٣–٣٥٤/ ٢٤٧): أخبرني مالك به. قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله.

وأخرجه ابن وهب (١/ ٣٥٢/ ٢٤٦): أخبرني أسامة بن زيد؛ قال: حدثني عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز: أن رسول ﷺ (وذكره).

قلت: وهذا مرسل حسن الإسناد.

لكن شطره الثاني له شاهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا به: أخرجـه البخاري في «الأدب المفرد» (١/ ٣٠٦/ ٥٩٤ - ط الزهيري)، وأبو يعلى في «مسنده» (١١/ ٩) والنسائي في «الكنى»؛ كما في «نصب الراية» (٤/ ١٢٠)، والدولابي في «الكنـى» (١/ ١٥٠ و٢/ ٧)، وابن عدي في «الكـامل» (٤/ ١٤٢٤)، وابن عبدالبر في «الاستذكار»=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الخُرَاسَانِيِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«تَصَافَحُوا(١) يَذْهَبِ الغِلُ (٢)، وتَهَادُوا تَحَابُوا، وتَذْهَبِ الشَّحنَاءُ (٣)».

١٧٩٨ - ١٧ - وحدَّثني عن مالك، عَن سُهَيل بن أَبِي صالِح، عَن أَبِيهِ،

=(٢٦/ ١٥٤/ ٣٩٠٤٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ١٦٩)، و«شعب الإيمان» (٦/ ٢٦) ٤٧٩/ ٨٩٧٦)، وتمام في «الفوائد» (٢/ ٢٢٠/ ١٥٧٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦٤/ ١٧٠)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٣/ ٣١٣- ٣١٤) وغيرهم.

قلت: سنده حسن؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٧٠).

وشطره الأخير له شاهد من حديث أبي هريسرة -رضي الله عنه- مرفوعًا بنحوه: أخرجه الترمذي (٢١٣٠)، والطيالسي في «مسنده» (٢٣٣٣)، وأحمد (٢/ ٤٠٥)، وغيرهم. قلت: سنده حسن في الشواهد.

ويشهد له -أيضًا- حديث أم حكيم بنت وادع الخزاعية -رضي الله عنها- مرفوعًا بنحوه: أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٣٦٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٥/ ٣٩٣)، وغيرهما.

قلت: سنده حسن في الشواهد.

وبالجملة؛ فالحديث حسن بشواهده عدا شطره الأول.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة.

وانظر -لزامًا-: «الضعيفة» (٤/ ٢٤٩/ ١٧٦٦)، و ﴿إرواء الغليل » (٦/ ٤٤-٢٦/ ١٦٠١).

(١) مفاعلة من الصفح، والمراد بها هنا: الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد.

(٢) الحقد والضغانة.(٣) العداوة.

۱۷۹۸ – ۱۷ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۷۹ – ۸۰ / ۱۸۹۷)، وابن القاسم (۲۰) ۴۶۳)، وسوید بن سعید (۵۰۷/ ۱۳۲۹ – ط البحرین، أو۶۸۹/ ۱۸۳۳ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١/ ٢١٢/ ٤١١ - ط الزهري): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في «صحيحه» (٢٥٦٥/ ٣٥): حدثنا قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك بن أنس به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«تُفتَحُ أَبِوَابُ الجَنَّةِ يَومَ الاثنَينِ وَيَسُومَ الخَمِيسِ، فَيَغْفِرُ [اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - «مص»، و«حد»] لِكُلِّ عَبْدٍ مُسلِم لا يُشَـرِكُ باللَّهِ شَيئًا؛ إلاَّ رَجُلاً كَانَت بَينَهُ وَبَينَ أَخِيهِ شَحنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنظِرُوا (١) هَذَينِ حَتَّى يَصَطَلِحَا، أَنظِرُوا هَذَينِ حَتَّى يَصَطَلِحَا، أَنظِرُوا هَذَين حَتَّى يَصَطَلِحَا، أَنظِرُوا هَذَين حَتَّى يَصَطَلِحَا، أَنظِرُوا هَذَين حَتَّى يَصَطَلِحَا (في رواية «حد»: «يفينا»)».

١٧٩٩ - ١٨ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن مُسلِم بنِ أَبِي مَريَمَ، عَــن أَبِي

(١) أخروا وأمهلوا.

۱۷۹۹ – ۱۸ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۰/ ۱۸۹۸)، وسوید بن سعید (۵۷/ ۱۸۳۰ – ط دار الغرب، أو ۱۸۹ – ۱۸۹ / ۱۸۴۰ – ط دار الغرب)، وابن بكیر (ل ۲۳۸/ ب- نسخة الظاهریة).

وأخرجه ابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (١٧٥/ ١٠٨) من طريق عبداللَّه ابن وهب وابن القاسم، كلاهما عن مالك به موقوفًا.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٣٩٣–٣٩٣/ ٣٨٦٠) من طريق سفيان بــن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم به موقوفًا.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣/ ١٩٨): «ومعلوم أن هذا ومثله لا يجوز أن يكون رأيًا من أبي هريرة، وإنما هو توقيف لا يشك في ذلك أحد له أقل فهم وأدنى منزلة من العلم؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، فكيف وقد رواه ابن وهب -وهو أجل أصحاب مالك- عن مالك مرفوعًا» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال -رحمه الله-، ورواية ابن وهب المرفوعة -التي أشار إليها-أخرجها في «جامعه» (١/ ٣٨٤/ ٢٧١) -ومن طريقه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٩٨٨)-.

قال الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٨٧- ٨٩): «وأما مسلم بن أبي مريم؛ فاختلف عنه؛ فرواه مالك بن أنس، واختلف عن مالك؛ فرفعه ابن وهب، عن مالك، عـن مسلم بـن أبـي مريم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

وخالفه القعنبي، ويحيى بن يحيى، وعبد الرحمن بن القاسم؛ فنرووه عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم موقوفًا على أبي هريرة.... ومن وقفه أثبت ممن أسنده الهـ.

وانظر: «التتبع» (ص١٤١).

وبالجملة؛ فالحديث صحيح من الوجهين.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثى (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

صَالِح السَّمَّان، عَن أبي هُرَيرَةً؛ أَنَّهُ قَالَ:

تُعرَضُ أَعمَالُ النَّاسِ [فِي - «مص»، و«حد»] كُـلٌ جُمُعَةٍ مَرَّتَينِ: يَـومَ الاَثنَينِ وَيَومَ الخَمِيسِ، فَيَغفِرُ [اللَّهُ - «حد»، و«مص»] لِكُــلٌ عَبَـدٍ مُؤمِن؛ إلاَّ عَبدًا كَانَت بَينَهُ وَبَينَ أَخِيهِ شَحنَاءُ ، فَيُقَالُ: اتركُوا (في رواية «حـد»: «انظروا») هَذَينِ حَتَّى يَفِيئًا (أَي رواية «حد»: «واتركوا») هَذَين حَتَّى يَفِيئًا .

<sup>(</sup>١) يرجعا عما هما عليه من التقاطع والتباغض إلى الصلح.

<sup>(</sup>٢) يقال: ركاه يركوه؛ إذا أخره.

## ٤٨- كتاب اللباس

١- باب ما جاء في لبس الثّياب للجمال بها

٢- باب ما جاء في لبس الثّياب المصبغة والذّهب

٣- باب ما جاء في لبس الخزّ

٤- باب ما يكره للنّساء لبسه من الثّياب

٥- باب ما جاء في إسبال الرّجل ثوبه

٦- باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها

٧- باب ما جاء في الانتعال

٨- باب ما جاء في لبس الثّياب



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤٨- كتابُ اللَّبَاسِ ١- بابُ ما جاءَ في لُبس الثِّيَابِ للجَمَال بها

• ١٨٠- ١- وحدَّثني عَن مالكِ، عَن زَيدِ بن أَسلَمَ، عَن جَابر بن

۱۸۰۰ - المحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۰-۸۱/ ۱۸۹۹)، وابن القاسم (۲۱-۲۱/ ۲۲۱ - تلخيص القابسي)، وسويد بن سعيد (۵۵۷-۵۵۸/ ۱۳۳۱ - ط البحرين، أو ۶۹/ ۱۸۹۶ - ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «مسند حديث مالك»؛ كما في «تاريخ دمشق» (٢١/ ١٩٣)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٣٦٨) - «كشف الأستار»)، وابن حبان في «صحيحه» (١٢/ ٢٣٦- ٢٣٧) - (إحسان»)، والحاكم (٤/ ١٨٣)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٠٩- ٣٠١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٢٤٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨ / ١٩٣) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

قال ابن حبان عقبه: «وزيد بن أسلم سمع جابر بن عبدالله؛ لأن جابرًا مات سنة (٧٩ هـ)، ومات أسلم مولى عمر -وهو والد زيد- في إمارة معاوية سنة بضع وخمسين، وصلى عليه مروان بن الحكم، وكان على المدينة إذ ذاك، فهذا يدلك على أنه سمع جابرًا وهو كبير، ومات زيد بن أسلم سنة (١٣٦ هـ)، وقد عُمُرَ» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٣/ ٢٥١): «قال قوم: لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبدالله.

وقال آخرون: سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي؛ وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بن عبدالله بنحو أربعة أعوام، وتوفي جابر سنة (٧٨ هـ)، وتوفي ابن عمر سنة (٧٤ هـ)» ا.هـ.

والحديث صححه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيـع مـوارد الظمآن» (٢/ ٤٢- ٤٣/ ١٢٠١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِاللَّهِ الْأَنصَارِيِّ (في رواية «مص»: «السَّلَمِيِّ»)؛ أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزوَةِ بَنِي أَغَارِ (١)، قَالَ جَابِرٌ: فَبَينَا أَنَا ازِلٌ تَحت شَجَرَةٍ اِذَا رَسُولُ اللَّه ﷺ [قَالَ - «قسٌ»، و«مص»]: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللللِهُ الللَّهُ اللللِهُ اللللَّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

<sup>(</sup>١) بناحية نجد، في سنة ثلاث من الهجرة، وهي غزوة غطفان.

<sup>(</sup>٢) أقبل. (٣) شبه العدل، وجمعها غرائر.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيد: الجرو: صغار القثاء والرمان، والقشاء: اسم لما يقـول لـه النـاس: الخيار والعجور والفقوس.

<sup>(</sup>٥) أي: دوابنا، سميت بذلك؛ لأنها يُركبُ على ظهورها، أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر.

<sup>(</sup>٦) يرعاه.

<sup>(</sup>٧) البرد: ثوب مخطط وأكسية يلتحف بها، الواحدة بهاء، وجمعه: أبراد وأبرد وبرود.

<sup>(</sup>٨) بفتح اللام وضمها وكسرها؛ أي: بَلِيَا وتَمَزُّقا.

<sup>(</sup>٩) مستودع الثياب.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يَذَهَبُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَا لَهُ(١) ضَرَبَ اللَّه عُنُقَهُ (٢)؟! أَلَيسَ هَذَا خَيراً لَهُ؟»، قَال: فَسَمَعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! فِي سَبِيلِ اللَّهِ(٣)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه! فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «فِي سَبِيلِ اللَّه»، قَال: فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

١٨٠١ - ٢ - وحدَّثني عَن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»]، قَالَ:

إنِّي لأُحِبُّ أَن أَنظُرَ إلى القَارىء أبيضَ الثَّيابِ.

٣-١٨٠٢ حـ وحدَّثني عَن مالكِ، عَن أَيُّوبَ بن أَبِي تَمِيمَةَ [السَّختِيَانِيِّ

(١) يلبس الخلقتين مع تيسر الجديدين ووجودهما عنده.

(۲) قال الباجي: هي كلمة تقولها العرب عند إنكار الأمر، ولا تريد بها الدعاء على
 من يقال له ذلك.

(٣) أي: الجهاد.

۱۸۰۱ - ۲ - موقوف ضعیف - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۳/ ۱۹۰۵)، وسوید بن سعید (۵۸/ ۱۹۳۳ - ط البحرین، أو ص ٤٩١ - ط دار الغرب).

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٢٨) من طريق القعنبي، عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد» (٢/ ١٠٦٤/ ٣٠٧٣) -ومن طريقه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (١/ ١٩٠/ ٦٦)-: أنا مسلم بن خالد الزنجي: ثنا محمد بن المنكدر: أن عمر (وذكره).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاع.

الثانية: مسلم بن خالد؛ ضعيف.

وقد روي مرفوعًا من حديث جابر، وهو موضوع؛ كما بيّنه شيخنا في «الضعيفة» (٩٩).

۱۸۰۲-۳- موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۸۱-۸۲/ ۱۹۰۰)، وسوید بن سعید (۵۵۸/ ۱۳۳۲ -ط البحرین، أو ۶۹۱/ ۱۸۷ -ط دار الغرب) عن مالك به.=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنيي

- «مص»، و «حد»]، عَنِ ابنِ سِيرينَ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ:

إذَا أُوسَعَ (في رواية «مص»، و«حد»: «وسَّع») اللَّهُ عَلَيكُم؛ فَأُوسِعُوا عَلَىي أنفُسِكُم، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيهِ ثِيَابَهُ<sup>(١)</sup>.

# ٢- بابُ ما جاء في لُبسِ الثّيابِ المُصبَغةِ (في رواية «حد»: «المصبوغة») والذّهبِ

١٨٠٣ - ٤ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن نَافِع:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ (في رواية «مص»، و«حد»: «عن عبداللَّه بـن عمـر أنـه») كَانَ يَلْبَسُ الثَّوبَ المُصبُوعَ بِالمِشقِ (٢)، وَ[الثَّوبَ - «مص»] المُصبُوعَ بِالزَّعفَرَانِ.

= وأخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ١٦٦- ١٦٧/ ٣٩٠٨٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب به.

ووصله البخاري في «صحيحه» (٣٦٥) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أبي هريرة، عن عمر به.

(١) خبر أريد به الأمر؛ يعني: ليجمع؛ قاله ابن بطال، وقال ابس المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط، كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن.

وانظر: «التعليق على الموطأ» (٢/ ٣٢٧)، و«الاقتضاب» (٢/ ٤٤٤).

۱۸۰۳-٤- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٨٢ / ١٩٠٢)، وسويد بن سعيد (٥٥٩/ ١٣٣٥- ط البحرين، أو ص٤٩١- ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ١٧٣): أخبرنا عمرو بن الهيشم، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٧٣/ ١٦٥) من طريق يحيى بن سليمان بن نضلة، كلاهما عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١١/ ٧٨/ ١٩٩٦٨) من طريق أيوب، عن يافع به بنحوه.

قلت: سنده صحيح.

(٢) المغرة، والمغرة: الطين الأحمر.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٨٠٤ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ عَبدِاللَّهِ بْنِ حنين،
 عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَلِيٌ بْن أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-؛ أَنَّهُ قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبسِ القَسِّيِّ وَالْمُعَصفَرِ، وَعَنْ تَخَتَّم بِالذَّهبِ، وَعَنْ تَخَتَّم بِالذَّهبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ القُرآن فِي الرُّكُوع - «حد»، و«مص»]».

١٨٠٥ - [أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: أَخْبَرَنا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالمِسْكِ الْمُفَتَّتِ اليَابِس - «مح»].

قَالَ يَحيَى: وَسَمِعتُ مَالِكًا (١) يَقُول: وَأَنَا أَكرَهُ أَن يَلبَسَ الغِلمَانُ شَيئًا مِنَ الذَّهَبِ؛ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَن تَخَتَّم الذَّهَبِ.

فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَال، الكَبير مِنهُم والصَّغِير.

قَالَ يَحيَى: وَسَمِعتُ مَالِكًا (٢) يَقُولُ: [و - «مص»] فِي المَلاحِفِ (٣) المُعَصفَرَةِ (٤) فِي البُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفِي الأَفنِيَةِ (٥)، قَالَ: لا أَعلَمُ مِن ذَلِكَ شَيئًا

۱۸۰۶ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۲/ ۱۹۰۱)، وسوید بن سعید (۵۵۸/ ۱۳۳۶ – ط البحرین، أو ۱۶۹/ ۲۸۸ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح

وقد تقدم (٣- كتاب الصلاة، ٦- باب العمل في القراءة، برقم ١٨٤).

١٨٠٥ – موقوف ضعيف – رواية محمد بن الحسن (٣٢٢/ ٩٠٩) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه، وضعف محمد بن الحسن.

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۲/ ۱۹۰۳)، وسويد بن سـعيد (ص٥٥٥ –ط البحرين، أو ص٤٩١ –ط دار الغرب).

(۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۳/ ۱۹۰۶)، وسويد بن سـعيد (ص٥٥٩ -ط البحرين، أو ص٤٩١ -ط دار الغرب).

(٣) الملاءة التي يلتحف بها. (٤) المصبوغة بالعصفر.

(٥) أفنية الدور، جمع فناء، وفناء الدار: ما امتد من جوانبها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

حَرَامًا، وَغَيرُ ذَلِكٍ مِنَ اللَّبَاسِ (في رواية «حد»: «اللبس») أَحَبُّ إلَيَّ. ٣- بابُ ما جاءَ في لُبس الخَزِّ

١٨٠٦ - ٥ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَن أَبِيهِ، عَن عَائِشَةَ
 -زَوج النَّبيِّ ﷺ (في رواية «مص»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا»)-:

أَنَّهَا كَسَت عَبدَاللَّهِ بنَ الزُّبير مِطرَفَ خَزِّ (١) كَانَت عَائِشَةُ تَلبَسُهُ.

### ٤- بابُ ما يُكرَهُ للنِّساءِ لُبسُهُ مِنَ الثِّيابِ

٦٠٨٠٧ - ٦ - وحدَّثني عَن مالكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن عَلقَمَـةَ بـن أَبِي عَلقَمَةَ، عَن أُمِّهِ؛ أَنَّهَا قَالَت:

دَخَلَت حَفْصَةُ بِنتُ عَبدِالرَّحَنِ عَلى عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -، وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ (٢) رَقِيقٌ، فَشَقِّتهُ عَائِشةُ، وَكسَتهَا خِمَاراً كَثِيفًا.

۱۸۰٦-٥- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٨٣/ ١٩٠٦)، وسويد بن سعيد (٥٩٩/ ١٣٣٦- ط دار الغرب) عن مالك به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٥٦) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(۱) الخز: اسم دابة، ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها، والجمع: خزوز بزنة فلوس، والمراد: ما سداه حرير ولحمته صوف مثلاً، والمطرف: ثوب له أعلام، ويقال: ثوب مربع.

۱۸۰۷-۲- موقوف حسن - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۶/ ۱۹۰۷)، وسويد بن سعيد (۵۹/ ۱۳۳۷- ط البحرين، أو ص٤٩٢- ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده حسن.

(٢) ثوب تغطى به المرأة رأسها.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٨٠٨ - ٧ - وحدَّثني عَن مالك، عَن مُسلِمِ بنِ أَبِسي مَريَـم، عَـن أَبِي
 صَالِح، عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّه قَالَ:

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ (١) عَارِيَاتٌ، مَاثِلاتٌ (٢).....

۱۸۰۸-۷- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۶/ ۱۹۰۸)، وسويد بن سعيد (٥٥٩/ ١٣٣٨ - ط البحرين، أو ص٤٩٦ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ١٦٦/ ٧٨٠٠) من طريق القعنبي، والبغوي في «شرح السنة» (١٢/ ١٤/ ٣٠٨٣) من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به. قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وله حكم الرفع -كما لا يخفى-.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣/ ٢٠٢): «هكذا روى هذا الحديث يحيى موقوفًا من قول أبي هريرة، وكذلك هو في «الموطأ» عند جميع رواته؛ إلا ابن نافع؛ فإنه رواه عن مالك بإسناده هذا مرفوعًا إلى النبي على.

ومعلوم أن هذا لا يمكن أن يكون من رأي أبي هريرة؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، ومحال أن يقول أبو هريرة من رأيه: «لا يدخلن الجنة»، «ويوجد ريح الجنة من مسيرة كذا»، ومثل هذا لا يعلم رأيًا، وإنما يكون توقيفًا ممن لا يدفع عن علم الغيب ﷺ» ا.هـ.

قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ١٦٦/ ٧٨٠١)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦ / ١٨٢/ ٣٩١٤٩)، و«التمهيد» (١٣/ ٢٠٣) من طريق ابن وهب، وعبدالله بن نافع، وابن بكير، كلهم عن مالك به مرفوعًا.

قلت: سنده صحيح.

قال ابن عبدالبر: «وقد روي عن ابن بكير مسندًا، وفي «الموطأ» عن مالك لابن بكير غير ذلك»، ثم قال: «هذا إسناد لا مطعن فيه عن ابن بكير، وكذلك رواية ابن نافع» ا.هـ.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢١٢٨) من طريق جرير بن عبدالحميد، عن سهيل به مرفوعًا.

(١) قال ابن عبدالبر: أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم.

وانظر: «الاقتضاب» (٢/ ٤٤٤).

(٢) عن طاعة الله، وما يلزمهن من حفظ فروجهن، وقيل: ماثلات: متبخترات في مشيهن. وانظر: «الاقتضاب» (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>بحيى) = بحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مُمِيلاتٌ (١)، لا يَدخُلنَ الجَنّةَ، وَلا يَجِدنَ رِيحَهَا، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ خَمس مِئَةِ سَنَةٍ (في رواية «حد»: «عام»).

٩ - ١٨٠٩ - ٨ - وحدَّثني عَـن مالك، عَـن يَحيَـى بَـنِ سَعِيدٍ، عَـن ابـنِ شَعِيدٍ، عَـن ابـنِ شَهِاب:

أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيلِ (في رواية «حد»: «أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ»)، فَنَظَرَ فِي أُفُق السَّمَاء، فقَالَ (في رواية «مص»: «ثم قال»):

«مَاذًا فُتِحَ اللَّيلَةَ مِنَ الخَزَائِن؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الفِتَنِ؟ كَم مِن (في رُوايـة «مص»: «حد»، و«مص»: «ربّ») كَاسِيَةٍ فِي الدُّنيَا، عَارِيَةٌ يَومَ القِيَامَةِ (في روايـة «مص»: «في الآخرة»)؟ أَيقِظُوا صُواحِبَ (في رواية «مص»: «أصحاب») الحُجَرِ<sup>(٢)</sup>».

### ٥- بابُ ما جاءَ في إسبَال الرَّجُل ثُوبَهُ

• ١٨١ - ٩ - وحدَّثني عَن مالك، عَن عَبدِاللَّه بنِ دِينَارٍ، عَن عَبدِاللَّه

(١) غيرهن إلى مثل فعلهن، وقيل: مميلات أكتافهن وأعطافهن.

وانظر: «الأقتضاب» (٢/ ٤٤٥).

۱۸۰۹ –۸ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۸۶/ ۱۹۰۹)، وسـوید بـن سعید (۲۰۶/ ۱۶۸۰ – ط البحرین، أو ۵۳۰/ ۷۹۲ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد وصله البخاري في «صحيحه» (١١٥) من طرق عن الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة به.

(٢) جمع حجرة، وهي منازل أزواجه.

۱۸۱۰-۹-صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۰/ ۱۹۱۰)، وابن القاسم (۲/ ۲۰/ ۲۹۰)، وبن القاسم (۲۱۹/ ۲۹۰)، وسوید بن سعید (۲۰/ ۱۳۳۹ - ط البحرین، أو۶۹۲/ ۱۹۰- ط دار الغرب).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤١٤/ ٤٧٧) من طريــق القعنــي،=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«الَّذِي يَجُرُّ ثَوبَهُ خُيلاءً(١)؛ لا يَنظُرُ اللَّهُ [-عَزَّ وَجَلَّ- «حد»] إلَيهِ يَـومَ القِيَامَةِ».

١٠١١ - ١٠ - وحدَّثني عَن مالك، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعــرَجِ، عَـن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«لا يَنظُرُ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَومَ القِيَامَةِ- إلَى مَن يَجُرُّ (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «جرَّ») إزَارَهُ بَطَرًا (٢٠)».

=عن مالك به.

وأخرجه ابن خزيمة في «حديث علي بن حجر» (١٣٣/ ٤)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٥/ ٢٤٦/ ٨٥٧٨)، وابن حبان في «صحيحه» (١٢/ ٤٩٤/ ١٨٦٥ - «إحسان») من طرق عن عبدالله بن دينار به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في «مسند حديث مالك»، وابن خزيمة في «العوالي» -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/ ١١٧ -ط دار الفكر)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٣٦/ ٣٦٧)، و «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٧٣٠-٧٣١) -، وابن عساكر (١١/ ١١٧) من طريق علي بن معبد، عن زيد بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر به.

قلت: وسنده صحيح.

(١) كبرًا وعجبًا.

۱۰-۱۸۱ – صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۵/ ۱۹۱۱)، وابن القاسم (۳۷/ ۳۵۸)، وسوید بسن سعید (۵۲/ ۱۳۵۰ ط البحریسن، أو ص۶۹۲ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٧٨٨): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به.

(٢) قال عياض: جاءت الرواية بفتح الطاء وبكسرها على الحال من فاعل يجر؛ أي: تكبرًا وطغيانًا، وأصل البطر: الطغيان عند النعمة، واستعمل بمعنى الكبر، وقال الراغب: البطر: دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها، وصرفها إلى غير وجهها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١١٠- ١١- وحدَّثني عَن مالك، عَن نَافَع وَ[عَنْ - «مص»] عَبدِاللَّه ابنِ دِينَارِ وَ[عَنْ - «مص»] زَيدِ بنِ أَسلَمَ، كُلَّهُم يُخْبِرُهُ عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَـرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«لا يَنظُرُ اللَّهُ -يَومَ القِيَامَةِ- إلَى مَن يَجُرُّ (في رواية «مص»، و«قس»: «جَرُّ») ثُوبَهُ خُيلاءَ (في رواية «قس»: «بطرًا»)».

١٨١٣ - ١٢ - وحدَّثني عن مالك، عن العَلاءِ بن عَبدِالرَّحَنِ، عَن

۱۱-۱۸۱۲ – ۱۱ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۵-۸۸/ ۱۹۱۲)، وابن القاسم (۲۱۸/ ۱۹۱۷).

وأخرجه البخاري (٥٧٨٣): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (٥٠٨٥): حدثنا يجيى بن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.

۱۲-۱۸۱۳ محیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸٦ / ۱۹۱۳)، وابن القاسم ۱۸۱ / ۱۹۱۸)، وسوید بن سعید (۵۲۰/۱۳۶۱ - ط البحرین، أو ص۹۹۶ - ط دار الغرب).

وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (٥/ ٢٥٠/ ٢٦٠٨ و٨٦٠٣)، وابن حبان في «صحيحه» (١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤/ ٥٤٤٧) و إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢١/ ٤٤١)، وابن منده في «التوحيد» (٢/ ٢٩-٧٠/ ٤٤٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٤٤)، و «شبعب الإيمان» (٥/ ١٤٧/ ١٦٣٣)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢/ ٢١٢/ ٢٠٨٠) من طرق عن مالك به.

وأخرجه أبو داود (٤/ ٥٥/ ٤٩٠)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٤٩٠) واخرجه أبو داود (٤/ ٥٥ (١١٨٣))، وأحمد (٣/ ٥ و٦ و ٣٠- ٣١ و٤٤ و٥٢ و٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٣/ ٢٧٤/ ٢٧٤٢ – ط دار هجر)، والحميدي في «مسنده» (٢/ ٣٢٣/ ٣٧٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٣٩١/ ٣٩١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٦٦ و٣٦٦– ٣٦٧)، وابن خزيمة في «حديث علي بن حجر» في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٦٦ و٣٦٦– ٣٦٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٦١/ ٢٦١)، وابن حبان في «صحيحه» (٢١/ ٢٦٢ – ٣٦٢/ ٢٤٤) وأبو يعلمي في «المسند» (٢/ ٢٦٢ – ٣٦٢/ ٢٤٤)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٥/ ٢٥٠/ ٤٠٦٨ و ٢٥٠/ ٥٠١٠) وابن بشران في «الأمالي» (١/ ٢١٢/ ٢١٠ و ٢٥٠/ ٥٠١٠) وابن بشران في «الأمالي» (١/ ٢١٢/ ٢١٠) وابن بعيد (بك) = ابن بكير (مر ٢٥٠/ ١١٢١) و ابن بكير

أبيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

سَأَلتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدرِيَّ عَنِ الإِزَارِ، فَقَالَ: أَنَا أُحبِرُكَ بِعِلم، سَمِعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ:

"إزرَةُ (۱) المُؤمِن (۲) إلَى أنصاف ساقِيه، لا جُنَاحَ عَلَيه فِيمَا بَينَهُ وَبَينَ الكَعبَينِ، [و - «حد»] مَا أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، مَا أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فَفِي النَّارِ (فَي رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «قال ذلك ثلاث مرات»)، [و - «مص»] لا يَنظُرُ اللَّهُ [-عَزَّ وَجَلَّ- «حد»] -يَومَ القِيَامَةِ- إلَى مَن جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً».

# ٦- بابُ ما جاءَ في إسبالِ المرأةِ ثُوبَها

١٨١٤ - ١٣ - وحدَّثني عَن مالكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن أَبِسي بَكـرِ

=٢٠٣١)، وابن منده في «التوحيد» (٣/ ٢٥-٧٠/ ٤٤٨)، والدارقطني في «العلل» (١١/ ٢٧٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٢٤٤)، و«شعب الإيمان» (٥/ ١٤٧/ ١١٣٣)، و«الآداب» (٣٥٣- ٣٥٤/ ٧٥٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ٢٢٣) من طرق عن العلاء بن عبدالرحمن به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وصححه شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح موارد الظمآن» (١٢٠٨). (١) الحالة وهيئة الائتزار.

(۲) قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤٩٠): «في رواية ابن القاسم، وابـن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب<sup>(۱)</sup>: «إزرة المؤمن»، وقال ابن وهب والقعنبي: «المسلم»» ا.هـ.

۱۸۱۶–۱۳ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۷/ ۱۹۱۷)، وابسن القاسم ۱۸۱۸–۱۳ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۷/ ۱۹۱۷) وابسن الغرب). (۵۲۰/۵۶۰)، وسوید بن سعید (۵۱۱/۱۳۵۲ –ط البحرین، أو۲۹/۱۹۳۳ –ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (٤/ ٦٥/ ٤١١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٢/ ٢٦٥- ٢٦٥)، وأبو ١٣٠/ ٥٤٥١ - ١٣/ ٣٠٨١)، وأبو ١٣٠٨ / ٢٥١ - ١٤/ ٣٠٨١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٦٢٦/ ٨٤٣)، والبيهقي في «الآداب» (٣٥٤/ ٢٥٥)، و«شعب الإيمان» (٥/ ١٤٩/ ٦١٤٣) من طرق عن مالك به.

<sup>(</sup>أ) كذا قال، والذي في نسختنا من رواية أبي مصعب: «المسلم».

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

بنِ نافِع، عَن أَبِيهِ نَافِع -مَولَى ابنِ عُمَرَ-، عَن صَفِيَّةً بِنـتِ (في رواية "قس": "ابنـة") أَبِي عُبَيد: أَنَّهَا أَخبَرَتَهُ عَن أُمٌّ سَلَمَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-؛ أَنَّهَا (في رواية "حد"، و"قس"، و"مص": "أن أم سلمة -زوج النبي ﷺ-") قَـالَت [لِرَسُـولِ اللَّـهِ ﷺ - "مص"، و"قس"، و"حد"] حِينَ ذُكِرَ الإِزَارُ:

فَالْمَرَأَةُ يَا رَسُولَ اللَّه؟! قَال: «تُرخِيهِ (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «ترخي») شِبراً»، قَالَت أُمُّ سَلَمَةَ: إذًا يَنكَشِفُ عَنهَا، قَالَ: «فَذِراعاً، لا تَزِيدُ عَلَيهِ».

١٨١٥ - [حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمرِو بْنِ حَزْم، عَـنْ مُحمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمرو بْنِ حَزْم، عَـنْ مُحمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبرَاهِيمَ بْنِ عَبدِالرَّحَمنِ مُحمَّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ عَبدِالرَّحَمنِ الْبَيِّ عَلَيْهِ - فَقَالَتْ: ابْن عَرفٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ - فَقَالَتْ:

إِنِّي امرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيلِي، وَأَمشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«يُطَهِّرُهُ مَا بَعدُهُ» - «قع» (١)، و «مص»، و «حد»].

#### ٧- بابُ ما جاءً في الانتعال

١٨١٦ - ١٤ - وحدَّثني عَن مالكِ [بُن ِ أَنَس م سه]، عَن أَبِي

١٨١٦-١٤- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٨٨/ ١٩١٩)، وابن القاسم=

<sup>=</sup> قال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٤/ ٤٧٨): «وأبو بكر بن نافع؛ ثقة من رجال مسلم؛ فالإسناد صحيح على شرطه».

وصححه -أيضًا- في «مشكاة المصابيح» (٤٢٦٢-«هداية الرواة»)، و«الصحيحة» (٤٦٠). مصحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٨٧- ٨٨/ ١٩١٨)، وسويد بن سعيد (٥٦١/ ١٣٤٣- ط البحرين، أو٤٩٣- ط دار الغرب).

وقد تقدم تخريجه (۲- كتاب الطهارة، ٤- باب ما لا يجب منه الوضوء، برقم ٤٩). (١) كما في «الاستذكار» (٢٦/ ١٩٢).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الزِّنَادِ، عَن الأعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَمشِيَنَ (في رواية «مص»، و«حد»: «يمشي») أَحَدُكُم فِي نَعل وَاحِـدَةٍ، لِيُنعِلهُمَا (في رواية «حد»: «ليلبسهما»، وفي رواية «مص»: «لينتعلهمـاً») جُمِيعًا أَو لِيُحفِهمَا (في رواية «مص»، و«حد»: «ليخلعهما») جَمِيعًا».

١٨١٧ - ١٥ - وحدَّثني عَن مالك، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَن الأَعـرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

"إِذَا انتَعَلَ أَحَدُكُم؛ فَلَيَبِدَأَ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ (فِي رواية "حد»: "خلع»)؛ فَلَيَبِدَأَ بِالشِّمَالِ، وَلتَكُنِ اليُمنَى (فِي رواية "قس»، و"حد»: "اليمين») أَوَّلَهُمَا تُنعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنزَعُ (فِي رواية "حد»: "أولهما ينتعل، وآخرهما ينزع»)».

١٨١٠ - ١٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن عَمَّهِ أَبِي سُهَيلِ بنِ مالك، عَن أَبِي سُهَيلِ بنِ مالك، عَن أَبِيهِ، عَن كَعبِ الأحبَار:

وأخرجه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧/ ٦٨) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

۱۸۱۷–۱۰- صحیح - روایة أبي مصعب الزهــري (۲/ ۸۸-۸۹/ ۱۹۲۰)، وابــن القاسم (۳۷۸/ ۳۲۰)، وسوید بن سعید (۵۲۱/ ۱۳۶۷ - ط البحریــن، أو ۱۹۶/ ۲۹۵ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٨٥٦): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

۱۸۱۸-۱۹- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۹/ ۱۹۲۱)، وسويد بن سعيد (۵۳ / ۱۳۶۹ - ط البحرين، أو ۱۹۲۸/۱۹۶-ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده صحيح؛ وهو من الإسرائيليات.

وقد تقدم في (٢٥- كتابُ الصيد، ٦- باب ما جاء في جلود الميتة، برقم ١١٧١).

<sup>=(</sup>٣٧٧/ ٥٥٩)، وسويد بن سعيد (٥٦٣ / ١٣٤٨ - ط البحرين، أو ص٤٩٤ - ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ مَالِكٌ: لا أُدرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ كَعب: كَانَتَا مِن جِلدِ حِمَارٍ مَيْتٍ.

### ٨- بابُ ما جاءَ في لُبس الثّيابِ

(في رواية «حد»: «باب النهي عن بيعتين، وما جاء في الاشتمال»)

١٨١٩ - ١٧ - وحدَّثني عَن مالك، عَن أَبِي الزِّنَادِ (٢)، عَنِ الأَعرَجِ،

(١) المطهر المبارك، الذي مَنَّ الله به عليك.

۱۸۱۹–۱۷- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۹-۹۰/ ۱۹۲۲)، وابن القاسم (۳۷) ۲۵۷/ ۳۵۷ - ط البحرین، أو ۱۹۲۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٨٢١): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

(٢) وقع هذا الحديث في رواية محمد بن الحسن الشيباني (٣٢٦/ ٩٢٢) بإسناد آخـر؛ وهو: عن مالك: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عـن الأعـرج بـه، وقـد خلط محمد –غفر الله له- بين ثلاثة أحاديث:

الأول: النهي عن لبستين وبيعتين، وهو حديثنا هذا.

الثاني: النهي عن صلاتين، وقد تقدم (برقم ٥٦٧).

الثالث: النهى عن صوم يومين، وقد تقدم (برقم ٧٣٢).

فالأول: إسناده: عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

والثاني والثالث: عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج به.

وقد خلط محمد -وحق له ذلك؛ لأنه ضعيف!- بين هذه الأحاديث الثلاثة، على أنه زاد وهمًا آخر، وهو قوله: (عن يحيى بن سعيد)، وسائر رواة «الموطأ» لا يذكرونه.

(نس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَن أَبِي هُرَيرَةً؛ أَنَّهُ قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَن لِبسَتَينِ، وَعَن بَيعَتَينِ: عَنِ المُلامَسَةِ (١) وَعَنِ المُنابَذَةِ (٢)، وعَن أَن يَحتَبِيَ الرَّجُلُ (٣) فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ (في رواية «مص»: «الثوب الواحد») لَيسَ عَلَى فَرجِهِ مِنهُ شَيءٌ، وَعَن أَن يَشتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوبِ الوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَيهِ (٤)».

• ١٨٢٠ - ١٨ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـا») نَافِع، عَن عَبدِاللَّه بن عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] [قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ - «مح»] رَأَى حُلَّةٌ سِيَرَاءُ (٥) تُبَاعُ عِندَ بَابِ المُسجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! لَــو

(١) بأن يلمس الثوب مطويًا، أو في ظلمة، فيلزم بذلك البيع، ولا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه، أو على أنه إذا لمسه انعقد البيع ولا خيار.

(٢) أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غمير نظـر للثـوب ولا تراض.

(٣) بأن يقعد على اليته، وينصب ساقيه ملتفًا.

(٤) يبدو أن أحد شقيه ليس عليه ثـوب، وهـذه اللبسـة هـي المعروفـة عنـد الفقهاء بالصماء؛ لأن يده حيننذ تصير داخل ثوبه، فإن أصابه شـيء يريـد الاحـتراس منـه، والاتقـاء بيديه؛ تعذر عليه، وإن أخرجها من تحت الثوب؛ انكشفت عورته.

۱۸۲۰–۱۸۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۰/ ۱۹۲۳)، وابن القاسم (۲/ ۲۵۰)، وبن القاسم (۲۸۲/ ۲۵۲)، وسوید بن سعید (۵۲۱/ ۱۳۶۰ ط البحریـن، أو۶۹۳–۹۹۶/ ۱۹۹۳ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۰/ ۸۷۰).

وأخرجه البخاري (۸۸٦ و۲٦١٢) عن عبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة، ومسلم (٢٠٦٨/ ٦) عن يحيى بن يحيى، ثلاثتهم عن مالك به.

(٥) قال مالك: أي: حرير، وقال الأصمعي: ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، وإنما قيل ها: سيراء؛ لسير الخطوط فيها، وقيل: حرير خالص، قال عياض، وابن قرقول: ضبطناه=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

اشْتَرَيتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ؛ فَلَبِستَهَا يَومَ الجُمُعَةِ ولِلوَفدِ (في روايـة «مـح»: «وَلِلوُفُودِ»). إذًا قَدِمُوا عَلَيكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

"إِنَّمَا يَلَبَسُ هَذِهِ (في رواية "مص»: "هذا") مَن لا خَلاقَ لَهُ (١) فِي الاَخِرَةِ"، ثُمَّ جَاءَ[ت - "مص»] رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنهَا حُلَلٌ، فَاعطَى عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ مِنهَا حُلَلٌ، فَاعطَى عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ مِنهَا حُلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّه! أَكَسَوتَنِيهَا وَقَد قُلتَ فِي حُلّةِ عُطَّارِدٍ (٢) مَا قُلتَ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "[إِنِّي - "مص"، و"مح"، و"حد"] لَم عُطَارِدٍ (٢) مَا قُلتَ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "[إِنِّي - "مص"، و"مح"، و"حد"] لَم أَكسُكُهَا لِتَلبَسَهَا»، فَكسَاهَا عُمَرُ [بْنُ الخَطَّابِ - "قس"] أَخَا لَهُ مُشرِكاً بِمَكَّةً.

١٨٢١ - ١٩ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا»)

=على المتقنين حلة سيراء بلا إضافة، كما يقال: ثوب خز، وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل، قيل: وعليه أكثر الححدثين.

(١) من لا حظ ولا نصيب له من الخير.

(٢) هو ابن حاجب بن زرارة بن عدي التميمي الدارمي، وفـد في بـني تميـم وأسـلم وحسن إسلامه.

۱۹۸۱-۱۹- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۱/ ۱۹۲٤)، وسويد بن سعيد (۹۱/ ۱۳۶۱ - ط البحرين، أو ۶۹۱/ ۱۹۶۶ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۷/ ۹۲۲).

وأخرجه أبو داود في «الزهد» (۷۷/ ٥٥)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣٢٧)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/ ١٤/ ١٣٧٧ -ط دار الكتب العلمية، أو ٣/ ٢٢-ط دار العليان)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٣٣٨/ ٥٥٣)، و«شعب الإيمان» (٥/ ١٥٨/ ٢٣٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ٢٣٦) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۰۸/ ۵۸۸) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۷/ ۲۳۵)-، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳/ ۲۲۵– ۲۲۰/ ۲۲۹٤)، وهناد السري في «الزهد» (۲/ ۳۲۷/ ۷۰۱)، وابن أبي الدنيا في «التواضيع» (۱۲۱/ ۱۳۱)، و«إصلاح المال» (۲۲۸/ ۳۷۸)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۳/ ۳۲۷)، وابن عساكر (۲۳۷/ ۲۳۲) من طرق عن ثابت البناني، عن أنس به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

إسحَاقَ بنِ عَبدِاللَّه بنِ أَبِي طَلحَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنسُ بنُ مالكٍ:

رَأَيتُ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»]، وَهُــوَ -يُومَثِـذٍ- أَمِـيرُ المَّدِينَةِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «المؤمنين»)، وَقَد رَقَعَ (() بَينَ كَتِفَيهِ برُقَعٍ (() المَدِينَةِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «برقاع») ثَلاثٍ، لَبَّدَ (() بَعضَهَا فَوقَ بَعض.

١٨٢٢ - [أَخْبَرَنَا مَالِكُ : أَخْبَرَنِي يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بْنَ مُحمَّدٍ يَقُولُ: مُحمَّدٍ يَقُولُ:

خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَهُو يُرِيدُ الشَّامَ، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الشَّامِ؛ أَنَاخَ عُمَرُ، وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، قَالَ أَسْلَمُ: فَطَرَحْتُ فَرْوَتِي بَيْنَ شِقَّي رَحْلِي، فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ؛ عَمَدَ إلى بَعِيري فَرَكِبَهُ عَلَى الفَرْوَةِ، وَرَكِبَ أَسْلَمُ بَعِيرَهُ: فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ، قَالَ أَسْلَمُ: فَلَمَّا دَنَوا فَخَرَجَا يَسِيرَانِ حَتَّى لَقِيَهُمَا أَهْلُ الأرْضِ يَتَلَقُّونَ عُمَرَ، قَالَ أَسْلَمُ: فَلَمَّا دَنَوا فَخَرَجَا يَسِيرَانِ حَتَّى لَقِيَهُمَا أَهْلُ الأرْضِ يَتَلَقُّونَ عُمَرَ، قَالَ أَسْلَمُ: فَلَمَّا دَنَوا مِنَّا اللهُ مُ اللهُ عُمَرَ، قَالَ أَسْلَمُ: تَطْمَحُ مُنَا اللهُ مُ اللهُ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ، تَطْمَحُ أَبُوا يَتَحَدَّثُونَ بَينَهُم، فَقَالَ عُمَرُ: تَطْمَحُ أَبُوا يَتَحَدَّدُونَ بَينَهُم، فَقَالَ عُمَرُ: تَطْمَحُ أَبُوا يَتَحَدَّدُونَ بَينَهُم، وَلَكِبَ العَجْمِ المَحْمِ اللهُ عُمْرَاكِبَ العَجْمِ المَحَالَ اللهُ المُ اللهُ اللهُ عَلَى مَرَاكِبَ العَجْمِ اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَوْلَكِبَ العَجْمِ اللهُ المَاكُونَ لَهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ ال

١٨٢٣ - [أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: أَخْبَرَنَا يَحيى بْنُ سَعِيدٍ؛ قَالَ: سَمِعتُ عَبدَاللَّهِ

<sup>(</sup>١) كنفع؛ أي: جعل رقعة مكان القطع. (٢) جمع رقعة. (٣) ألزق.

۱۸۲۲ – موقوف صحیح - روایة محمد بن الحسن (۳۲۸/ ۹۲۸) عن مالك به.

وأخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (۲۰۷/ ٥٨٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳۸ / ۳۵ - ۳۹)، وابن شبة في «تاريخ المدينة» (۳/ ۳۸ - ۳۹)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۸/ ۲٤۰) عن يحيى بن سعيد به.

قلت: هذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) لا حظُّ ولا نصيب.

١٨٢٣ - موقوف ضعيف - رواية محمد بن الحسن (٣٣٢/ ٩٤١) عن مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ محمد بن الحسن الشيباني ضعيف، فإن توبع؛ فالأثر صحيح، وإلا؛ فلا.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابْنَ عَامِر يَقُولُ:

بَيْنَمَا أَنَا أَغْتَسِلُ وَيَتِيمٌ كَانَ فِي حَجْرِ أَبِي، يَصُبُّ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ الْ فَلَاعَ عَلَى عَامِرٌ وَنَحْنُ كَذَلِكَ، فَقَالَ: يَنْظُرُ أَحدُكُم إِلَى عَوْرَةِ بَعض؟! وَاللَّهِ إِنِّي كُنتُ لأَحْسِبُكُم خَيرًا مِنَّا وَلُكَ قَلتُ: قَومٌ وُلِدُوا فِي الإِسلامِ لَمْ يُولَدُوا فِي الإِسلامِ لَمْ يُولَدُوا فِي شَيء مِنَ الجَاهِلِيَّةِ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَظُنْكُمُ الخُلْفَ - «مح»].

#### ٤٩- كتاب صفة النبي ﷺ

- ١- باب ما جاء في صفة النّبيّ عَلِيَّةٍ
- ٢- باب ما جاء في صفة عيسي ابن مريم -عليه السَّلام-، والدَّجال
  - ٣- باب ما جاء في السُّنَّة في الفطرة
    - ٤- باب النّهي عن الأكل بالشّمال
      - ٥- باب ما جاء في المساكين
      - ٦- باب ما جاء في معي الكافر
  - ٧- باب النَّهي عن الشَّراب في آنية الفضّة، والنَّفخ في الشَّراب
    - ٨- باب ما جاء في شرب الرّجل وهو قائم
    - ٩- باب السَّنَّة في الشَّرب ومناولته عن اليمين
      - ١٠- باب ما جاء في الطّعام والشّراب
        - ١١- باب ما جاء في أكل اللَّحم
        - ١٢- باب ما جاء في لبس الخاتم
    - ١٣- باب ما جاء في نزع المعاليق من العين والجرس من العنق



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٤٩- كتابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ ١- بابُ ما جاءَ في صِفَةِ النَّبِيِّ

١٨٢٤ - ١ - حَدَّثَنِي عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَنِ، عَن أنس بنِ مالك؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

«كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لَيسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ (١) وَلا بِالقَصِيرِ، وَلَيسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ (١) وَلا بِالقَصِيرِ، وَلَيسَ بِالْأَبِيضِ الْأُمهَقِ (٢) وَلا (في رواية «مص»، و«مح»، و«قس»: «وليس») بِالجَعدِ (٤) القَطَطِ (٥) بِالاَّدَمِ (٣)، وَلا (في رواية «مص»، و«مح»، و«قس»: «وليس») بِالجَعدِ (٤) القَطَطِ (٥) وَلا بِالسِّبِطِ (٢)، بَعَثَهُ اللَّه على رَأْسِ أَربَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ،

۱۸۲۶-۱- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۱-۹۲/ ۱۹۲۰)، وابن القاسم (۲۱ / ۹۱-۹۲/ ۱۳۵۰)، وابن القاسم (۲۱۲-۲۱۳/ ۱۰۹۰ - تلخيـص القابسي)، وسيويد بن سعيد (۹۳۵/ ۱۳۵۰ - ط البحرين، أو ۱۹۵۷/ ۲۹۷).

وأخرجه البخاري (٣٥٤٨ و ٥٩٠٠)، ومسلم (٢٣٤٧/ ١١٣) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

- (١) قال الحافظ: أي المفرط في الطول، وأصل البائن البعيد؛ فكأنه بعد عن أنظاره.
- (٢) أي: شديد البياض الذي لا يخالطه حمرة، يخاله الناظر إليه برصًا؛ قالمه التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٤٥٣).
  - (٣) أي: ولا شديد السمرة، وإنما يخالط بياضه حمرة.
  - (٤) أي: منقبض الشعر، يتجعد ويتكسر كشعر الحبش والزنج.
    - (٥) الشديد الجعودة.
- (٦) أي: المنبسط المسترسل، والمراد: أن شعره ليس نهاية في الجعودة؛ وهي تكسره الشديد، ولا في السبوطة؛ وهي عدم تكسره وتثنيه بالكلية، بل كان وسطًا بينهما.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَـنَةً، وَلَيـسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيضَاءَ ﷺ.

[قَالَ مَالِكٌ: الأَمْهَقُ: الأَبْيَضُ - «قس»].

١٨٢٥ - [حَدَّثَنَا مَالِكُ (١)، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلحَة، عَنْ أَسِي طَلحَة، عَنْ أَسِي بْن مَالِكِ، قَالَ:

كُنتُ أَمشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيهِ بُردٌ نَجرَانِي عَلِيظُ الحَاشِيةِ، فَأَدرَكَهُ (في رواية «مص»: «فإذا») أَعرَابِي ، فَجَبَذَهُ جَبذَةً شَديدَةً، حَتَّى نَظَرتُ إِلَى صَفحَتَي عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ (في رواية «حد»: «النبي») ﷺ، وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيةُ الثَّوبِ (في رواية «حد»: «الرداء») مِنْ شِدَّةِ جَبذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحمَّد! مُر لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِندَكَ، قَالَ: فَالتَفَتَ إِلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَضَحِك، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطاءً - «مص»، و«حد»، و«بك»].

۱۸۲۰ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۸۳ –۱۸۶/ ۲۱۲۶)، وسـوید ابن سعید (۱۸۳ / ۱۸۳).

وأخرجه البخاري (٣١٤٩ و٥٨٠٩ و ٢٠٨٨) عن يحيى بن بكير، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، ومسلم (١٠٥٧/ ١٢٨) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، وابن وهب، كلهم عن الإمام مالك به.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٠) -ونقله عنه -مختصرًا- الحافظ في «الفتح» (۱/ ٥٠٦)-: «هذا الحديث في «الموطأ» عند ابن بكير، وسليمان بن برد، ومعن بن عيسى، ومصعب الزبيري، وهو عند القعنبي خارج «الموطأ»، وليس هو عند يحيى بن يحيى، ولا عند ابن وهب، ولا عند ابن القاسم، ولا ابن عفير، ولا أبي مصعب (أ) في «الموطأ»، ولا عند القعنبي -أيضًا- في «الموطأ»».

وقال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص٢٧٠) مثله. وانظر: «فتح الباري» (١٠/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>أ) كذا قال، وسبقه إلى هذا –أيضًا– الجوهري في «مسند الموطأ»!! والحديث في روايـــة أبــي مصعــب (٢/ ١٨٣ – ١٨٤/ ٢١٢٤).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابْنِ مَسعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنْ عُبَيدِاللَّهِ بْنِ عَبدِاللَّهِ بْنِ عُبَدِةَ ابْنِ مَسعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(الله تُطرُونِي (٢) كَمَا أُطرِيَ عِيسَى ابنُ مَريَمَ -عَلَيهِ السَّلام-، إِنَّمَا أَنَا عَبدًا فَقُولُوا: عَبدَاللَّهِ وَرَسُولَهُ ﴾].

#### ٧- بابُ ما جاءَ في صِفَةِ عيسى ابن مَريمَ -عليهِ السَّلامُ-، والدَّجال

۱۸۲۱ - صحيح - أخرجه الدارمي في «مسنده» (۹/ ۲۷۳/ ، ۲۹۰۰ - «فتح المنان») - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/ ٤٧) -، وأحمد (١/ ٥٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ١٥٢ - ١٥٨/ ٤١٤ - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (صحيحه)، والخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» (٢/ ٤٩٨)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤/ ٤٧ و ٣٣/ ١٨٣ - ١٨٤ و ١٨٥ - ١٨٥) من طرق عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٤٤٥ و ٦٨٣٠) من طريقين عن الزهري به.

(١) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ١٨٤): «هذا عند القعنبي دون غـيره، واللّـه أعـلم».

وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٤): «هـو عنـد القعنبي وحـده في «الموطـأ»، وليس عند غيره، وهو محفوظ من حديث ابن شهاب، ورواه عنه جماعة من أصحابه».

(٢) بضم أوله، والإطراء: المدح بالباطل، تقول: أطريبت فلانًا؛ مدحته، فـأطرت في مدحه؛ قاله الحافظ في «الفتح» (٦/ ٤٩٠).

۱۸۲۷-۲- صحیح - روایة أبسي مصعب الزهري (۲/ ۹۲-۹۳/ ۱۹۲۱)، وابن القاسم (۲۸/ ۲۰۳/ ۲۰۳۷)، وسوید بن سعید (۱۳۵/ ۱۳۵۱ - ط البحرین، أو ۶۹۵-۶۹۱/ ۱۹۹۸ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (۲۰۲ و ۲۹۹۹)، ومسلم (۱۲۹/ ۲۷۳) عن عبدالله بن يوسف التنيسي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>يجيى) = يجيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

"أرَانِي" (في رواية "مص": "رأيتني") اللَّيلة عِندَ الكَعبَةِ، فَرَأَيتُ رَجُلاً آدَمَ (٢)، كَأَحسَنِ مَا أَنتَ رَاء مِن أُدمِ الرِّجَال، لَهُ لِمَّةٌ (٣) كَأَحسَنِ مَا أَنتَ رَاء مِن أُدمِ الرِّجَال، لَهُ لِمَّةٌ (٣) كَأَحسَنِ مَا أَنتَ رَاء مِن أَدمِ الرِّجَال، لَهُ لِمَّةٌ كِناً عَلَى رَجُلَين الْوعلَى مِنِ اللَّمَم، قَد رَجِّلَهَا (٤) فَهِي تَقطُورُ مَاءً (٥)، مُتّكِئاً عَلَى رَجُلَين الوعلى الوعلى عَوَاتِق (١) رَجُلَين -، يَطُوفُ بِالكَعبَةِ (في رواية "مص»، و"قس»، و"حد»: "بالبيت»)، فَسَأَلتُ: مَن هَذَا؟ [ف] قيلَ [لي - "قس»] (في رواية "مص»: "فقالوا»): هَذَا المَسِيحُ ابنُ مَريَم، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعدٍ قَطَطٍ (٧)، أعورَ العَين اليُمنِي، كَأَنّها عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (٨)، فَسَأَلتُ: مَن هَذَا؟ فَقِيلَ لِي (في رواية "مص»: "فقالوا»): هَذَا المَسِيحُ الدّجّالُ».

١٨٢٨ - [مَالِكٌ (٩)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَنظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسلَمِيِّ،

- (٢) جمع أدم؛ كسمر جمع أسمر.
- (٣) شعر جاوز شحمة الأذنين، ألم بالمنكبين، فإن جاوزهما فجمة.
- (٤) أي: سرحها. (٥) من الماء الذي سرحها به.
- (٦) جمع عاتق، وهو ما بين المنكب والعنق.(٧) أي: شديد جعودة الشعر.
- (٨) أي: بارزة، من طفا الشيء يطفو؛ إذاعلا على غيره، شبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها.

۱۸۲۸ - صحيح - أخرجه النسائي في «مسند حديث مالك»؛ كما في «تهذيب الكمال» (٧/ ٤٥٢) من طريق الإمام مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٢٥٢) من طرق عن الزهري به.

(٩) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص٢٦٥): «هو عند ابن وهب، وسعيد بن داود=

<sup>(</sup>۱) قال أبو الوليد الوقشي في «التعليق على الموطأ» (۲/ ٣٣٥) - ونقله عنه التلمساني في «الاقتضاب» (۲/ ٤٥٤-٤٥٥)-: «كلام فيه اختصار، والتقدير: كنت أراني؛ كما قال -تعالى-: ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان﴾ [البقرة: ٢٠١]؛ أي: ما كانت تتلوا، وهذا مذهب الكسائي، والبصريون لا يجيزون هذا، ويذهبون فيه إلى أنها حال محكية، تقديره على مذهبهم: كأني الآن أرى نفسي عند الكعبة، كما يقول القائل: كأني أنظر إلى كذا؛ يريد: أنه على هذه الصفة في حاله التي يخبر فيها بما رآه» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اليَّهِلَنَّ ابْنُ مَريَمَ بِفَجِّ الرَّوحَاءِ (١) حَاجًا، أَو مُعتَمِرًا، أَو لَيَثْنَيْنَهُمَا (٢)»].

١٨٢٩ - [أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: أَخْبَرَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ اللَّهِ عَيْدٍ: المُسيَّبِ يُحَدِّنُهُ عَنْ أَنَسِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى يَهبِطُ مِنْ ثَنِيَّةٍ هَرْشَى مَاشِيًا، عَلَيهِ ثَوبٌ أَسْـوَدُ» - «مح»].

#### ٣- بابُ ما جاءَ في السُّنَّةِ في الفِطرَةِ (٢)

• ١٨٣ - ٣- وحدَّثني عَن مالك، عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَن

=و جويرية، وعبدالرحمن بن القاسم، ومعن بن عيسى، ومحمد بن صدقة، والوليد بن مسلم، كلهم عن مالك، وليس عند غيرهم» ا.هـ.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج ٥/ق ١٢٨): أن الحديث في «الموطأ» من رواية ابن وهب، وابن القاسم، ومعن بن عيسى، وجويرية بن أسماء.

(١) قال النووي في «شـرح مسـلم» (٨/ ٢٣٤): «وأمـا فـج الروحـاء؛ فبفتـح الفـاء وتشديد الجيم؛ قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة، قال: وكـان طريـق رسـول الله ﷺ إلى بدر وإلى مكة عام الفتح، وعام حجة الوداع».

(٢) قال النووي: «هو بفتح الياء في أوله، معناه: يقرن بينهما، وهذا يكون بعد نـزول عيسى -عليه السلام- من السماء، وفي آخر الزمان».

١٨٢٩ - صحيح لغيره - رواية محمد بن الحسن (٣٤١/ ٩٨١) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ محمد بن الحسن ضعيف!

لكن الحديث صحيح -على كل حال- بشاهده من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- به؛ أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٦٦).

 (٣) أي: السنة القديمة التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبِلِيً طروا عليه.

۱۸۳۰-۳- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/۹۳/۹۳۷)، وابن=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَبِيهِ، عَن أبي هُرَيرَةَ؛ قَالَ:

«خُمسٌ (١) مِنَ الفِطرَةِ: تَقلِيمُ الأظفار (٢)، وَقَصُّ ......

=القاسم (٤٣١) ١٩٤).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٧٣١/ ١٢٩٤ - ط الزهسيري)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٢/ ٦٣٤/ ٢٩٢ - روايسة الحسن بن علي الجوهري)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٨٠/ ٣٤٥)، وابن المظفر البزاز في «غرائب حديث الإمام مالك بن أنس» (١٤٢/ ٨١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٣٨)، والذهلي؛ كما في «التمهيد» (١٢/ ٥٧)، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (٣٤٣/ ٢٧) من طرق عن مالك به.

وأخرجه سويد بن سعيد (٥٦٤/ ١٣٥٢ -ط البحرين، أو ٦٩٩/٤٩٦ -ط دار الغرب)، والنسائي في «المجتبى» (٨/ ١٢٩)، و«الكبرى» (٥/ ٤٠٦/ ٩٢٨٩ - مكرر) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك به، لكن لم يقولا: عن أبيه.

قلت: وهذا موقوف صحيح الإسناد، فإما أن يكون لمالك إسنادان: مرة يذكـر (أبيـه)، ومرةً لا يذكره، أو الصواب ما في معظم روايات «الموطأ»، واللَّه أعلم.

وخالفهم بشر بن عمر الزهراني؛ فرواه عن مالك بن أنس به مرفوعًا.

أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۱/ ٥٦)، وابن المظفر في «غرائب مالك» (١٤٠– ٧٩/ ٧٩) من طرق عنه.

قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ١٤٢): «والصواب عن مالك ما رواه أصحاب «الموطأ»» ا.هـ. وهو الذي صححه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/ ٥٧).

وقد روي من طريق آخر عن مالك مرفوعًا، لكن لا يصح.

انظر: «غرائب مالك» (۱٤۱/ ۸۰)، و «التمهيد» (۲۱/ ٥٧).

وقد صح الحديث مرفوعًا؛ فأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٨٨٩)، ومسلم (٢٥٧) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

(١) صفة موصوف محذوف؛ أي: خصال خس، أو على الإضافة؛ أي: خس خصال.

(٢) تفعيل من القلم؛ وهو القطع.

قال الجوهري: قلمت ظفري -بالتخفيف-، وقلمت أظفاري -بالتشديد-: للتكثير والمبالغة؛ أي: إزالة ما طال منها عن اللحم، بمقص أو سكين.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الشَّارِبِ(١)، وَنَتفُ الإبطِ(٢)، وَحَلقُ العَانَةِ(٣)، والاختِتَانُ (١) (في روايـة «حـد»: «والختان»)».

١٨٣١ - ٤ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى

- (١) وهو الشعر النابت على الشفة.
- (٢) ويتأدى أصله بالحلق، لا سيما من يؤلمه النتف.
- (٣) في تقدير فعلة، وفيها اختلاف قوي؛ فقال الأزهري وجماعــة: هــي منبــت الشــعر فوق قبل المرأة وذكر الرجل.

والشعر النابت عليها يقال له: الإسب.

وقال الجوهري: هو شعر الركب، والركب: هو منبت العانة، وعن الخليل هو لـلرجل خاصة.

وقال الأزهري: الركب من أسماء الفرج.

وقال ابن السكيت، وابن الأعرابي: استعان واستحد، حلق عانته، وعلى هذا؛ فالعانــة الشعر النابت.

(٤) هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من المرأة؛ كالنواة أو كعرف الديك، ويسمى ختان الرجل إعذارًا، وختان المرأة خفضًا.

۱۸۳۱-٤- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٩٤/ ١٩٢٨)، وسويد بن سعيد (٦٤/ ١٣٥٣-ط البحرين، أو ص٩٦٦-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٤١).

وأخرجه ابن عساكر في «تبيين الامتنان بالأمر بالاختتان» (٤٠- ٤١/ ١٩)، و«تـــاريخ دمشق» (٦/ ٢٠١) من طريق أبي مصعب الزهري، عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۱۱/ ۱۷۰ / ۲۰۲۵) - ومن طريقه البيهة في في «شعب الإيمان» (٦/ ٣٩٥ / ٢٠٤٨) -، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٢١٠ / ٢٠٥٠) ط الزهيري)، وابن أبي شيبة في «الأدب» (٢٢٣ / ١٨٥)، و«المصنف» (٩/ ٥٥٨ / ٢٥٥)، وابن أبي الدنيا في «قرى الضيف» (١٨٥ / ٦)، وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ٢٥٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٣٩٥ / ٨٦٤٠)، وابن عساكر في «تبيين الامتنان» (ص ٣٥٠)، وابن عساكر في «تبيين الامتنان» (ص ٣٥٠)،

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ سَعِيدٍ، عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ (في رواية «مـص»، و«مـح»، و«حـد»: «أنه سمَع سعيد بن المسيب يقول»):

كَانَ إِبرَاهِيمُ [النَّبِيُّ - «حد»، و«مص»] ﷺ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيِّفَ (في رواية «مص»: «ضاف») الضيّف (أَدِّلَ النَّاسِ اختَتَنَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ الشَّارِبَ (في رواية «مح»: «شاربه»)، وأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيب، فَقَالَ: يَا رَبِّ! مَا هَذَا؟ فَقَالَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: وَقَارٌ يَا إِبرَاهِيمُ! فَقَالَ: [يا - «مح»] رَبِّ! زِدنِي وَقَارًا.

١٨٣٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكِ، عَن يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْـنَ

(١) يطلق على الواحد وغيره.

۱۸۳۲ - موقوف صحیح - أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٤٧) عن معن بن عيسى، عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «الأدب» (٢٢٣/ ١٨٤)، و«المصنف» (٩/ ٥٥/ ٢٥١٠) و والمصنف (٩/ ٥٥/ ٢٥١٠) و والبخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٧١٠/ ١٢٥٠) و النهياك (٢/ ١٥٠١)، والبن أبي الدنيا في «العيال» (٢/ ٧٨١/ ٥٨٠)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٣٣/ ١٣٩)، والجاكم (٢/ ٥٥١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٣٩٥/ ٥٦٤٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٦/ ٢٠٠) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

قلت: وهذا موقوف صحيح الإسناد، لكن ثبت خلافه مرفوعًا من حديث أبي هريــرة -رضي اللَّه عنه- نفسه- عند البخاري (٣٣٥٦)، ومسلم (٢٣٧٠) وغيرهما.

وقد تكلم شيخنا الإمام العلامة الألباني -رحمه الله- على هــذا الحديث بشيء مـن التفصيل في «الضعيفة» (٢١١٢)؛ فانظره غير مأمور.

وقد صححه -موقوفًا- في «الأدب المفرد»، وقال في «الضعيفة»: «موقوف بإسناد صحيح على شرط الصحيحين» ا.هـ.

وهو في رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٩٤/ ١٩٢٩) عن مالك بـه، مقطوعً أعلى سعيد، لم يذكر أبا هريرة.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١١/ ١٧٥/ ٢٠٢٥) –ومن طريقه البيهقــي في=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرةَ يَقُولُ:

اَحْتَتَنَ إِبرَاهِيمُ بِالقَدُومِ وَهُوَ ابنُ مِئَةٍ وَعِشرِينَ سَنَةً، ثُمَّ عَاشَ بَعدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً، ثُمَّ عَاشَ بَعدَ ذَلِكَ ثَمَانِينَ سَنَةً (١).

قَال يَحيَى: وَسَمِعتُ مَالِكًا يَقُولُ: يُؤخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وهُوَ الإطارُ(٢)، وَلا يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفسِهِ.

## ٤- بابُ النَّهي عَنِ الأكلِ بالشِّمَالِ

المِي (في المَكْنِي عَن مالكِ [بُنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن أَبِي (في رواية «مح»: «أخبرنا أبو») الزُّبَيرِ [المَكِّيِّ - «مص»، و«مح»، و«حد»]، عَن جَابِرِ البَيْ عَبِدِاللَّهِ السَّلَمِيِّ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى أَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشَمَالِهِ، أَو يَمشِيَ فِي نَعلِ وَاحدةٍ، وَأَن (فِي رواية «قس»، و«مص»: «أو أن») يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ (٣)، وَأَن (فِي

(٣) أن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثـوب؛ لأن =

<sup>=«</sup>شعب الإيمان» (٦/ ٣٩٥/ ٨٦٤٢)- عن معمر، عن يحيى بن سعيد به مقطوعًا.

قلت: وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ليس موجودًا في نسخة محمد فؤاد عبدالباقي لـ «الموطأ - رواية يحيى الليثي»، وقد نسبه له ابن عبدالبر في «التقصي» (۲۱۲/ ۲۰۷)، و «التمهيد» (۲۳/ ۱۳۷)، و «الاستذكار» (۲۱/ ۲۶۲)، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۳۹۱)، والنووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۵/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) اللحم المحيط بالشفة.

۱۸۳۳-٥- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۶-۹۰/ ۱۹۳۰)، وابن القاسم (۱۸۵/ ۱۹۳۶)، وسويد بن سعيد (٥٦٥/ ١٣٥٤-ط البحريـن، أو ٤٩٦/ ٢٠٠٠-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٢٧/ ٩٢٤).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٧٠ /٢٠٩٩): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رواية «قس»، و«مص»: «أو أن») يَحتَبيَ (١) فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عَن فَرجهِ».

١٨٣٤ - ٦ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابن شيهَاب، عَن أَبِي بَكرِ بنِ عُبَيدِ اللَّه بنِ عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ<sup>(٢)</sup>، عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِيْ قَالَ:

«إِذَا أَكَلَ أَحَدَكُم؛ فَليَأْكُل بِيَمِينِهِ، وَليَشرَب بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَـأْكُلُ

=يده تصير داخل ثوبه؛ فإذا أصابه شيء يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه؛ تعذر عليــه، وإن أخرجها من تحت الثوب؛ انكشفت عورته.

(١) احتبى الرجل: جمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره، وقد يحتبي بيديه، والاسم: الحبوة.

۱۸۳٤-۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۰/ ۱۹۳۱)، وابـن القاسـم (۲/ ۲۰)، وسوید بن سعید (۵۲۰/ ۱۳۵۰-ط البحریـن، أو ص۶۹٦-ط دار الغـرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱٤/ ۸۸۳).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٥٩٨/ ٢٠٢٠): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس به.

(٢) قبال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١١/ ١٠٩- ١١٠) - ونحوه في «الاستذكار» (٢٦/ ٢٥٢)-: «هكذا قال يحيى: عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالله بن عبدالله بن عمر، وهو وَهَمٌ وغلط لا شك عند أحد من أهل العلم والآثار والأنساب، والصحيح: أنه أبو بكر بن عبيدالله لا يختلفون في ذلك.

وكذلك قال جماعة أصحاب مالك عنه في هذا الحديث، وجماعة أصحاب ابن شهاب؛ منهم: ابن عيينة، وعبيدالله بن عمر، وعبدالرحمن بن إسحاق، ومن قال فيه: عن أبي بكر بن عبدالله؛ فقد أخطأ.

وقال ابن بكير<sup>(۱)</sup> في هذا الحديث: عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر.

ولم يتابعه أحد من أصحاب مالك على هذا فيما علمت، وإنما يجعلون الحديث لأبـي بكر بن عبيدالله، عن جده، لا يقولون فيه: عن أبيه؛ كما قال ابن بكير» ا.هــ.

(أ) وكذا نسبه له أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

بشِمَالِهِ وَيَشرَبُ بشِمَالِهِ».

# ٥- بابُ ما جاءَ في المساكين (١) (في رواية «مص»: «المسكين»)

١٨٣٥ - ٧ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن أَبِي الزِّنَادِ (في رواية «مح»: «أخبرنا أبو الزناد»)، عَن الأعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ (في رواية «مح»: «قال: قال رسول اللَّه ﷺ):

(۱) جمع مسكين: من السكون، وكأنه من قلة المال سكنت حركاته؛ ولذا قـال -تعـالى-: ﴿أَو مسكينًا ذَا متربة﴾ [البلد: ١٦]؛ أي: ألصق بالتراب.

۱۸۳۰ – ۷ – صحیح – روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۰ – ۹۲/ ۱۹۳۲)، وابن القاسم (۳۸۵/ ۳۲۹)، وسوید بن سعید (۲۰۹/ ۱۶۹۳ – ط البحرین، أو ۵۳۵/ ۵۳۳ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۸/ ۹۳۱).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٧٩): حدثنا إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٠١/ ١٠١١) من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به.

وأخرجه البخاري (٤٥٣٩)، ومسلم (٢/ ٧١٩/ ١٠٢/ ١٠٢ وص ٧٢٠) من طريق عطاء بن يسار وعبدالرحمن بن أبي عمرة، كلاهما عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (١٤٧٦) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة به.

(٢) أي: الكامل في المسكنة.

قال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٤٦٠): «وروى يحيى بن يحيى: «فما المسكين»، وروى غيره: «فمن المسكين»؛ وهو الأحسن؛ لأن (من) مخصوصة بالاستفهام عمن يعقل،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

غِنّى (١) (في دواية «مح»: «الذي ما عنده ما») يُغنِيهِ، وَلا يَفطُنُ (٢) النّاسُ لَـهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيهِ، وَلا يَقُومُ فَيسأَلَ النّاسَ».

١٨٣٦ - ٨- وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية "مـح": "أخبرنا") زَيدِ بنِ

=وأما (ما)؛ فالغالب عليها الاستفهام عما لا يعقل، وقد يستفهم بها عن الأجناس والأنــواع ممن يعقل، وعن الصفات... ولا مدخل لهذا في صناعة النحو؛ فلذلك ندعه» ا.هـ.

(١) أي: يسارًا.

(٢) لا ينتبه.

۱۸۳۱ - ۸ - صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۱ / ۱۹۳۳)، وابـن القاسـم (۲/ ۱۸۳۱)، ومحمد بن الحسن (۳۲۹/ ۹۳۳).

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/ ٨١)، و«الكبرى» (٢/ ٢٢/ ٢٣٤٦)، وأحمد (٦/ ٥٥٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٦٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦/ ١٥٩/ ١٥٩٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ١٧٣/ ٥٥٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٢١١/ ٥٢٨ - «موارد»)، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١١٤٠ - ١١٤١/ ٢١١)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٢/ ٨١٨/ ٢٧١ - رواية الحسن بن علي الجوهري)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٢٩/ ٣٦٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٧٥/ ٣٧٠)، و«معالم التنزيل» (١/ ١٨٧)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٦/ ١٧٥/ ٣٢٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ١٧٧)، و«شعب الإيمان» (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨/ ٢٣٩)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٦/ ٢٧٧)، من طرق عن مالك به.

وقد سمى بعض الرواة (ابن بجيد): عبدالرحمن؛ فقد أخرجه أبو داود (١٦٦٧)، والترمذي (٦٦٥) -وغيرهما كثير- من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن عبدالرحمن بن بجيد، عن جدته به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

وقد صححه شيخنا أسد السينة العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح موارد الظمآن» (٦٨٤ و ٢٨٥)، و«مشكاة المصابيح» (١٨٨٤ - «هداية الرواة»).

وسيأتي برقم (٢٠٢٨).

<sup>(</sup>فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَسلَمَ، عَنِ ابنِ بُجَيدِ الْأَنصَارِيِّ ثُم الحَارِثِيِّ، عَن جَدَّتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قِالَ: «رُدُوا اللِسكِينَ<sup>(۱)</sup> (في رواية «قس»، و«مص»: «السائل») وَلَو بِظِلْف إِ<sup>(۲)</sup> مُحرَق <sup>(۳)</sup>».

## ٦- بابُ ما جاءَ في مِعَى الكافِرِ

الله عَن أبي الزِّنَادِ (في رواية «مح»: «أخبرنا أبي الزِّنَادِ (في رواية «مح»: «أخبرنا أبو الزناد»)، عَن الأعرَجِ، عَن أبي هُرَيرَةَ؛ [أَنَّهُ - «مـص»] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«يَأْكُلُ الْمُسلِمُ فِي مِعَى (٤) وَاحِدٍ، والكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبعَةِ أَمَعَاء ». ١٨٣٨ - [حَدَّثَنَا مَالِك، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِمُ عَالَ:

(١) أي: أعطوه. (٢) هو للبقر والغنم؛ كالحافر للفرس. (٣) أي: مشوي.

۱۸۳۷ - ۹ - صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۱/ ۱۹۳۶)، وابنن القاسم (۳۸۲ / ۹۲۷)، وسوید بسن سعید (۵۷۵ / ۱۳۸۳ –ط البحریسن، أو ص ۰ ۰ ۰ -ط دار الغرب)، وابن بكیر (ل۲۲۶ / ۱۴ الظاهریة) (۱)، ومحمد بن الحسن (۳۳۷ / ۹۵۸).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٣٩٦): حدثنا إسماعيل: حدثني مالك به.

وأخرَجه البخاري (٥٣٩٧)، ومسلم (٣/ ١٦٣٢) من طريقين آخرين، عن أبي هريرة به.

(٤) مفرد أمعاء؛ كعنب وأعناب؛ وهي المصارين.

۱۸۳۸ - صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۷/ ۱۹۳۱)، وابن بكير (لـ ۹۷/ ۱۹۳۱)، وابن بكير (لـ ۲٤٤/ أ- نسخة الظاهرية) (ا).

وأخرجه البخاري في «صحيحـه» (٩/ ٥٣٦ - بعـد حديث (٥٣٩٤)): وقـال ابـن بكير (٢٩): حدثني مالك به.

(أ) كما في «التعليق على المنتخب من غرائب حديث مالك» (ص٧١).

(ب) ولا شك أن هذا له حكم المتصل؛ فهـ و تمامًا مثـل: عـن، يفيـد الاتصـال خلافًـا للبعـض، وانظر -لزامًا-: «تحريم آلات الطرب» (ص ٢٨ و ٣٩- ٤٠ و ٨٢)، ومع ذلك؛ فقد رواه جمع من أهل العلم موصولاً. وانظر -لزامًا-: «فتح الباري» (٩/ ٥٣٧)، و«تغليق التعليق» (٤/ ٨٥٥-٤٨٦)، و«إتحاف المهرة» (٩/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنيي

«الْمُؤمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِّى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبِعَةِ أَمْعَاءٍ» - «مص»، و«بك»](۱).

١٨٣٩ - ١٠ - وحدَّثني عَن مالك، عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِح، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ ضَافَهُ ضَيفٌ كَافِرٌ (في رواية «قس»: «أَضَافَهُ ضَيفًا كَافِرًا»)، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ بِشَاة، فَحُلِبَت [لَهُ - «حد»]؛ فَشَرِبَ كَافِرًا»)، ثُمَّ أُخرَى فَشَرِبَهُ (في رواية «مص»: «فشرب حلابها»)، ثُمَّ أُخرَى فَشَرِبَهُ (في رواية حلابها»)؛ حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبِع شِياهٍ، ثُمَّ فَشَرِبَهُ (في رواية «مص»: «فشرب حلابها»)؛ حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبِع شِياهٍ، ثُمَّ

(١) قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٣٦): «هـذا في «الموطأ» عند ابن وهب، وابن عفير، وابن بكير، وليس عند ابن القاسم، ولا معن، ولا القعنبي، ولا أبي مصعب» (١).

وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٦): «هذا في «الموطأ» عند ابن وهب، وابن بكير، وابن عفير، وليس عند ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا معن، ولا أبي مصعب (أ)!! ولا يحيى، وعند جميعهم لهذا الحديث في «الموطأ» إسنادان غير هذا.

أحدهما: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

والثاني: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة».

۱۰-۱۸۳۹ مصحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۷ / ۱۹۳۵)، وابــن القاســم (۲/ ۹۷ / ۱۹۳۵)، وسوید بن سعید (۵۷۵/ ۱۳۸۶ –ط البحرین، أو ۲۰ ۵/ ۹۱۷ –ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٠٦٣/ ١٨٦) من طريق إسحاق بن عيسى الطباع: أخبرنا مالك به.

(٢) الحلاب: اللبن الذي يحلب، والحلاب -أيضًا- والمحلب: الإناء اللذي يحلب فيه اللبن.

(أ) قلت: بل هو عند أبي مصعب (٢/ ٩٧/ ١٩٣٦)؛ فلعله نسخة أخرى لم يقفا عليها، أو هو سبق قلم منهما -رحمهما الله-.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

إنَّهُ أَصبَحَ فَأَسلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ، فَحُلِبَت فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بأُخرَى فَلَم يَستَتِمّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«[إِنَّ - «مص»، و«قس»، و«حد»] المُؤمِنَ يَشرَبُ فِي مِعَى وَاحِد، والكَافِرَ يَشرَبُ فِي سَبعَةِ أَمعَاء».

## ٧- بابُ النَّهي عَنِ الشُّرابِ في آنيةِ الفضَّةِ ، والنَّفخِ في الشَّرابِ

مَن زَيدِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَــافِغ، عَن زَيدِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عَن عَبدِاللَّه بنِ عَبدِالرَّحْمَنِ بنِ أَبِي عَن زَيدِ بنِ عَبدِاللَّه بنِ عَبدِاللَّه بنِ عَبدِاللَّه بنِ عَبدِاللَّه بنِ أَبِي بَكرِ الصِّدِّيقِ (أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (في بَكرِ الصِّدِّيقِ (أَن اللَّهِ ﷺ (في رواية «حد»، و«قس»، و«مح»: «أن النبي ﷺ») قَالَ:

«[إِنَّ - «حد»، و«مح»] الَّذِي يَشرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرِجِرُ فِي بَطنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (٢)».

<sup>•</sup> ۱۸۱-۱۸ - صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۸/ ۱۹۳۷)، وابن القاسم (۲۸ / ۲۹۲)، وسوید بن سعید (۷۷۲ / ۱۳۷۶ - ط البحرین، أو ۲۰۱۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۱۲ / ۸۸۲).

وأخرجه البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥/ ١) عن إسماعيل بن أبي أويس ويحيى ابن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) أي: يحدر فيها نار جهنم، فجعل الشرب والجرع جرجرة؛ وهو صوت وقوع الماء في الجوف.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنيي

#### ١٨٤١ - ١٢ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أَخْبَرَنَا») أَيُّوبَ

۱۱۸۱-۱۲- حسن - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۸-۹۹/ ۱۹۳۸)، وابن القاسم (۱۸۵/ ۱۹۳۸)، وسويد بن سعيد (۱۷۷/ ۱۳۷۰- ط البحرين، أو ص۲۰۰- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۱-۳۳۲/ ۹۶۰).

وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٠٣- ٢٠٢/)، والنسائي في «مسند حديث مالك»؛ كما في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٢٥٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٢٢٠/ ٢٢٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٢٢٠/ ٢٢٠)، والدارمي في «مسنده» (٨/ ٢٧٦/ ٢٦٠ - ٢٢٦ - ٢٢٦ و ٢٣ و٧٥)، وابين حبان في «المديد» (١٠/ ١٩٥ - «منتخب»)، وأحمد في «المسند» (٣/ ٢٦ و٣٣ و٥٥)، وابين حبان في «صحيحه» (١٢/ ١٤٤ - ١٤٥/ ٢٣٧٥ - «إحسان»)، وأبو القاسم البغوي في «حديث كامل بن طلحة الجحدري» -ومن طريقه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٦٩/ ١٦٢)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٢٥/ ٢٥١) -، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٨١/ ٢٨١)، وسمويه في «فوائده»؛ كما في «الجامع الصغير» (٢١) - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٤٧/ ٢٥١)، والبيهقي في «الآداب» (٣٢٣/ ٢٧١)، و«شعب الإيمان» (٥/ ٢٥١/ ٥٠٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢٧٢/ ٣٢٣) من طرق عن مالك به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمة الله عليه- في «الصحيحة» (١/ ٧٤٠): «ورجاله ثقات؛ غير أبي المثنى الجهني، وقد أورده ابن حبان في «الثقات» (١/ ١٧٢) [وهو في «المطبوع» (٥/ ٥٦٥ و٥٨٢)]، وروى عنه ثقتان آخران.

وقال ابن معين [كما في «تهذيب الكمال» (٣٤/ ٢٥١)]: «ثقة»، وكذا قال الذهبي في «الكاشف» [(٣/ ٣٣١)]

وأما ابن المديني؛ فقال: «مجهول»، وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول».

وأقول: الأقرب إلى القواعد: أنه حسن؛ لما عرفت من حال أبي المثنى» ا.هـ.

وحسنه -أيضًا- رحمه الله- في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٩٣٪/ ٢١١٥)، و«صحيح موارد الظمآن» (١١٤٥).

(أ) ووثقه -أيضًا- ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ٢٧٢ - ٢٧٣).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابنِ حَبِيبٍ -مَولَى سَعدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ-، عَن أَبِي الْمُثَنَّى الجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

كُنتُ عِندَ مَروَانَ بِنِ الحَكَمِ، فَدَخَلَ عَلَيهِ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِيُّ (في رواية «مح»: «فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ»)، فَقَالَ لَهُ مَروَانُ بِنُ الحَكَمِ: أَسَمِعتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَ»)، فَقَالَ لَهُ مَروَانُ بِنُ الحَكَمِ: أَسَمِعتَ مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَرْوَانَه «مح»: «سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ الللَهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَهُ اللَهُ الللْهُ اللَه

«فَأَبِنِ<sup>(۱)</sup> القَدَحَ عَنِ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ»، قَالَ: فَإِنَّي أَرَى القَذَاةَ<sup>(۲)</sup> فِيهِ، قَالَ: «فَأَهُرِقَهَا<sup>(۳)</sup>».

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ٧٤٠-٧٤٧): «فوائد الحديث:

١- النهي عن النفخ في الشرب؛ قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٨٠): «وجاء في النهبي عن النفخ في الإناء؛ لأنه ربما حصل له تغير من النفس؛ إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مشلاً، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس».

٢- جواز الشرب بنفس واحد؛ لأن النبي على المرجل حين قال: «إنبي لا أروى من نفس واحد»، فلو كان الشرب بنفس واحد لا يجوز؛ لبينه على له، ولقال له مشلاً: «وهل يجوز الشرب من نفس واحد؟!»، وكان هذا أولى من القول له: «فأبن القدح…»: لـو=

<sup>=</sup> قلت: وهو كما قال -رحمه الله-، لكنه قال في كتابـه الآخـر «مشـكاة المصـابيح» (٤/ ١٨٢ – «هداية الرواة») –عن أبي المثنى الجهني-: «ولم تثبت عدالته!!».

والصواب قوله الأول.

<sup>(</sup>١) أمر من الإبانة؛ أي: أبعد.

<sup>(</sup>۲) عود أو شيء يتأذى به.

<sup>(</sup>٣) صبها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = ابو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

## ٨- بابُ ما جاءَ في شُربِ الرَّجُلِ وهو قائمٌ

١٨٤٢ - ١٣ - حَدَّثَنِي عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «مح»: «أخبرني نحبر»):

=لم يكن ذلك جائزًا، فدل قوله هذا على جواز الشرب بنفس واحد، وأنه إذا أراد أن يتنفس؛ تنفس خارج الإناء، وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله عليه:

«إذا شرب أحدكم؛ فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود؛ فلينح، ثم ليعد؛ إن كان يريد».

وقال الحافظ في «الفتح»: «واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد، وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة.

وقال عمر بن عبدالعزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأمــا مــن لم يتنفـس؛ فــان شاء؛ فليشرب بنفس واحد.

قلت: وهو تفصيل حسن، وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعًا؛ أخرجه الحاكم، وهو محمول على التفصيل المذكور».

قلت: لم أر الحديث المشار إليه عند الحاكم من حديث أبي قتادة، وإنما هـو عنـده مـن حديث أبي هريرة، وهو الذي سقت لفظه آنفًا من رواية ابن ماجه، ولفظه عند الحاكم:

«لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس؛ فليؤخره عنه، ثم ليتنفس».

فأنا أظن أنه هو الذي أراده الحافظ، لكنه وهم في عزوه لحديث أبي قتادة، والله أعلم. ويؤيده: أنه عزاه في مكان آخر من «الفتح» (١/ ٢٥٥) للحاكم عن أبي هريرة.

ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنفس واحد لا ينافي أن السُّنة أن يشربَ بثلاثة أنفاس؛ فكلاهما جائز؛ لكن الثاني أفضل؛ لحديث أنس بن مالك –رضي الله عنه–، قال:

كان ﷺ إذا شرب؛ تنفس ثلاثًا، وقال: «هو أهنأ، وأمرأ، وأبرأ» ا.هـ.

۱۸٤۲ – ۱۳ موقوف ضعیف – روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۹/ ۱۹۳۹)، وسوید بن سعید (۷۱ / ۱۳۷۰ – ط البحرین، أو ۷۱۱ / ۷۱۱ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۶/ ۸۸۱) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَعُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم أَجَمِينَ- «حد»] كَانُوا يَشرَبُونَ قِيَامًا.

١٨٤٣ - ١٤ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ:

أَنَّ عَائِشَةَ -أُمَّ الْمُؤمِنِينَ (في رواية «مح»: «زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ»)- وَسَعدَ بنَ أَبِي وَقَاصِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا- «حد»] كَانَا لا يَرَيَانَ بِشُربِ الإِنسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ بَأْسًا.

١٨٤٤ - ١٥ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن أَبِي جَعفَرٍ القَارِيءِ؛ أَنَّهُ قَالَ:
 رَأيتُ عَبدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائمًا.

١٨٤٥ - ١٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن عَامِرِ بـنِ عَبدِاللَّـه بـنِ الزُّبـيرِ، عَن أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ (في رواية «مص»: «أنه رآه») يَشْرَبُ قَائِمًا (في رواية «حد»: «أَنَّ أَبِـاهُ

۱۸٤٣ – ۱۰ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۹۹/ ۱۹۶۰)، وصويد بن سعيد (۷۱/ ۱۹۷۱) ومحمد بن المحرين، أو ص ۱۰۱ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۶/ ۸۸۰).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ ۲۰۳/ ٤١٥٩)، وعبدالرزاق في «المصنف» (۱۰/ ۲۲۷/ ۱۹۰۹۱) عن معمر، عن الزهري به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

۱۸۶۶–۱۰۰ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۰۰/ ۱۹۶۲)، وسوید بن سعید (۷۱/ ۱۳۷۲ – ط البحرین، أو ص۲۰۱ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۱۸٤٥ – ۱٦ – موقوف صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ٩٩/ ١٩٤١)، وسويد بن سعيد (٥٧١ / ١٣٧٣ – ط البحرين، أو ص٥٠١ – ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عالج حجرًا من حجارةِ الكعبةِ حتَّى أمسى، ثم مرَّ عليه إنسانٌ بقدحِ ماءٍ؛ فشربَ وهو قائمٌ»).

## ٩- بابُ السُّنَّةِ في الشَّربِ ومناوَلَتِهِ عَنِ (في رواية «مص»: «في الشراب في مناولته على») اليمينِ

آ ۱۸٤٦ - ۱۷ - حَدَّثَنِي عَن مَالِكِ، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا ) ابنِ شيهَاب، عَن أَنَس بن مَالِكِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أُتِيَ بِلَبَنِ قَد شِيبَ (١) بِمَاء مِنَ البِئرِ، وَعَن يَمِينِهِ أَعرَابِيَّ، وَعَن يَمِينِهِ أَعرَابِيَّ، وَعَن يَسَارِهِ أَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أُعطَى الأَعرَابِيَّ، وَقَالَ: «الأَيْنَ فَالأَيْنَ (٢)».

الحبرنا معرف الله عن مالك، عن أبي (في رواية «مص»: «أخبرنا أبو») حَازِمِ بنِ دِينَار، عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ الأنصَارِيِّ (في رواية «مص»، و«حـد»، و«مح»: «الساعدي»):

۱۸٤٦ – ۱۷ – صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۱/ ۱۹٤٥)، وابن القاسم (۵۰/ ۳)، وسوید بن سعید (۵۷۰/ ۱۳٦۸ –ط البحرین، أو ۵۰۱ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۵/ ۸۸٤).

وأخرجه البخاري (٥٦١٩)، ومسلم (٢٠٢٩/ ١٢٤) عن إسماعيل بـن أبـي أويـس ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(١) أي: خلط. (٢) بالنصب؛ أي: أعط الأبمن.

۱۸٤۷ – ۱۸ - صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۲/ ۱۹۶۲)، وابن القاسم (۲) ۱۹۶۲ (۲) ، وسوید بن سعید (۷۱۱ / ۱۳۲۹ – ط البحرین، أو ص ۵۰۱ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۵/ ۸۸۰).

وأخرجه البخاري (٢٤٥١ و٢٦٠٦ و٢٦٠٥ و٥٦٢٠) عن عبدالله بن يوسف، ويحيى ابن قزعة، وقتيبة بن سعيد، وإسماعيل بن أبي أويس، ومسلم (٢٠٣٠/ ١٢٧) عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.

(قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «قس»: «النبي») ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنهُ، وَعَن يَمِينِهِ غُلامٌ وعَن يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلغُلامِ: «أَتَاذَنُ لِي [فِي - «مح»] أَن أُعطِيَـ[ـهُ - «مح»] هَؤلاء؟»، فَقَالَ الغُلامُ: لا، واللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنكَ أَحَداً، قَالَ: فَتَلَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في يَدِهِ (١٠).

## ١٠- بابُ ما جاءَ في (في رواية «مص»: «باب جامع») الطَّعام والشَّرابِ

١٨٤٨ – ١٩ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») إسحَقَ ابنِ عَبدِاللَّه بنِ أَبِي طَلحَةً؛ أَنَّهُ سَمِعَ (في رواية «مح»: «قال: سمعت») أَنَسَ بنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلحَةً لأُمَّ سُلَيمٍ (في رواية «مص»: «يا أم سليم»):

لَقَد سَمِعتُ (في رواية «حد»: «إني الأسمَع») صَوتَ رَسُول اللَّهِ عَلَيْهُ ضَعِيفاً، أَعرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَل عِندَكَ مِن شَيء؟ فَقَالَت: نَعَم، فَأَخرَجَت ضَعيفاً، أَعرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَل عِندَكَ مِن شَيء؟ فَقَالَت: نَعَم، فَأَخرَجَت أَقرَاصاً مِن شَعير، ثُمَّ أَخذَت خِمَاراً لَهَا فَلَفَّت (في رواية «مص»: «ثم ددني») الخُبزَ بِبَعضِهِ، ثُمَّ دُسّتُهُ تَحتَ يَدِي، وَرَدَّتنِي (في رواية «مص»: «ثم ردتني») بَعضِهِ (٢)، ثُمَّ أَرسَلَتنِي إلى رَسُول اللَّه عَلِيهِ، قَالَ: فَذَهَبتُ بِه، فَوَجَدتُ رَسُولَ اللَّه عَلِيهٍ، قَالَ: فَذَهَبتُ بِه، فَوَجَدتُ رَسُولَ اللَّه عَلِيهٍ جَالِساً فِي المَسجِدِ وَمَعَهُ النّاسُ، فَقمتُ عَلَيهٍ مَا فَقَالَ [لي - «مح»،

<sup>(</sup>١) أي: ألقاه.

۱۸۶۸ – ۱۹ – صحیح – روایسة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۳ – ۱۰۶/ ۱۹۶۸)، وابن القاسم (۱۷۲ – ۱۷۳۱)، وسوید بسن سید (۲۱۵/ ۱۳۵۸ – ط البحریسن، أو۷۹۷/ ۷۰۲ و ۷۰۳ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۲ – ۳۱۷/ ۸۸۹).

وأخرجه البخاري (٤٢٢ و٣٥٧٨ و٥٣٨١) عن عبداللَّه بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، ومسلم (٢٠٤٠/ ١٤٢) عن يحيى بن پحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) أي: جعلته رداءًا لي.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

و «مص» ] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «آرسَلَكَ أَبُو طَلحَة؟»، قَالَ: فَقُلتُ: نَعَم، قَالَ: «لِلطُّعَام؟ (في رواية «مص»: «فقال: الطعام»، وفي رواية «مـح»: «فقـال: بطعـام»)»، فَقُلْتُ: نَعَم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَن مَعَهُ: «قُومُوا»، قَالَ: فانطَلَقُوا، وانطَلَقتُ بَينَ أَيدِيهِم حَتَّى جئتُ أَبَا طَلحَةَ (في رواية «مح»: «ثم رجعت إلى أبي طلحة») فَأَخبَرتُهُ [الْخَبر - «محَ»]، فَقَالَ أَبُو طَلحَةً: يَا أُمَّ سُلَيم! قَد جَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بالنَّاس، وَلَيسَ عِندَنَا مِنَ الطَّعام مَا نُطعِمُهُم؛ [كَيفَ نَصنَعُ -«مح»]؟ فَقَالَت: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أعلَمُ، قَالَ: فَانطَلَقَ آبُو طَلحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مص»: «النبي») ﷺ، فَأَقْبَلَ رَسُــولُ اللَّـه ﷺ وَأَبُــو طَلحَـةَ مَعَـهُ حَتَّى ذَخَلا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: ﴿هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيم مَا عِندَك؟ ﴾، فَأَتَت (في اللَّه ﷺ فَفُتّ، وَعَصَرَتْ عَلَيهِ أُمُّ سُلَيم عُكَّةٌ (١) لَهَا، فَآدَمَتهُ (٢)، ثُمَّ قَالَ [فِيهِ -«مص»، و«قس»، و«حد»] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّه أَن يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ بِالدَّخُولِ»؛ فَأَذِنَ لَهُم، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَنَ لِعَشَرةٍ »؛ فَأَذِنَ لَهُم، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَـرَةٍ»؛ فَأَذَنَ لَهُم، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُـمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَرَةٍ»؛ فَأَذِنَ لَهُم، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «ائذَن لِعَشَـرَةٍ» حَتَّى أَكَـلَ (في رواية «حد»: «فأكل») القُومُ كُلُّهُم وَشَـبعُوا، والقَـومُ (في رواية «مح»: «وهم») سَبِعُونَ رَجُلاً، أَو ثَمَانُونَ رَجُلاً.

١٨٤٩ - ٢٠ - وحدَّثني عَن مالك، عَن أبي (في رواية «مح»: «أخبرنا

١٨٤٩-٢٠- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٠٤/ ١٩٤٩)، وابن=

<sup>(</sup>١) إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبًا، والعسل.

 <sup>(</sup>۲) أدمت الخبز وآدمته: إذا أصلحت إساغته بالإدام، والإدام: ما يؤتدم به مائعًا كان أو جامدًا، فآدمته: أي: صيرت ما خرج من العكة إدامًا له.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أبو») الزِّنَادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّـه ﷺ قَـالَ (في روايـة «مص»، و«مح»، و«قس»، و«حد»: «أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ):

"طَعَامُ الاثنَين (١) كَافِي الثَّلاثَةِ (٢) (في رواية «مح»: «كافٍ للثلاثة»)، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأربعةِ (في رواية «مح»: «كاف للأربعة»)».

• ١٨٥٠ - ٢١ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن أَبِي الزُّبَير (في رواية «مح»: «أخبرنا أبو الزبير») المُكِّيِّ، عَن جَابر بن عَبدِاللَّه: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«أَغلِقُوا البَابَ، وَأُوكُوا (٢) السِّقَاءَ (٤)، وَأَكِفتُوا (٥) الإِنَاءَ -أُو خَمِّرُوا (٢) الإِنَاءَ-، وَأَطفِئُوا المِصبَاحَ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ لا يَفتَحُ غَلَقاً (٧)، وَلا يَحُلُّ وكَاءً (٨)،

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ١٩٥٥/ ١٢٢١ - ط الزهيري): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٥٩٤): حدثنا يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه مسلم (٢٠١٢/ ٩٦) من طريقين، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير به.

(٣) شدوا واربطوا. (٤) القربة، وإيكاؤها: شد رأسها بالوكاء؛ وهو الخيط.

(٥) أي: اقلبوه، ولا تتركوه للعق الشيطان ولحس الهوام، وذوات الأقذار.

(٦) أي: غطوا. (٧) الغلق والمغلاق: ما يغلق به الباب.

(٨) خيطًا ربط به.

<sup>=</sup> القاسم (٣٨٤/ ٣٦٨)، وسويد بن سعيد (٥٧٠/ ١٣٦٧ -ط البحريسن، أو ٥٠٠/ ٥٠٠-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣١٧/ ٨٩٠).

وأخرجه البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨/ ١٧٨) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) المشبع لهما. (٢) لقوتهم.

۱۸۰۰-۲۱- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۰/ ۱۹۰۰)، وابن القاسم (۱۰۵/ ۱۹۰۷)، وسوید بن سعید (۱۳۷۰/ ۱۳۷۷ - ط البحرین، أو ۱۹۰۳/ ۱۱۷- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۱۳۳۷/ ۹۵۷).

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

وَلا يَكشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ النُورَيسِقَةُ (١) تَضرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيتَهُم (في رواية «حد»: «بيوتهم»)».

٢٢- ٢٢- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») سَعِيد ابنِ أَبي سَعِيدِ المَقبُرِيِّ، عَن أَبِي شُرَيحٍ الكَعبِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«مَن كَانَ يَوْمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُل خَيراً أَو لِيَصمُت (٢)، وَمَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِر؛ فَلْيُكرِم جَارَهُ، وَمَن كَانَ يؤمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِر؛ فَلْيُكرِم جَارَهُ، وَمَن كَانَ يؤمِنُ بِاللَّهِ واليومِ الآخِر؛ فَلْيُكرِم ضَيفَهُ، جَائِزَتهُ يَومٌ وَلَيلَةٌ (٣)، وَضِيَافَتُهُ (في رواية «مص»، و«قس»: «الضيافة») ثَلاثَةُ أَيَّام، فَمَا كَانَ بَعدَ ذَلِك؛ فَهُ وَ صَدَقَةٌ، وَلا يُحِلُّ (في رواية «حد»: «ينبغي») لَهُ أَن يُنويَ (٤) عَندَهُ حَتَّى يُحرِجَهُ (٥)».

(١) الفأرة.

۱۸۵۱–۲۲- صحیح - روایــــة أبـــي مصعـب الزهــري (۲/ ۱۰۰-۱۰۰/ ۱۹۰۱)، وابــن القاســم (۲۲۷/ ٤۱۲)، وســـوید بــن ســعید (۵۷۱/ ۱۳۸۵ - ط البحریــــن، أو ۲۰۰/ ۷۲۰- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۵/ ۹۵۳).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦١٣٥)، و«الأدب المفرد» (١/ ٣٩٤/ ٧٤٣ -ط الزهيري) عن عبدالله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٠١٩ و٦٤٧٦)، و «الأدب المفرد» (٧٤١)، ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٣٥٢ - ١٣٥٣) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري به.

وأخرجه مسلم (٣/ ١٣٥٣) من طريق عبدالحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري به.

وأخرجه مسلم -أيضًا- (١/ ٦٩/ ٤٨) من طريق نافع بــن جبــير، عــن أبــي شــريح الكعبي به.

- (٢) أي: يسكت عن الشر فيسلم.
- (٣) أي: منحته وعطيته وإتحافه بأفضل ما يقدر عليه.
  - (٤) أي: يقيم.
  - (٥) من الحرج؛ وهو الضيق؛ أي: يضيق عليه.

<sup>(</sup>فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٨٥٢ - [أَخبَرَنَا مَالِكُ (١)، عَنْ (في روايـة «مح»: «أخبرنـا») يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ عَمرِو بْنِ حَزم، عَنْ عَمرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في رواية «مح»: «أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتُهُ: أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَـةَ تَقُـولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ»):

«مَا زَالَ جِبرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ؛ حَتَّـى ظَنَنـتُ أَنَّـهُ سَـيُورَّثُهُ» – «حـد»، و«مح»].

١٨٥٣ - [حَدَّثَنَا مَالِكُ (٢)، عَنْ عَبدِاللَّهِ بْـنِ أَبِـي بَكـرِ بْـنِ مُحمَّـدِ بْـنِ عَمرِو بْنِ حَزْم، عَنْ عَمرَةَ بِنتِ عَبدِالرَّحَنِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّـهُ عَنهَا-:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

۱۸۵۲ - صحیــح - روایـة سـوید بــن ســعید (۵۷٦/ ۱۳۸۸ - ط البحریــن، أو ص ۲۰۰ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۹/ ۹۳۵).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٠١٤)، و«الأدب المفرد» (١/ ٥٦/ ٢٠١ -ط الزهيري)، ومسلم في «صحيحه» (٢٦٢٤/ ١٤٠) عن إسماعيل بن أبي أويس وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به.

(١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٨)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٦١٣): «هذا الحديث عند معن، وسليمان بن برد، ومصعب الزبيري في «الموطأ» دون غيرهم بهذا الإسناد» ١.هـ.

۱۸۵۳ – صحیح – أخرجه ابن أبي الدنیا في «مكارم الأخلاق» (۳۸۰/ ۲۰۰)، وأبــو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٢٦/ ٥٠٣) من طریق يحیی بن بكیر، عن مالك به. قلت: وهذا سند صحیح علی شرط الشیخین.

(۲) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ۲٦٩): «ليسس هـذا الحديث في «الموطأ» إلا عند ابن بكير وحده، وقد رواه عن مالك جماعة في غير «الموطأ»».

وقال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤٢٧): «ولا أعلم هذا في «الموطـــأ» إلا من رواية ابن بكير، والله أعلم» ١. هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مَا زَالَ جِبرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ؛ حَتَّى ظَنَنتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ» (١) – «بك»]. ١٨٥٤ – ٢٣ – وحدَّ ثني عَن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») سُمَيٍّ أَبِي بَكرِ [بْن عَبدِالرَّحْنِ – «مص»] –، عَن أَبِي صَالِحِ السَّمَّان، عَن أَبِي مَولَى أَبِي بَكرِ [بْن عَبدِالرَّحْنِ – «مص»] –، عَن أَبِي صَالِحِ السَّمَّان، عَن أَبِي هُرَيرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ (في رواية «مح»: «عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال»):

«بَينَمَا رَجُلِّ يَمشِي بِطَرِيقِ (في رواية «حد»: «في الطريق»)؛ إِذِ اشتَدُّ (في رواية «حد»، و«مح»: «فاشتد») عَلَيهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئراً، فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِب، وَخَرَجَ (في رواية «مص»، و«مح»: «ثم خرج»)، فَإِذَا كَلَبٌ (في رواية «قس»: «فإذا هو بكلب») يَلهَثُ<sup>(٢)</sup> يَأْكُلُ الثَّرَى<sup>(٣)</sup> مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَد بَلَغَ هَذَا الكَلبَ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِي (في رواية «قس»، و«مص»: «بلغني»، وفي رواية «مح»: «بلغ بي»)، فَنَزَلَ [فِي - «حد»] البئر فَمَللًا خُفَّهُ [مَاءً - «مص»، و«مح»]، ثُمَّ أَمسَكُهُ (في رواية «مح»: «أمسك الخَفّ») بفيهِ حَتَّى رَقِيَ (عَنَ فَسَقَى الكَلبَ؛ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ؛ فَعَفَرَ لَهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِم (٥) لأجراً؟ فَقَالُ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبُدٍ رَطبةٍ (٢) أُجرٌ».

<sup>(</sup>١) قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: ليورثنه».

۱۸۵۶-۲۳- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰٦-۱۰۷/ ۱۹۵۲)، وأبن القاسم (۶۲۸ ۱۹۵۲)، وسوید بن سعید (۵۷۳/ ۱۳۷۲ - ط البحرین، أو ۵۰۲- ۳۲۸ مادر الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۹/ ۹۳۶).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٣٦٣ و٢٤٦٦ و٢٠٠٩)، و«الأدب المفرد» (٣٧٨)، ومسلم في «صحيحه» (٢٢٤٤/ ١٥٣) عن عبدالله بن يوسف، وعبدالله بن مسلمة، وإسماعيل بن أبي أويس، وقتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٢) يرتفع نفسه بين أضلاعه، أو يخرج لسانه من العطش.

<sup>(</sup>٣) التراب الندي. (٤) كصعد، وزنا ومعنى.

<sup>(</sup>٥) أي: في سقيها والإحسان إليها.

<sup>(</sup>٦) أي: رطبة برطوبة الحياة، أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فيكون كناية عنها، أو هو=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٨٥٥ - [حَدَّنَنَا مَالِكً (١)، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الأعرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّهِ قَالَ:

«دَخَلَتِ امرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتهَا؛ فَلا هِيَ أَطعَمَتهَا، وَلا هِيَ سَقَتْهَا، وَلا هِيَ وَلا هِيَ وَلا هِيَ اللهُ وَلا هِيَ اللهُ وَلا هِيَ اللهُ وَلا هِيَ أَرسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرضِ حَتَّى مَاتَتْ» – «حد»، و«بك»].

١٨٥٦ - [مَالِك (٢)، عَن نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

-من باب وصف الشيء باعتبار ما يؤول إليه، فيكون معناه: في كــل كبـد حـرّى لمـن سـقاها حتى تصير رطبة.

۱۸۵۵ - صحیح - روایة سوید بسن سمعید (۲۰۷/ ۱۶۸۹ -ط البحریس، أو ۵۳۳/ ۸۰۰ ط دار الغرب).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٦١/ ٥٧٧) من طريـق يحيـى بـن بكير، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٥٠١) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد به.

(۱) قال ابسن عبدالبر في «التقصي» (ص ۲۷۲): «هـذا عند ابس بكير، ومصعب الزبيري، وسليمان بن برد في «الموطأ»، وليس عند يحيى بن يحيى، ولا أبي مصعب، ولا ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن وهب في «الموطأ»» ا.هـ.

ونحوه قال الجوهري (ص ٤٦١).

۱۸۰٦ - صحيح - أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٣٦٥)، و «الأدب المفرد» (١/ ٣٦٥) و «الأدب المفرد» (١/ ٣٧٩ -ط الزهيري)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ١٧٦٠ و٢٠٢٢) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومعن بن عيسى، عن مالك به.

وأخرجـــه البخــــاري (٣٤٨٢)، ومســــلم (٤/ ١٧٦٠/ ٢٢٤٢/ ١٥١ و٢٠٢٢/ ١٣٣/ ٢٢٤٢) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع به.

وأخرجه البخاري (٣٣١٨)، ومسلم (٤/ ١٧٦٠ و٢٠٢٢) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٣٦٧)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«عُذَّبَتِ امرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا؛ فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، قَالَ: فَيقَالُ لَهَا -وَاللَّهُ أَعلَمُ-: لا أنتِ أَطعَمتِهَا، وَلا أنتِ أَسقَيْتِهَا حَتَّى حَبَستِيهَا، وَلا أنتِ أَسقَيْتِهَا حَتَّى حَبَستِيهَا، وَلا أنتِ أَرسَلتِهَا؛ فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأرضِ؛ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا»].

٧٤ - ٢٤ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن [أَبِي نُعَيـم - «مـص»، و«حـد»] وَهبِ بن كَيسَانَ، عَن جَابِر بنِ عَبدِاللَّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بَعثاً قِبَلَ (۱) السّاحِلِ (۲)، فَأَمَّرَ (في رواية «مص»، و«حد»: «وَأَمَّرَ») عَلَيهِم أَبَا عُبَيدَةَ بِنَ الجَرَّاحِ (۲)، وَهُم ثَلاثُ مِئةٍ، قَالَ: وَأَنَا فِيهِم، قَالَ: فَخَرَجنَا، حَتَّى إذا كُنَّا بِبَعضِ الطَّرِيتِ؛ فَنِي الزَّادُ (في رواية «حد»: «أزوادنا»)، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيدَةً بَأَزوَادِ ذَلِكَ الجَيشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ وفي - «حد»] مِزودي تَمرُ (٤)، قَالَ: فَكَانَ يُقوِّتُنَاهُ كُلَّ يَومٍ قَلِيلاً قَلِيلاً، حَتَّى

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٤٢): «وأمــا حديث ابـن عمــر؛ فذكــر الدارقطني: أن معن بن عيسى تفرد بذكره في «الموطأ»، قال: ورواه في غير «الموطأ» ابن وهب، والمعنبي، وابن أبي أويس، ومطرف، ثم ساقه من طرقهم.

وأخرجه الإسماعيلي من طريق معن، وابن وهب، وأخرجه أبو نعيم من طريق القعنبي» ا.هـ.

۱۸۵۷–۲۶ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۷–۱۰۸/ ۱۹۵۳)، وابن القاسم (۱۰۱–۱۳۲۱ -ط البحریس، القاسم (۲۰۱–۱۳۲۱ -ط البحریس، او۸۶۸/ ۱۳۲۱ -ط البحریس، او۸۶۹/ ۲۰۰۰ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٢٤٨٣ و ٤٣٦٠)، ومسلم (١٩٣٥/ ٢١) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالرحمن بن مهدي، كلهم عن مالك به.

- (١) أي: جهة. (٢) أي: ساحل البحر.
  - (٣) أي: جعله أميرًا على البعث.
    - (٤) المزود: ما يجعل فيه الزاد.

<sup>=</sup> ٠٤٥): «هو في «الموطأ» بهذا الإسناد عند معن وحده» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فَنِيَ (١)، وَلَم تُصِبنَا إِلاَّ تَمرَةٌ تَمرَةٌ، [قَالَ - «مص»]: فَقُلتُ: وَمَا تُغَنِي تَمرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَد وَجَدنَا فَقَدَهَا (٢) حِينَ فَنِيَست، قَالَ: ثُمَّ انتَهَينَا إِلَى البَحرِ، فَإِذَا حُوتٌ (٣) مِثلُ الظَّرِبِ (١)، فَأَكَلَ مِنهُ ذَلِكَ الجَيشُ ثَمَانِي عَشرَةَ لَيلَةً، ثُمَّ أَمَر عُوتٌ (٣) مِثلُ الظَّرِبِ (١)، فَأَكَلَ مِنهُ ذَلِكَ الجَيشُ ثَمَانِي عَشرَةَ لَيلَةً، ثُمَّ أَمَر أَبُو عُبَيدَةَ بِضِلعَينَ مِن أَضلاعِهِ فَنُصِبَا (٥)، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ (١) فَرُحِلَت (٧)، ثُمَّ مَرّت تَحتَهُمَا وَلَمَ تُصِبِهُمَا.

قَالَ مَالِكٌ: الظُّربُ: الجُبيلُ.

(١) فرغ. (٢) أي: مؤثرًا.

(٣) اسم جنس لجميع السمك، وقيل: مخصوص لما عظم منه.

(٤) الجبل الصغير.

(٥) بالتذكير، وإن كانت الضلع مؤنثة؛ لأنه غير حقيقي، فيجوز تذكيره.

(٦) المركب من الإبل: ذكرًا كان أو أنثى، وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن ترحل، وجمعها رواحل.

(٧) ترحل: رحلت البعير رحلاً، من باب نفع، شددت عليه رحله.

۱۹۰۸-۲۰- حسن بشواهده - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۸/ ۱۹۰۶ و ۱۹۰۵/ ۲۰۱۰)، وسويد بن سيعيد (۲۰۲/ ۱۶۷۰- ط البحرين، أو ص ۲۹۰- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۲۹/ ۹۳۲).

لكن له شاهد -بمعناه- عند البخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وسيأتي برقم (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ أسلَمَ، عَن عَمرِو بنِ سَعدِ بنِ مُعَاذٍ [الأشهَلِيِّ - «مص»]، عَن جَدَّتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ<sup>(۱)</sup>! لا تَحقِرَنّ إحدَاكُنّ لِجَارَتِهَا، وَلَـو كُـرَاعَ (٢) شَـاةٍ مُحرَقًا (٣) (في رواية «حد»: «محترق»)».

١٨٥٩ - ٢٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكرِ [بْنِ عَمرِهِ ابْن حَزم - «مص»]؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ: نُهُوا عَن أَكل الشَّحم، فَبَاعُوهُ؛ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

(١) قال الباجي: رويناه بالمشرق بنصب نساء وخفض المؤمنات على الإضافة، من إضافة الشيء إلى نفسه؛ كمسجد الجامع، أو من إضافة العام إلى الخاص؛ كبهيمة الأنعام، أو على تأويل نساء بفاضلات؛ أي: فاضلات المؤمنات، كما يقال: رجال القوم؛ أي: ساداتهم وأفاضلهم.

وانظر –لزامًا-: «الاستذكار» (٢٦/ ٣١٧)، و«فتح الباري» (٥/ ١٩٧–١٩٨).

(٢) هو ما دون العقب من المواشي والدواب والإنس.

(٣) نعت لكراع؛ وهمو مؤنث، فكان حقه محرقة، إلا أن الرواية وردت هكذا في «الموطأت» وغيرها، والمحرق: المشوي.

۱۸۰۹-۲۶- صحيح تغييره - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۸-۱۰۹/
۱۹۰۵)، وسويد بن سعيد (۷۱۶/ ۱۳۸۰ - ط البحرين، أو۲۰۰/ ۷۱۷ - ط دار الغرب). قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله أو إعضاله.

لكن لمه شاهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٢٢٤)، ومسلم في «صحيحه» (١٥٨٣).

وآخر من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- به: أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

َ وَآخَرَ مَنَ حَدَيْثُ عَمَرَ بَنَ الْخُطَابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ- بَهُ: أَخْرَجُـهُ البَخَـارِي (٢٢٩٣)، ومسلم (١٥٨٢).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

• ١٨٦٠ - ٢٧ - وحدَّثني عَن مالك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنْ عِيسَى ابنَ مَريَـمَ [-عَلَيهِ السَّلامُ - «مص»، و«حد»] كَانَ يَقُولُ:

يَا بَنِي إِسرَئِيلَ! عَلَيكُم بِالمَاءِ القَرَاحِ (١)، والبَقلِ (٢) البَرِّيِّ"، وَخُبزِ الشَّعِيرِ، وإِيّاكُم وَخُبزَ البُرِّ (٤)؛ فَإَنَّكُم لَنَ (في رواية «مص»: «لا») تَقُومُوا بِشُكرِهِ.

١٨٦١ - ٢٨ - وحَدَّثني عَن مالكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ المَسجدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكر الصِّدِيقَ وَعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا- «حِد»]، فَسَأَلَهُمَا، فَقَالا: أُخرَجَنَا الجُوعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«وَأَنَا أَخرِجنِي الجُوعُ»، فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الهَيثَمِ بنِ التَّيِّهَان الأنصَارِيِّ، فَأَمَرَ لَهُم بِشَعِيرٍ عِندَهُ يُعْمَلُ (في رواية «مص»، و«حد»: «فعمل»)، وَقَامَ يَذبَحُ

وقد وصله مسلم في «صحيحه» (٢٠٣٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- به.

۱۸۹۰–۲۷- مقطوع ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۹/ ۱۹۵۲)، وسويد بن سعيد (۵۲۸/ ۱۳۲۲ - ط البحرين، أو۶۹۹/ ۷۰۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ١٣٩/ ٤٥٨٤) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٠/ ٢٩٧)-، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٢٨) من طريق القعنبي، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٠/ ٢٩٧) من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>١) أي: الخالص الذي لا يمازجه شيء.

<sup>(</sup>٢) كل نبات اخضرت به الأرض.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى البرية؛ وهي الصحراء.

<sup>(</sup>٤) البر هو القمح؛ أي: احذروا أكله.

۱۸٦۱ –۲۸ صحیح - روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۱۰۹/ ۱۹۵۷)، وسوید بن سعید (۲۵/ ۱۳۵۹ – ط البحرین، أو۶۹۸/ ۷۰۶ – ط دار الغرب) عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

(في رواية «مص»: «فذبح»، وفي رواية «حد»: «ليذبح») لَهُم شَاةً، فَقَالَ [لَهُ - «مص»] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَكِّب (۱) عَن ذَاتِ الدَّرِ (۲) »، فَذَبَحَ لَهُم شَاةً، وَاستَعذَبَ لَهُم مَاءً (۳)، فَعُلِّقَ فِي نَخلَة، ثُمَّ أُتُوا بذَلِكَ الطَّعَامِ، فَأَكُلُوا مِنهُ، وَسَرَبُوا مِن ذَلِكَ المَّاء، فقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لَتُستَلُنٌ عَن نَعِيمٍ هَذَا اليَومِ».

١٨٦٢ - [حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَأْكُلُ الثَّومَ وَلا الكُرَاثَ وَلا البَصَلَ ؛ مِنْ أَجِلِ أَنَّ المَلائِكَةَ تَأْتِيهِ، وَمِنْ أَجِلِ أَنَّهُ يُكَلِّمُ جِبِرِيلَ -عَلِيهِ السَّلام- «مص»، و«حد»]».

٢٩-١٨٦٣ وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى

(١) أي: أعرض. (٢) أي: اللبن. (٣) أي: جاء لهم بماء عذب.

۱۸٦٢ - صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهــري (۲/ ۱۱۰/ ۱۹۵۸)، وســويد ابن سعيد (٥٦٧/ ١٣٦٠ - ط البحرين، أو ص٤٩٨ - ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، لكن له شواهد يصح بها؛ منها:

١- ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٥٥)، ومسلم في «صحيحه» (٦٦٥/ ٧٣) من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- بمعناه.

٢- وآخر من حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم في "صحيحه" (١٧١/٢٠٥٣).

٣- ومن طريق آخر عند ابن خزيمة (١٦٧٠)، والطحاوي (٤/ ٢٣٩)، وابـن حبـان (٢٠٩٢) بسند صحيح.

٤- وآخر من حديث جابر بن سمرة عند ابن حبان (٢٠٩٤)، والطيالسي (٥٩٠) وغيرهما بسند صحيح.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده.

۱۸٦٣-۲۹- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۰/ ۱۹۰۹)، وسويد بن سعيد (۸۲۸/ ۱۳۲۳- ط البحرين، أو ص۶۹۹- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۸/ ۹۲۹).

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٣٦- ٣٧/ ٥٦٨٢) من طريق القعنبي، عسن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابن سَعِيدٍ؛ [أُنَّهُ قَالَ - «مص»، و«مح»، و«حد»]:

إِنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «مص»] كَانَ يَأْكُلُ خُبزًا [مَفتُوتًا - «مح»] بسمن، فَدَعَا رَجُلاً مِن أَهلِ البَادِيَةِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتّبعُ بِاللَّقُمَةِ وَضَرَ الصّحفَةِ (أ)، فَقَالَ [لَهُ - «حد»، و«مص»، و«مح»] عُمَرُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»]: كَأَنَّكَ مُقفِرٌ (٢)، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَكَلتُ (في رواية «حد»، و«مص»: «فقت»، وفي رواية «مح»: «رأيت») سَمنًا وَلا رَأيتُ أَكلاً بِهِ مُنذُ (في رواية «مص»: «مذ») كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: لا آكُلُ السَّمنَ (في رواية «مص»، و«حد»: «سمنًا») حَتَّى يَحيَا النَّاسُ (٣) مِن أَوَّل (في رواية «حد»: «متى») مَا يَحيَونَ.

١٨٦٤ - ٣٠ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا»)

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/ ٢٧١/)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣٠٢) من طرق عن يحيى بن الكبرى» (٣/ ٣٠٧) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان (وذكره).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

(١) أي: ما يعلق به من أثر السمن، والوضر: الوسخ.

(٢) أي: لا إدام عندك. (٣) أي: يصيبهم الخصب والمطر.

۱۸٦٤ - ۳۰ - موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۰/ ۱۹۲۰)، وصوید بن سعید (۹۲۰/ ۱۳۱۶ - ط البحرین، أو ۶۹۹/ ۷۰۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بسن الحسن (۳۲۷/ ۹۲۳).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣١٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٥- ٣٦/ ٥٦٧٦) من طريقين، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن سعد (٣/ ٣١٨) من طريقين، عن همام بن يحيى، عن إسحاق به. ` وأخرجه -أيضًا- من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر. قلت: سنده صحيح.

<sup>=</sup> قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

إسحَقَ بنِ عَبدِاللَّه بنِ أَبِي طَلحَة، عَن أَنس بنِ مالكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

رَأَيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رِضوَانُ اللَّهِ عَلَيهِ- «مص»]؛ وَهُوَ -يَومَئِنهِ- أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ، يُطرَحُ (١) لَهُ صَاعٌ مِن تَمرِ فَيَأْكُلُهُ، حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا (٢).

١٨٦٥ – وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») عَبدِاللَّه بــنِ دينَارِ، عَن عَبدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

سُئِلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَنِ الجَسرَاد، فَقَسَالَ: وَدِدتُ أَنَّ عِندِي (في رواية «مص»، و «حد»: «عندنا») [مِنهُ - «حد»] قَفعَةُ (٣) [مِنْ جَرَادٍ - «مح»] نَسأكُلُ (في

(۱) يلقى. (۲) يابسها الردىء.

1۸٦٥ - موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١١١/ ١٩٦١)، وسويد ابن سعيد (٥٦٩/ ١٩٦١ - ط البحرين، أو ص ٤٩٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٢٢٢/ ٣٥٣).

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٥٨) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة في «حديث علي بن حجر» (١٥٣/ ٣٩) من طريق إسماعيل بـن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

قلت: وسنده صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣١٨) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

قلت: وسنده صحيح.

وأخرجه -أيضًا- من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الشعثاء، عن ابن عمر به. قلت: وسنده صحيح.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٥٣٠/ ٨٧٥١) عن معمر، عن الزهـري، عـن سالم، عن أبيه به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرطهما.

(٣) شيء شبيه بالزنبيل من الخوص ليس له عرى، وليس بالكبير، وقيل: شيء كالقفة تتخذ، واسعة الأسفل ضيقة الأعلى.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

رواية «مح»: «فآكل») مِنهُ.

٣١-١٨٦٦ وحدَّثني عَن مالك، عَن مُحَمَّد بنِ عَمـرِو بـنِ حَلحَلَـةَ [الدُّوْلِيِّ(١) - «مح»]، عَن حُمَيد بنِ مَالِك بنِ خُثَيم؛ أَنَّهُ قَالَ:

كُنت جَالِساً مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ بِأَرضِهِ بِالعَقِيقِ (١)، فَأَتَاهُ قُومٌ مِن أَهلِ المَدِينَةِ عَلَى دَوَابٌ، فَنَزِلُوا عِندَهُ، قَالَ حُمَيدٌ: فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: اذهب إِلَى أُمّي فَقُل: عَلَى دَوَابٌ، فَنزِلُوا عِندَهُ، قَالَ حُمَيدٌ: فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: اذهب إِلَى أُمّي فَقُل: إِنَّ ابنكِ يُقرِئُكِ السّلام، وَيَقُولُ [لَكَ - «حد»]: أطعِمِينَا شَيئًا، قَالَ: فَوضَعَت إِنَّ ابنكِ يُقرِئُكِ السّلام، ويَقُولُ [لَكَ - «حد»]: أطعِمِينَا شَيئًا، قَالَ: فَوضَعَت وَمِلْتُهُ أَقرَاصٍ فِي صَحفَةٍ وَشَيئًا مِن [زبيب أو - «حد»] زيتٍ ومِلْتِ، ثُمّ ثُلاثَةَ أقرَاصٍ فِي صَحفَةٍ وَشَيئًا مِن [زبيب أو - «حد»] ورسون وحد»: «فوضعتها») عَلَى رَأسِي، وَحَمَلتُهَا إِلَيْهِم، وَضَعَتها (في رُواية «مص»، و«حد»: «فوضعتها») عَلَى رَأسِي، وَحَمَلتُهَا إِلَيْهِم،

۱۹۲۱–۱۳۳ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۲–۱۱۳ ا ۱۹۵۰)، وسوید بن سعید (۱۲۹ / ۱۳۱۱ - ط البحرین، أو ۶۹-۰۰۰/ ۷۰۸ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۷۷/ ۱۷۹).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱/ ۲۹۵-۲۹۰/ ۷۷۲- ط الزهيري)، والمزي في «تهذيب الكمال» (۷/ ۳۹۰-۳۹۱)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۲۱۰-۲۱۱) عن إسماعيل بن أبي أويس وأبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به.

قال المزي: «وهو حديث عزيز».

وقال شيخنا –رحمه الله-: «صحيح الإسناد، وجملة الصلاة في مراح الغنم ومسح رغامها وأنها من دواب الجنة؛ صحيح مرفوعًا – «الصحيحة» (١١٢٨)» ا.هـ.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١/ ٤٠٨ – ٤٠٩/ ١٦٠٠) عن عبداللَّه بن ســعيد ابن أبي هند، عن محمد بن عمرو به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

وخالف مالكًا وعبدالله: عبدالله بن جعفر -والد علي بن المديني-؛ فــرواه عــن محمــد ابن عمرو بن حلحلة به مرفوعًا، وزاد في السند بين محمد وحميد: (وهب بن كيسان)!

أخرجه البزار في «مسنده» (١/ ٢٢١- ٢٢٢/ ٤٤٤ - «كشف»).

قلت: وعبدالله هذا ضعيف، والصواب وقفه.

(١) كذا في المطبوع! والصواب: الديلي؛ كما في كتب الرجال، ومصادر التخريج.

(٢) محل بقرب المدينة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فَلَمَّا وَضَعَتُهَا بَينَ أَيدِيهِم؛ كَبَّرَ أَبُو هُرَيرَةً، وَقَالَ: الحَمدُ للَّه الَّذِي أَشبَعَنَا مِنَ الخُبزِ بَعدَ أَن لَم يَكُن طَعَامُنَا إِلاَّ الأسودينِ: المَاءَ والتَّمرَ، فَلَم يُصِب القَومُ الخُبزِ بَعدَ أَن لَم يَكُن طَعَامُنَا إِلاَّ الأسودينِ: المَاءَ والتَّمرَ، فَلَم يُصِب القَومُ مِنَ الطِّعَامِ شَيئًا، فَلَمَّا انصَرَفُوا؛ قَالَ: يَا ابنَ أَخِي! أَحسِن إِلَى غَنَمِكَ، وَالطَّعَامِ شَيئًا، فَلَمَّا انصَرَفُوا؛ قَالَ: يَا ابنَ أَخِي! أَحسِن إلَى غَنَمِكَ، وَالمستح الرُّغَامُ (۱) عَنها، وَأَطِب (۲) مُرَاحها (۳)، وَصَل فِي نَاحِيتِهَا؛ فَإِنَّهَا مِن دَوَابٌ الجُنَّةِ، والَّذِي نَفسِي بِيَدِه؛ لَيُوشِكُ أَن يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثَلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا الْعَلَىٰ الْعَنَمِ أَحَبًّ إِلَى صَاحِبِهَا مِن دَار مَوانَ (١).

٣٢ - ١٨٦٧ وحدَّثني عَن مالك، عَن أَبِي نُعَيمٍ -وَهبِ بنِ كَيسَانَ-؛

(١) مخاط رقيق يجري من أنوف الغنم.(٢) نظف.

(٣) مكانها الذي تأوي فيه.(٤) الطائفة القليلة.

(٥) هو ابن الحكم أمير المدينة يومئذ.

۱۸۶۷-۳۲- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۰/ ۱۹۶۳)، وسوید بن سعید (۲۵۰/ ۱۳۰۶- ط البحرین، أو۶۹۱/ ۷۰۱- ط دار الغرب)، وابن بکیر (ل ۲۶۶/ ب- نسخة الظاهریة) (۱).

وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٣٧٨): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢٦١/ ٢٧٩)، والدارمي في "سننه" (٨/ ١٦٥/ ٢١٥٠) وأبو عوانة في "صحيحه" (٥/ ١٦٥-١٦٥) وأبو عوانة في "صحيحه" (٥/ ١٦٥-١٦٥)، وابسن ٥٢٥٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ١٤٥-١٤٦/ ١٥٤ و١٤٦/ ١٥٥)، وابسن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك بن أنس" (١٦٨- ١٦٩/ ٢٠١)، وابن النحاس في "الأمالي" (٢١٦/ ١٠١)، والدارقطني في "غرائب مالك"؛ كما في "فتح الباري" (٩/ ٤٢٥)، وأبو أحمد الحاكم في "عوالي مالك" (١٨٤/ ١٨٨) و ١٨٥/ ١٨٥) من طريق خالد بن عمر بن أبي سلمة موصولاً بذكر عمر.

<sup>(</sup>أ) كما في «التعليق على غرائب حديث مالك» (ص١٦٩).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[أَنَّهُ - «مص»، و «حد»] قَالَ:

أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ (١) عُمَرُ بنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«سَمِّ اللَّهَ وَكُل مِمَّا يَلِيكَ».

١٨٦٨ - ٣٣ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى

= وأخرجه البخاري (٥٣٧٦ و٥٣٧٧)، ومسلم (٢٠٢٢) من طرق عن وهب بن كيسان به موصولاً.

قال الحافظ -رحمه الله-: «وإنما استجاز البخاري إخراجه -وإن كان المحفوظ فيه عن مالك الإرسال-؛ لأنه تبين بالطريق الذي قبله صحة سماع وهب بن كيسان من عمر بن أبي سلمة، واقتضى ذلك أن مالكًا قصر بإسناده حيث لم يصرح بوصله، وهو في الأصل موصول، ولعله وصله مرةً؛ فحفظ ذلك عنه خالد ويحيى بن صالح -وهما ثقتان-.

أخرج ذلك الدارقطني في «الغرائب» عنهما، واقتصر ابن عبدالبر في «التمهيد» [(٢٣/

وقال الدارقطني؛ كمما في «هـدي السـاري» (ص٣٧٦): «أرسـله مـالك في «الموطـأ»، ووصله عنه خالد بن مخلد، ويحيى بن صالح، وهو صحيح متصل» ا.هـ.

قلت: وانظر: «الاستذكار» (٢٦/ ٣٣٧).

(١) ابن زوجته أم سلمة.

۱۸٦۸ – ۳۳ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۹۳۱/ ۱۹۲۱)، وسوید بن سعید (۷۲۳/ ۱۳۷۸ – ط البحرین، أو۰۰۰/ ۷۱۰ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۱/ ۹۳۸).

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٨/ ٣٠٦/ ٢٢٠٦)، و«معالم التنزيل» (٢/ ١٦٨)، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٩٠) من طريق أبي مصعب الزهري وروح بن عبادة، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (٩١/ ٢٠٢) -وعنه عبدالرزاق في «تفسيره» (١/ ١٤٧) - وعنه عبدالرزاق في «تفسيره» (١/ ١٤٧) - ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (٤/ ١٧٣) -، وسعيد بن منصور في «سننه» (٣/ ١١٥٧) - تكملة) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٤) -، والنحاس =

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبدِاللَّه ابنِ عَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ:

إِنَّ لِي يَتِيماً، وَ[إِنَّ - «مص»] لهُ إِبلاً، أَفَأَشرَبُ مِن لَبَنِ إِبلِهِ؟ فَقَالَ [لَـهُ - «مح»] ابنُ عَبَّاسِ: إِن كُنتَ تَبغِي ضَالَّةَ إِبلِهِ (في رواية «مص»: «تبغي ضالتها»)، وتَهنَأُ جَربَاهًا (()، وتَلُطُّ (في رواية «حد»: «تلوط»، وفي رواية «مح»: «تليط») حَوضَهَا (()، وتَسقِيهَا يَومَ وردِهَا (())؛ فاشرَب غَيرَ مُضِرَّ بِنَسلٍ ((3))، وَلا نَاهِكُ ((0)) فِي الحَلبِ (()).

٣٤- ١٨٦٩ وحدَّثني عَن مالكِ [بْنِ أَنَسٍ - «حد»]، عَـن هِشَـام بـنِ عُروَةَ، عَن أَبيهِ:

قال النحاس: «وهذا إسناد صحيح».

قلت: وهو كما قال.

وأخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۱۶۲) -ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» (۶/ ۱۷۳)-، والواحدي في «الوسيط» (۲/ ۱۳- ۱۶) من طريقين آخرين عن القاسم به بنحوه.

قلت: سنده صحيح.

(١) أي: تطليها بالهناء؛ وهو القطران.

(٢) اللط: الإلصاق؛ يريد: تلصقه حتى تسد خلله.

(٣) أي: شربها.(٤) أي: ولدها الرضيع.

(٥) أي: مستأصل.

(٦) قال الباجي: الحلب -بفتح اللام-: اللبن، وبتسكينها: الفعل.

۱۹۲۹-۱۸۲۹ مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۳-۱۱۳/ ۱۹۲۷)، وسويد بن سعيد (۷۲۵/ ۱۳۷۹ -ط البحرين، أو ۷۰۵/ ۷۱۲ -ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

<sup>=</sup>في «الناسخ والمنسوخ» (ص ٩٠)، والبيهقي (٦/ ٢٨٤) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

أَنَّهُ كَانَ لا يُؤتَى - أَبدًا - بِطَعَامٍ وَلا شَرَابٍ ؛ حَتَّى الدَّوَاءُ، فَيَطَعَمَهُ أَو يَشْرَبَهُ ؛ إلاَّ قَالَ (في رواية «مص»، و«حد»: «حتى يقول»): الحَمدُ للَّه الَّذِي هَدَانَا، وأطعَمَنَا وَسَقَانَا، وَنَعِّمَنَا، اللَّه أَكبَرُ، اللَّهُ مَّ ! أَلْفَتْنَا (١) نِعمَتَكَ بِكُلِّ شَرَّ (٢)، فَأَصبَحنَا مِنهَا وَأَمسَينَا بِكُلِّ خير، نَسألُكَ تَمَامَهَا وَشُكرَهَا، لا خيرَ شَرُك، فَأَصبَحنَا مِنهَا وَأَمسَينَا بِكُلِّ خير، نَسألُك تَمَامَهَا وَشُكرَهَا، لا خير إلاَّ خيرُك، وَلا إله غيرُك، إله الصّالِحِينُ (٣)! وَرَبَّ العَالَمِينَ! الحَمدُ اللَّه، ولا إله غيرُك، إله الصّالِحِينُ (٣)! وَرَبَّ العَالَمِينَ! الحَمدُ اللَّه، ولا إله أي اللَّه، اللَّهُ ولا يَوْ أي إلاَّ اللَّهُ، اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، [لا حَول - «حد»] وَلا قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّه، اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٥ قَالَ يَحيَى: سُئِلَ مَالِكَ (٤): هَل تَأْكُلُ إِلَمْ رَأَةُ مَنعَ غَيرِ ذِي مَحرَم مِنهَا، أَو مَع غُلامِهَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَيسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ؛ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلى وَجهِ مَا يُعرَفُ لِلمَرأَةِ أَن تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرّجَال.

قَالَ: وَقَد تَأْكُلُ المَرَأَةُ مَعَ زَوجِهَا وَمَعَ غَيرِهِ مِمَّن يُؤاكِلُهُ، أَو مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَيُكرَهُ لِلمَرَأَةِ أَن تَخلُو مَعَ الرَّجُلِ، لَيسَ بَينَهُ وبَينَهَا (في رواية «مص»، و«حد»: «بينهما») حُرمَةٌ (٥٠).

### ١١- بابُ ما جاءَ في أكل اللَّحم

• ١٨٧ - ٣٦ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَـرَ بـنَ

<sup>(</sup>١) ألفى؛ أي: وجد. (٢) في مطبوع رواية «مص»: «لكل شيء»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بالنصب على النداء، بحذف الأداة.

<sup>(</sup>٤) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١١٤/ ١٩٦٨)، وسويد بن سعيد (ص٥٧٠ -ط البحرين، أو ص٥٠٠ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٥) أي: قرابة نسب، أو صهر، أو رضاع.

۱۸۷۰–۳۱- موقوف حسن لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۱/) ۱۹۶۲)، وسويد بن سعيد (۵۷۰/ ۱۳۸۲ - ط البحرين، أو۵۰۰/ ۷۱۸- ط دار الغرب). قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه أبو داود في «الزهد» (٦٨/ ٤٧)، وابن أبي الدنيا في «الجوع» (١٦٩/ ٢٨٢)=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»]، قَالَ:

إِيَاكُم واللَّحمَ؛ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةٌ (١) كَضَرَاوَةِ الْحَمرِ!

١٨٧١ - وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ:

=من طريقين عن عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر به.

قلت: هذا سند ضعيف؛ عبدالله بن عمر العمري ضعيف.

وبالجملة؛ فالأثر حسن بمجموع طريقيه.

(١) أي: عادة يدعو إليها، ويشق تركها لمن ألفها؛ فلا يصبر عنه من اعتاده.

۱۸۷۱ – **موقوف حسن ثغيره** – رواية أبي مصعـب الزهـري (۲/ ۱۱۱/ ۱۹۶۳)، وسويد بن سعيد (۵۷٤/ ۱۳۸۱ – ط البحرين، أو ص٤٠٥–٥٠٥ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٣٤/ ٥٧٢) من طريق القعنبي، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه أبو داود في «الزهد» (٨٢/ ٦٤) من طريق عبدالله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن عمر به.

قلت: سنده ضعيف -أيضًا-؛ لضعف العمري.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٥٥) من طريق القاسم بن عبدالله بن عمر، عــن عبدالله بـن دينار، عن ابن عمر، عن عمر به.

والقاسم هذا -وهو ابن عبدالله بن عمر في الطريق الســابقة- مــتروك الحديــث، وقــد رماه الإمام أحمد بالكذب.

والحديث سكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: «والقاسم واه».

وبالجملة؛ فالأثر حسن لغيره.

لكن أخرج سعيد بن منصور في "سننه"؛ كما في "الدر المنشور" (٧/ ٤٤٦) -ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ٣٤/ ٥٦٧٣)-: ثنا عبدالعزيز بن أبي حازم: حدثني أبي، عن جابر بن عبدالله، قال: لقيني عمر بن الخطاب وقد ابتعت لحمًا بدرهم، فقال: ما هذا يا جابر؟! قلت: قرم أهلي، فابتعت لهم لحمًا بدرهم، فجعل عمر يردد: قرم الأهل؛ حتى تمنيت أن الدرهم سقط منى ولم ألق عمر.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ أَدرَكَ جَابِرَ بِنَ عَبدِاللَّهِ [السَّلَمِيَّ - «مص»] وَمَعَهُ حِمَالُ لَحمٍ (١) (في رواية «حد»: «حمّالُ يحمل لحمًا»)، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَرِمِنَا (٢) إِلَى اللّحمِ، فَاشتَرَيتُ بِدِرهَم لَحماً، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُم أَن يَطوِيَ بَطنَهُ عَن (في رواية «مص»: «على») جَارِهِ أَو ابنِ عَمّهِ؟ يُرِيدُ أَحَدُكُم أَن يَطوِيَ بَطنَهُ عَن (في رواية «مص»: «على») جَارِهِ أَو ابنِ عَمّهِ؟ أَينَ تَذَهَبُ عَنكُم هَذِهِ الآية: ﴿أَذَهَبُ مَ طَيَبَاتِكُم فِي حَيَاتِكُم الدّنيَا وَاستَمتَعتُم (٣) بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠].

### ١٢- بابُ ما جاءَ في لُبس الخاتَم

١٨٧٢ - ٣٧ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّه بنِ دِينَارِ، عَن عَبدِاللَّه بن عُمَرَ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَلْبَسُ (في رواية «مح»: «عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول اللَّه ﷺ كَانَ يَلْبَسُ فَهُ قَامَ (في رواية «مح»: «فقام») رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، [فَقَالَ: «إِنِّي كُنتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ» - «مح»]؛ فَنَبَذَهُ (٤)، وَقَالَ: «[وَاللَّهِ حَمَّهَ]؛ فَنَبَذَهُ (٤)، وَقَالَ: «[وَاللَّهِ حَمَّهَ] لا أَلْبَسُهُ أَبِدًا»، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُم.

٣٨٠- ٣٨- وحدَّثني عَن مالكٍ، عَن صَدَقَة بن يَسَار؛ أَنَّهُ قَالَ:

۱۸۷۲-۳۷- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۶/ ۱۹۶۹)، وابن القاسم (۳۱۹/ ۲۹۱۱ - ط البحرین، وسوید بن سعید (۵۷۱/ ۱۳۸۷ - ط البحرین، أو ۷۰۱/ ۲۷۱).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٨٦٧): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

(٤) أي: طرحه.

١٨٧٣ -٣٨ - مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١١٥ / ١٩٧٠)،=

<sup>(</sup>١) أي: ما حمله الحامل. (٢) أي: اشتدت شهوتنا.

<sup>(</sup>٣) أي: تمتعتم.

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

حديث: ١٨٧٤

سَأَلتُ سَعِيدَ بنَ الْمَسَيَّبِ عَن لُبسِ الخَاتَمِ؟ فَقَالَ: البَسهُ، وَأَخبَرِ النَّاسَ أَنَّي أَفتَيتُكَ بذَلِكَ.

# ١٣- بابُ ما جاءَ في نَزعِ الْعَالِيقِ<sup>(١)</sup> [مِنَ العَينِ - «مص»]، والجَرَسِ<sup>(٢)</sup> مِنَ العُنُق

١٨٧٤ - ٣٩ - وحدَّثني عَن مالك، عَن عَبدِاللَّه بنِ أَبِي بَكرٍ، عَن عَبَّـادِ ابنِ تَمِيم: أَنَّ أَبَا بَشِيرِ الأنصَارِيَّ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ في بَعضِ أَسفَارِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَسُولًا اللَّه ﷺ رَسُولًا حَقَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ أَبِي بَكرِ: حَسِبتُ أَنَّهُ قَالَ: والنَّاسُ فِي مَقِيلهِم (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «مبيتهم») -: «[ألا - «حد»] لا تَبقَينَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلادَةً

=ُوسويد بن سعيد (٥٧٦/ ١٣٨٨ - ط البحرين، أو ص٥٠٦ - ط دار الغرب).

وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (٢/ ٦٩٧/ ٢٠١): حدثني مالك به.

وأخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٦/ ٣٥٩/ ٣٩٩٤٨) من طريق سفيان بن عينة، عن صدقة بن يسار به.

وأخرجُه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٤٦١/٥) من طريق ابن جريــج، عـن صدقة بن يسار بنحوه.

قلت: سنده صحيح.

(١) جمع معلاق: هو ما يعلق بالزاملة، نحو القمقمة والمطهرة.

(٢) بالفتح: اسم الآلة، وبسكونها: اسم الصوت.

۱۸۷۱-۳۹- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۰/ ۱۹۷۱)، وابن القاسم (۳۲ / ۲۰۱۰)، وسوید بن سعید (۷۷۷/ ۱۳۸۹ - ط البحرین، أو ۲۰۰/ ۷۲۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥/ ١٠٥) عن عبدالله بن يوسـف ويحيـى آبن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مِن وَتَرِ<sup>(١)</sup> -أَو (في رواية «مص»، و«حد»: «ولا») قِلادَةٌ-؛ إلاَّ قُطِعَت».

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَرَى ذَلِكَ مِنَ العَين.

٥ ١٨٧ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع، عَـنْ سَـالِم

(١) قال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٤٧٧): «كذا عند يحيى، وابن القاسم، والقعنبي، وهو وتر القِسِيِّ.

وعند مطرف: «وبر» جمع وَبَرَة، وحكى بعضهم: أنه رواية يحيى.

وعند ابن بكير: «من وبر أو وتر» –على الشك منـه-، وفي «نسـخة» عنـه: «قـلادة إلا قطعت»، ولم يذكر وبرًا ولا وترًا» ا.هـ.

۱۸۷۵ - صحیح تغیره - روایة سوید بن سعید (۱۵۶۹/ ۱۳۰۷ - ط البحرین، أو ص۳۸۶ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۰/ ۹۰۳).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٥١/ ٨٨١١)، و«مسند حديث مالك» - ومن طريقه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٤٩ - ٥٥٠/ ٢٢٧)-، والدارمي في «مسنده» (٩/ ٤٩٥/ ٢٨٤٠ - «فتح المنان»)، وأحمد (٦/ ٣٢٧) - ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ١٨٥)-، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٩/ ١٤٨ - «الكني»)، وابن ناصر الدين الدمشقي في «إتحاف السالك» (٢١٢/ ٢٢٢) من طرق عن مالك به.

وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥/ ٢٥٥٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٢٢٨) وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٢٢٨) وأحمد (٦/ ٣٢٧)، وأحمد (٦/ ٣٢٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٨٥ / ٢٥٠)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٨٥ / ٢٠١٠) وأبو أحمد الحاكم في «الكني» (٣/ ٢٠١١/ ١٢١١)، والطبراني في «الكبير» (٣٣/ ٢٠٩١) والإرا ١٩٥١ و ١٩٩٩ - ١٠٠٠ / ٢٧٤)، وابن حبان في «صحيحه» (١٠/ ٢٥٥) ٥٠٧٤ - «إحسان»)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (١٨٠٠ ١٥٥٤)، وغيرهم من طريق عبيدالله بن عمر وعبيدالله بن الأخنس، كلاهما عن نافع به.

قلت: وهذا سند حسن في الشواهد والمتابعات؛ أبو الجراح مقبول؛ كما في «التقريب». لكن له شاهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بنحوه: أخرجه مسلم (١١١٣). وانظر: «الصحيحة» (٤/ ٩٣ ٤- ٤٩٤).

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بلا ريب بشاهده.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ عَبدِاللَّهِ بْنِ عُمرَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الجَرَّاحِ -مَولَى أُمِّ حَبِيبَةً - يُحَدِّثُ عَبدَاللَّهِ ابنَ عُمَرَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «النبي») ﷺ قَالَ: «إِنَّ العِيرَ الَّتِي فِيهَا الجَرَسُ لا تَصحَبُهَا المَلائِكَةُ - «حد»، و«مح»](١).

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٧): «هو في «الموطأ» عند معن بن عيسى، وابن عفير هكذا.

ورواه ابن وهب، وعبداللُّه بن يوسف في «الموطأ»، فلم يقولا فيه: عن أم حبيبة.

ورواه ابن وهب خارج «الموطاً» فقال فيه: عن أم حبيبة، وليس هذا الحديث في «الموطأ» عند القعني، ولا يحيى بن يحيى، ولا جماعة من الرواة» ا.هـ.

ونحوه قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٥٠)، وابن ناصر الدين الدمشقى في "إتحاف السالك» (ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

### ٥٠- كتاب العين

١- باب الوضوء من العين

٧- باب الرّقية من العين

٣- باب ما جاء في أجر المريض

٤- باب التَّعوَّذ والرّقية في المرض

٥- باب تعالج المريض

٦- باب الغسل بالماء من الحمّى

٧- باب ما جاء في عيادة المريض، والطيرة

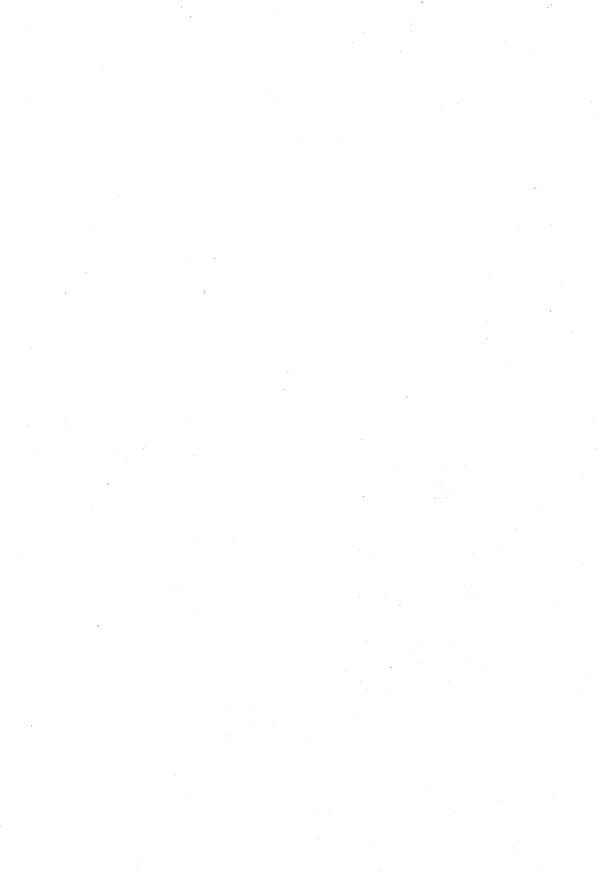

# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٥٠- كتابُ العَينِ ١- بابُ الوضوء مِنَ العين

١٨٧٦ - ١ - وحدَّثني يَحيى، عَن مَالِكِ [بْنِ أَنْسٍ - «مص»]، عَن مُالِكِ [بْنِ أَنْسٍ - «مص»]، عَن مُحَمَّد بنِ أَبِي أُمَامَةً بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ [أَبَا أُمَامَةً - «حد»] يَقُولُ:

اغتَسَلَ أَبِي -سَهلُ بنُ حُنَيفٍ- بِالخَرَّارِ (١) (في رواية «حـد»: «بِالجرف»)، فَنَزَعَ جُبّةً كَانَت عَلَيهِ، وَعَامِرُ بنُ رَبِيعَةً يَنظُرُ، قَالَ: وَكَانَ سَهلٌ رَجُلاً أَبِيضَ حَسَنَ الجِلد، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بنُ رَبِيعَةً: مَا رَأَيتُ كَاليَومَ وَلا جلدَ عَذراء، قَالَ: فَوُعِكَ سَهلٌ مَكَانَهُ، وَاشْتَدَّ وَعَكُهُ (٢)، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَأُخبِرَ: أَنَّ

۱۸۷۱-۱- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱٦/ ۱۹۷۲)، وسدوید بـن سعید (۷۷/ ۱۳۹۰). سعید (۵۷۷/ ۱۳۹۰ ط البحرین، أو۰۷/ ۵۲۷- ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٨٠- ٢٦١)، وعبدالله بن وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٨٠- ٣٨١)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤٥- ٣٤٥) وهب في «الجامع» (٢/ ٣٢٠- ٢٣١)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٧/ ٣٣٥- ٣٣٥) ما)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٨٠/ ٥٥٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٤٦- ٢٤٧)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٣٧-٣٣٨) من طرق عن الإمام مالك به.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٦/ ١٤٩): «وهذا إسناد صحيح».

وصححه -أيضًا- في «صحيح موارد الظمآن» (١١٩٣).

- (١) موضع قرب الجحفة.
  - (٢) أي: قوي ألمه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

سَهلاً [قَدْ - «حد»] وُعِكَ، وَأَنَّهُ غَيرُ رَائِح مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّه! فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فَأَخَرَهُ سَهل بِالَّذِي كَانَ مِن شَأَن عَامِر [بْنِ رَبِيعَة - «مص»]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: «عَلامَ يَقتُلُ أَحَدُكُم أَخَاهُ؟! ألا (الله عَلَيْ الله عَلَيْ لَهُ عَامِرٌ؛ فَرَاحَ سَهلُ [بنُ حُنيفٍ - «مص»، و «حد»] مَع رَسُولِ اللَّه عَلَيْ لَيسَ بِهِ بَأْسٌ.

١٨٧٧ - ٢ - وحدَّثني مَالكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَـهلِ ابن حُنيفٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

رَأَى عَامِرُ بنُ رَبِيعَةَ سَهلَ بنَ حُنيفٍ يَغتَسِلُ، فَقَالَ: [وَاللَّهِ - «مص»،

(۱) بمعنى: هلا.

(٢) أي: قلت: بارك الله فيك.

(٣) أي: الإصابة بها شيء ثابت في الوجود مقضي به في الوضع الإلهــي، لا شــبهة في تأثيره في النفوس والأموال.

۱۸۷۷-۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱٦-۱۱۷/ ۱۹۷۳)، وسوید بن سعید (۵۷۸/ ۱۳۹۱- ط البحرین، أو۷۰۰/ ۷۲۶- ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (٢/ ٧٣٣- ٧٣٤/ ١٤٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٨١/ ٧٦١٨ و٢٦١٩)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٧/ ٣٣٤/ ٥٩٩٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٧٩/ ٥٥٧٥)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (١٣٥/ ١٣١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ١٦٣)، والبغوي في «شرح السنة» (١٦/ ١٦٣) من طرق عن مالك به.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤/ ٣٨١/ ٧٦١٧)، و«عمل اليوم والليلة» (٢٣٢-٢٠٨/٢٣٣)، وابن ماجه (٢/ ١١٦٠/ ٣٥٠٩)، وغيرهما كثير من طريق آخر عن الزهري به.

قلت: هذا سند صحيح.

وقد صححه شيخنا -رحمه الله- في «الصحيحة» (٦/ ١٥٠)، و«مشكاة المصابيح» (٤/ ٢٨٢ - «هداية الرواة»).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

و (حد»] مَا رَأَيت كاليَومِ وَلا جلدَ مُخَبَّأَةٍ (١)، فَلُبِطَ (٢) (في رواية (مص»، و (بك»، و (مص»، و (قع» (٣): (فليط») سَهِل (في رواية (بك»: (بسهل») [مَكَانَهُ - (بك»، و (مص»، و (حد»)، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَل لَكَ فِي سَهلِ بنِ حُنيفٍ؟ واللَّه مَا يَرفَعُ رَأْسَهُ (١٠)، فَقَالَ: (هَل تَتَّهِمُ وَنَ لَهُ أَحَداً (٥) (في رواية (مص»: (به من أحد»)؟»، قَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بنَ رَبِيعَةَ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَامِرَ [بْنَ رَبِيعَةَ - (مص»]، فَتَغَيَّظَ عَلَيهِ، وَقَالَ: (عَلامَ (٢) يَقتُلُ أَحَدُكُم وَيَاكُهُ ؟! ألا بَرّكتَ (٧)، اغتسِل لَهُ»، فَغَسَلَ [لَهُ - (مص»، و (حد») عَامِرٌ وَجهَهُ وَيَدَيهِ وَمِرفَقَيهِ وَرُكبَتَيه وَأَطرَاف رِجلَيهِ وذاخِلةَ إِزَارِهِ (٨) فِي قَدَحٍ، ثُم صُبّ وَيَدَيهِ وَمِرفَقَيهِ وَرُكبَتَيه وَأَطرَاف رِجلَيهِ وذاخِلةَ إِزَارِهِ (٨) فِي قَدَحٍ، ثُم صُبّ

(١) المخبأة: هي المخدرة المكنونة التي لا تراها العيـون، ولا تـبرز للشـمس فتغيرها؛ يعني: أن جلد سهل كجلد المخبأة، إعجابًا بجسنه.

وقال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٤٨٠-٤٨١): «وأما قوله: «ما رأيت كاليوم ولا جلد نحبأة»؛ فكلام فيه إشكال من طريق النحو؛ لأن للقائل أن يقول: ما وجه دخول كاف التشبيه على اليوم، وعلى أي شيء عطف قوله: «ولا جلد نحبأة»؟

فالجواب: أن يقال: هو كلام وقع فيه حذف واختصار، وتقديره: ما أريت يومًا كاليوم جلد رجل، ولا جلد مخبًاة، فحذف الموصوف -الذي هو اليوم- المشبه باليوم، وحذف المعطوف عليه؛ لما فهم الكلام.

وفي الكلام تقديم وتأخير، كأنه قال: ما رأيت جلد رجل ولا جلد خبأة يومًا كاليوم.

والعرب قد يحذفون المعطوف عليه؛ كما يحذفون الموصوف، فيقول القائل: هل جاء زيد؟ فيقول له الجيب: نعم، وعمرو؛ أي: نعم؛ جاء زيد وعمرو، ويقول الرجل لصاحبه: مرحبًا؛ فيرد عليه: وبك وأهلاً، معناه: وبك مرحبًا وأهلاً» ا.هـ.

(٢) أي: صرع وسقط إلى الأرض. (٣) كما في «مسند الموطأ» (ص١٣٥).

(٤) من شدة الوعك والصرع. (٥) أنه عانه. (٦) لِمَ؟

(٧) دعوت له بالركة.

(٨) هي الحقو، تجعل من تحت الإزار في طرفه، ثم يشد عليه الأزرة، وقال ابن حبيب: هي الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر أولاً على حقوه الأيمن.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَلَيهِ؛ فَراحَ سَهلُ [بْنُ حُنَيفٍ - «مص»] مَعَ الناسِ، لَيسَ بِهِ بَأْسٌ. ٢- بابُ الرُقيَةِ مِنَ العينَ

١٨٧٨ - ٣ - حَدَّثَنِي عَن مَالِكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مـص»]، عَن حُمَيد بنِ قَيسِ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

دُحِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بابني جَعفَر بن أبي طَالِب، فَقَالَ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِهُ اللللللَّهُ اللللللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللللِهُ اللللللللللللللللِهُ الللللللللللللللللللِهُ الللللللللِهُ اللللللِهُ اللللللللللِهُ الللللِهُ الللللللللللِ

١٨٧٩ - ٤ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن يَحيَى بنِ سَعِيد، عَن سُلَيمَانَ بن

۱۸۷۸ -۳**- صحيح بشواهده** - رواية أبي مصعب الزهــري (۲/ ۱۱۷ -۱۱۸ / ۱۹۷۶)، وسويد بن سعيد (۵۷۸/ ۱۳۹۲ -ط البحرين، أو۰۷ ٥-۸۰ ٥/ ۷۲٥ -ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله.

لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس -رضي الله عنهما- بنحوه: أخرجه الترمذي (٢٠٥٩)، وابن ماجه (٣٥١٠).

قلت: إسناده حسن.

وآخر من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-: أخرجه مسلم (٢١٩٨). وآخر من حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما: أخرجه مسلم (٢١٨٨). (١) أي: نحيلي الجسم.

(٣) أي: لو فرض أن لشيء قوة بحيث يسبق القدر.

۱۸۷۹-٤- صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۸/ ۱۹۷۰)، وسويد بن سعيد (۸۷۸/ ۱۳۹۳- ط البحرين، أو ۰۸ ۲/ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۲/ ۷۷۷) عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد صح موصولاً؛ كما فصلته في «عجالة الراغب المتمني» (٥٧٢).

(نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يَسَارِ (في رواية «مح»: «أخبرنا يحيى بن سـعيد: أن سـليمان بـن يســار أخــبره»): أَنَّ عُروَةٌ بنَ الزُّبَير حَدَّثَةُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «أن النبي») ﷺ دَخَلَ بَيتَ أُمِّ سَلَمَةَ -زُوجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ-، وَفِي البَيتِ صَبِيٌّ يَبكِي، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ بِهِ العَينَ، قَالَ عُروَةُ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «ألا تُستَرقُونَ لَهُ مِن العَين؟».

# ٣- بابُ ما جاءَ في أُجر المريض

• ١٨٨ - ٥ - حَدَّثَنِي عَن مالكِ [بْنِ أَنَسٍ - «مص»]، عَن زَيدِ بنِ

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ١٨٧/ ٩٩٤١) من طريق القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٢٦/ ١٣) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم به.

وأخرجه هناد السري في «الزهد» (١/ ٢٩٥/ ٤٣٧) من طريق أبي حكيم، عن عطاء به مرسلاً.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ٥٥٢): «وهذا سند مرسل صحيح».

وقد روي موصولاً؛ فأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ١٨٧/ ٩٩٤٢)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٢٧- ٢٣/ ٤٠٠٢٥)، و«التمهيد» (٥/ ٤٧- ٤٨) من طريق عباد بن كثير الثقفي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به مرفوعًا.

قلت: وعباد بن كثير هذا؛ متروك الحديث، متهم بالكذب، لكن تابعه سليمان بن سليم الحمصي، عن زيد به موصولاً:

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلـل» (١٠٧٥)، والبيهقي في «الشـعب» (٩٩٤٢) مبن =

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَسلَمَ، عَن عَطَاء بن يَسَار: أَن رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ:

«إذًا مَرضَ العَبدُ؛ بَعَثَ اللَّهُ -تَعَالَى- إلَيهِ مَلَكَين، فَقَالَ (في رواية «مص»: «فيقول»): انظرا (في رواية «مص»، و«حد»: «انظروا») مَاذَا يَقُول لِعُوّادِهِ؟

=طريق إسماعيل بن عياش، عن سليمان به.

قلت: هذا سند حسن، وإسماعيل صدوق في روايته عن الشاميين، وهذا منها.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة -رضي اللُّه عنه- به: أخرجه مسلم في «صحيحه»(۱)، والحاكم (۱/ ٣٤٩- ٣٥٠)، والبيهقى في «شعب الإيمان» (٧/ ١٨٧/ ٩٩٤٣)، و «السنن الكبرى» (٣/ ٣٥٥) من طريق أبي بكر الحنفي، عن عاصم بن محمد، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضى الله عنه- به.

قلت: هذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، وصححه الحاكم والبيهقي والعراقي والسيوطي... وغيرهم.

وقد أعل بما لا يقدح، وقد كفانا مؤونة رد هذه العلة، وبيان صحة الحديث شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ٥٤٩ - ٥٥٠/ ٢٧٢) بما لا مزيد عليه.

وانظر -لزامًا-: «علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» للحافظ ابن عمار الشهيد (ص ١١٧ - ١٢٥)، و «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي (٢/ ٨٦٨)، و «شعب الإيمان» (٧/ ١٨٨).

وصححه -أيضًا- شيخنا العلامة الألباني -رحم الله- في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣/ ٣٣٨/ ٣٤٢٤).

(أ) نسبه له:

- \* ابن عمار الشهيد في «علل الأحماديث» (ص ١٧٧) -ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (۱۰/ ۳۰۱)-.
  - \* البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ١٨٨)، نقلاً عن بعض الحفاظ.
    - \* ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٨٦٨).
      - \* السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (٢/ ٣٩٧).

وليس في النسخ المطبوعة -المتداولة-؛ ولذلك نفي غير واحد مــن أهــل العلــم وجــوده في "صحيــح مسلم»، والله أعلم.

(بك) = ابن بكير (حد) = سوید بن سعید (زد) = على بن زياد (قس) = عبدالرحمن بن القاسم فَإِن هُوَ -إِذَا جَاءُوهُ- حَمِدَ اللَّهَ وَأَثَنَى عَلَيهِ؛ رَفَعَا (في رواية «حد»: «رفعوا») ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَهُو أَعَلَمُ [بهِ - «حد»]، فَيَقُول: لِعَبدِي عَلَييَّ إِن تَوَفّيتُهُ (أَن أُبدِلَ لَهُ (في رواية «حد»: «بدلته») تَوَفّيتُهُ أَن أُبدِلَ لَهُ (في رواية «حد»: «بدلته») لَحمًا خَيرًا مِن لَحمِهِ، وَدَمًا خَيرًا مِن دَمِهِ، وَأَن أُكَفّرَ عَنهُ سَيّئَاتِهِ».

٦ - ١٨٨١ - ٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ، عَــن عُــروَةَ بـنِ الزَّبِير؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ - تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لا يُصِيبُ الْمُؤمِنَ مِن مُصِيبةٍ (٢)، حَتَّى الشَّوكَةُ (٣)؛ إلاَّ قُصَّ (٤) بِهَا -أَو كُفِّرَ بِهَا- مِن خَطَايَاهُ». لا يَدري يَزيدُ، أَيَّهُمَا قَالَ عُروَةُ.

١٨٨٢ - ٧ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») مُحَمَّد بن

(١) أي: إن أَمتُه.

۱۸۸۱-۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۹/ ۱۹۷۷)، وابن القاسم ۱۸۸۱ - ۲- صحیح - روایة أبی مصعب الزهري (۲/ ۱۱۹/ ۱۹۷۷)، وابن القاسم)، وسوید بن سعید (۵۷۹/ ۱۳۹۰ - ط البحرین، أو ۰۰۸ - ۷۲۸ - ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٥٧٢/ ٥٠) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

(٢) أصلها الرمى بالسهم، ثم استعملت في كل نازلة.

قال الكرماني: المصيبة لغة: ما ينزل بالإنسان مطلقًا، وعرفًا: منا نـزل بـه مـن مكـروه خاصة؛ وهو المراد هنا.

(٣) المرة، من مصدر شاكه، بدليل جعلها غاية للمعاني، وقوله في روايــة: «يشــاكها»، ولو أراد الواحدة من النبات لقال: يشاك بها.

قال الحافظ: جوزوا فيه الحركات الثلاث، فالجر بمعنى الغاية؛أي: ينتهسي إلى الشوكة، أو عطفًا على لفظ مصيبة، والنصب بتقدير عامل؛ أي: حتى وجدانه الشوكة، والرفع على الضمير في «يصيب».

(٤) أي: أخذ.

١٨٨٢-٧- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١١٩ / ١٩٧٨)، وابن القاسم=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِاللَّهِ [بْنِ عَبدِالرَّحَنِ - «مص»] بن أبي صَعصَعَة؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا الحُبَابِ -سَعِيدَ بنَ يَسَارِ - يَقُولُ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«مَن يُردِ اللَّهُ بهِ خَيراً؛ يُصِب مِنهُ<sup>(١)</sup>».

٨٨٣ - ٨- وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ:

أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ المَوتُ فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيتًا لَـهُ؛ مَاتَ وَلَم يُبتَلَ بِمَرَضِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«وَيَحَكَ (٢)! وَمَا يُدريكَ (٣) لَو أَنَّ اللَّهَ ابتَلاهُ بِمَرَضٍ، يُكَفَّرُ بِـهِ (في روايـة «حد»: «لكفر عنه») مِن سَيِّنَاتِهِ؟».

=(١٤٥/ ٩٣)، وسبويد بن سبعيد (٥٧٩/ ١٣٩٦ - ط البحريسن، أو ٥٠٩ / ٧٢٩ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٣٨/ ٩٦١).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٦٤٥): حدثنا عبداللَّه بن يوسف: أخبرنا مالك به.

(١) عند أكثر المحدثين، وهو الأشهر في الرواية، والفاعل ضمير (الله).

وقال البيضاوي: أي: يوصل إليه المصائب ليطهره من الذنوب ويرفع درجته، وهي اسم لكل مكروه؛ وذلك لأن الابتلاء بالمصائب طب إلهي يـداوى بـه الإنسان مـن أمـراض الذنوب المهلكة.

۱۸۸۳–۸– ضعيف – رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۹–۱۲۰/ ۱۹۷۹)، وسويد ابن سعيد (٥٨٠/ ۱۳۹۷– ط البحرين، أو ص٩٠٥– ط دار الغرب).

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٧/ ٥٧): «لا أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبي على من وجه محفوظ» ا.هـ.

(٢) كلمة رحمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها، كما أن (ويـل) كلمة عـذاب لمن يستحقه، وهما منصوبان بإضمار فعل.

وانظر: «التعليق على الموطأ» (٢/ ٣٥٦)، و«الاقتضاب» (٢/ ٤٨٢–٤٨٣).

(٣) وما يعلمك.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٤- بابُ التَّعوُّذِ والرُّقيَةِ في المرض

خُصَيفة ؟ أَنَّ عَمرَو بِنَ عَبدِاللَّهِ بْنِ كَعب السَّلِمِيَّ أَخبرَهُ: أَنَّ نَافِعَ بِنَ جُبَيرِ [بُنِ خُصَيفة ؟ أَنَّ عَمرَو بِنَ عَبدِاللَّهِ بْنِ كَعب السَّلِمِيَّ أَخبَرَهُ: أَنَّ نَافِعَ بِنَ جُبَيرِ [بُنِ خُصَيفة ؟ أَنَّ عَمرَو بِنَ عَبدِاللَّهِ بْنِ كَعب السَّلِمِيَّ أَخبَرَهُ: عَن عُثمَانَ بِنِ أَبِسِي العَاصِ؟ مُطْعِم - «مص»، و«مح»، و«قس»، و«حد»] أَخبَرَهُ عَن عُثمَانُ: وَبِي وَجَعٌ قَد (في رواية أَنَّهُ أَتَى [إلَى - «مح»] رَسُولُ اللَّه ﷺ، قَالَ عُثمَانُ: وَبِي وَجَعٌ قَد (في رواية «مح»: «حتى») كَادَ يُهلِكُنِي، قَالَ: فَقَالَ [لِي - «قس»، و«حد»] رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«امسَحهُ بِيَمِينِكَ سَبِعَ مَرَّاتٍ، وَقل: أَعُوذُ (١) بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ»، قَالَ: فَقُلتُ (في رواية «حد»، و«قس»، و«مح»، و«مص»: «ففعلت») ذَلِكَ؛ فَأَذَهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي، فَلَم أَزَل آمُرُ بِها أَهلِي وَغَيرَهُم.

۱۸۸۶-۹- صحیح - روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۱۲۰/ ۱۹۸۰)، وابن القاسم ۱۸۸۶ (۲) وابن القاسم (۱۲۰/ ۱۹۸۰)، وسوید بـن سـعید (۵۸۰/ ۱۳۹۸- ط البحریــن، أو ۵۰۹/ ۷۳۰- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۲–۳۱۳/ ۸۷۸).

وأخرجه أبو داود (٤/ ١٠- ١١/ ٣٨٩١)، والنسائي في «السنن الكسبرى» (٤/ ٣٦٧) والنسائي في «السنن الكسبرى» (٤/ ٣٦٧)، والمركز (٤/ ٢٠٨٠ /٢٠٨٠)، والسترمذي (٤/ ٢٠٨٠ /٢٠٨٠)، وغيرهم كثير من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٢٧): «هذا حديث مسند صحيح، لا مدخـل للقول في إسناده و لا متنه».

وصححه الحاكم والذهبي، وشيخنا الألباني -رحهم الله جميعًا-؛ كما فصلته في «عجالة الراغب المتمني» (٥٤٦).

والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٢٠٢) من طريق الزهري، عن نافع بن جبير

(١) أعتصم.

به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٨٨٥ - ١٠ - و-عدَّثني عَن مَالِك، عَنِ ابـنِ شِـهَاب، عَـن عُـروَةَ بـنِ النَّبي، عَـن عُـروَةَ بـنِ النَّبي، عَن عَائِشَةَ [-زَوج النَّبيِّ ﷺ - «مص»]:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى (١): يَقرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ (٢) وَيَنفُثُ (٣)»، قَالَت: فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ؛ كُنتُ أَنَا أَقرَأُ عَلَيهِ وَأَمسَحُ عَلَيهِ بِيَمِينِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

۱۸۸۵-۱۰- صحیح - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۱۲۰-۱۲۱/ ۱۹۸۱)، وابن القاسم (۹۲) ۲۶)، وسوید بــن سـعید (۵۸۰/ ۱۳۹۹ - ط البحریــن، أو ۵۰۹-۱۰۰/ ۷۳۱ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٥٠١٦)، ومسلم (٢١٩٢/ ٥١) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

- (١) إذا مرض، والشكاية: المرض.
- (٢) الإخلاص، والفلق، والناس.
- (٣) أي: يخرج الريح من فمه في يده مع شيء من ريقه، ويمسح جسده.

وقال السيوطي: هو شبه البزاق بلا ريق؛ أي: يجمع يديه ويقرأ فيهما، ثـم ينفـث، ثـم يمسح بهما على موضع الألم.

وقال الحافظ: أي: يتفل لا ريق، أو مع ريق خفيف؛ أي: يقرأ ماسحًا لجسده عند قراءتها.

وخص المعوذات لما فيها من الاستعادة من كل مكروه جملة وتفصيلاً.

ففي الإخلاص كمال التوحيد، وفي الاستعادة من شر ما خلق ما يعم الأشباح والأرواح، فابتدأ بالعام في قوله: ﴿ومن شر ما خلق﴾، ثم ثنى بالعطف في قوله: ﴿ومن شر غاسق﴾؛ لأن انبثاث الشر فيه أكثر، والتجوز منه أصعب، ووصف المستعاذ به في الثالثة بالرب، ثم بالملك، ثم بالإله، وأضافها إلى الناس وكرره.

وخص المستعاذ منه بـ «الوسواس» المعنى به: الموسوس من الجنة والناس.

فكأنه قيل -كما قال الزمخشري-: أعوذ من شير الموسوس إلى الناس، بربهم الذي يملك عليهم أمورهم، وهو إلههم ومعبودهم.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١١٨٦ - ١١ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى ابن سَعِيدٍ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرتني») عَمرَةَ بنتِ عَبدِالرَّحَمن:

أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصِّدِّيقَ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «حد»] دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تَشْتَكِي، وَيَهودِيَّةٌ تَرقِيها، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارقِيهَا بِكِتَـابِ اللَّهِ [-جَـلُّ وَعَـزٌ - «مص»]-.

۱۱-۱۸۸۱ - ۱۱ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۱/ ۱۹۸۲)، وسويد بن سعيد (۵۸۰/ ۱٤۰۰ - ط البحرين، أو ص ٥١٠ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۲/ ۵۷۲).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٢٨) -ومن طريقــه البيهقــي في «الســنن الكــبرى» (٩/ ٣٤٩)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٨١- ٢٨٢/ ٥٧٥٩)-: أخبرنا مالك به.

وأخرجه ابـن أبـي شـيبة في «المصنـف» (٨/ ٥٠/ ٣٦٣٣)، والبيهقــي (٩/ ٣٤٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٤٦/ ٢٠٧١) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن عمرة لم تدرك أبا بكر الصديق -رضي الله عنه-. قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٦/ ١١٦٧ - ١١٦٨):

«وهذا إسناد رواته ثقات، لكنه منقطع؛ فإن عمرة هذه لم تدرك أبا بكــر -رضــي اللّـه عنه-؛ فإنها ولدت بعد وفاته بثلاث عشرة سنة...

بعد هذا البيان والتحقيق: لا أرى من الصواب قـول ابـن عبدالـبر في «التمهيـد» (٥/ ٢٧٨) جازمًا بنسبته إلى الصديق: «وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقيـة بغـير كتـاب الله، وعلى ذلك العلماء، وأباح لليهودية أن ترقي عائشة بكتاب الله!».

ثم إنه من غير المعقول أن يطلب الصديق من يهودية أن ترقي عائشة! كما لا يعقل أن يطلب منها الدعاء لها! والرقية من الدعاء بلا شك؛ فإن الله -عز وجل- يقول: ﴿وما دعاء الكافرين إلا في ضلال﴾ [غافر: ٥٠].

ويزداد الأمر نكارةً إذا لوحظ أن المقصود بــ (كتـاب اللّـه) القـرآن الكريـم؛ فإنهـا لا تؤمن به، ولا بأدعيته.

وإن كان المقصود: التوراة؛ فذلك مما لا يصدر من الصديق؛ لأنه يعلم يقينًا أن اليهــود قد حرفوا فيه، وغيروا وبدلوا» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى اللبثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

### ٥- بابُ تُعَالَج (في رواية «مص»، و«حد»: «ما يتعالج به») المريض

١٨٨٧ - ١٢ - حَدَّثَنِي عَن مالكِ، عَن زَيدِ بن أَسلَمَ:

أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَصَابَهُ جُرحٌ، فَاحَتَقَنَ الجُرحُ الدَّمَ (١)، وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَينِ مِن بَنِي أَنْحَار (٢)، فَنَظَرَا إِلَيهِ، فَزَعَمَا (٣) (في رواية «مص»: «فزعم زيد»): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا: «أَيُّكُمَا أَطَبُ (٤)؟»، فَقَالا: أَوَ في الطبِّ خَيرٌ يا رَسُولَ اللَّهِ ؟! فَزَعَمَ زَيدٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَنزَلَ الدواءَ (في رواية «حد»: «الدواء»)».

١٨٨٨ - ١٣ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ؟ [أنَّهُ -

۱۸۸۷–۱۲ - اسناده ضعیف - روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۲۱–۱۲۲/ ۱۲۸)، وسوید بن سعید (۵۸۱/ ۱۶۰۱ - ط البحرین، أو ۵۰ / ۷۳۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٣/ ٣٤٧١) -ومن طريقه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٣٥/ ٢٠٠٧) - عن عبدالرحيم بن سليمان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن زيد بن أسلم به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

لكن شطره الأخير صح معناه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عنـد البخـاري (٥٦٧٨)، وآخر من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- عند مسلم (٢٢٠٤).

(١) قال الباجي: أي: فاض، وخيف عليه منه.

(٢) بطن من العرب. (٣) أي: قالا.

(٤) أي: أعلم بالطب. (٥) جمع داء؛ وهو المرض.

۱۸۸۸ – ۱۳ – صحیح لغیرہ – روایہ أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۲۲/ ۱۹۸۶)، وسوید بن سعید (۵۸۱/ ۱٤۰۲ –ط البحرین، أو ۵۱۰/ ۷۳۳ –ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله، أو إرساله، وقد أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٦٢ / ٦٢) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد به.

لكن ثبت أن النبي ﷺ كوى سعد بن زرارة من الشوكة: أخرجه الـترمذي (٢٠٥٠)، وابن حبـان في «صحيحه» (٤٠٤) - «مـوارد»)، والحـاكم (٣/ ١٨٧ و٤/ ٤١٧)، وابـن=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«مص»، و«حد»] قَالَ: بَلَغنِي:

أَن سَعدَ<sup>(۱)</sup> بنَ زُرَارَةَ اكتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الذَّبَحَةِ <sup>(۲)</sup>، فَمَاتَ.

١٨٨٩ - ١٤ - وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن نَافِع:

أَنَّ عَبدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ اكتَوَى مِنَ اللَّقوَةِ (٣)، وَرُقِيَ مِن العَقرَبِ.

=عبدالبر في «الاستذكار» (۲۷/ ۳۹- ٤٠)، و «التمهيد» (۲۶/ ٦٠) من حديث أنس بن مالك.

قال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وصححه شيخنا العلامة الألباني –رحمه الله– في «صحيح موارد الظمـــآن» (١١٧٩)، و«مشكاة المصابيح» (٤/ ٢٧٠ – «هداية الرواة»).

وآخر من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه أبو يعلى (٤٨٢٥)، وابــن حبــان في «صحيحه» (١٤٠٣).

قال شيخنا في «صحيح موارد الظمآن» (١١٧٨): «حسن صحيح».

(١) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٣٨): «هكذا وقع في رواية يحيى عن مالك: سعد بن زرارة، وإنما هو أسعد بن زرارة -أبو أمامة-» ا.هـ.

(٢) قال في «النهاية» (٢/ ١٥٤): بفتح الباء وقد تسكن، وجع يعرض في الحلـق مـن الدم، وقيل: هي قرحة تظهر فيه؛ فينسد معها وينقطع النفس.

۱۸۸۹–۱۶**۰ موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۲۲/ ۱۹۸۵)، وسويد بن سعيد (۵۸۱/ ۱٤۰۳ – ط البحرين، أو ص۱۰۰ – ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (٢/ ٧٨٢/ ٧٠٤): حدثني مالك بن أنس به. وأخرجه عبدالسرزاق في «المصنف» (١/ ١٨/ ١٩٧٧٤)، وابسن أبسي شيبة في «المصنف» (٨/ ٦٤/ ٣٦٦٠)، وابن وهب في «الجسامع» (٢/ ٧٨٢/ ٧٠٤)، والبيهقي (٩/ ٣٤٣) من طرق عن نافع به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(٣) بفتح اللام؛ داء يصيب الوجه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

## ٦- بابُ الغُسل بالماء مِنَ الحُمَّى

• ١٨٩٠ – ١٥ – حَدَّثَنِي عَن مالكٍ، عَن هِشَامِ بِـنِ عُـروَةَ، عَـن فَاطِمَـةَ بنتِ (في رواية «حد»: «ابنة») المُنذِرِ:

أَنَّ أَسمَاءَ بِنتَ (في رواية «قس»، و«حد»: «ابنة») أَبِي بَكر كَانَت إِذَا أُتِيَت بِاللَّرِأَة وَقَد حُمّت تَدعُو لَهَا؛ أَخَذَت المَاءَ (في رواية «مص»: «دعّت الماء») فَصَبّته بَينَهَا (۱) وَبَينَ جَيبِهَا (۲)، وَقَالَت (في رواية «مص»: «ثم قالت»): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَينَهَا كَانَ يَأْمُرُنَا أَن نُبردَهَا اللَّهِ بِالمَاء.

١٨٩١ – ١٦ – وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن هِشَامِ بنِ عُروَةً، عَــن أَبِيـهِ: أَنَّ

۱۸۹۰-۱۰- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۳/ ۱۹۸۲)، وابس القاسم (۲۷ / ۱۲۳/ ۱۹۸۲)، وسوید بن سعید (۵۸۱/ ۱۶۰۶ - ط البحرین، أو ۵۱۰/ ۷۳۶ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٧٢٤): حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك به. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٢١١) من طرق عن هشام به.

(١) أي: بين المحمومة. (٢) أي: بين طوقها وجسدها.

(٣) من بردت الحمى أبردها بردًا، قتلتها قتلاً؛ أي: أسكنت حرارتها.

١٦-١٨٩١ - ١٦ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (١/ ١٢٣/ ١٩٨٧)، وسويد بن سعيد (١/ ١٢٨/ ١٩٨٧)، وسويد بن سعيد (١/ ١٤٠٥/ ١٤٠٥ - ط البحرين، أو ص١٥٠ - ط دار الغرب).

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ١٠٥/ ١٨٥١)، وابن المظفر في «غرائب حديث الإمام مالك بن أنس» (١٨٩/ ١٢٣) عن يونس بن عبدالأعلى، وأبي الطاهر بن السرح، كلاهما عن ابن وهب -وهذا في «الموطأ» له؛ كما في «علل الدارقطني» (ج٥/ ق٤٣/ ب)-: أخبرنا مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٩٦- ٢٩٣): «وهكذا هذا الحديث في «الموطأ» مرسلاً؛ إلا عند معن بن عيسى؛ فإنه رواه مسندًا في «الموطأ» عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة» ا.هـ.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

= وقال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٧٢): «هذا حديث مرسل في «الموطأ»؛ غير معن؛ فإنه أسنده، وقال فيه: عن عائشة، دون غيره، والله أعلم».

قلت: والمحفوظ ما رواه جل الرواة عن مالك مرسلاً.

وتابع معن بن عيسى عليه موصولاً عن مالك: عبدالله بن وهب -نفسه-؛ لكسن خارج «الموطأ» -كما قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٩٣)-: أخرجه النسائي في «مسند حديث مالك» -ومن طريقه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٧١/ ٧٦٤)-، وابن المظفر في «غرائب حديث الإمام مالك بن أنس» (١٨٨/ ١٢١)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٩٣) عن أبي الطاهر بن السرح، ويونس بن عبدالأعلى، وسحنون، ثلاثتهم عن عبدالله بن وهب به موصولاً.

لكن المحفوظ عن مالك المرسل؛ خاصة وأن ابن وهب رواه على الجادة مرسلاً، موافقًا في ذلك جل أصحاب مالك؛ وهو الذي رجحه أهل العلم.

قال ابن المظفر: «هكذا حدث بهذا الحديث يونس عن ابن وهب، عن مالك متصلاً؛ وهو محفوظ عن ابن وهب، عن سعيد بن عبدالرحمن -يعني: عن هشام بن عبروة- متصلاً، وعن مالك مرسلاً».

قلت: ولما ذكر الإمام الدارقطني -رحمه الله- الخلاف في هذا الحديث على هشام بن عروة؛ بين أن جل الرواة عن هشام رووه موصولاً؛ إلا مالك، فهذا ترجيح وميل منه -رحمه الله- إلى أن الصحيح عن مالك مرسلاً.

قال رحمه الله - في "العلل» (ج٥) ق ٤٣ ب): "يوويه هشام بين عودة واختلف عنه؛ فرواه زهير بن معاوية، وإبراهيم بن سعد، وعلي بن مسهر، وابين المبارك، وابين نمير، ويحيى القطان، وعبدة، والطفاوي، وخالد بن الحسارث، وأبو مروان العثماني، والخريبي، ويحيى بن يمان، وأبو ضمرة، وابن أبي الزناد، وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي، وابن هشام بين عروة، رووه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

واختلف عن مالك؛ فرواه ابن وهب عن مالك وسعيد بن عبدالرحمن الجمحي -جمع بينهما-، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

ورواه ابن وهب في «الموطأ» عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلاً، وذكر عائشة فيه صحيح؛ ولعل هشام بن عروة كان يصلم مرة ويرسله أخرى، فرواه عنه جماعة الثقات متصلاً» ا.هـ.

أ قلت: والموصول أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٢٦٣)، ومسلم في «صحيحه» (٢٢١٠) من طرق عن هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

### رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

"إِنَّ الْحُمِّى مِن فَيحِ جَهَنَّمَ (١)؛ فَأَبرُدُوهَا (٢) بالمَاء».

١٨٩٢ - وحدَّثني مَالِكَ (٣)، عَن نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

(١) أي: سطوع حرها وفورانه.

(٢) يروى: «فابْرُدُوها» موصول الألف مضموم الراء، و«أَبْردوها» مقطوع الألف، مكسور الراء، وهما لغتان؛ قاله أبو الوليد الوقشي في «التعليق على الموطأ» (٢/ ٣٥٧)، و«الاقتضاب» (٢/ ٤٨٥)، والمعنى: اسكنوا حرارتها.

١٨٩٢ - صحيح - رواية ابن القاسم (٢٨٨/ ٢٥٤).

وأخرجه البخاري (٥٧٢٣)، ومسلم (٢٢٠٩/ ٧٩) من طريق ابن وهب، عن مالك به.

(٣) قال ابن عبدالبر في «التقصى» (ص ٢٦٦)، و «التمهيد» (٢٢/ ٢٢٨- باختصار):

«ليس عند القعنبي ولا معن، ولا ابن بكير، ولا يحيى بن يحيى! ولا أبي مصعب، وهـ و عنـ د ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير في «الموطأ» » ا.هـ.

وقال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٣٧): «هذا في «الموطأ» عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وليس هو عند القعنبي، ولا معن، ولا ابن بكير، ولا أبي مصعب» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ١٧٥): «قال الدارقطني في «الموطأت»: «لم يروه من أصحاب مالك في «الموطأ» إلا ابن وهب وابن القاسم، وتابعهما الشافعي، وسعيد بن عفير، وسعيد بن داود. قال: ولم يأت به معن، ولا القعنبي، ولا أبو مصعب، ولا ابن بكبر» ا.هـ.

وكذا قال ابن عبدالبر في «التقصى».

وقد أخرجه الدارقطني والإسماعيلي من رواية حرملة عن الشافعي، وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن عفير، ومن طريق سعيد بن داود، ولم يخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»؛ لأنه ليس في رواية يحيى بن يحيى الليثى، والله أعلم» ا.هـ.

قلت: لكن الحديث في «المطبوع من رواية يحيى» (٢/ ٩٤٥)، فلعله ليــس في النسخة المعتمدة عند ابن عبدالبر من رواية يحيى، والله أعلم، على أنــه ذكــره -رحمه اللّــه- في كتابــه الآخر: «الاستذكار» (٢٧/ ٤٧/ ١٧٦٥)، ولم يعزه ليحيى، بل لابن وهب.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### عِيدٍ قَالَ:

«[إِنَّ - «قس»] الحُمَّى مِن فِيحِ جَهَنَّمَ؛ فَأَطْفِنُوها بالمَّاء».

[(قَالَ نَافِعٌ)(١): وَكَانَ (عَبدُاللَّهِ)(٢) بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَذهِب عَنَا الرِّجزَ - «قس»].

# ٧- بابُ [ ما جَاءَ فِي - «حد»] عِيَادَةٍ $(^{(7)})$ المريض، والطيرةِ

١٨٩٣ - ١٧ - حَدَّثَنِي عَن مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن جَابِرِ بِـنِ عَبدِاللَّـهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

والطيرة: التشاؤم بالشيء، وأصله: أنهم كانوا في الجاهلية إذا خرج أحدهم لحاجة؛ فإن رأى الطير طار عن يمينه؛ تيمن به، واستمر، وإن طار عن يساره؛ تشاءم به ورجع، وربحا هيجوا الطير؛ ليطير.

۱۸۹۳–۱۷- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۶/ ۱۹۸۸)، وسوید بن سعید (۵۶۱/ ۱۲۸۱ - ط البحرین، أو۷۶/ ۲۰۹ - ط دار الغرب).

قلت: إسناده ضعيف؛ لإعضاله، لكن وصله أحمد (٣/ ٣٠٤)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/ ٢٣٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٧١١ - «موارد»)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٥٠- ٥١/ ٤١٨)، و «التمهيد» (٢٤/ ٢٧٤)، والحاكم (١/ ٣٥٠)، والبيهقي (٣/ ٣٥٠) وغيرهم كثير من طريق هشيم: حدثنا عبدالحميد بن جعفر، عن عمر ابن الحكم بن ثوبان، عن جابر به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي. قال شيخنا –رحمه اللَّه– في «الصحيحة» (٤/ ٥٦٢): «وهو كما قالا».

وقد وقع في الحديث اختلاف لا يضر، فصله شيخنًا في المصدر المذكور.

<sup>(</sup>١) زيادة من رواية ابن وهب فقط، وانظر: «مسند الموطأ» للجوهري (ص ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة من رواية ابن وهب فقط، وانظر: «مسند الموطأ» للجوهري (ص ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) أصل عيادة: عوادة، قلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلها، يقال: عدت المريـض أعـوده عيادةً؛ إذا زرته وسألته عن حاله.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

"إذا عَادَ الرَّجُلُ المريضَ خَاضَ [فِي - «مص»، و«حد»] الرَّحَة (١)، حَتَّى إذا قَعَدَ عِندَهُ؛ قَرَّت فِيهِ (٢) (في رواية «حد»: «فإذا قعد قرّ فيها»)»، أو نَحوَ هذا.

١٨٩٤ - ١٨ - وحدَّثني عَن مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن بُكَير بـن عَبدِاللَّهِ بـنِ

(١) شبه الرحمة بالماء؛ إما في الطهارة، وإما في الشيوع والشمول، ونسب إليها ما هـو منسوب إلى المشبه به من الخوض.

(٢) قال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٤٨٥-٤٨٦): «لم يقل أحد في هذا الحديث: «قرت فيه» غير مالك، والذي رواه غيره: «حتى إذا قعد استقر فيها...، وتأويل: «قرت فيه»...: ثبتت له من رحمة الله؛ وهي ثوابه الجزيل، وتجاوزه عن الذنوب» ا.هـ.

۱۸۹۶–۱۸۹ ضعیف بهذا اللفظ - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۵–۱۲۰/ ۱۲۵). وسوید بن سعید (۵۶۲/ ۱۲۸۲ –ط البحرین، أو ص۲۷۶ –ط دار الغرب).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٦٢٨/ ٨٤٧)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ١٨٩ و١٨٩ - ١٩٠)، و «الاستذكار» (٢٧/ ٥٣/ ٢٥٥) من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، وبشر بن عمر الزهراني، وزياد بن موسى، ثلاثتهم عن مالك به.

قال ابن عبدالبر: «وقد قيل: إن ابن عطية اسمه: عبدالله، ويكنى أبا عطية، وقيل: إنـــه مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث».

ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٥٠٨) باختصار؛ فهو علم الحديث.

#### (تنبيهان):

الأول: روى ابن عبدالبر هذا الحديث من طريق ابن صاعد، عن أبي هشام الرفاعي -وهو ضعيف- عن بشر بن عمر الزهراني به.

ورواه الدارقطني في «اختلاف الموطأت»؛ كما في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٥٠٨): حدثنا ابن صاعد –في مسند أبي برزة الأسلمي–: ثنا أبو هشام الرفاعي به، لكن جعلـه من مسند أبي برزة الأسلمي، لا مسند أبي هريرة.

قال الحافظ (٢/ ٥٠٩): «والوهم فيه من أبي هشام في قوله: «عن أبي برزة»، وإنما هو عن أبي هريرة».

الثاني: أن البيهقي رواه في «السنن الكبرى» (٧/ ٢١٧) من طريق عبدالملك بن محمد=

<sup>(</sup>فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الأشَجِّ، عَنِ ابنِ عَطِيَّةَ [الأشجَعِيِّ، عَنْ أبي هُرَيرَةَ - «مص، و«قع»، و«بك»]((): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

=الرقاشي، عن بشر بن عمر الزهراني، عن مالك، عن بكير بن عبدالله!! عن أبي عطية الأشجعي به.

قال البيهقي: «هذا غريب بهذا الإسناد إن كان الرقاشي حفظه، والله أعلم».

قلت: وقوله: (عن بكير) وهم -لا شك فيه- من الرقاشي هــذا؛ لأن مالكًـا لم يدركـه أولاً، ثم إنه متكلم فيه ثانيًا:

قال الدارقطني: «كثير الوهم لا يحتج به»، وقال -أيضًا-: «صدوق كثير الخطأ»؛ كذا في «الميزان» (٢/ ٦٦٣).

لكن شطره الأول صحيح بشواهده الكثيرة، وقد جمعها وتكلم عليها شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٧٨٠- ٧٨٩ و ٩٧١)؛ فانظرها غير مأمور.

(۱) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۷/ ٥٢ – ٥٣)، و «التمهيد» (٢٤/ ١٨٨): «هكذا رواه يجيى، وتابعه قوم من رواة «الموطأ».

ورواه القعنبي، وعبدالله بن يوسف التنيسي، وأبو المصعب، وزياد بن يونس، ويحيى ابن بكير، عن مالك؛ أنه بلغه عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن ابن عطية الأشجعي، عن أبي هريرة، فزادوا في الإسناد: عن أبي هريرة؛ إلا أن ابن بكير قال فيه: عن مالك، عن أبي عطية الأشجعي، عن أبي هريرة» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (٢/ ٥٠٥- ٥٠٨/ ١٣٤٥ -ط البشائر): «أبو عطية الأشجعي، عن أبي هريرة بحديث: «لا عدوى»، وعنه بكير بن عبدالله بن الأشج، كذا وقع في رواية يحيى بن بكير في «الموطأ».

وقال القعنبي، وأبو مصعب، ويحيى بن يحيى مثله؛ لكن قالوا: عن ابن عطية، ولم يذكر يحيى بن يحيى، عن أبي هريرة.

قال أبو عمر -يعني: ابن عبدالبر-: «قيل: هو أبو عطية عبدالله بن عطية» ا.هـ. وهذا يصحح جميع الأقوال المذكورة» ا.هـ.

(أ) وهو كذلك في رواية «حد»، وقد وقع في مطبوع «الاســـتذكار» (٢٧/ ٥٣): (ابسن)!! وهــو وهــم محض، لم يتنبه له القائمون على تحقيق الكتاب!

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«لا عَدوَى (١)، ولا هَامَ (٢)، وَلا صَفَى رَ (٣)، وَلا يَحُلَّ الْمُمرِضُ (٤) عَلَى الْصِحِ (٥)، وَلا عَدوَى (١) وَمَا ذَاكَ (فِ الْمُصِحِ (٥)، وَليَحلُلِ الْمُصحُ حَيث شَاءَ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّه! وَمَا ذَاكَ (فِ رواية «مص»: «قال: ولم ذلك يا رسول اللَّه»)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إنَّهُ أَذَى».

(۱) أي: لا يعدي شيء شيئًا، أي: لا يسري ولا يتجاوز شيء من المرض إلى غير مـن هو به.

(٢) اسم طائر من طيور الليل، كانوا يتشاءمون به فيصدهم عن مقاصدهم، وقيل: هو البومة، كانوا يتشاءمون بها فيزعمون أنه إذا وقعت هامة على بيت؛ خرج منه ميت؛ أي: لا يتطير به.

وقيل: المراد: نفي زعمهم أنه إذا قتل قتيل؛ خرج من رأسه طائر، فبلا يـزال يقـول: اسقوني حتى يقتل قاتله، فيطير، وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامـة، وقيـل: إن روحه تنقلب هامة فتطير ويسمونها الصدى.

قال النووي: وهذا تفسير أكثر العلماء، وهو المشهور.

قال: ويجوز أن المراد النوعان: وأنهما جميعًا باطلان.

وانظر: «الاقتضاب» (٢/ ٤٨٦).

(٣) قال ابن الأثير: كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصفر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وأنها تعدي، فأبطل الإسلام ذلك، وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير المحرم إلى صفر، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام؛ فأبطله.

وانظر: «الاقتضاب» (٢/ ٤٨٧).

(٤) أي: ذو الماشية المريضة.

(٥) ذو الماشية الصحيحة.

قلت: ولا تعارض بين قوله: «لا عدوى...»، وقوله: «ولا يحل الممرض على المصح»؛ لأن المقصود بهما إثبات العدوى، وأنها تنتقل بإذن الله -تعالى- من المريض إلى السليم.

والمراد بقوله: «لا عدوى»: نفي العدوى التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها؛ وهمي انتقالها بنفسها دون النظر إلى مشيئة الله في ذلك؛ كما يرشد إليه قوله على للأعرابي: «فمن أعدى الأول؟!»؛ فقد لفت النبي على نظر الأعرابي بهذا القول الكريم إلى المسبب الأول؛ ألا وهو الله -عز وجل-.

وجملة القول: إن الحديثين يثبتان العدوى، وهـــي ثابتـة تجربـة ومشــاهدة، والأحــاديث الأخرى لا تنفيها؛ وإنما تنفي عدوى مقرونة بالغفلة عن الله -تعالى- الخالق لها؛ قالــه شــيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٢/ ٦٦٠).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

### ٥١- كتاب الشعر

- ١- باب السّنّة في الشّعر
- ٣- باب ما جاء في إصلاح الشّعر
  - ٣- باب ما جاء في صبغ الشّعر
    - ٤- باب ما يؤمر به من التّعوّد
- ٥- باب ما جاء في المتحابّين في اللّه



#### ٥١- كتاب الشُّعَر ١- بابُ السُّنَّةِ في الشُّعَر

١٨٩٥ - ١ - وحدَّثني عَن مالك، عَن أَبِي بَكرِ بنِ نَافِعٍ (١)، عَن أَبِيهِ - - نَافِع -، عَن عَبداللَّهِ بن عُمَرَ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (في رواية «حد»: «عن النبي ﷺ أنه») أَمَرَ بِإِحفَاءِ الشَّوَارِبِ<sup>(٢)</sup>، وَإِعفَاء اللِّحَى<sup>(٢)</sup>».

١٨٩٦ - ٢ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابنِ

۱۸۹۰-۱- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۵/ ۱۹۹۰)، وابن القاسم ۱۸۹۰/ ۱۲۵/ ۱۲۵- ط البحرین، أو ٤٧٦/ ١٢٥- ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٥٩/ ٥٣): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به.

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ١٤٢): «هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر.

وكذلك رواه جماعة الرواة عنه؛ إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه عن ابن بكير، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وكذلك بعض رواة ابن وهب -أيضًا- رواه عن ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهذا لا يصح عند أهل العلم بحديث مالك، وإنما هذا الحديث لمالك عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر؛ فهذا هو الصحيح عن مالك في إسناد هذا الحديث؛ كما رواه يحيى وسائر الرواة عن مالك» ا.هـ.

(٢) أي: إزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا.

(٣) جمع لحية: اسم لما ينبت على الخدين والذقن، ومعناه: توفرها لتكثر.

قال ابن الأثير: هو أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء؛ إذا كثر وزاد، ويقال: أعفيته وعفيته.

١٨٩٦-٢- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٢٥-١٢٦/ ١٩٩١)، وابن=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى اللبثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شِهَاب، عَن خُمَيد بنِ عَبد الرّحَمٰنِ بنِ عَوفٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سُفَيَانَ عَامَ حَبِجَّ، وَهُوَ عَلَى المِنبِرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَةً (١) مِن شَعَر كَانَت في يَد حَرَسِي (٢)، يَقُولُ: يَا أَهِلَ اللَّدينَةِ! أَينَ عُلَمَاؤُكُم؟ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَنهَى عَن مِثلِ هَذهِ، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَت بَنُو إِسرَائيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نَسَاؤُهُم،».

٣-١٨٩٧ – ٣- وحدَّثني عَن مالِك، عَن زِيَاد بنِ سَعدٍ، عَن ابنِ شِـهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

«سَدَلَ (٣) رَسُولُ اللَّه ﷺ نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللَّه، ثُمَّ فَرَق (١) بَعدَ ذَلِكَ».

=القاسم (۸۰/ ۲۸)، وسوید بن سمعید (۵۶۲/ ۱۲۸۶ – ط البحریس، أو ص۶۷۷ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۱–۳۲۲/ ۹۰۷).

وأخرجه البخاري (٣٤٦٨ و٣٩٣٥) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي كيس ٨٠ دسكم ٢٢٢ /٢١٢) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(١) أي: خصلة.

(٢) واحد الحرس: خدمه الذين يحرسونه.

۱۸۹۷-۳- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲٦/ ۱۹۹۲)، وسوید بسن سعید (۳٪ ۱۲۹/ ۱۹۹۲). سعید (۵۶۳/ ۱۲۸۰ – ط دار الغرب).

وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٢/ ١٩٥): حدثنا القعنبي، عن مالك به.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٣٦١): «أرسله مالك؛ حيث أخرجـه في «الموطأ» عن زياد بن سعد، عن الزهري، ولم يذكر من فوقه».

قلت: وصله البخاري في «صحيحه» (٥٩١٧)، ومسلم في «صحيحه» (٢٣٣٦) من طريق إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس به.

(٣) أي: أنزل شعره على جبهته.

(٤) روي مشددًا ومخففًا؛ أي: ألقى شعره إلى جانبي رأسه، فلم يترك شيئًا على جبهته.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالِكُ (١) [بْنُ أَنَس - «مص»]: وَلَيسَ عَلَى الرَّجُلِ [أَنْ - «حـد»] يَنظُرَ إِلَى شَعرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ أَو شَعرِ أُمِّ امرَأَتِهِ بَأْسٌ.

١٨٩٨ - ٤ - وحدَّ ثني عَن مَالِكِ، عَن نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ:
 أَنَّهُ كَانَ يَكرَهُ الإِخصَاءَ (٢)، وَيَقُول: فِيهِ تَمَامُ (في رواية «حد»: «نماء»)
 الخَلق (٣).

١٨٩٩ - ٥- وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن صَفُوَانَ بنِ سُلَيمٍ؛ أَنَّـهُ بَلَغَـهُ: أَنَّ

(۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲٦/ ۱۹۹۳)، وسويد بن سمعيد (ص٥٤٣ – ط البحرين، أو ص٤٧٧ –ط دار الغرب).

۱۸۹۸-٤- موقوف صحيح - رواية سويد بن سعيد (٦٠٨/ ١٤٩١ - ط البحريس، أو ص٣٣٥- ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤/ ٥٦ / ٨٤٤٠)، والطحاوي في «شرح معــاني الآثار» (٤/ ٣١٧) عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٤) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(٢) هو سل الخصية.

قال الوقشي والتلمساني: «كذا الرواية، وهو خطأ؛ لأنه لا يقال: أخصى، إنما يقال: خصى، وفعله: خصيت، ولا يقال: أخصيت».

انظر: «التعليق على الموطأ» (٢/ ٣٦٢)، و«الاقتضاب» (٢/ ٤٩٠).

(٣) قال التلمساني: «كلام لا يصح في ظاهره؛ لأن فيه نقصان الخلق لا تمامه، والوجه فيه: أن يكون على حذف مضاف أراده: وفي تركه تمام الخلق» ا.هـ.

۱۸۹۹ - ٥ - صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۱ / ۱۹۱۱)، وسوید بن سعید (۱۹۱۶ / ۸۱۸ / ۱۹۱۱)، وسوید بن سعید (۱۱۶ / ۱۵۰۸ – ط البحرین، أو۸۳۵/ ۸۱۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (٢٢٩/ ٢٥٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١/ ٢٥٣/ ٢٨٣) من طريق ابن بكير،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ:

«أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ(١) -لَهُ أَو لِغَيرِهِ- فِي الجَنَّةِ كَهَاتَين؛ إذَا اتَّقَى»، وَأَشَارَ

=كلهم عن مالك به.

وقد وصله البخاري في «الأدب المفرد» (١/ ٧٧/ ١٩٣ -ط الزهيري)، والحميدي في «مسنده» (٢/ ٣٠٠/ ٨٣٨)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢١٥ / ٢٥١)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٧٤/ ٧٤/ ٤٠٧)، و«التمهيد» (٢١/ ٤٥٧- ٢٤٦ و٢٤٦)، والحارث ابن أبي أسامة في «مسنده» (٢/ ٨٥١- ٨٥٠/ ٤٠٤ - «بغية»)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٠/ ٢٦٣/ ٨٥٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٥٨٢/ ٢٥٢٠ و٦/ ٣٠٥/ ٣٠٥٠)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ٨٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٢٥١٠) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم؛ قال: حدثتني أنيسة، عن أم سعيد بنت مرة الفهري، عن أبيها مرفوعًا به.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٢/ ٤٣٥): «قلت: سنده مقبول، رواته كلهم رواة الشيخين؛ غير أم سعيد هذه، وهي مقبولة؛ غير أن الراوية عنها -وهي أنيسة- لا تعرف؛ كما في «التقريب» [(٨٥٤٢)]» ١.هـ.

وقال -رحمه اللُّه- (٢/ ٢٥٢): «قلت: سنده ضعيف».

لكن الحديث صحيح على كل حال؛ فإن له شاهدًا من حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-: أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٣٠٤).

وَآخر من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-](أ).

(١) أي: القيم بأمره ومصالحه، هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم.

(أ) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٩٨٣): حدثني زهير بن حرب: حدثنا إسحاق بن عيسى: حدثنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي؛ قال: سمعت أبا الغيث يحدث عن أبسي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «كافل اليتيم -له أو لغيره- أنا وهو كهاتين في الجنة».

وأشار مالك بالسبابة والوسطى.

وقد وقع في حاشية كتاب «التقصي» (ص ٢٦١): أن الحافظ ابن عبدالبر ذكره ضمن الزيادات على رواية (يحيى بن يحيى)، لكن محقق الكتاب -أو ناشره- أشار أن كلامه موجود في «النسخة المصرية» فقط، ولا يوجد في الحاشية تعليق للإمام ابن عبدالبر على هذا الحديث أو من أي رواية هو، بل ولم يذكره الإمام الدارقطني في «أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها زيادة ونقصًا» (ص ١٦) ضمن أحاديث ثور بن زيد؛ لذلك أثبته في الهامش، والله أعلم.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

بِإِصبُعَيهِ الوُسطَى وَالَّتِي تَلي الإِبهَام (١١).

• ١٩٠٠ [حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ (في رواية «مح»: «أخبرنا») صَفُوانَ بُنِ سَلِيم، رَفَعَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«السَّاعِي عَلَى الأرمَلَةِ وَالمِسكِينِ؛ كَالُمَجَاهِدِ فِي سَبيلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، أَو كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ (في رواية «حد»: «يصلي») اللَّيلِ» - «حد»، و«مح»، و«مص»].

١٩٠١ – [حَدَّثْنَا مَالِكُ (٢)، عَنْ (في رواية «مح»: «أَخبرني») ثُورِ بُـنِ زَيـدٍ

(١) هي السبابة.

• ۱۹۰۰ صحیح تغیرہ - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۲/ ۱۹۱۵)، وسوید بن سعید (۲/ ۱۹۱۸ – ط البحرین، أو ص ۵۳۸ –ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۷/ ۹۰۹).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠/ ٢٣٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٨٣)، و«شعب الإيمان» (٧/ ٤٧٠) - مكسرر) عن إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس، وابن بكير، والقعنبي، كلهم عن مالك به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وقد صح موصولاً من حديث أبي هريــرة، وهــو الآتي بعده.

۱۹۰۱ - صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۸۱-۸۷/ ۱۹۱۱)، وسوید بن سعید (۱۹۱۲/ ۱۹۱۰ - ط البحرین، أو۸۳۸/ ۸۱۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۷/ ۹۶۰).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٣٥٣ و ١٠ / ٤٣٧ و ٢٠٠٧)، و «الأدب المفرد» (١/ ١٧١ -ط الزهيري)، ومسلم في «صحيحه» (٢٩٨٢/ ٤١) -ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٦٤/ ١٦١)-، عن يحيى بن قزعة، وإسماعيل بن أبي أويس، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦١) -وقاله من قبل أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٢٨٥)-: «هذا في «الموطأ» عند معن بن عيسى، وابن بكير، وسليمان بن برد مسندًا، وهو عند ابن القاسم، وابن وهب، وعبدالله بن يوسف، وابن عفير موقوف على=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الدِّيلِيِّ، عَن أَبِي الغَيثِ -مَولَى ابْنِ مُطِيعٍ-، عَنْ أَبِي هُرَيدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (في رواية «مح»: «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ») ﷺ... مِثْلُ ذَلِكَ - «حد»، و«مح»، و«مص»، و«بك»].

## ٣- بابُ [ما جَاءَ فِي - «حد»] إِصلاحِ الشَّعَرِ

١٩٠٢ - ٦ - حَدَّثَنِي عَن مَالِك، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبِا قَتَادَةً

=أبي هريرة، وليس عند القعنبي، ولا يحيى بن يحيى، ولا أبي مصعب<sup>(1)</sup> في «الموطأ» » ا.هـ.

وقال الدارقطني في «أحماديث الموطأ» (ص ١٦): «(رواه) معن، وابـن بكـير، وابـن يوسف، ومطرف دون غيرهم، ورواه القعنبي في السماع» ا.هـ.

۱۹۰۲-۲- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۱-۱۲۷/ ۱۹۹۶)، وسويد بن سعيد (۵۶۳/ ۱۲۸۱ - ط البحرين، أو۷۷۷/ ۲٦۱ - ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٣٧٩) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧١ / ١١٥)-، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطـــاً» (٦١٣/ ٨٢٨) من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

قال الجوهري: «هذا حديث مرسل».

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٩): «لا أعلم بين رواة «الموطأ» اختلافًا في إسناد هذا الحديث؛ وهو عندهم جميعهم هكذا مرسل منقطع».

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٢٥/ ٦٤٥٨) من طريق حماد بن زيد: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر: أن أبا قتادة (وذكره).

وأخرجه (٦٤٥٩) من طريق الطبراني: ثنا معاذ بن المثنى: ثنا محمد بن كثير: ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر به.

قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد.

وخالفهما عمر بن علي المقدم؛ فأخرجه النسائي في «المجتبى» (۸/ ۱۸۶)، و «الكبرى» (۵/ ۲۷) - ومن طريقه ابن (۵/ ۲۷) - ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۶/ ۹۳) -: عن عمر بن علي المقدمي؛ قال: حدثنا يحيى بن =

(أ) قلت: بل هو في روايته (٢/ ٨٦– ٨٧/ ١٩١٦)، فلعلها في «نسخة» أخرى.

(فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الأنصاريُّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

إِنَّ لِي جُمَّةً (١)؛ أَفَأَرَجُلُهَا (٢)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَم؛ وأكرمها (٣)»، [قَالَ - «مص»]: فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي اليَومِ مَرَّتَينِ؛ لِمَا قَالَ لَـهُ

= سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة، قال: كانت لي جمة ضخمـة، فسـأل النبي ﷺ؟ فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم.

ولفظ البزار: كانت لي جمة، وكنت أدهنها كل يوم مرةً، فقال لي رسول الله ﷺ: «أكرم جمتك، وأحسن إليها»؛ فكنت أدهنها كل يوم مرتين.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٥/ ٣١٩): «وهذا أنكر من سابقه؛ فإنه رفع الترجل كل يوم إلى النبي على وهذا خلاف الحديث الصحيح الذي أشرت إليه آنفًا -وهو نهيه على عن الترجل إلا غبّا-، وعلته الانقطاع بين محمد بن المنكدر وأبي قتادة؛ فإنه لم يسمع منه؛ كما حققه الحافظ في «التهذيب».

ويمكن استخراج علة ثانية: وهي الإرسال.

وعلة ثالثة: وهي التدليس؛ فإن ابن مقدم هذا كان يدلس تدليسًا عجيبًا، يعرف عند العلماء بتدليس السكوت، فانظر ترجمته في «التهذيب».

ومع هذا؛ فقد خالفه حماد بن زید...» ا.هـ.

وخالف حماد بن زيد -أيضًا-: إسماعيل بن عياش؛ فرواه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله: كان لأبي قتادة وفرة، فسأل النبي على عنها، فقال النبي على: «أوفيها وأكرمها».

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٥/ ٦٤٦١).

قلت: وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذا منها.

وجملة القول: إن الحديث ضعيف، والصواب فيه الإرسال؛ وهو الذي رجحه النسائي والبيهقي وشيخنا الألباني -رحمهم الله حميعًا-.

قلت: لكن أمر النبي ﷺ بإكرام الشعر ثابت في غير ما حديث؛ فانظر –غــير مـأمور-: «الصحيحة» (٥٠٠ و٢٦٦ و٢٢٥).

(١) شعر الرأس إذا بلغ المنكبين. (٢) أسرحها.

(٣) بصونها من نحو وسخ وقذر، وبتعاهدها بالتنظيف والدهان.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

رَسُولُ اللَّهِ (في رواية «مص»: «من أجل أن النبي ﷺ قال»، وفي رواية «حد»: «من أجل قول رسول الله») ﷺ: «[نَعَمْ - «مص»] وَأَكرمهَا».

١٩٠٣ - ٧ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ: أَنَّ عَطَاءَ بنَ يَسَارٍ
 أَخبَرهُ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي المَسجِدِ، فَدَخَلَ رَجلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ واللَّحيَةِ (١)، فَأَشَارَ إِلَيهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِيَـدِهِ أَن احرُج - كَأَنَّهُ يَعنِي: إصلاحَ (في رواية «مص»، و «حد»: «كانه أمره بإصلاح») [تَسرِيح - «حد»] شَعرِ رَأْسِـهِ ولِحيَتِهِ-، فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«أَلَيسَ هَذَا خَيرًا مِن أَن يَأْتِيَ أَحَدُكُم ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيطَانٌ (٢)؟!».

۱۹۰۳-۷- ضعيف بهذا اللفظ - رواية أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۲۷/ ۱۹۹۰)، وسويد بن سعيد (۵۲۳/ ۱۲۸۷ - ط البحرين، أو ص۷۷۷ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٢٥- ٢٢٦/ ٦٤٦٢) من طريـق القعنبي، عن مالك به.

قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد.

لكن له شاهد -مختصر- من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- بنحوه، ليس فيه ذكر للحية، ولا قوله: «يدخل أحدكم كأنه شيطان».

أخرجه أبو داود (٤٠٦٢)، والنسائي في «المجتبى» (٨/ ١٨٣- ١٨٤)، و «الكبرى» (٥/ ١٨٣)، وأحمد (٣/ ٣٥٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٤٣٨ - «موارد»)، والحاكم (٤/ ١٨٦)، وغيرهم كثير.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ٨٩١/ ٩٩٪): «وهذا سند صحيح على شرط الشيخين؛ كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (٢/ ٨١٥) » ١.هـ.

(١) أي: شعثه.

(٢) في قبح المنظر، على عرف العرب في تشبيه القبيح بالشيطان.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٣- بابُ ما جاءَ في صَبغِ الشَّعَرِ (في رواية «حد»: «الرأس»)

١٩٠٤ - ٨- حَدَّثَنِي عَن مَالِكِ [بْنِ أَنَس - «مص»]، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ إِبرَاهُيمَ [بْنِ الحَارِثِ - «مص»] التَّيمِيُّ، عَن أَبِي سَلمَةَ بنِ عَبدِالرَّحَمَنِ: أَن عَبدَالرَّحَمَنِ بنَ الأسودِ بنِ عَبدِ يَغُوثُ -قَالَ: وَكَانَ جَلِيساً لَهُم، وَكَانَ أَبيضَ اللَّحيَةِ والرَّأسِ-، قَالَ: فَغَدا عَليهم ذَاتَ يَوم وَقَد حَمَّرَهُمَا، قَالَ: فَقالَ لَهُ القَومُ: هَذَا أَحسَنُ، فَقَالَ:

إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - أَرسَلَت إِلَى البَارِحَة جَارِيَتَهَا نُخَيلَة (الله المَّدَينَ عَلَيَّ لأصبُغَنَّ، [قَالَ - «مص»، و«حد»]: وَأَخبَرتَنِي: أَنَّ أَبَا بَكر الصّديق كَانَ يَصبُغُ.

۱۹۰۶ - ۸- موقوف صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸/ ۱۲۸)، وسوید بن سعید (۶/ ۱۲۸ - ط البحرین، أو۸۷۸/ ۲۲۲ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۰ - ۳۳۱/ ۹۳۷).

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» -وعنه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٢١٦/ ٢١٣)- ومن طريقه وطريق غيره: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦/ ١٥٩)-، وزاهر بن طاهر الشحامي في «زوائده على العوالي» (٢٥٢-٢٥٣/ ٢٦)-: حدثنا مصعب بن عبدالله الزبيري، وابن عساكر في «تاريخه» (٣٦/ ١٥٩) من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ١٨٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ١٨٥-٤٣٦) عن يزيد بن (٥/ ٢١٤/ ٢٠٦) عن يزيد بن هارون، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد، كلهم عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده صحيح.

(۱) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۷/ ۸۱– ۸۲): «إن نخيلة –بالخــاء المنقوطــة– يرويه يحيى، وكذلك رواه ابن القاسم وطائفة من رواة «الموطـــأ»، ورواه ابــن بكــير ومطــرف: نحيلة –بالحاء غير المنقوطة–، واللَّه أعلم» ا.هــ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَالَ يَحيَى: سَمِعتُ مَالِكًا (١) يَقُولُ، فِي صَبِغِ الشَّعرِ بِالسَّوَادِ: [إِنِّي - «مص»، و«حد»] لَم أسمَع فِي ذَلِك شَيئًا مَعلُوماً، وَغَيرُ ذَلِكَ مِنَ الصَّبِغِ أَحَبُ الْكَاثِرَ؛ وَالْكَاثِرَ عَنَ الصَّبِغِ أَحَبُ الْكَاثِرَ؛

قَالَ: وَتَركُ الصِّبِغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ [لِلنَّاسِ - «مص»] -إِنْ شَاءَ اللَّهُ-، لَيسَ عَلَى النَّاسِ (في رواية «مص»، و«حد»: «عليهم») فِيهِ ضِيتِقٌ (في رواية «مص»، و«حد»: «تضيق»).

قَالَ: وَسَمِعتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي هَذَا الحديث بَيَانُ أَن رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمْ يَعِلُمُ اللَّه ﷺ لَارسَلَت بِذَلِكَ عَائِشَةُ إلَى عَبِدَالرَّحَن بن الأسوَدِ.

١٩٠٥ - [عَنْ مَالِكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- كَانَ يَدَّهِنُ بِالصُّفرَةِ.

١٩٠٦ - عَنْ مَالِكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

<sup>(</sup>۱) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۸/۱۲۸)، وسويد بن سعيد (ص٥٤٤ -ط البحرين، أو ص٤٧٨ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٢) وقد ثبت النهي الصريح عن صبغ الشعر بالسواد في أحاديث شتى، وانظر الزامًا- كتابي: «موسوعة المناهي الشرعية» (٣/ ٢١٨-٢١٠).

<sup>(</sup>٣) ولكن الأمر بالصبغ ثبت من قوله ﷺ.

۱۹۰۵ – موقوف ضعیف - روایة سوید بن سعید (۱۹۵۵ / ۱۲۸۹ – ط البحرین، أو۷۸۷ / ۲۲۳ – ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

۱۹۰۱ - **موقوف ضعیف** - روایة سوید بن سعید (۱۲۹۰ / ۱۲۹۰ - ط البحریس، أو ص۶۷۸ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد ♦ (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِيَّ بْنَ كَعبٍ، لَمْ يَكُونُوا يُغَيِّرُونَ الشَّيبَ - «حد»].

## ٤- بابُ ما يُؤمَر به مِنَ التَّعَوُّذِ

١٩٠٧ - ٩ - حَدَّثَنِي عَن مالك، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ؛ [أَنَّـهُ - «مص»] قَالَ: بَلَغَنى:

أَنَّ خَالِدَ بِنَ الوَلِيدِ قَالَ لرَسُولِ اللَّه ﷺ: إِنَّي أُرَوَّعُ (١) فِي مَنَامِي، [قَالَ - «مص»، و«حد»]: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «قُل: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ (٢)، مِن غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِن هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٣)، وَأَن يَحضُرُون (٤)».

١٩٠٨ - ١٠ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن يَحيَى بن سَعيد؛ أَنَّهُ قَالَ:

۱۹۰۷–۹– حسن لغيره – رواية أبي مصعب الزهــري (۲/ ۱۲۸–۱۲۹/ ۱۹۹۹)، وسويد بن سعيد (۱۵۸۹/۱۶۲۳ –ط البحرين، أو۱۷۰/ ۷۵۰ –ط دار اِلغرب) عن مالك به. قلت: إسناده ضعيف؛ لإعضاله.

لكن الحديث حسن بشواهده؛ كما فصلته في كتابي «عجالة الراغب المتمني» (٦٣٩).

- (١) أي: يحصل لي روع؛ أي: فزع.
- (٢) أي: الفاضلة التي لا يدخلها نقص.
  - (٣) نزغاتهم بما يوسوسون به.
- (٤) أي: أن يصيبوني بسوء، ويكونوا معي في مكان؛ لأنهم إنما يحضرون بالسوء.

۱۹۰۸ - ۱۰ - حسن تغییره - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۹/ ۲۰۰۰)، وسوید بن سعید (۸۸۹/ ۱۶۲۷ - ط البحرین، أو ۱۵۷۸ - ۱۵۸۸ - ط دار الغرب).

قلت: ضعيف بهذا الإسناد؛ لإعضاله.

لكن الحديث حسن بشواهده، وأن ذلك كان ليلة الجسن، وليس ليلة الإسراء، وقد فصلت ذلك في «عجالة الراغب المتمني» (٦٣٨).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أسري برسُول اللَّه عَلَيْهُ، فَرَأَى عِفريتاً مِنَ الْجِنِّ، يَطلَبُهُ بِشُعلَةِ مِن نَار، كُلَّمَا التَفَتَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ (في رواية «حد»: «النبي عَلَيْهُ») رَآهُ، فَقَالَ لَهُ جبريلً: «أَفَلا أُعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ؛ إِذَا قُلْتَهُن طَفِئت شُعلَتُهُ، وَخَر لِفِيهِ أَنَ (في رواية «حد»: «لوجهه»)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: بَلَى، فَقَالَ جبريلُ: فَقُل: أَعُوذُ بوَجِهِ اللَّه الكَرِيم، وَبكَلِمَات اللَّه التّامّات اللَّاتِي (في رواية «مص»، و«حد»: «وجه اللَّه الكَرِيم، وَبكَلِمَات اللَّه التّامّات اللَّاتِي (في رواية ومص»، و«حد»: «التي») لا يُجَاوِزُهُنَ أَنَّ بَر وَلا فَاجِر، مِن شَرِّ مَا يَسنزِل مِن السّمَاء وَ[مِنْ - «حد» و«مص»] شَرِّ مَا ذَرَأُن فِي اللَّرض وَالنّهَار، وَالنّهَار، وَمِن [شَرِّ - «مص»] فِتَنِ اللّيلِ وَالنّهَار، وَالنّهَار، وَمِن أَشرٌ - «مص»] فِتَنِ اللّيلِ وَالنّهَار، وَمِن طَوَارِق اللّيل وَالنّهَار؛ إلاَّ طَارِقاً يَطرُقُ بخير، يَا رَحَنُ!».

١٩٠٩ - ١١ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن سُهَيلِ بنِّ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَن

(١) أي: سقط عليه.

(٢) لا يتعداهن.

(٣) خلق. (٤) حوادثه التي تأتي ليلاً.

۱۹۰۹ – ۱۱ – صحیح – روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۹ – ۱۳۰/ ۲۰۰۱)، وابن القاسم (۷۸) ۱۶۲ – ط البحرین، أو ۱۵۸ / ۱۸۲ – ط البحرین، أو ۱۵۸ / ۷۵۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١٤٥- ١٤٥/ ٤٥٥ - ط بدر البدر)، والخرجه البخاري في «عمل اليوم والليلة» (٣٨٩- ٣٩٠/ ٥٨٩)، وأحمد (٢/ ٣٧٥)، والحكيسم الترمذي في «نوادر الأصول» (١/ ٥٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٣/ ٢٩٨/ ٢٠١ - «إحسان»)، والطحاوي في «مشكل الآثاد» (١/ ١٨/ ٢٦)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٨٦/ ٣٣٤)، وقوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٣٥١) الموطأ» (٢٨١)، والبغوي في «السماء والصفات» (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥/ ٣٦٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ١٨٤/ ٣٩) من طرق عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٩٧): «هذا حديث مسند متصل».

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٧٠٩) من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح به.

والحديث له طرق أخرى فصلتها في «عجالة الراغب المتمني» (٧١٤).

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَبِي هُرَيرَةً:

أَنَّ رَجُلاً مِن أَسلَمَ قَالَ: مَا نِمتُ هَذِهِ اللَّيلَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ: 
«مِن أَيِّ شَيء؟»، فَقَالَ: لَدَغَتني عَقرَبٌ، فَقَالَ [لَهُ - «حد»] رَسُولُ اللَّه ﷺ:
«أَمَا إِنَّكَ لَو قُلْتَ حِينَ أَمسَيتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ؛
لَم تَضُرَّكَ [-إِنَّ شَاءَ اللَّهُ - «مص»، و«قس»، و«حد»]».

• ١٩١٠ - ١٢ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن سُمَيٍّ -مَولَــى أَبِـي بَكـرِ [بُـنِ عَبدِالرَّحَمنِ - «مص»]-، عَن القعقاعِ بنِ حَكِيمٍ: أنَّ كَعبَ الأحبَار قَالَ:

لَولا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَ ؛ لَجَعَلَتني يَهُودُ حِمَاراً! فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَ ؟ فَقَالَ: أَعُودُ بِوَجِهِ اللَّهِ العَظِيمِ الَّذِي لَيسَ (في رواية «حـد»: «لا») شَيءٌ أَعظَمَ مِنه، وَبكَلِمَات اللَّهِ العَظيمِ الَّذِي لا يُجَاوِزهُنَ بَرٌ وَلا فَاجرٌ، وَبأسمَاء اللَّهِ الحُسنَى كُلَّهَا مَا عَلمتُ مِنهَا وَمَا لَم أَعلَم، مِن شَرٌ مَا خلق وبرَأً وَذَرَأً.

١٩١١ - [حَدَّثَنَا مَالِكَ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنْ يَعَقُوبَ بْنِ عَبدِاللَّهِ بْنِ الْأَسْبِّ، عَنْ بُورِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَولَةَ عَنْ بُسِرِ بْنِ سَعِيدٍ -مَولَى الحَضرَمِينَ -، عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَولَةَ بُنتِ حَكِيم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَنْ نَزَلَ مَنزِلاً؛ فَلْيَقُل: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرتَحِلَ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ-» - «مص»].

۱۹۱۰-۱۲- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۰/ ۲۰۰۲)، وسويد بن سعيد (۹۰/ ۲۲۹/ ۱۳۰- ط البحرين، أو۱۸ ه/ ۷۵۳- ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۱۹۱۱– صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۸/ ۱۹۹۸) عن مالك به. وسيأتي تخريجه (٥٤– كتاب الاستئذان، ١٣– باب ما يؤمر به مــن الكــلام في الســفر، برقم ١٩٧١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### ٥- بابُ ما جاءَ في المُتحابِّينَ في اللَّهِ

١٩١٢ - ١٣ - وحدَّثني عَن مالك، عَن عَبداللَّه بن عَبدالرَّحَن بن مَعمَر، عَن أَبِي الحُبَابِ -سَعِيد بن يَسَارٍ -، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

"إِنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يَقُولُ يَــومَ القِيَامَـةِ: أَيـنَ الْمُتَحَـابُّونَ [فِـيَّ - «حد»] لِجَلالِي»)؟ اليَومَ أُظِلُّهُم فِـي ظِلِّـي (في رواية «مص»، و«حد»: «بجلالي»)؟ اليَومَ أُظِلُّهُم فِـي ظِلِّـي (في رواية «حد»: «ظُل عرشي»)، يَومَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي».

١٩١٣ - ١٤ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن خُبَيبِ بنِ عَبدالرَّحَمَن الأَنصَارِيِّ،

۱۹۱۲ – ۱۳ محیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۱/ ۲۰۰۶)، وابن القاسم (۳۳/ ۳۳۳)، وسوید بن سعید (۵۳۸/ ۱۲۷۰ – ط البحرین، أو۲۷۳/ ۲۰۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٥٦٦/ ٣٧): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس به.

(١) أي: لعظمتي؛ أي: لأجل تعظيم حقي وطاعتي، لا لغرض دنيا.

۱۹۱۳–۱۹۱۳ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۱–۱۳۲/ ۲۰۰۵)، وابن القاسم (۲۰۹/ ۱۵۵)، وسوید بن سعید (۵۳۸/ ۱۲۷۱ - ط البحرین، أو۷۷۳-۶۷۶/ ۲۰۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٧١٦): حدثنا يحيى بـن يحيى، قـال: قـرأت على مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٦٠)، ومسلم في «صحيحه» (١٠٣١) من طريق عبيدالله بن عمر العمري، قال: حدثني خبيب به؛ لكنه جزم، فقال: عن أبي هريرة.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ١٤٣): «ورواه مالك في «الموطأ» عـن خبيب، فقال: عن أبي سعيد، أو أبي هريرة، على الشك.

ورواه أبو قرة عن مالك بواو العطف؛ فجعله عنهما.

وتابعه: مصعب الزبيري، وشذًا في ذلك عن أصحاب مالك.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَن حَفِصِ بِنِ عَاصِمٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، أَو عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْةِ:

«سَبعَةٌ يُظِلَّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ، يَومَ لا ظِلِّ إلاَّ ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّه، وَرَجُلِّ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقُ<sup>(۱)</sup> (في رواية «حد»: «ورجل كان قلبه معلَّقًا») بِالمَسجِدِ (في رواية «قس»: «بالمساجد») إذا خَرَجَ مِنهُ حَتَّى يَعُودَ إَلِيهِ، وَرَجُلانَ تَحابّا فِي اللَّهِ اجتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُل ذَكَرَ اللَّه خَالياً؛ فَفَاضَت عَيناهُ<sup>(۱)</sup>، وَرَجُل دَعَتهُ امرَأَةٌ -ذَاتُ حَسَبٍ (في رواية «حد»: «حسن») وَجَمَال عَيناهُ<sup>(۱)</sup>، وَرَجُل دَعتهُ امرَأَةٌ -ذَاتُ حَسَبٍ (في رواية «حد»: «حسن») وَجَمَال [إِلَى نَفسِهَا - «حد»]؛ فَقَالَ: إنّي أَخَافُ اللَّه [-رَبَّ العَالَمِينَ - «قس»]، وَرَجُل تَعلَم شِمَالُهُ مَا تُنفِقُ يَمِينُهُ».

١٩١٤ - ١٥ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ،

<sup>=</sup> والظاهر: أن عبيدالله حفظه؛ لكونه لم يشك فيه، ولكونه من رواية خاله وجده، واللُّـه أعلم» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ١٠٥): «والصحيح عندي فيه -والله عن وجل أعلم- أنه عن أبي هريرة لا عن أبي سعيد؛ لأنه كذلك رواه عبيدالله بن عمر -وكان إمامًا في الحديث-: عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة به».

وانظر -لزامًا-: «التمهيد» (۲/ ۲۸۰-۲۸۱)، و«بغية الملتمس» (ص ۱۲۸-۱۲۹).

<sup>(</sup>١) من العلاقة؛ وهي شدة الحب.

<sup>(</sup>٢) أي: فاضت الدموع من عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغةً؛ كأنها هي التي فاضت.

۱۹۱۶-۱۰- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۲/ ۲۰۰۸)، وابن القاسم (۶۷۹/ ۲۰۰۹)، وسوید بن سعید (۵۳۸/ ۱۲۷۲- ط البحرین، أو ۶۷۶/ ۲۵۶- ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٠٣١): حدثني هارون بن سعيد الأيلـي: حدثنــا ابن وهب: حدثني مالك به.

وأخرجه (۲٦٣٧/ ١٥٨–١٥٨) من طرق عن سهيل به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٤٨٥) من طريق عبدالله بن دينار، عن أبي صالح به، و(٣٢٠٩ و٢٠٤٠) من طريق نافع، عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «عن رسولَ اللَّه ﷺ أنه قال»):

"إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ العَبدَ؛ قَالَ لِجِبرِيلَ [-عَلَيهِ السَّلامُ- "مص»] (في رواية "قس»: "يَا جِبْرِيلُ»): [إِنِّي - "مص»] قَد أَحبَبتُ فُلاناً فَأَحِبّهُ؛ فَيُحِبّهُ جِبرِيلُ [-عَلَيهِ السَّلامُ - "حد»]، ثُمَّ ينَادِي فِي أَهلِ السَّمَاء: [ألا - "قس»] إِنَّ اللَّهَ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- "مص»] قَد أَحَبّ فُلاناً فَأَحبّوهُ، فَيُحِبّهُ أَهلُ السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ (١) فِي الأرضِ (٢)، وإِذَا أَبغضَ اللَّهُ العَبدَ» -قَالَ مَالكُ: لا أَحسبُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي البُغض مِثلَ ذَلكَ-.

١٩١٥ - ١٦ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن أَبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عَن أَبِي

(١) الحبة، والرضا، وميل النفس. (٢) في أهل الأرض.

۱۹۱۵-۱۹۱۰ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۳/ ۲۰۰۷)، وابن القاسم (۲۲،۷ ۱۳۳/)، وسوید بن سعید (۵۳۹/ ۱۲۷۳ - ط البحرین، أو ۶۷۶/ ۲۰۰۰ ط دار الغرب).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٥٨٦ - ٥٨٧)، وعبدالله بن وهب في «الجامع» (١/ ٢٣٨/ ٢٣٤)، وعبد بن حميد في «مسنده» (١/ ١٧٠/ ١٢٥ – «منتخب»)، وأحمد (٥/ ٣٢٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠/ ٣٣/ ٢٨٩٠ و٣٨٩ و٣٨٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠/ ٣٣٣/ ٢٨٩٠ و٣٨٩ (٣٨٩١)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (٣/ ٢٧٠/ ١٣٨١ و ٢٧٩/ ١٣٨٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ١٠/ ١٥٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٣٥٥/ ٥٥٠ – «إحسان»)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ١٢٧ – ١٢٨)، والبغوي في «شرح السنة» (١٣/ ٤٩ – ١٦٥)، والجاكم (٣/ ٢٦٩ و٤/ ١٦٨ – ١٦٩)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٢٣٢ – ٣٢٣/ ٤٤٩) و ر١٤٥)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٧٣ – ٢٧٣/)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ١٨٩٤)، وابن عماكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ١٨٩٨)، وابن عماكر في «تاريخ دمشق» (٧/ ١٨٢ و٢٨/) من طرق عن مالك به.

قال الإمام النووي في «رياض الصالحين» (٣٨٢): «حديث صحيح، رواه مالك في = (قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

### إدريسَ الخُولانيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ:

دَخَلتُ مَسجد دمَشق، فَإِذَا [أنا بـ - «مص»] فَتَّى شَابٌ بَرَّاق الثَّنَايَا(١١)،

=«الموطأ» بإسناد صحيح».

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ١١٣ – ١١٣): «وفي هذا الحديث لقاء أبي إدريس الخولاني لمعاذ بن جبل وسماعه منه؛ وهو حديث صحيح الإسناد لا مطعن فيه لأحد، وقد عده -بعض من لم تتسع روايته ولا عظمت عنايته بهذا الشأن - غلطًا من أبي حازم أو ممن دونه، واحتج -يعني: من نفى سماعه - بما رواه معمر وابن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، قال: أدركت عبادة بن الصامت، وأبا الدرداء، وشداد بن أوس، ووعيت عنهم، وفاتني معاذ بن جبل.

وقد صح عن أبي إدريس الخولاني من طرق شتى صحاح كلها لقاؤه لمعاذ بن جبل، وقد ذكرناها في «التمهيد» [(٢١/ ١٣٦- ١٣٠)]، ولا خلاف أن أبا إدريس الخولاني ولد عام حنين، وأن معاذ بن جبل توفي سنة (١٧ هـ) أو (١٨ هـ) في طاعون عمواس بغير نكير أن يسمع منه، وهو غلام.

وقال الوليد بن مسلم: أدرك أبو إدريس معاذ بن جبل وهو ابن عشر سنين.

قال أبو عمر: يحتمل قول الزهري عن أبي إدريس: فاتني معاذ؛ في معنى كذا أو في حديث كذا، أو في طول مجالسته كمجالسته لأبي الدرداء [والله أعلم، وعلى هذا يتسق تخريج الأخبار عنه في هذا الباب، والله أعلم] (أ) ا.هـ.

وقال -أيضًا- في «التمهيد» (٢١/ ١٢٥): «وهو إسناد صحيح».

وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة»: (٧/ ٤٧٤ -ط الرشد): «رواه مالك بإسناد صحيح» ا.هـ.

وصححه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح موارد الظمــآن» (٢١٢٨)، و«مشكاة المصابيح» (٤/ ٤٣٩/ ٤٣٩ - «هداية الرواة»).

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!! وهــو وهـم منهمـا -رحمهمـا اللّه-، والصحيح ما ذكرناه.

(١) أي: أبيض الثغر، حسنه.

(أ) ما بين المعقوفين زيادة من «التمهيد» (٢١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اختَلَفُوا فِي شَيء أَسنَدُوا إِلَيهِ (١)، وَصَدَرُوا عَن قَولِهِ (فِي رَوَاية «قس»، و«مص»: «رأيه»)، فَسَأَلتُ عَنهُ، فَقِيلَ: هَذَا مُعَاذُ بِنُ جَبَل، فَلَمَّا كَانَ [مِنَ - «مص»، و«قس»، و«حد»] الغَدِ؛ هَجَّرتُ، فَوَجَدتُهُ قَد سَبَقَنِي بِالتّهجير (٢) (في رواية «حد»: «في التهجير»)، وَوَجَدتُهُ يُصَلّي، قَالَ: فَانتَظَرتُهُ عَتَّى قَضَى صَلاتَهُ (٢)، ثُمَّ جئتُهُ مِن قِبَل (٤) وَجههِ، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ، ثُمَّ قُلتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبكَ لللهِ، فَقَالَ: اللَّهِ (٥)؟ فَقُلت: اللَّه، فَقَالَ: اللَّه؟ فَقُلتُ: اللَّه، فَقَالَ: اللَّه؟ وَقُلتُ: اللَّه، وَقَالَ: اللَّه، وَقَالَ: اللَّه وَقَالَ: اللَّه وَعَالَ: اللَّه عَبَدَنِي إِلَيهِ، وقَالَ: أَللَه عَلَى اللَّه عَبَدَنِي إِلَيهِ، وقَالَ: وَعَالَ: أَللَه عَبَدَنِي إِلَيهِ، وَقَالَ: اللَّه وَعَالَ: اللَّه وَاللَّه وَعَالَ: اللَّه وَعَالَ: اللَّه وَيَا اللَّه وَعَالَ: اللَّه وَعَالَ: وَاللَّهُ إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّه وَالَّةَ اللَّهُ وَاللَالُهُ وَلَا اللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه وَاللَّهُ وَلَا اللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ

وقوله: «فأخذ بحبوة ردائي»؛ أي: مجتمع ثوبه الذي يحتبي به، وملتقي طرفيه في صدره.

(٧) قال الباجي: الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته من الإنفاق على جهاد عدوه،
 وغير ذلك مما أمروا به.

وقال غيره: أي: يبذل كل واحد منهم لصاحبه نفسه وماله في مهماته، في جميع حالاته، في اللَّه، كما فعل الصديق ببذل نفسه ليلة الغار، وبذل ماله.

<sup>(</sup>١) أي: صعدوا إليه؛ بمعنى: أنهم يقفون عند قوله، مأخوذ من (أسند إلى الجبـل)؛ إذا صعد فيه، وفيه لطف هنا؛ لأنه جبل علم، بنص قوله ﷺ: "أعلم أمتي بالحلال والحـرام معـاذ ابن جبل».

<sup>(</sup>٢) أي: التبكير إلى كل صلاة؛ لحديث: «لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه»، ولميرد الخروج في الهاجرة، قال الهروى: وهي لغة حجازية.

<sup>(</sup>٣) أي: أتمها. (٤) أي: من جهة وجهه.

<sup>(</sup>٥) همزة الاستفهام وقعت بدلاً عن حرف القسم.

<sup>(</sup>٦) قال عياض: الاحتباء: أن ينصب الرجل ساقيه ويدير عليهما ثوبه، أو يعقـد يديـه على ركبتيه معتمدًا على ذلك، والاسم: الحبوة، والحبية -بضم الحاء وكسرها.

<sup>(</sup>نس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

١٩١٦ - ١٧ - حَدَّثَنِي عَن مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَن عَبداللَّه بنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَان يَقول:

القَصِدُ (١) [و - «مص»، و «حد»] التُّؤدَةُ (٢) وحُسنُ السَّمتِ (٣): جُزءٌ مِن

۱۹۱۲ - ۱۷۱ - موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۳ - ۱۳۳/ ۲۰۰۸)، وسويد بن سعيد (۵۳۹/ ۱۲۷۶ - ط البحرين، أو ص٤٧٤ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

وقد روي مرفوعًا بنحوه: أخرجه أبو داود (٢٧٧٦) -ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٧/ /١١٥ / ٤٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (١٣/ /١٧٧ / ١٩٥٩)، والبيهقي في «الآداب» (١٢٩ / ١٩٣١) -، وأحمد (١/ ٢٩٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» والبيهقي في «الآداب» (٢٩ / ٢٩٤ و٢/ ٤٢٤ / ٢٩٧ وص ٤٢٤ - بدون رقم ط الزهيري)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ رقم ١٦٦٠٨ و ١٦٦٠)، والطحاوي في «مشكل الأثار» (٢/ ٥٥ - ٨٦)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٧/ ٣٦٣)، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٣٢٢)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٠٧١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٥٢)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٥/ ٢٥٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٢١-١٣)، وابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢/ ١١٤)، والرافعي في «التدوين» (٣/ ٢٨٨) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبي غباس به بنحوه.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ قابوس -هذا- لين الحديث.

وله شاهد آخر بنحوه: أخرجه الـترمذي (٢٠١٠)، وابـن عـدي في «الكـامل» (١/ ٢٠١)، والطبراني في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٢٠١) -ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٥١/ ٥٧٥)- بسند حسن في الشواهد.

وبالجملة؛ فالحديث حسن لغيره -إن شاء اللُّه- مرفوعًا بمجموعهما.

وقد حسنه شيخنا الألباني -رحمه الله-.

(١) أي: التوسط في الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط. (٢) أي: الرفق والتأني.

(٣) أي: الهيئة والمنظر، وأصل السمت: الطريق، ثم استعير للزي الحسن، والهيئة المثلى في الملبس وغيره.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

خَمسَةٍ وَعِشرِين جُزءًا مِنَ النَّبُوَّة (١).

قال: ونعتقد هذه التجزئة، ولا ندري وجهها؛ يعني: لأن ذلك ُمن علوم النبوة، فطريق معرفة ذلك بالرأي والاستنباط مسدود.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

<sup>(</sup>١) قال الباجي: يريد أن هذه من أخلاق الأنبياء وصفاتهم التي طبعوا عليها، وأمـروا بها، وجبلوا على التزامها.

## ٥٢- كتاب الرؤيا

۱- باب ما جاء في الرّوْيا ۲- باب ما جاء في النّرد



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٥٢- كتابُ الرُّوْيَا<sup>(١)</sup> ١- بابُ ما جاءَ في الرُّوْيَا

١٩١٧ - ١ - حَدَّثَنِي عَن مَالِك، عَن إسحَقَ بنِ عَبداللَّهِ بنِ أَبِي طَلحَةَ الأَنصَادِيِّ، عَن أَنسِ بن مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«الرُّؤيَا الحَسنَةُ (٢) مِنَ الرَّجُلِ (في رواية «حد»: «العبد») الصَّالِح، جُزءٌ مِن سِتَّةٍ وَأَربَعِينَ جُزءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (٣)».

١٩١٨ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن أَبِي الزُّنَادِ، عَـنِ الأعـرَج، عَـن أَبِي

(١) بالقصر: مصدر كالبشرى، مختصة غالبًا بشيء محبوب يرى منامًا؛ كذا قاله جمع.

وقال آخرون: الرؤيا كالرؤية، جعلت ألف التأنيث فيها مكان تاء التأنيث، للفرق بـين ما يراه النائم واليقظان.

۱۹۱۷–۱- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۵/ ۲۰۰۹)، وابن القاسم (۱۳۵/ ۱۲۷۰ - ط البحرین، أو ۴۷۵/ ۱۷۷۵ - ط البحرین، أو ۴۷۵/ ۲۰۲۵ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٩٨٣): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

(٢) أي: الصادقة أو المبشرة.

(٣) قال ابن العربي: أجزاء النبوة لا يعلم حقيقتها إلا مَلَكُ أو نبي، وإنما القدر اللَّذي أراد ﷺ بيانه أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة في الجملة؛ لأن فيها إطلاقًا على الغيب من وجه ما، وأما تفصيل النسبة؛ فيختص بمعرفته درجة النبوة.

۱۹۱۸ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ١٣٤/ ٢٠١٠)، وابن القاسم ۱۹۱۸ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ١٣٤/ ٢٠١٠)، وسويد بن سعيد (٥٤٠/ ٢٧٦ - ط البحرين، أو ص٥٧٥ - ط دار الغرب). وأخرجه الشافعي في «القديم»؛ كما في «المعرفة» (۷/ ٥٧٩)، وأبو القاسم الجوهري=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

هُرَيرَةَ، عَن (في رواية «مص»: «أن») رَسُولِ اللَّهِ (في رواية «حد»: «عن النبي») ﷺ بَمِثْلِ ذَلِكَ.

١٩١٩ - ٢ - وحدَّثني عَن مالك، عَن إِسحَقَ بنِ عَبدِاللَّه بنِ أَبِي طَلحَة،

=في «مسند الموطأ» (٧٥٧/ ٥٦٨)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٥٧٩/ ٦١٦٣) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٩٨٨)، ومسلم في «صحيحه» (٢٢٦٣) من طرق أخرى، عن أبي هريرة.

۱۹۱۹ – ۲- صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۵/ ۲۰۱۱)، وابن القاسم (۱۲۷/ ۱۲۷)، وسوید بن سعید (۵۶/ ۱۲۷۷ –ط البحرین، أو ص۵۷۵ –ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود في «سننه» (٤/ ٣٠٤/ ٥٠١٧)، وأحمد (٢/ ٣٢٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣/ ٢١٤/ ٢٠٤٨ - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٧- ٢٧٢/ ٢٨٧)، والحاكم (٤/ ٣٩٠- ٣٩١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٧١)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٣/ ١٧٠) من طرق عن مالك به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ٥٤٨/ ٤٧٣): «وهو كما قالا».

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٨٢/ ٧٦٢١)، و«مسند حديث مالك بن أنس»؛ كما في «تحفة الأشراف» (٩/ ٤٥٢) من طريق معن بن عيسى، وعبدالرحمن بن القاسم، وموسى بن أعين، عن مالك به، لكن لم يقولوا: (عن أبيه).

قال المزي في «تهذيب الكمال» (١٣/ ١٧٠- ١٧١): «وقد اختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث؛ فقال بعضهم هكذا؛ منهم: القعنبي، وعبدالرحمن بن القاسم، ومصعب بن عبدالله الزبيري -على خلاف عنهما-، وأبو مصعب كما سقناه من روايته.

وقال بعضهم: عن مالك، عن إسحاق، عن زفر بن صعصعة، عن أبي هريـرة؛ منهـم: موسى بن أعين، ومعن بن عيسى، وعبدالرحمن بن القاسم -في الرواية الأخرى عنـه-، ومن ذلك الوجه أخرجه النسائي» ا.هـ.

وقال ابن عساكر؛ كما في «تحفة الأشراف»: «والمحفوظ عن مالك، عن إسحاق، عن=

عَن زُفَرَ بن صَعصَعَةَ [بْنِ مَالِكِ - «قس»، و«حد»]، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انصَرَفَ مِن صَلاةِ الغَداةِ(١)؛ يَقُولُ:

«هَل رَأَى أَحَدٌ مِنكُمُ اللَّيلَةَ رُؤيَا؟»، وَيَقُولُ: «[إِنَّهُ - «مص»، و«قس»، و«قس»، و«حد»] لَيسَ يَبقَى (في رواية «حد»: «لم يبق») بَعدي مِنَ النَّبُوّةِ (٢) إلاَّ الرُّؤيَا الصَّالِحَةَ».

١٩٢٠ - ٣ - وحدَّثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال:

«لَن يَبِقَى (فِي رواية «حد»، و«مص»: «لم يبق») بَعدِي مِنَ النُبُوَّةِ [شَيءٌ - «حد»] إلاَّ المُبشِّرَاتُ»، فَقَالُوا: وَمَا المُبشِّرَاتُ "يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «الرُّؤيَــا

=زفر بن صعصعة بن مالك، عن أبيه، أبي هريرة.

وكذلك رواه عن مالك جماعة؛ منهم: عبدالله بن مسلمة القعنبي، وأبو مصعب الزهري، ومصعب بن عبدالله الزبيري... وغيرهم» ا.هـ.

(١) أي: الصبح. (٢) (أل): عهدية؛ أي: نبوته.

۱۹۲۰-۳- صحیح تغسیره - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۵/ ۲۰۱۲)، وسوید بن سعید (۱۲۰/ ۲۷۸-ط البحرین، أو۷۷۵/ ۲۰۱۷- ط دار الغرب) عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ١٢٢): «لم يختلف على مالك في إرسال هذا الحديث، ولا أعلمه مسندًا متصلاً في رواية عطاء بن يسار، ومعناه مسند صحيح من حديث ابن عباس وغيره» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي أشار إليه: أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٧٩).

وله شاهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بـه دون شـطره الأخـير: أخرجـه البخاري في «صحيحه» (٦٩٩٠)، وشطره الأخير يشهد له ما تقدم في أول الباب.

(٣) جمع مبشرة: اسم فاعل للمؤنث من البشر، وهـو إدخال السرور والفـرح على المبشر، وليس جمع البشرى؛ لأنها اسم بمعنى البشارة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَو تُرَى لَهُ(١)، جُزءٌ مِن سِــتَّةٍ وَأَربَعِـينَ جُـزءاً مِن النَّبُوّةِ».

ابنِ سَعِيدٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِالرَّحَن أَنَّهُ قَالَ (في رواية «مح»: «أخبرنا») يَحيَى ابنِ سَعِيدٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ بن عَبدِالرَّحَن أَنَّهُ قَالَ (في رواية «مح»: «قال: سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن يقول»): سَمِعت أبا قَتَادَةَ بن ربعِيٍّ يَقُولُ: سَمِعت رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ:

«الرُّؤيًا الصَّالِحَةُ (٢) مِنَ اللَّه، والحُلمُ (٣) مِنَ الشَّيطَان (٤)، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيءَ يَكرَهُهُ؛ فَليَنفُث عَن يَسَارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ إِذَا استَيقَظَ، وَليَتَعَوّذ باللَّه مِن شَرِّهَا؛ فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ-».

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنْ كُنتُ لأرَى الرَّؤيَا هِي أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الجَبَلِ، فَلَمَّا سَمِعتُ هَذَا الحَدِيثَ؛ فَمَا كُنتُ أُبَالِيهَا (٥) (في رواية «مص»: «أبالي بها»، وفي

۱۹۲۱-۶- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۵-۱۳۲/ ۲۰۱۳)، وابسن القاسم (۷۳۲-۱۳۸)، وسوید بن سعید (۵۶۱ / ۱۲۷۹ – ط البحرین، أو ۱۷۵ / ۲۰۸۰ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۵/ ۹۲۱).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٨٣/ ٧٦٢٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣/ ٤٢٣–٤٢٤/ ٢٠٥٩ - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٩٢) (٧٩٧)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢/ ٢٠٤– ٢٠٥/ ٣٢٧٤) من طرق عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٤٧ه و٦٩٨٤)، ومسلم في «صحيحـه» (٤/ ١٧٧١- ١٧٧٢/ ٢٢٦١/ ٢ و٤/ ١٧٧٢) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

(۲) أي: بشرى، وتحذير وإنذار.

(٣) بضم الحاء وسكون اللام، أو ضمها: الرؤية حسنة أو مكروهة، وهي المراد هنا.

(٤) أي: من إلقائه، يخوف ويحزن الإنسان بها.

(٥) أي: لا ألتفت إليها، ولا ألقي لها بالاً.

<sup>(</sup>١) أي: يراها له غيره.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

رواية «قس»: «لأباليها»).

١٩٢٢ - ٥ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن هِشَامِ بنِ عُـروَةَ، عَـن أَبِيـهِ؛ أَنَّـهُ
 كَانَ يَقُولُ فِي (في رواية «مص»: «عن») هَذه الآيةِ:

﴿ لَهُمُ البُشرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ [يونس: ٦٤].

قَالَ: هِيَ الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَو تُرَى لَهُ.

#### ٧- بابُ ما جاءَ في النَّردِ

۱۹۲۳ - ۲ - حَدَّثَنِي عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـــا») مُوسَـــى

۱۹۲۲-۵- مقطوع صحيح - روايــة أبـي مصعـب الزهـري (۲/ ۱۳٦/ ۲۰۱٤)، وسويد بن سعيد (۵٤۱/ ۱۲۸۰- ط البحرين، أو ص٤٧٦- ط دار الغرب).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١١/ ٩٥ و٩٦) من طرق عن هشام به.

قلت: سنده صحيح.

۱۹۲۳ – ۳- حسن – رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۲/ ۲۰۱۵)، وسويد بن سعيد (۱۹۰۰/ ۱۳۰۸ – ط البحرين، أو٤٨٤/ ٢٧٤ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۱) (۹۰۰).

وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٨٥/ ٤٩٣٨)، والإمام أحمد (٤/ ٣٩٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٢١٩- ٧٢٠/ ١٢٦٩ -ط الزهيري)، والشافعي في «سنن حرملة»؛ كما في «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٤٣٣)، وابن حبان في «صحيحه» (١٨١/ ١٨١/ ٥٨٧٥ - «إحسان»)، والبزار في «البحر الزخار» (٨/ ٢٧٧)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٩٩٤/ ١٣٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢١٤)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ٤٣٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٣٧/ ١٩٤٨)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٨٤)، وعبدالله بن وهب في «الموطأ» -ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٧/ ١٧٤٤) - من طرق عن مالك به.

وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٣٧- ١٢٣٨/ ٣٩٤٦)، وأحمد (٤/ ٣٩٤ و٤٠٠)، واخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٣٠- ١٢٣٨ / ٣٩٤ - ط الزهيري)، وابن أبي شيبة في «المحدث» (١/ ١٩٤٥ و٧٣٠/ ١٢٠٤)، والآجري في «تحريم النود والشطونج=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ مَيسَرَةً، عَن سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِندٍ، عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (في رواية «حد»: «عن النبي ﷺ») قَالَ:

=والملاهي» (١٦/ ١٤ و ٢٦- ٢٦/ ١٥)، وعبد بن حميد في «مسنده» (١/ ٤٨٤ / ٢٥٥ - «منتخب»)، والطيالسي في «مسنده» (١/ ٤١١ / ٢١٥)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢١/ ٢٧٠ - ٢٧٥ / ٢٧٥ و ٢٠٧٥)، والبزار في «البحر الزخار» (٨/ ٧٧ - ٨٧/ ٢٠٧٥ و ٢٠٧٥)، والخرائطي في «العلل (٧/ ٢٤٠)، والخرائطي في «العلل (٧/ ٢٤٠)، والدارقطني في «العلل (٧/ ٢٤٠)، والروياني في «مسنده» (١/ ٣٥٢/ ٣٩٥ و ٤١٥)، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ق والروياني في «مسنده» (١/ ٢٥٢/ ٣٩٥ و ٤١٥)، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (١ ٢١١/ ب) -ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في «المتزغيب والترهيب» (٣/ ٤٥٢/ ٢٢١) -، والحاكم (١/ ٥٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢١٥)، و«الاسنن الكبرى» (١/ ٢١٥)، و«الآداب» (٢١٥/ ٢٢١)، و«الآداب» (١٦٥/ ٢٢٠)، والتمهيد» (١/ ١٥٠)، و«الاستذكار» (١/ ٢١٥/ ٢٢٠) من طرق عن سعيد به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن سعيد بن أبي هند لم يدرك أبا موسى الأشعري؛ كما قال أبو حاتم، والدارقطني، وابن القطان الفاسي، وابن حجر، وشيخنا الألباني -رحمهم الله جيعًا-(1).

وللحديث طريق أخرى؛ يرويها يزيد بن خصيفة، عن حميد بن بشير بن المحرر، عن محمد بن كعب، عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا بنحوه.

أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٧)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٣/ ٢٧٤/ ٧٢٨٩)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٣٣٤/ ٧٥٤)، وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهسي» (ق ١٦١/ أ)، والبيهقي (١٠/ ٢١٥).

قلت: سنده حسن في الشواهد؛ كما فصله شيخنا -رحمه الله- في «إرواء الغليل» (٨/ ٢٨٦).

وبالجملة؛ فالحديث حسن بطريقه الآخر، وقد حسنه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني –رحمه الله– في «إرواء الغليل» (٢٦٧٠)، و«صحيح الأدب المفرد» (٩٥٧)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (٣٠٤)، و«مشكاة المصابيح» (٤/ ٢٦٠/ ٤٤٣١ – «هداية الرواة»).

<sup>(1)</sup> انظر: «المراسيل» (٦٧/ ١١٨)، و«علل الدارقطيني» (٧/ ٢٤٢)، و«بيان الوهم والإيهام» (١/ ٥٤٤)، و«التقريب» (٢٤٠٩)، و«إرواء الغليل» (٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«مَن لَعِبَ بِالنَّردِ (١)؛ فَقَد عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ».

١٩٢٤ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن عَلقَمَةَ بِنِ أَبِي عَلقَمَةَ، عَن أُمِّهِ، عَــن عَائِشَةَ - زَوج النَّبيِّ ﷺ - ؛ أَنَّهُ بَلغَهَا:

أَنَّ أَهِلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّاناً فِيهَا، وَعِندَهُم نَردٌ، فَأَرسَلَت إلَيهِم: لَئِن لَم تُخرِجُوهَا؛ لأُخرِجَنَّكُم مِن دَارِي، وَأَنكَرَت ذَلِكَ عَلَيهِم.

١٩٢٥ - ٧ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن نَافِع، عَن عَبداللَّهِ بنِ عُمَرَ:

(١) لعبة وضعها أحد ملوك الفرس، وتعرفها العامة بلعب الطاولة.

۱۹۲٤ - موقوف حسن - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳٦/ ۲۰۱۲)، وسويد ابن سعيد (۰۵۰/ ۱۳۰۹ - ط البحرين، أو ص٤٨٤ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٧٢١/ ١٢٧٤ -ط الزهيري)، والآجري في «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» (٨٣/ ٣٤)، وابن وهب في «الموطأ»؛ كما في «التمهيد» (١٠/ ١٧٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٣٩/ ٢٥٠٥)، و«السنن الكبرى» (١٠/ ٢١٦) من طرق عن الإمام مالك به.

قال شيخنا -رحمه اللَّه-: «حسن الإسناد موقوف». أ

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ق١٦٦/ أ) -ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٣ /٢٥٦) -، والآجري في «تحريم النرد» (٨٣/ ٣٣) من طريق عبدالعزيز الدراوردي وعبدالله بن جعفر، عن علقمة به.

۱۹۲۵-۷- موقوف صحیح - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۱۳۷/ ۲۰۱۷)، وسوید بن سعید (۵۰۰/ ۱۳۱۰- ط البحرین، أو ص۶۸۶- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲/ ۷۲۱/ ۱۲۷۳ -ط الزهيري)، وعبدالله بن وهب في «الموطأ»؛ كما في «التمهيد» (۱۳/ ۱۷۲)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٣٩/ ٢٠٥٢)، و«السنن الكبرى» (١٠/ ٢١٦) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده صحيح على شرطهما.

وقال شيخنا الألباني -رحمه الله-: «صحيح الإسناد موقوفًا».

وأخرجه ابن وهب في «الموطأ»؛ كما في «التمهيد» (١٧٦/ ١٧٦)، والآجري في «تحريــم النرد» (٨٣/ ٣٥ و٨٥/ ٣٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١١/ ٢١٦) من طرق عن نافع به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحداً مِن أَهلِهِ يَلعَبُ بِالنَّردِ؛ ضَرَبَهُ، وَكَسَرَهَا. قَالَ يَحيَى: وَسَمِعتُ مَالِكًا(١) يَقُولُ: لا خَيرَ في الشَّطَرَنج، وَكَرِهَهَا. وَسَمِعتُهُ يَكرَهُ اللعِبَ بِهَا وَبِغَيرِهَا مِنَ البَاطِلِ، وَيَتلَو هَذِهِ الآية: ﴿فَمَاذَا بعد الحَق إِلاَّ الضّلال﴾ [يونس: ٣٢].

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٣٣٦/ ٧٦٢) من طريق ابن أبــي أويــس، عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## ٥٣- كتاب السلام

١- باب العمل في السّلامر

٢- باب ما جاء في السّلام على اليهوديّ والنّصرانيّ

٣- باب جامع السّلام



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٥٣- كتابُ السَّلامِ

#### ١- بابُ العَمَل في السَّلام (في رواية «مص»: «التسليم»)

اللَّه ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ): قَالَ (فِي رُوايَة «حد»: «أَنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ):

«يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ القَومِ وَاحِدٌ: أَجزَأَ عَنهُم». ١٩٢٧ - ٢ - وحدَّثني عَن مَالِكِ، عَن (في رواية «مــــــ»: «أخبرنـــا») [أَبِسي

۱۹۲۲-۱- صحیح تغیره - روایه أبي مصعب الزهري (۲/۱۳۷/۱۳۷)، وسوید ابن سعید (۶۶/ ۱۳۷/ ۱۳۷- ط البحرین، أو۷۷/ ۲۰۱۸- ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣٧٧/ ٤٩٠): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٠/ ٣٨٧/ ١٩٤٤٣) -ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٢٥/ ٣٣٦)، و«شعب الإيمان» (٦/ ٤٦٦/ ٨٩٢٣)-: عن معمر، عن زيد بن أسلم به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وقد روي موصولاً لكن لا يصح.

وللحديث شواهد كثيرة يصح بها، وقد فصلتها في كتابي: «عجالة الراغب المتمني» (٢٢٥).

۱۹۲۷ – ۲ – موقوف صحیـــح – روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۳۷ – ۱۳۸/ ۱۳۸ – ۱۳۸/ ۲۰۱۹)، وسـوید بـن سـعید (۵٤٥/ ۱۲۹۲ – ط البحریـن، أو ص ٤٧٩ – ط دار الغــرب)، و عمد بن الحسن (۳۲۳ – ۳۲۴/ ۹۱۶).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٥٥٥/ ٨٨٧٨) من طريق الوليد بــن كشير، عن محمد بن عمرو بنحوه.

قلت: سنده صحيح.

(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

نُعَيم - «مص»، و «حد»، و «مح»] وَهبِ بنِ كَيسَانَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرِ و بنِ عَطَاء؛ أَنَّهُ قَالَ:

كنت جَالِساً عِندَ عَبدِاللَّه بنِ عَبَّاس، فَدَخَلَ عَلَيهِ رَجُل مِن أَهلِ اليَمَنِ (فِي رَواية "مح": "رجل يماني")، فَقَالَ: السلامُ عَلَيكُم وَرَحَمَّ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ، ثُم زَادَ شَيئًا مَعَ ذَلِكَ -أيضًا-، قَال ابن عَبَّاسٍ -وَهُوَ يَومَئِذٍ قَد ذَهَبَ بَصَرُهُ-: مَن هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا اليَمَانِيُّ الَّذِي يَعْشَاك، فعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ [حَتَّى عَرَفَهُ - "مح"]، قَالَ: فَقَالَ [عَبْدُاللَّهِ - "مح"] ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلامَ انتَهَى إِلَى البَركَةِ (۱).

قَالَ يَحيَى: [وَ - «مص»] سُئِلَ مَالِكٌ (٢): هَل يُسَلَّمُ عَلَى المَرَأَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (٣)؛ فَلا أَكرَهُ ذَلِك، وأَمَّا الشَّابَّةُ؛ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ.

## ٧- بابُ ما جاءَ في السَّلام على اليهوديِّ والنَّصرانيِّ

١٩٢٨ - ٣ - حَدَّثَنِي عَن مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّهِ

<sup>=</sup> وأخرج (٦/ ٤٥٥/ ٨٨٧٧) بسند صحيح عن ابن وهب؛ قال: أخبرني ابن جريج: أن عطاء بن أبي رباح حدثه: أن ابن عباس أتاهم يومًا في مجلس فسلم عليهم، فقال: سلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: من هذا؟ فقلت: عطاء، فقال: انته إلى: وبركاته، قال: شم تلا: ﴿رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد﴾ [هود: ٧٣].

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) أي: قوله: «بركاته».

<sup>(</sup>۲) رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۸/ ۲۰۲۰)، وسويد بن ســعيد (ص٥٤٦ – ط البحرين، أو ص٤٨٠ –ط دار الغرب).

<sup>(</sup>٤) العجوز التي انقطع أرب الرجال منها.

۱۹۲۸-۳- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۸/ ۲۰۲۱)، وابن القاسم (۲۰۲۱/ ۱۲۹۳ - ط البحریت، أو ۲۲۰/ ۲۰۲۱ - ط البحریت، أو ۵۷۰/ ۲۹۲- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۳/ ۹۱۳).

وأخرجه البخاري في «صحيح» (٦٢٥٧ و٦٩٢٨)، و«الأدب المفرد» (٢/ ٢٦١) =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابن دِينَارِ، عَن عَبدِاللَّهِ بْن عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ:

"إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيكُم أَحَدُهُم؛ فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيكُم (١)، فَقُل (في رواية «مح»: «فقولوا»): عَلَيكَ (٢)».

قَالَ يَحيَى: وَسُئِلَ مَالكُ (٣) عَمَّن سَلَّمَ عَلَى اليَهُودِيِّ أَو النَّصرَانِيِّ: هَل يَستَقِبلُهُ ذَلِك؟ [قَالَ - «مص»]: فَقَالَ: لا.

#### ٣- بابُ جامِع السَّلامِ

١٩٢٩ - ٤ - حَدَّثَنِي عَن مَالِك، عَن إسحَقَ بنِ عَبدِاللَّه بنِ أَبِي طَلحَـة، عَن أَبِي طَلحَـة، عَن أَبِي (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «أن أبا») مُرَّةَ -مَولَى عَقِيـلِ بنِ أَبِي

=١١٠٦ -ط الزهيري) عن عبدالله بن يوسف، ويحيى القطان، وإسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٩٢٨)، ومسلم في «صحيحـه» (٢١٦٤/ ٩) من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن دينار به.

وأخرجه مسلم (٢١٦٤/ ٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

(١) أي: الموت، ومنه الحديث: «لكل داء دواء إلا السام»، قيل: وما السام يــا رسـول الله؟! قال: «الموت».

(۲) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۷/ ۱٤٠): «هكذا رواه يحيـــى بلفــظ الواحــد من غير واو –في «الأصل»: واحد!! وهو خطأ-، وتابعه طائفة مـــن الــرواة عــن مــالك علــى ذلك، وقال القعنبي: «عليكم» بلفظ الجماعة من غير واو –أيضًا–».

(٣) رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٣٨-١٣٩/ ٢٠٢٢)، وسويد بن سيعيد (ص٤٦ -ط البحرين، أو ٤٨٠/ ٦٦٦ -ط دار الغرب).

۱۹۲۹-۶- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۹/ ۲۰۲۳)، وابن القاسم (۹۲ -۱۹۲۹)، وسوید بن سعید (۵۶۵/ ۱۲۹۶- ط البحرین، أو ۱۷۹/ ۱۲۰- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٦٦ و٤٧٤) عن إسماعيل بن أبي أويس، وعبداللُّــه بــن يوســف، ومسلم (٢١٧٦/ ٢٦) عن قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعني

طَالِبٍ-، عَن (في رواية «مص»، و «قس»، و «حد»: «أخبره عن») أبي وَاقِدٍ اللَّيثِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَينَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسجِدِ والنَّاسُ مَعَهُ ؛ إِذَ أَقبَلَ نَفُرٌ ثَلاثَةٌ ، فَأَقبَلَ اثنَان إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وذَهبَ وَاحدٌ ، [قالَ - «قس» و«مص»]: فَلمَّا وَقَفَا عَلَى مَجلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا وَرَّمَى فُرِجَةٌ (١) فِي الحَلقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ؛ فَجَلَسَ خَلفَهُم، وَأَمَّا النَّالِثُ وَقَلَاثُ فَأَدبَرَ ذَاهِباً، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«ألا أُخبِرُكُم عَنِ (في رواية «حد»: «خبر») النَّفَ الثَّلاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُم؟ فَأُوَى (١) إِلَى اللَّه؛ فَآوَاهُ (٣) اللَّه، وَأَمَّا الآخرُ؛ فَاستَحياً (٤)؛ فَاستَحياً اللَّهُ مِنه، وَأَمَّا الآخرُ؛ فَاعرَضَ اللَّهُ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- «حد»] عَنهُ».

• ١٩٣٠ - ٥ - وحدَّثني عَن مالكِ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») إســحَقَ ابن عَبدِاللَّه بنِ أَبِي طَلحَةَ، عَن أَنَس بن مالكِ:

قال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٦/ ١١٠٠): «وإسناده صحيح، وكذلك قال العراقي [في «المغني عن حمل الأسفار» (٤/ ٨٤)]» ا.هـ.

وقال في «صحيح الأدب المفرد» (٨٦٢): «صحيح موقوفًا» ١.هـ.

<sup>(</sup>١) هي الخلل بين الشيئين. (٢) لجأ.

<sup>(</sup>٣) أي: جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه.

<sup>(</sup>٤) أي: ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء منه ﷺ ومن أصحابه.

<sup>(</sup>٥) أي: عن مجلسه عليه ولم يلتفت إليه، بل ولي مدبرًا.

۱۹۳۰-۰- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۳۹-۱۲۰)، وسويد بن سعيد (۱۲م/ ۱۲۹-۱۲۹- ط البحرين، أو ص٤٨٠- ط دار الغرب)، وحمد بن الحسن (۳۲۷/ ۹۲۱).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٦٣٤/ ١١٣٢ – ط الزهيري)، وعبدالله ابن المبارك في «الزهد» (٢٨/ ٢٠٥)، وابن أبي الدنيا في «الشكر» (٤٧/ ٩٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ١٠٩/ ٤٤٥٠) من طرق عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّـهُ عَنهُ- «حـد»]، وَسَـلّمَ عَلَيهِ رَجُلٌ؛ فَرَدَّ عَلَيهِ السّلامَ، ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرّجُلَ: كَيفَ أَنتَ؟ فَقَالَ: أَحَدُ إِلَيكَ اللَّه، فَقَالَ عُمَرُ: ذَلِكَ الَّذِي (في رواية «مح»: «هذه») أَرَدتُ مِنكَ.

١٩٣١ - ٦ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») إِسحَقَ ابن عَبدِاللَّهِ بن أَبي طَلحَةَ: أَنَّ الطُّفَيلَ بنَ أُبيّ بنِ كَعبٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ، فَيَغدُو مَعَهُ إِلَى السَّوق، قَالَ: فَإِذَا غَدَونَا إِلَى السَّوق؛ لَم يَمُرَّ عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ (١)، وَلا صَاحِبِ غَدَونَا إِلَى السَّوق؛ لَم يَمُرَّ عَبدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ (١)، وَلا صَاحِب بَيعَةٍ (٣) وَلا مِسكِين، وَلا أَحَدِ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيهِ [عَبدُاللَّهِ - «مح»]، قَالَ الطُّفَيلُ: فَجِئتُ عَبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ يَوماً، فَاستَتَبعَنِي (٣) إِلَى السُّوقِ، [قَالَ - «مح»]: فَجِئتُ عَبدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ يَوماً، فَاستَتَبعَنِي (٣) إِلَى السُّوقِ، [قَالَ - «مح»]:

۱۹۳۱-۲- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱٤٠/ ۲۰۲۵)، وصويد بن سعيد (۲۰۲۱ ۱۲۹۲- ط البحرين، أو ٤٨٠/ ٢٦٧- ط دار الغرب)، ومحمد بسن الحسن (۳۲۳/ ۹۱۲).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٥٦١ / ١٠٠٦ -ط الزهيري)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٤٣٤/ ٨٧٩٠) من طريقين عن مالك به.

قال النووي في «رياض الصالحين» (٥٥٠): «رواه مالك في «الموطأ» بإسناد صحيح».

وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «مشكاة المصابيح» (٤/ ٣٢٣- «هداية»): «قلت: سنده صحيح».

وكذا صححه في «صحيح الأدب المفرد».

(١) أي: بائع رديء المتاع، ويقال له -أيضًا-: سقطي، والمتاع الرديء ســقط، ويجمـع على أسقاط.

قال الزرقاني: هو بفتح السين والقاف، وقال في «النهاية»: «سقاط».

(۲) قال التلمساني في «الاقتضاب» (۲/ ۰۱۱): «بفتح الباء للكافة، وقيَّده الجيًّاني
 وابن عتاب بكسرها.

قال الجيَّاني: هي حالة من البيع؛ كالرُّكّبة والقِعْدة...، ١.هـ.

(٣) طلب منى أن أتبعه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصنَعُ فِي السُّوقِ (في رواية «مص»، و«مح»، و«حد»: «بالسوق»)، وأنت لا تَقِفُ عَلَى البَيّع (١)، وَلا تَسأُلُ عَنِ السّلَع (٢)، وَلا تَسُومُ (في رواية «مح»، و«حد»: «تساوم») بها، وَلا تَجلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوق؟! قَالَ: وَأَقُولُ: وَحَلَولُ: الجلِسُ بنَا هَهنَا نَتَحَدَّثُ، قَالَ: فَقَالَ لِي عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطنِ! -وكَانَ الطُّفَيلُ ذَا بَطنٍ - إِنَّمَا نَعْدُو مِن أَجلِ السّلام، نُسَلِّمُ عَلَى مَن لَقِينَا.

١٩٣٢ - ٧ - وحدَّثني عَن مَالِكٍ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ:

أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عَبدِاللَّـه بنِ عُمَرَ، فَقَـالَ: السَّلامُ عَلَيكُـــ[ــم - «مص»] وَرَحَمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، والغَاديَاتُ والرَّائِحَاتُ (٣)، فَقَالَ لَهُ عَبدُاللَّـهِ بـنُ عُمَرَ: وَعَلَيكَ أَلفاً، ثُمَّ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

٨- وحدَّثنى عَن مالكٍ<sup>(١)</sup>؛ أَنَّهُ بَلغَهُ:

[أَنَّهُ يُستَحَبُّ - «مص»، و«حد»] إِذَا دُخِلَ البَيتُ غَيرُ المَسكُونِ يُقَــالُ (في رواية «مص»: «يقول»): السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّه الصَّالِحِينَ.

١٩٣٣ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي (في رواية "مـــــ»: "أخبرنــا أبــو") جَعفَــرٍ

(١) أي: البائع. (٢) جمع سلعة: وهي البضاعة.

۱۹۳۲-۷- موقوف ضعیف - روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۲/ ۱٤٠/ ۲۰۲۱)، وسوید بن سعید (۱۲ ۱۲۹۷-ط البحرین، أو ۲۸۱/ ۲۸۸- ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعیف؛ لانقطاعه.\*

(٣) معناه التي تغدو وتروح.

(٤) رواية أبــي مصعـب الزهــري (٢/ ١٤١/ ٢٠٢٧)، وســويد بــن ســعيد (٥٤٧/ ١٢٩٩ –ط البحرين، أو صــ ٤٨١ –ط دار الغرب).

**۱۹۳۳ - موقوف صحیح** - روایة سوید بن سعید (۱۲۹۸ /۱۲۹۸ - ط البحریسن، أو ص٤٨١ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۳/ ۹۱۱) عن مالك به.

فلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

القَارىء؛ قَالَ:

كُنتُ أَجلِسُ إِلَى جَنبِ ابْنِ عُمَرَ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيهِ إِنسَانٌ رَدَّ عَلَيهِ ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيهِ إِنسَانٌ رَدَّ عَلَيهِ ابْنُ عُمَرَ مِثلَ مَا يُقَالُ لَهُ، يَقُولُ الرَّجُلُ: السَّلامُ عَلَيكُم السَّلامُ - «حد»، و«مح»].

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

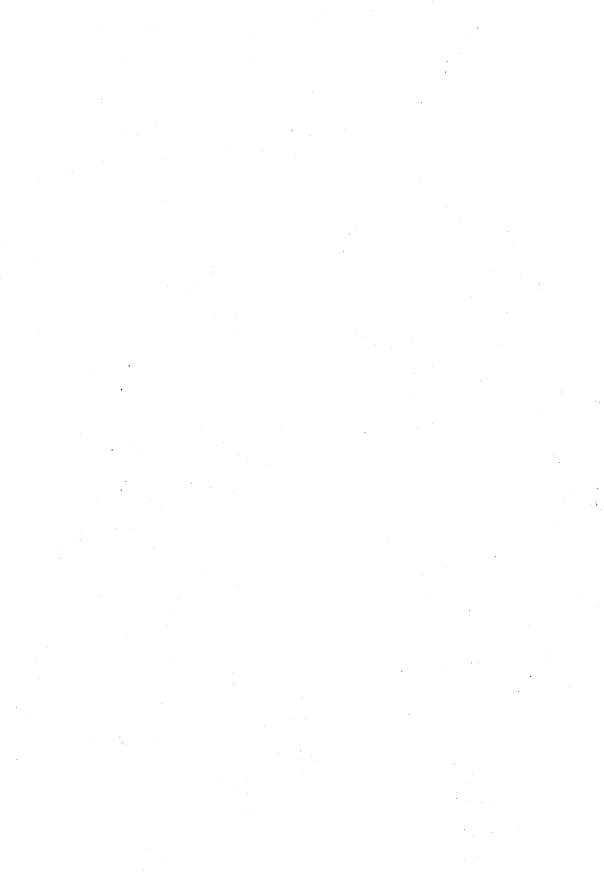

#### ٥٤ - كتاب الاستئذان

- ١- باب الاستئذان
- ٢- باب ما جاء في التّشميت في العطاس
  - ٣- باب ما جاء في الصّور والتّماثيل
    - ٤- باب ما جاء في أكل الضّبّ
    - ٥- باب ما جاء في أمر الكلاب
    - ٦- باب ما جاء في أمر الفنم
- ٧- باب ما جاء في الفارة تقع في السّمن، والبدء بالأكل قبل الصّلاة
  - ٨- باب ما يتقى من الشَّؤم
  - ٩- باب ما يكره من الأسماء
  - ١٠- باب ما جاء في الحجامة، وأجرة الحجّام
    - ١١- باب ما جاء في المشرق
  - ١٢- باب ما جاء في قتل الحيّات الّتي في البيوت، وما يقال في ذلك
    - ١٣- باب ما يؤمر به من الكلام في السّفر
    - ١٤- باب ما جاء في الوحدة في السَّفر للرَّجال والنِّساء
      - ١٥- باب ما يؤمر به من العمل في السَّفر
        - ١٦- باب الأمر بالرّفق بالملوك
      - ١٧- باب ما جاء في أمر المملوك وهيئته

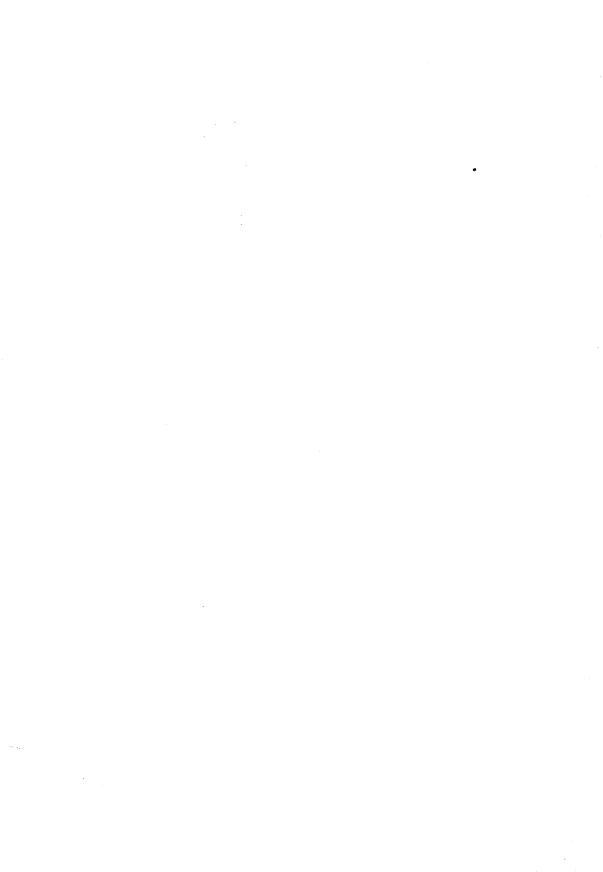

# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٥٤- كتَّابُ الاستئذانِ<sup>(١)</sup> ١- بابُ الاستئذان

١٩٣٤ - ١ - حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») صَفْوَانَ بنِ سُلَيم، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارِ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ (في رواية «مح»: «أن النبي عَلَيْه») سَأَلَهُ رَجُلٌ (في رواية «حد»: «أن رجلاً سأل النبي عَلَى»)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَستَأذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: «نَعَم»، قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّي مَعَهَا فِي البَيتِ(٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه (في رواية «حد»: «النبي») عَلَيْه: «استَأذِنَ عَلَيهَا»، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّي خَادِمُهَا (في رواية «مح»: «أخدمها»)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: «استأذِن عَلَيهَا؛ أَتُحِبُ أَن تَرَاهَا «مح»: «أخدمها»)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ: «استأذِن عَلَيهَا؛ أَتُحِبُ أَن تَرَاهَا

(١) طلب الإذن بالدخول المأمور به في قوله -تعالى-: ﴿لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عي أهلها﴾ [النور: ٢٧].

۱۹۳۶ – ۱ – ضعیف – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۱/ ۲۰۲۸)، وسسوید بـن سعید (۷۶۷/ ۱۳۰۰ – ط البحریــن، أو ۱۸۹/ ۱۲۹ – ط دار الغـرب)، ومحمـد بـن الحسـن (۳۲۰/ ۳۲۰).

وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣٣٦/ ٤٨٨ -ط المؤسسة، أو ٥٠٨/ ٤٨٤ -ط دار الصميعي)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢٥٩/ ٧٩٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٩٧)، و«الآداب» (٨٩١/ ٤٠٨) من طرق عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/ ٢٢٩): «وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه، ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل أمه، ولا بنته، ولا أخته، ولا ذات محرم منه عريانةً؛ لأن المرأة عورة فيمنا عدا وجهها وكفيها، ولا يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع، لا يختلفون في ذلك» ا.هـ.

(٢) يريد: أنهما ساكنان في بيت واحد، والله يقول: ﴿غير بيوتكم﴾.

<sup>(</sup>يحيى) = بحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عُرِيَانَةً؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «فَاستَأذِن عَلَيهَا».

١٩٣٥ - ٢ - وحدَّنني مَالِكَ، عَنِ الثَّقَةِ عِندَهُ، عَن بُكَيرِ بنِ عَبدِاللَّه بـنِ الأَشَةِ، عَن بُكَيرِ بنِ عَبدِاللَّه بـنِ الأَشَجِّ، عَن بُسـرِ بـنِ سَـعِيدٍ، عَـن أَبِـي سَـعِيدٍ الخُـدرِيِّ، عَـن أَبِـي مُوسـى الأَشعَريِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«الاستِئذَانُ ثَلاثٌ، فَإِن أُذِنَ (في رواية «قس»: «أذنوا») لَك؟ فَادخُل، وإلاً؛ فَارجع».

١٩٣٦ - ٣- وحدَّثني مَالكُ، عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِالرَّحَمنِ، عَن غَيرِ

۱۹۳۰-۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۱/ ۲۰۲۹)، وابن القاسم (۱۹۰۸ / ۱۲۱۸ - ط البحرین، أو ۱۸۵۸ (۱۳۱۰ - ط البحرین، أو ۱۸۵۸ (۱۳۱۰ - ط دار الغرب)، وابن بكیر (ل ۲۰۲۱/ ب- نسخة الظاهریة) (۱).

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطــأ» (٦٢٧/ ٨٤٦) من طريـق القعنــي، وابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (١٩١/ ١٢٥) من طريــق ابــن وهــب، كلاهمــا عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ١٥٤ - ١٥٥): «هكذا قال مالك في إسناد حديثه هذا: عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى الأشعري؛ وهذا وهم ممن رواه هكذا.

وهذا لا معنى له؛ لأن أبا سعيد الخدري لم يرو هذا الحديث -قـط- عـن أبـي موسـى الأشعري، وإنما رواه عن النبي ﷺ وشهد بذلك لأبي موسى.

وقد خرج بعض الرواة له مخرجًا؛ كأنه قال: عن أبي سمعيد الخدري، عمن قصة أبي موسى، عن النبي ﷺ » ا.هـ.

قلت: وهو كما قال، وقد أخرجه مسلم في «صحيحـه» (٣/ ١٦٩٤–١٦٩٥/ ٢١٥٣/ ٣٤) من طريق ابن وهب: حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير به؛ كما قال ابن عبدالبر.

۱۹۳۱ - ۳- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۱ - ۱۶۲/ ۲۰۳۰)، وسوید بن سعید (۵۰۱/ ۱۳۱۲ - ط البحرین، أو ص۶۸۶ - ۸۸۵ - ط دار الغرب).

(أ) كما في «التعليق على غرائب حديث مالك» (ص١٩١).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَاحِد مِن عُلَمَائِهم: ر

أَنَّ أَبَا مُوسَى الأشعَريُّ جَاءَ يَستَأذنُ عَلَى عُمَرَ بِن الخَطَّابِ [-رَضِي َ اللَّهُ عَنهُ- «حد»]، فَاستَأذَنَ ثَلاثاً ثُمَّ رَجَعَ، فَأَرسَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فِي أَثَـرهِ، فَقَالَ: مَالَكَ لَم تَدخل؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى [الأشعَريُّ - «حد»]: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّـه ﷺ يَقُولُ: «الاستِئذَانُ ثَلاثٌ، فَإِن أَذِنَ لَـكَ؛ فَادخُل، وَإِلاًّ؛ فَارجع»، فَقَالَ عُمَرُ: وَمَن يَعلَمُ هَذَا (في رواية «مص»: «ذلك»)؟ لَئِن لَـم تَـأْتِني بِمَن يَعلَمُ ذَلِكَ؛ لأَفعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا، فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى [الأشعريُّ -«حداً حَتَّى جَاءَ مَجلِساً فِي المُسجدِ، يُقَالُ لَهُ: مَجلِسُ الأنصَار، فَقَالَ: إنَّى أَخبَرتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (في رواية «مص»، و «حد»: «أن رسول الله ﷺ قال»): «الاستِئذَانُ ثُلاث، فَإِن أَذِنَ لَك؛ فَادخَل، وَ إِلاَّ؛ فَارجع»، فَقَالَ: لَئِن (في رواية «مص»: «إن») لَم تَــاْتِنِي بمَـن يَعلَـمُ هَــذَا؛ لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِن كَانَ سَمِعَ ذَلِكَ أَحَدُّ مِنكُم؛ فَلَيَقُـمَ مَعِـي، فَقَـالُوا لأبي سَعِيدٍ الخُدريّ: قُم مَعَهُ -وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصغَرَهُم-، فَقَامَ مَعهُ، فَأَخبَرَ بذَلِكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، فَقَال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لأبي مُوسى [الأشعرِيِّ -

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٧/ ٥١٨٤): حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، لكن له طرق أخرى يصح بها؛ منها:

۱- ما أخرجه البخاري (۲۰۱۲ و۷۳۵۳)، ومسلم (۲۱۵۳/ ۳۱) من طريق عبيد بن عمير: أن أبا موسى استأذن على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بنحوه.

۲- وآخر عند البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣/ ٣٣) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه.

٣- ويشهد لآخر الحديث: ما أخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٦/ ٥١٨٥)، والبزار في «البحر الزخار» (٨/ ١٢٧- ١٢٨/ ٣١٣٣) من طريق هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه به.

قلت: سنده حسن.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»]: أمَا إِنَّي لَم أَتَّهِمكَ، وَلَكِنِّ [\_ي - «مص»، و«حد»] خَشِيتُ أَن يَتَقَوَّلُ (١) النَّاسُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ.

١٩٣٧ - [أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:

«لا يُقِيمُ أَحَدُكُم الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ؛ فَيَجْلِسَ فِيهِ» - «مح»].

٢- بابُ [ما جَاءَ فِي - «مص»] التَّشميتِ في العُطَاسِ
 (في رواية «مص»: «في تشميت العاطس»)

١٩٣٨ - ٤ - حَدَّثَنِي مالِك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّه بـن

(١) يكذب.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٢٦٩) -ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»؛ كما في «الفتح»-: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

قال الحافظ: «وهذا الحديث ليس في «الموطآت»؛ إلا عند ابن وهب، ومحمد بن الحسن. وقد أخرجه الدارقطني من رواية إسماعيل (بنن أبي أويس)، وابن وهب، وابن الحسن، والوليد بن مسلم، والقاسم بن يزيد، وطاهر بن مدرار، كلهم عن مالك.

وأخرجه الإسماعيلي من رواية القاسم بن يزيد الجرمي، وعبدالله بن وهب؛ جميعًا عن مالك» ا.هـ.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (۹۱۱ و ۲۲۷۰)، و «الأدب المفسرد» (۲/ ۱۳۹/ ۱۲۰۰) و الزهيري)، ومسلم في «صحيحه» (۲۱۷۷) من طرق عن نافع به.

۱۹۳۸ - ٤ - صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٤٢ - ١٤٣/ ٢٠٣١)، وسويد بن سعيد (٨٤ / ١٣٠١ - ط البحرين، أو ص ٤٨١ - ٤٨٢ - ط دار الغرب)، ومجمد ابن الحسن (٣٣٦) ٩٥٤).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١٠/ ٥٣/ ١٩٦٨٢) عن معمر، عن عبداللَّه بن=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَبِي بَكْرِ [بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - «مح»]، عَن أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"إِن عَطَسَ؛ فَشَمِّتُهُ"، ثُمَّ إِنْ (في رواية «حد»: «وإِن») عَطَسَ؛ فَشَمِّتُهُ، ثُمَّ إِنْ (في رواية «حد»: «وإِن») عَطَسَ؛ فَقُل: إنَّكَ مُضَنُوكٌ "مَ إِنْ (في رواية «حد»: «وإِن») عَطَسَ؛ فَقُل: إنَّكَ مَضنُوكٌ "كُونَ").

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»]: قَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ أَبِي بَكرٍ: لا أَدرِي أَبعدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ؟

# ١٩٣٩ - ٥ - وحدَّثني مَالكٌ، عَن نَافِع:

=أبى بكر به.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ١٦٥): «لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله».

وقال في «التمهيد» (١٧/ ٣٢٥): «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وهو حديث يتصل عن النبي ﷺ من وجوه؛ منها: حديث سلمة بن الأكوع، وحديث أبي هريرة» أ.هـ.

قلت: وهو كما قال، وحديث سلمة بن الأكوع وأبي هريرة صحيحان، وقد فصلت تخريجهما في «عجالة الراغب المتمني» (٢٥١ و ٢٥١).

(١) قال ثعلب: معناه: أبعد الله عنك الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك.

وقال ابن الأثير: التشميت: الدعاء بالخير والبركة، واشتقاقه من الشوامت؛ وهي القوائم؛ كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله -تعالى-.

وقيل: معناه: أبعدك اللَّه عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك.

(٢) أي: مزكوم، والضناك: الزكام، يقال: أضنكه الله وأزكمه.

قال ابن الأثير: والقياس: مضنك ومزكم، ولكنه جاء على ضنك وزكم.

۱۹۳۹ - ٥- موقوف صحيح - روايــة أبـي مصعـب الزهـري (۲/ ۱۱۶۳/ ۲۰۳۲)، وسويد بن سعيد (۸۶۸/ ۱۳۰۲ – ط البحرين، أو ص۶۸۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٥٠٨/ ٩٣٣ -ط الزهميري)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٣٠٠/ ٩٣٥٠) من طريقين عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ (في رواية «مص»: «عن عبداللَّه بن عمر؛ أنه كان») إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرِحَمُكَ اللَّهُ؛ قَالَ: يَرِحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُم، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُم. ٣- بابُ ما جاءَ في الصُّوروالتَّماثيل

• ١٩٤٠ - حَدَّثَنِي مالكٌ، عَن إسحَقَ بِنِ عَبدِاللَّه بِنِ أَبِي طَلحَةً: أَنَّ رَافِعَ بِنَ إِسحَقَ - مَولَى [آل - «حد»] الشَّفَاء - أَخبَرَهُ، قَالَ:

= قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٠/ ٩٣٤٩) من طريق ابن المبارك، عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

قلت: كذا وقع في المطبوع: عبدالله (مكبرًا)، والصواب -والله أعلم-: عبيدالله (بالتصغير)؛ لأنه من شيوخ ابن المبارك، بخلاف (المكبر)؛ فلم يذكروه في شيوخ ابن المبارك، والله أعلم.

قلت: وسنده صحيح.

وصححه شيخنا الألباني -رحمه الله-.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٦٩٠/ ٢٠٥٠) من طريق ابن عجلان، عـن نافع به.

قلت: سنده حسن.

• ۱۹٤٠ - حصحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۳ / ۱۳۰۳)، وابسن القاسم (۱۲۸ / ۱۲۵)، وسويد بن سعيد (۱۲۵ / ۱۳۰۸ - ط دار الغرب).

وأخرجه الترمذي (٥/ ١١٥/ ٢٨٠٥)، وأحمد (٣/ ٩٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٢/ ٥٤٥- ٤٧٦/ ١٦٠/)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٠ /١٦٠/ ٤٧٩ - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٧٣/ ٢٨٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ١٣٠٩) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وصححه شيخنا العلامة الألباني -رحمه اللُّه- في «صحيح موارد الظمآن» (١٢٤٣).

دَخَلتُ أَنَا وَعَبدُاللَّهِ بنُ أَبِي طَلحَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيّ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«أَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدخُلُ بَيتَاً فِيهِ تَمَاثِيلُ أَو تَصَاوِيرُ (في رواية «مص»: «صورة»، وفي رواية «قس»: «صوره») -شك إسحَقُ، لا يَدرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ-.

١٩٤١ - ٧- وحدَّثني مَالِكٌ، عَن أَبِي النَّضرِ [-مَولَى عُمَرَ بْنِ عُبَيدِاللَّهِ

۱۹۶۱-۷- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۳-۱۶۶/ ۲۰۳۲)، وابسن القاسم (۲/ ۱۶۳-۱۶۶/ ۲۰۳۶)، وسوید بن سعید (۹۵۹/ ۱۳۰۰- ط البحریس، أو ۶۸۲- ۱۳۲۸ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۰-۳۲۱/ ۹۰۶).

وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٣٠- ٢٣١/ ١٧٥٠)، والنسائي في «المجتبى» (٨/ ٢١٢)، و«الكبرى» (٥/ ٩٩٩/ ٢٩٦٦)، وأحمد (٣/ ٤٨٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٨٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١٦٢ / ١٦١/ ٥٨٥ - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٥٥- ٣٥٥/ ٣٩٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٠٤)، والروياني في «مسنده» (٢/ ١٥٩/ ٩٨٧)، والبيهقي (٧/ ٢٧١) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات، غير قوله: فوجد عنده سهل بن حنيف؛ فإنـه وهم من الإمام مالك.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/ ١٩٣ – ١٩٣): «وفيه -أي: «الموطأ» –: عن عبيدالله أنه دخل على أبي طلحة؛ فأنكر ذلك بعض أهل العلم، وقال: لم يلق عبيدالله أبا طلحة، وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا؟! وأظن ذلك -والله أعلم من أجل أن بعض أهل السير (أ) قال: توفي أبو طلحة سنة (٣٤ هـ) في خلافة عثمان -رضي الله عنه -، وعبيدالله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع.

قال ابن عبدالبر: اختلف في وفاة أبي طلحة، وأصح شيء في ذلك: ما رواه أبو زرعة=

<sup>(</sup>أ) هذا قول أبي حاتم الرازي، وابن بكير، وابن نمير.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

=قال: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛ قال: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي أربعين سنة؟! فكيف يجوز أن يقال: إنه مات (٣٤ هـ)، وهو قد صام بعد رسول الله على أربعين سنة؟! وإذا كان كذلك -كما ذكرنا- صح أن وفاته لم تكن إلا بعد خسين سنة من الهجرة، والله أعلم (١).

وأما سهل بن حنيف؛ فلا يشك عالم بأن عبيداللَّه بن عبداللَّه لم يسره، ولا لقيه، ولا سمع منه، وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه؛ لأن سهل بن حنيف توفي سنة (٣٨ هـ)، وصلى عليه علي -رضي اللَّه عنه-، ولا يذكره في الأغلب عبيداللَّه بن عبداللَّه؛ لصغر سنة -يومتذ-، والصواب في ذلك -واللَّه أعلم-: عثمان بن حنيف؛ كذلك رواه محمد بن إسحاق (ب) عن أبي النضر -سالم-، عن عبيداللَّه بن عبداللَّه؛ قال: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده، فوجدنا تحته نمطًا -وساق الحديث بمعنى حديث مالك عن أبي النضر-» ا.هـ.

وقال في «الاستذكار» (٢٧/ ١٧١/ ٤٠٦٧): «وهذا الحديث منقطع غير متصل؛ لأن عبيدالله بن عبدالله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة!! ولا حفظ له عنهما -ولا عن أحدهما- سماع، ولا له سن يدركها به، والله أعلم» ا.هـ.

ثم ذكر نحو ما ذكر في «التمهيد» -مختصرًا-.

وقوله: لأن عبيدالله لم يدرك سهل بن حنيف، ولا أبا طلحة: أما سهل بن حنيف؟ فمُسَلَّم به، وأما أبو طلحة؛ فإن المصنف نفسه -رحمه الله- رد هذا الكلام كما تقدم عنه آنفًا، فكأنه تراجع عما قاله في «الاستذكار»، وقد ألمح إلى هذا الـتراجع في نهايـة كلامـه مـن كتابـه «الاستذكار» (٢٧/ ١٧٢/).

ثم قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/ ١٩٣): «قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديث في دخول عبيدالله على أبي طلحة وسهل بن حنيف من أجل رواية ابن شهاب لهذا الحديث=

قلت: لكن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>أ) قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤١٥): "والظاهر أنه الصواب، ويؤيد كون ذلك صوابًا: رواية مالك في "الموطأ" عن أبي النضر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: أنه دخل على أبي طلحة (فذكر الحديث في التصاوير)، وقد صححه الترمذي، وعبيدالله بن عبدالله لم يدرك عثمان، ولا يصح له سماع من علي؛ فهذا يدل على تأخر وفاة أبي طلحة، والله أعلم" ا.هـ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه من طريقه: النسائي في «الكبرى» (٥/ ١٩٩٦/ ٩٧٦٥)، والطحاوي في «شـرح معـاني الآثار» (٤/ ٢٧٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ١٠٤– ١٠٥/ ٤٧٣٢).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

= على ما رواه ابن أبي ذئب؛ فصح وهم مالك في سهل بن حنيف، ا.هـ.

قلت: يشير -رحمه الله- إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٢٢٥ و٣٣٢٠ و٢٠٠٦ و٢٠٠٦ و٤٠٠٢ و٣٣٢٠ و٢٠٠٦ و٢٠٠٦ و٤٠٠٢ و٤٠٠٢ واب عيينة، وابن أبي عتيق، وابن أبي ذئب، ويونس بن يزيد الأيلي؛ كلهم عن الزهري (أ)، عن عبيدالله ابن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس، عن أبي طلحة به؛ إلا أنه لم يذكر قوله: «إلا رقمًا في ثوب».

قال ابن عبدالبر: «وكذلك وهم أبو النضر في روايته له عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي طلحة، ولم يدخل بينهما ابن عباس.

فالصحيح -في هذا الحديث- رواية الزهري له عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة.

كذا قال على بن المديني وغيره؛ وهو عندي كما قالوه، والله أعلم» ا.هـ.

قلت: وقد ألمح إلى هذا الترجيح -أيضًا- الإمام الدارقطني -رحمه الله- في كتابه الفـذ: «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (٦/ ٩).

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٣٨١): «أخرجه مالك في «الموطأ» عن أبي النضر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: أنه دخل على أبي طلحة يعوده، فذكر قصة، وفيها المتن المذكور، وزاد فيه استثناء الرقم في الثوب، فلعل عبيدالله سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده؛ فسمعه منه.

ويؤيد ذلك: زيادة القصة في رواية أبي النضر؛ لكن قال ابن عبدالبر: «الحديث لعبيدالله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة؛ فإن عبيدالله لم يدرك أبا طلحة، ولا سهل بن حنيف»، كذا قال، وكأن مستنده في ذلك: أن سهل بن حنيف مات في خلافة علي، وعبيدالله لم يدرك عليًا، بل قال علي بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت، ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة.

لكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر؛ فذكر القصة لعثمان بـن حنيف لا لسهل: أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمـدة، وكذلك أبـو طلحـة؛ فـلا يبعد أن يكون عبيدالله أدركهما» ا.هـ.

(أ) ورواه -أيضًا- عنه: شعيب بن حمزة، والزبيدي، وابن الماجشون، وابن أخي الزهري، والوليد بسن كثير، وموسى بن عقبة... وغيرهم.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

- «مص»، و «مح»]، عَن عُبَيدِ اللَّهِ بن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ بْنِ مَسعُودٍ:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلَحَةَ الْأَنصَارِيِّ يَعُودُهُ، قَالَ: فَوَجَدْ[نَا - «مص»، و«قس»] عِندَهُ سَهلَ بنَ حُنيفٍ، [قَالَ - «مص»، و«قسس»]: فَدَعَا أَبُو طَلَحَةَ إِنسَاناً، فَنَزَعَ نَمَطاً (١) مِن تَحتِهِ، فَقَالَ لَهُ سَهلُ بنُ حُنيفٍ: لِم تَنزِعُهُ؟ قَالَ: لَانَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَد قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا قَد عَلِمت، فَقَالَ سَهلٌ: لَانَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَد قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا قَد عَلِمت، فَقَالَ سَهلٌ: أَلَم (في رواية «مح»: «أو لم») يَقُل رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «إلاَّ مَا كَانَ رَقَمًا (٢) في ثُوبِ»؟ قَالَ: بَلَى، ولَكِنَّهُ (في رواية «حد»: «ولكن هذا») أَطَيَبُ لِنَفسِي.

١٩٤٢ – ٨- وحدَّثني مَالِكٌ، عَن نَافِع، عَنِ القَاسِـمِ بـنِ مُحَمَّـدٍ، عَـن عَائِشَةَ –زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «مص»، و«قُس»: «أُمُّ الْمُؤمِنِينَ»)–:

أَنَّهَا اشْتَرَت نُمرُقَةً (٣) فِيهَا تَصَاوِيرُ (٤)، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ قَامَ عَلَى البَابِ فَلَم يَدخُل، فَعَرَفَت فِي وَجهِهِ الكَرَاهِيَة، وَقَالَت: [فَقُلتُ - «مص»]: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وإِلَى رَسُولِهِ (في رواية «مص»: «رسول

والحديث صححه -على شرط الشيخين- شيخنا العلامة الألباني -رحمة الله عليه-ف «غاية المرام» (١٠٢/ ١٣٤)، وفاته ما ذكرته آنفًا.

وللحديث طريق أخرى: فأخرجه البخاري (٣٢٢٦ و٥٩٥٨)، ومسلم (٢١٠٦/ ٨٥ و٨٦) من طريق زيد بن خالد الجهني، عن أبي طلحة به.

<sup>(</sup>١) ضرب من البسط له خمل رقيق. (٢) أي: نقشًا ووشيًا.

۱۹٤۲ - ۸- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۵ - ۱۶۵ / ۲۰۳۵)، وابن القاسم (۲۲ / ۲۰۳۵)، وسوید بن سعید (۵۶۹ / ۱۳۰۱ - ط البحرین، أو۲۸۳ / ۲۷۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٢١٠٥ و ٢١٠١) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بـن أبي أويس، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ومسلم (٢١٠٧/ ٩٦) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) وسادة صغيرة. (٤) أي: تماثيل حيوان.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الله»)، فَمَاذَا أَذنَبتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَا بَالُ هَـذِهِ النَّمرُقَةِ (''؟»، قَالَت: اشتَريتُهَا لَكَ تَقعُدُ عَلَيهَا وَتَوسَدُهَا (في رواية «قس»: «تتوسَّدها»، وفي رواية «حد»: «اسْتريتها لِتَقْعُدَ عَلَيهَا ولتوسدها»)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَصحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَومَ القِيَامَةِ [بها - «قس»] [وَ - «حد»] يُقالُ (في رواية «مص»: «فيقال») لَهُم: أحيُوا مَا خَلَقتُم»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ البَيتَ الَّذِي فيهِ الصَّورُ لا تَدخُلُهُ المَلائِكَةُ».

198٣ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُروة، عَنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَائِشَـة - أُمِّ المُؤمِنِينَ - ؟ أَنَّهَا قَالَتْ:

لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ ذَكَرَ بَعضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَتَهَا بِأَرضِ الْحَبَشَةِ، وَكَانَت أُمُّ سَلَمَةً وَأُمُّ حَبِيبَةً قَدْ أَتَيا أَرضَ الْحَبَشَةِ؛ فَذَكُونَ كَنِيسَةً رَأَينَهَا بأرضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِية، وَذَكُونَ مِنْ حُسنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ النَّبِيُ ﷺ رَأْسَهُ، فَقَالَ:

«إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبرِهِ مَسجِدًا، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أي: ما شأنها فيها تماثيل.

۱۹٤۳ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۰۲/ ۱۹٤۷)، وسويد بن سعيد (۸ ۱۹٤۷). ط البحرين، أو ٤٨٢/ ٢٧١ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٣٤١): حدثنا إسماعيل بن عبدالله بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

وأخرجه البخاري (٤٢٧ و٤٣٤ و٣٨٧٣)، ومسلم (٥٢٨) من طرق عن هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>٢) قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٧٣): «هذا في «الموطأ» عند معن، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن برد، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، وليس عند ابن وهب، ولا ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير، ولا يحيى بن يحيى الأندلسي» ا.هـ. قلت: ومثله قال ابن عبدالبر في «التقصى» (ص ٢٧٦).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

صَوَّرُوا فِيهِ تِلكَ الصُّورَ؛ أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلقِ عِندَ اللَّهِ " - «مص "، و «حد "، و «بك »].

# ٤- بابُ ما جاءَ في أكل الضَّبِّ

١٩٤٤ - ٩ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن عَبدِ الرَّحَن بنِ عَبدِاللَّه بنِ عبدِالرَّحَنِ ابنِ عبدِالرَّحَن ابنِ اللهِ عبدِ الرَّحَن ابنِ اللهِ عبدِ الرَّحَن اللهِ عبدِ الرَّحَن اللهِ عبدِ الرَّحَن اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ الرَّحَن اللهِ عبدَ اللهِ عبدَ اللهِ عبدَ اللهِ عبدَ اللهِ عبدَ اللهُ عبدَ اللهِ عبدَ اللهِ عبدَ اللهِ عبدَ اللهِ عبدَ اللهِ عبدَ اللهُ عبدُ عبدُ اللهُ عبدُ

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (۱) عَلَيْ (في رواية «مص»، و«حد»: «النبي عَلَيْ») بَيتَ مَيمُونَةَ بِنْتِ (في رواية «حد»: «ابنة») الحَارِثِ، فَإِذَا ضِبَابٌ (۲) (في رواية «مص»: «فأتي بضباب») فِيهَا بَيضٌ (۳)، وَمَعَهُ عَبدُاللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بنُ الوَليدِ، فَقَالَ: «مِن أَينَ لَكُم هَذَا (في رواية «زد»: «ما هذا يا ميمونة؟!»)؟»، فَقَالَت:

۱۹۶۶-۹- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهــري (۲/ ۱۶۰۸/ ۲۰۳۱)، وعلـي بـن زياد (۱۷ -۱۷۷/ ۱۰۱)، وسويد بن سـعيد (۱۸۸/ ۱۶۰۱- ط البحريــن، أو ۵۱۱/ ۵۳۱ - ط دار الغرب) عن مالك به.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٩/ ٢٣٥): «لم يختلف الرواة لـ «الموطأ» في إسناد هذا الحديث وإرساله».

(١) في رواية «زد»: «عن سليمان بن يسار عن ابن عباس؛ قال: دخلت أنا وخالد بــن الوليد مع رسول الله!!»، وهو وهم محض.

(٢) جمع ضب، قال في «المصباح»: الضب: دابة تشبه الحرذون، وهي أنواع: فمنها ما هو على قدر الحرذون، ومنها أكبر منه، ومنها دون العنز وهو أعظمها، ومن عجيب خلقته: أن الذكر له زبّان، والأنثى لها فرجان تبيض منهما، والجمع: ضباب؛ مثل: سهم وسهام، وأضب -أيضًا-، مثل: فلس وأفلس، والأنثى: ضبة.

وقال الزرقاني: هو حيوان بري كبير القد، قيل: إنه لا يشرب الماء، وإن لحمــه يذهـب العطش، وإنه يعيش سبع مئة سنة فأزيد، ولا يسقط له سن، ويبول في كل أربعين يومًا قطرةً.

(٣) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٩/ ٢٣٥): «هكذا قال يحيى: فإذا ضباب فيها بيض، وقال ابن القاسم: فإذا بضباب فيها بيض، وقال القعنبي، وابن نافع، وابن بكير، ومطرف: فأتي بضباب، قال القعنبي: فيهن بيض، وقال غيره: فيها بيض» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

[ضِبَابٌ - «زد»] أهدَتهُ لِي أُختَى هُزَيلةُ بنتُ (في رواية «زد»، و«حد»: «ابنة») الحَارِثِ، فَقَالَ [النَّبِيُّ عَلَيُّ - «زد»] لِعَبدِاللَّه بنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بنِ الوَليدِ: «كُلا»، فَقَالا: أَوَلا تَأْكُلُ أَنتَ يَا رَسُولَ اللَّه (في رواية «زد»: «قال: قلنا: نأكل ولا تأكل»)؟! فَقَالَ: «إنّي (في رواية «زد»: «إنها») تَحضُرُنِي (في رواية «حد»: «إنه عضرني») مِنَ اللَّهِ حَاضِرَةٌ (١١)»، قَالَت مَيمُونَةُ: أَنسقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِن لَبن (في رواية «حد»: «لبنا») عِندَنا؟! فَقَالَ: «نَعَم»، فَلَمَّا شَرِب؟ قَالَ: «مِن أَينَ لَكُم هَذَا؟»، فَقَالَت: أَهدَتهُ لِي أُختِي هُزَيلَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: «أَرَأَيتِك (في رواية «زد»: «قَالَتْ مَيمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّها قَدْ أَهْدَتْ لَنَا قِرْبَةً مِنْ لَبَن، أَفَلا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا؟ قَالَ: يَا مَيْمُونَةُ») خَاتِي بقِدْحِ لَبَن فَشَرِبَ مِنهُ، ثُمُّ قَالَ: يَا مَيْمُونَةُ») جَارِيَتكِ (١) الِّي كُنتِ استَأْمَرتِينِي (١) (في رواية «حد»: «استاذنتيي») فِعي عِتقِهَا، عَطِيهَا أُختَكِ، وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ تَرعَى عَلَيهَا؛ فَإِنَّهُ خَيرٌ لَكِ».

١٩٤٥ - ١٠ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابن

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٦٦٣- ٦٦٤): «وهذا الحديث بما اختلف فيه على= =

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: أراد الملائكة الذين يحضرونه، و(حاضرة): صفة طائفة أو جماعة.

<sup>(</sup>٢) أي: أخبرني عن شأن جاريتك. (٣) أي: استأذنتيني.

١٩٤٥ - ١٠ - صحيح - رواية ابن القاسم (١٢٦/ ٧٠)، ومحمد بن الحسن (٢١٩/ ٦٤٥). وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٣٧): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١٩٤٥): حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قـرأت على مالك به، وذكره؛ لكن قال: عن عبدالله بن عباس، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله.

قلت: وهــو روايــة أبــي مصعـب الزهــري (۲/ ۱٤٦/ ۲۰۳۷)، وســويد بــن ســعيد (۱۲ م.۱۲ کا ۱۵۰۷). (۵۸۳ م.۱۲۰۷ ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

شِهَابٍ، عَن أَبِي أُمَامَةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، عَن عَبدِاللَّه بنِ عَبَّاسٍ، عَن خَالِدِ ابن الوَلِيدِ بن المُغِيرَةِ [المَخزُومِيِّ - «قس»]:

أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ بَيتَ مَيمُونَةَ [بُنتِ الحَارِثِ - «مص»] - زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْتِ مَيمُونَةَ البُنتِ الحَارِثِ - «مص»] - زَوجِ النَّبِيِّ عَلِيْ -، [قَالَ - «قس»]: فَأُتِيَ بِضَبِّ مَحنُوذٍ (١١)؛ [يَعنِي: مَشوِي - «حد»]، فَأَهوَى (٢) إِلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعضُ النَّسَوَةِ اللاَّتِي [كُنَّ «حد»]، فَأَهوَى (٢)

وقال يحيى بن بكير في «الموطأ»، وطائفة (ب) عن مالك بسنده عن ابن عباس وخالد أنهما دخلا.

وقال يحيى بن يحيى التميمي (ج) عن مالك بلفظ: عن ابن عباس؛ قال: دخلت أنا وخالد على النبي ﷺ؛ أخرجه مسلم عنه.

والجمع بين هذه الروايات: أن ابن عباس كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة؛ كما صرح به في إحدى الروايات، وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه؛ لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب، وباشر أكله -أيضًا-، فكان ابن عباس ربما رواه عنه، ويؤيد ذلك: أن محمد بن المنكدر حدث به عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس؛ قال: أتي النبي على النبي المحمد بيت ميمونة، وعنده خالد بن الوليد- بلحم ضب..» الحديث؛ أخرجه مسلم» ا.هـ.

(١) مشوى بالحجارة المحماة، يقال: حنيذ ومحنوذ، كقتيل ومقتول.

(٢) أي: مد.

(أ) قلت: وهو الصحيح؛ قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٢٣): «وكأن مالكًا كان يشك فيه، والصحيح رواية القعنبي ومن تابعه؛ وقد رواه يونس بن يزيد [أخرجه من طريقه البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (٦٩٤/ ٤٤)]، ومعمر في رواية هشام بن يوسف عنه [أخرجه البخاري (٥٤٠٠)]، وصالح بن كيسان [أخرجه مسلم (١٩٤٦/ ٥٤)] عن الزهري نحو رواية القعنبي عن مالك» ا.هد.

ونحوه في «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٥٨).

قلت: وهو كذلك عند يحيى بن يحيى الأندلسي، وابن القاسم -في رواية سحنون-، ومحمد بن الحسن الشيباني، وابن وهب، ومعن.

(ب) قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ١٣٤): «وقال ابن القاسم - في رواية أخسرى عنه-، وابن يوسف، وابن عفير، وأبو مصعب!! وابن بكير، وابن برد، وابن المبارك الصوري: عن ابن عباس وخالد بن الوليد» ا.هـ.

(ج) ووافقه أبو المصعب الزهري، وسويد الحدثاني.

<sup>=</sup>مالك؛ فقال الأكثر: عن ابن عباس، عن خالد<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

- «مع»] فِي بَيتِ مَيمُونَةَ: أَخبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَن يَاكُلَ مِنهُ، فَقِيلَ: هُو ضَبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قس»، و«مص»] يَدَهُ، وَقِيلَ: هُو ضَبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قس»، و«قس»، و«حد»]: فَقُلتُ: أَحَرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللَّه؟! [قَالَ - «مص»): فَقَالَ: «لا؛ وَلَكِنّهُ لَم يَكُن بَأْرضِ قَومِسي، فَأَجدُنِي أَعَافُهُ (١)»، قَالَ خَالِدُ [بْنُ الوَلِيدِ - «مص»]: فاجتَرَرتُهُ (٢) فَأَكَلتُهُ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ يَنظُرُ.

١٩٤٦ - ١١ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مـح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّهِ

(١) مضارع عفت الشيء؛ أي: أجد نفسي تكرهه. (٢) أي: جررته.

۱۹٤٦ - ۱۱ - صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱٤٦ - ۱٤٧/ ۲۰۳۸)، وابس القاسم (۲۲۳/ ۲۹۷)، وعلي بن زیاد (۱۷۷ - ۱۷۸/ ۱۰۲)، وسوید بن سیعید (۵۸۳/ ۱۵۸ - ط البحرین، أو ۱۱ / ۷۳۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۲/ ۲۶۲).

وأخرجه السترمذي (٤/ ٢٥١- ٢٥١/ ١٧٩٠)، والنسائي في «المجتبى» (٧/ ١٩٧)، و«الكبرى» (٣/ ١٥٦/ ٢٨٦ و ٢٥٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآشار» (٤/ ٢٠٠)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٥/ ٣٥-٣٦/ ٢٦٨)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (١٠٠/ ٩٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (١١٤/ ٤٧٩ و٣٥٥-٣٥٥/ ٧٠٧)، والسراج في «مسنده» -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢٣٦/ ٢٧٩٧)-، والطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ٢٦٧/ ٢٦٣- مسند عمر بن الخطاب)، والبغوي (١١/ ٢٣٦- ٢٣٢- ٢٣٧) من طرق عن مالك، عن عبدالله بن دينار به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٧/ ١٩٧)، و «الكبرى» (٣/ ١٥٦/ ٢٨٧)، و والشافعي في «المسند» (٢/ ٢٧٠/ ٢١٦ - ترتيبه)، و «اختسلاف الحديث» (ص ٩١) -ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٢٢)، و «معرفة السنن والأثبار» (٧/ ٢٥٦/ ٢٥٠)، وتمام في «الفوائد» (٣/ ١٥١/ ٩٥٢ - ترتيبه)، والحافظ ابن حجر في «سلسلة الذهب» (٥٦/ ٤٠) -، والطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ١٦٥/ ٢٥٧)، وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (٨٠١/ ٩٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢٣٦ - ٢٣٧/ ٢٧٩٨)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٣٠ - ٥٣٥/ ٧٠٧) من طرق عن مالك، عن نافع به =

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعني

ابنِ دِينَارٍ، [وَنَافِعٍ - «مص»](١)، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَجُلاً نَادَى (في رواية «مع»: «قال: نادى رجل») رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا (في رواية «مع»، و«زد»: «كيف») تَرَى فِي [أَكُلِ - «زد»، و«مع»] الضَّبِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«لَستُ بَآكِلِهِ، وَلا بمُحَرِّمِهِ».

١٩٤٧ - [مَالِكٌ، عَنْ هِشَام بْن عُرُورَةً، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ؛ فَقَالَ: «لا آمُرُ بِهِ، وَلا أَنْهَى عَنهُ - «زد»].

## ٥- بابُ ما جاءَ في أُمر الكلاب

١٩٤٨ - ١٢ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـا») يَزِيـدُ بـنِ

= قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه البخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣) من طريقين، عن عبدالله بن دينار به. وأخرجه مسلم (١٩٤٣/ ٤٠ و٤١) من طريقين عن نافع به.

(١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٧): «لم يروه عن مالك من حديث نافع إلا أبو مصعب؛ فإنه رواه عن مالك، عن نافع وعبدالله بن دينار جميعًا، عن ابن عمر، وقال فيه: وهو على المنبر، وسائر رواة «الموطأ» يروونه: عن مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر» ا.هـ.

۱۹٤۷ **– صحيح لغيره –** رواية ابن زياد (۱۷۸/ ۱۰۳) عن مالك به.

قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد، ويشهد له ما قبله من الأحاديث.

۱۹۶۸-۱۹۰۸ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۷/ ۲۰۳۹)، وابن القاسم (۵۶۰/ ۱۵۷)، وسوید بن سعید (۵۸۳/ ۱۶۰۹ - ط البحرین، أو ۵۱۲/ ۷۳۸ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۷–۳۱۸/ ۸۹۲).

وأخرجه البخاري (۲۳۲۳)، ومسلم (۱۵۷٦/ ٦١) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

خُصيفَةَ: أَنَّ السَّائِبَ بِنَ يَزِيدَ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفيَانَ بِـنَ أَبِـي زُهَـير -وَهُـوَ رَجُلٌ مِن أَزِدِ شَنُوءَةَ، مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَـهُ، [وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَـهُ، [وَهُوَ - «مح»] عِندَ بَابِ المَسجد، فَقَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ:

«مَنِ اقتَنَى (۱) كَلَباً لا يُغنِي عَنهُ (۲) زَرعاً وَلا ضَرعاً (۳)؛ نقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلُّ يَومٍ قِيراطٌ»، قَالَ: [قُلْتُ - «مح»]: أَنتَ سَمِعتَ هَذَا مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَومٍ قِيراطٌ»، قَالَ: [قُلْتُ - «مح»]: أَنتَ سَمِعتَ هَذَا مِن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُو عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْك

١٩٤٩ - ١٣ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن نَافع، [وَعَبدِاللَّهِ بْنِ دِينَار] (٥٠)، عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في رُوايـة «مص»: «عـن عُبداللَّه بـن

قال عياض: المراد: كلب الزرع الذي يحفظه من الوحش بالليل والنهار، لا الذي يحفظه من السارق، وكلب الماشية الذي يسرح معها، لا الذي يحفظها من السارق.

(٤) جواب بمعنى: نعم، فيكون لتصديق الخبر.

۱۹۶۹ – ۱۳ – صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۷ –۱۵۸/ ۲۰۱۰)، وابن القاسم (۲۹۰/ ۲۰۲)، وسويد بن سعيد (۵۸٤/ ۱۶۱۰ – ط البحرين، أو ص۱۱٥ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤/ ٥٠) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(٥) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٩): «هو في «الموطأ» عند جمهور السرواة -يحيى بن يحيى وغيره-: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهو عند معن بن عيسى، وقتيبة ابن سعيد في «الموطأ»: عن مالك، عن نافع وعبدالله بن دينار جميعًا عن ابن عمر» ١.هـ.

قلت: وهو في رواية «مح» (٣١٨/ ٨٩٤): «عن عبدالله بـن دينبار وحـده، عـن ابـن مر».

<sup>(</sup>١) افتعال من القنية؛ وهي الاتخاذ؛ أي: من اتخذ.

<sup>(</sup>٢) أي: لا يحفظ له.

<sup>(</sup>٣) كناية عن المواشى.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مَنِ اقتَنى كَلباً -إلاَّ كَلباً ضَارِياً (١)، أو كَلب َ (في رواية «قس»: «لَيْسَ بِكَلْبِ صَيدٍ وَلا كَلْبِ») مَاشِيَةٍ (٢)-؛ نَقَصَ مِن عَمَلِهِ (في رواية «قس»: «أجره») كَلَّ يَوم قِيرَاطَانِ».

• ١٩٥٠ - ١٤ - وحدَّثني مَالِكُ، عَن نَافِع، عَن عَبداللَّهِ بنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بقَتل الكِلابِ».

## ٦- بابُ ما جاءَ في أَمر الفَنَم

١٩٥١ - ١٥ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعــرَجِ، عَـن أَبِي هُريرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

(١) أي: معلمًا للصيد، معتادًا له.

قال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٥٠٨): «وقع في رواية يحيى: «من اقتنى إلا كلبًا ضاريًا، أو كلب ماشية»؛ وهو كلام فيه حذف، وإنما الوجمه فيه: «من اقتنى كلبًا؛ إلا كلبًا ضاريًا»، وكذا وقع في غير هذه الرواية».

(٢) قال عياض: المراد به: يسرح معها، لا الذي يحفظها من السارق.

۱۹۵۰ – ۱۲ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۸/ ۲۰۱۱)، وابن القاسم (۲۰ / ۲۰۷۷).

وأخرجه البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠/ ٤٣) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

۱۹۵۱-۱۹۰ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۸-۱۶۹/ ۲۰۲۲)، وابن القاسم (۳۸۱/ ۳۲۳)، وسوید بن سعید (۵۸۵/ ۱۶۱۱ – ط البحرین، أو ۲۱۵/ ۷۳۹ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٣٠١)، و«الأدب المفرد» (١/ ٢٩٦/ ٥٧٤ -ط الزهيري)، ومسلم في «صحيحه» (٥٦/ ٥١) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«رَأْسُ الكُفر<sup>(۱)</sup> نَحو<sup>(۲)</sup> المَشرِق، والفَخرُ<sup>(۳)</sup> والخُيلاءُ<sup>(٤)</sup> فِي أَهلِ الخَيلِ وَالفَدادِينَ أَهلِ الوَبَر<sup>(٦)</sup>، والسّكِينَةُ<sup>(٧)</sup> فِي أَهلِ الغَنَم».

١٩٥٢ - ١٦ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن عَبدِالرَّحْمَن بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عَبدالرَّحْمَن

- (١) أي: منشوؤه وابتداؤه، أو معظمه وشدته.
- (٢) بالنصب؛ لأنه ظرف مستقر، في محل رفع خبر المبتدأ.

قال الباجي: يحتمل أن يريد: فارس، وأن يريد: أهل نجد، وقال غيره: المراد: كفر النعمة؛ لأن أكثر فتن الإسلام ظهرت من جهته، كفتنة الجمل وصفين، والنهروان، وقتل الحسين، وقتل مصعب بن الزبير، وفتنة الجماجم، وإثارة الفتن وإراقة الدماء: كفران نعمة الإسلام.

- (٣) أي: ادعاء العظمة والكبر والشرف.
- (٤) الكبر واحتقار الغير، وهي ممدودة، تضمُّ خاؤها وتكسر، وضمها أفصح.
- (٥) بدل من (أهل)، جمع فداد، وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك. وقيل: الفدادين: الإبل الكبيرة من مائتي إلى ألف.
  - وقيل: هم الجمالون والبقارون والحمارون والرعيان.

وقال الخطابي: إنما ذم هؤلاء؛ لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عـن أمـور دينهـم، وذلـك يفضى إلى قساوة القلب.

وقال ابن فارس: هم أصحاب الحروث والمواشي.

- (٦) أي: ليسوا من أهل المدر؛ لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل المدر، وعن أهل البادية بأهل الوبر.
  - (٧) أي: الطمأنينة والوقار والتواضع.

قال ابن خالويه: لا نظير لها؛ أي: في وزنها؛ إلا قولهم: على فلان ضريبـة؛ أي: خـراج معلوم.

۱۹۰۲–۱۹۰۸ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۹–۱۵۰۰ ۲۰۶۳)، وابن القاسم (۲۰۵۸ ۳۹۳)، وسوید بن سعید (۵۸۵/ ۱۶۱۲ - ط البحرین، أو ص۱۲۵ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٩ و ٣٣٠٠ و٧٠٨٨) عن القعنبي، وابن أبي=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ أَبِي صَعصَعَةً، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

«يُوشِكَ<sup>(۱)</sup> أَن يَكُونَ خَيرُ مَالِ المُسلِم غَنَماً يَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ<sup>(۲)</sup> وَمَوَاقِعَ القَطرِ<sup>(۳)</sup>، يَفِرَّ بِدِينِهِ<sup>(٤)</sup> مِنَ الَفِتَنِ».

١٩٥٣ - ١٧ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنـا») نَافِع، عَن [عَبدِاللَّهِ - «مص»] ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَحتَلِبَنَّ (في رواية «مص»، و«حد»: «يحلبن») أَحَدُّ [كم - «مص»، و«مح»: «يعلبن») أَحَدُّ [كم - «مص»: و«مح»] مَاشِيَةً (٥) أَحَدٍ (في رواية «مح»: «امرئ») بغير إذنه (في رواية «مص»: «إلاَّ بإذنه»)، أَيُحِبَّ أَحَدُكُم أَن تُوتَى مَشرُبَتُهُ (٢)، فَتُكَسَرَ خِزَانَتُهُ (٧)؛ فَيُنتَقَلَ

وأخرجه البخاري (٣٦٠٠ و ٦٤٩٥) من طريق عبدالعزيـز بـن أبـي الماجشـون، عـن عبدالرحمن به.

- (١) أي: يقرب.
- (٢) أي: رؤوسها.
- (٣) القطر: هو المطر؛ أي: بطون الأودية والصحارى؛ إذ هما مواضع الرعي.
  - (٤) أي: بسببه من الناس، أو مع دينه.

۱۹۰۳ – ۱۷ – صحیح – روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۰/ ۲۰۱۶)، وابن القاسم (۲۸۰/ ۲۰۱۲)، وسوید بن سعید (۵۸۰/ ۱۶۱۳ – ط البحرین، أو ۱۲ – ۱۵۳ (۵۸۲ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۱/ ۸۷۲).

وأخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦/ ١٣) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

- (٥) قال في «النهاية»: الماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم أكثر.
  - (٦) أي: غرفته.
  - (٧) مكانه، أو وعاؤه الذي يخزن فيه ما يريد حفظه.

<sup>=</sup>أويس، وعبدالله بن يوسف، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا تَخزُنُ لَهُم ضُرُوعُ (١) مَوَاشِيهِم أَطعِمَاتِهِم (٢)، فَلا يَحتَلِبَنَ (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «يحلبن») أَحَـدٌ مَاشِيةَ أَحَـدٍ إلاَّ بِإِذنِهِ (في رواية «مح»: «ماشية امرئ بغير إذنه»)».

١٩٥٤ – ١٨ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَـهُ (في روايـة «حـد»: «بلغـني»): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَا مِن نَبِيِّ إِلاَّ [و- «حد»] قَد رَعَـى غَنَمًا (في رواية «مص»، و«حد»: «الغنم»)»، قِيلَ: وَأَنتَ يَا رَسُولَ اللَّه؟! قَالَ: «وَأَنَا».

# ٧- بابُ ما جاءَ في الفَارَةِ تَقَعُ في السَّمنِ ، والبدء بالأكل قبلَ الصَّلاةِ

0 1 9 1 - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») نَافِع:

(١) جمع ضرع؛ وهو للبهيمة؛ كالثدي للمرأة.

(٢) جمع أطعمة؛ وهي جمع طعام، والمراد هنا: اللبن، فشبه ضروع المواشي في ضبطها الألبان على أربابها، بالخزانة التي تحفظ ما أودعته من متاع وغيره.

۱۹۰۶-۱۹۰۸ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۰/ ۲۰۶۵)، وسوید بن سعید (۱۸۰ / ۱۵۰) ط البحرین، أو ص۱۳۰ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وقد وصله البخاري في «صحيحه» (٢٢٦٢) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- به.

1900-1900 موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٠٠٠/ ١٩٤٤)، وسويد بن سعيد (٥٦٥/ ١٣٥٧ - ط البحرين، أو ص٩٩٧ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٨٦٠/ ٢٢٠).

وأخرجه عبداللَّه بن وهب في «الموطأ» (١٠٦/ ٣٣١) عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١/ ٥٧٥/ ٢١٩٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٢٠) من طريق أيوب السختياني وعبيدالله بن عمر، كلاهما عن نافع به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق (١/ ٥٧٥/ ٢١٨٩)، وأحمد (٢/ ١٤٨) عن ابن جريح، قال:=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ ابنَ عُمَرَ (في رواية «مص»، و«مح»: «عن عبدالله بن عمر أنه») كَانَ يُقرَّبُ إِلَيهِ عَشَاؤُهُ (في رواية «مح»: «الطعام»)، فَيَسمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُو فِي يُقرَّبُ إِلَيهِ عَشَاؤُهُ (في رواية «مح»: «الطعام»)، فَيَسمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُو فِي بَيْتِهِ؛ فَلا يَعجَلُ عَن طَعَامِهِ حَتَّى يَقضِي حَاجَتَهُ مِنهُ.

٣٠١- ٢٠- وحدَّثني مَالِك، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابْنِ شَهَابٍ، عَن عُبَيدِاللَّهِ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ، عَن عَبدِاللَّه بنِ عَبَّاسٍ، عَن عُبدِاللَّه بنِ عَبدِاللَّه بنِ عَبَّاسٍ، عَن مَيمُونَةَ (١) -زَوج النَّبيِّ ﷺ -:

=أخبرني نافع به بنحوه.

قلت: سنده صحيح.

١٩٥٦ - ٢٠ صحيح - رواية على بن زياد (١٨٣/ ١٠٦).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٣٥ و٢٣٦ و٥٥٠) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومعن بن عيسى، وعبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، كلهم عن الإمام مالك به.

وأخرجه (٥٥٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به.

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۹/ ٣٣- ٣٤) -ونحوه في «الاستذكار» (۲۷/ ٢٧- ٢٤) - ونحوه في «الاستذكار» (۲۷/ ١٨- ٢١٨ - مختصرًا) -: «هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود إسناده وأتقنه: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة.

وتابعه جماعة من الحفاظ؛ منهم: عبدالرحمن بن مهدي، وعبدالله بن نافع، والشافعي، وإسماعيل بن أبي أويس، وسعيد بن أبي مريم، وزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، وأشهب ابن عبدالعزيز، وإبراهيم بن طهمان، وزياد بن يونس، ومطرف بن عبدالله، وسعيد بن داود الزنبري، وإسحاق بن عيسى الطباع، وعبيد بن حيان، كل هؤلاء يروونه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي على المناه عن النبي المناه عن النبي المناه بن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي المناه بن عبدالله بن عبداله بن عبدالله بن عبداله بن عبداله بن عبداله بن عبداله بن عبداله بن عبدالله بن عبداله بن عبدالله بن عبداله بن عبداله

ورواه ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله، عن ميمونة لم يذكر ابن عباس؛ هكذا رواه عن ابن وهب: يونس بن عبدالأعلى، وأبو الطاهر، والحارث بن مسكين.

ورواه القعنبي، والتنيسي، وعثمان بن عمر، ومعن بن عيسي(١)، وإسحاق بن سليمان=

(أ) رواه البخاري (٢٣٦) من طريق معن، عن مالك به، لكن قال: عن ميمونة، بل أكد هذا فقال: حدثنا مالك ما لا أحصيه، يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة.

فلعله اختلف عن معن فيه. وانظر –لزامًا–: «فتح الباري» (١/ ٣٤٤). ^

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سُئِلَ عَنِ الفَارَةِ تَقَعُ في السَّمنِ [فَمَاتَتْ - «مح»]،

= الرازي، وخالد بن مخلد، ومحمد بن الحسن [(٣٤١)] وأبو قرة موسى بن طارق، وإسحاق بن محمد الفروي؛ كل هؤلاء رووه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن النبي على ولم يذكروا ميمونة.

ورواه يحيى القطان وجويرية، عن مالك، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس: أن ميمونة استفتت النبي على الله على الله عنه الله على الله على

ورواه ابن بكير، وأبو مصعب [(٢/ ٣٩٨-٣٩٨/ ٢٧١٤)]، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله، عن النبي ﷺ مقطوعًا.

وهذا اضطراب شديد عن مالك في إسناد هذا الحديث، واللَّه أعلم.

والصواب فيه: ما قاله يحيى ومن تابعه، والله أعلم» ا.هـ.

قلت: وهو الذي رجحه الحافظ -رحمه الله-، فقال في «فتح الباري» (١/ ٣٤٤): «ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة، وجودوا إسناده، فذكروا فيه: ابن عباس، عن ميمونة، وهو الصحيح».

وهو كما قال، وإعلال الحافظ ابن عبدالبر الحديث بالاضطراب غير مسلم لـه ألبتة؛ لأن دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية، ولأن الاختلاف علـى الحفـاظ في الحديـث لا يوجب أن يكون مضطربًا إلا بشرطين:

أحدهما: استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قُدَّمَ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح.

ثانيهما: مع الاستواء؛ أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه؛ فحينتذ يحكم على تلك الرواية -وحدها- بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك.

وهذا منتف تمامًا في حديثنا هذا؛ فلعل الإمام مالكًا -وهـو إمـام- كـان ينشـط أحيانًا فيرفعه، وأحيانًا يكسل فلا يرفعه بل يرسله، فروى أصحابه هذا وهذا، وليس كل اختلاف في إسناد الحديث مؤثر فيه، خاصة وأن الحديث في «صحيح البخاري»، مع ترجيح الأثمـة كـون الحديث من مسند ميمونة؛ ولذلك قال الحافظ: «فأشار المصنف -يعني: البخاري- إلى أن هذا الاختلاف لا يضر؛ لأن مالكًا كان يصله تارة ويرسله تارة، ورواية الوصل عنه مقدمـة؛ قـد سمعه منه معن بن عيسى مرارًا، وتابعه غيره من الحفاظ، والله أعلم» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثى (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

فَقَالَ: «انزَعُوهَا (في رواية «مح»: «خذوها»)، وَمَا حُولَهَا [مِنَ السَّمْنِ - «مــح»] فَاطرَحُوهُ».

[قَالَ مَالِكُ (١): يَعنِي: إِذَا كَانَ جَامِدًا فَمَاتَتْ فِيهِ، أَمَّا إِذَا مَاتَتْ فِيهِ وَهُوَ ذَائِبٌ؛ فَلا يُؤكَلُ.

قَالَ (٢): وَإِنْ لَمْ تَمُتُ؛ فَلا بَأْسَ بهِ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا - يَعنِي: إِذَا نُزعَتْ-.

وَسُئِلَ مَالِكٌ<sup>(٣)</sup> عَنِ الحَالُومِ<sup>(٤)</sup> وَالزَّنْبُورِ<sup>(٥)</sup> يَكُونُ فِـي الجَـرِّ، فَتَقَـعُ فِيـهِ الفَأْرَةُ؛ فَتَمُوتُ فِي مَائِهِ، قَالَ: لا يَصلُحُ أَكلُهُ؛ لأنَّ الحَالُومَ وَالزَّنْبُـورَ يَدخُلُـهُ المَاءُ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ الفَأْرَةُ، وَيَسْتَشْرُبُهُ.

وَسُئِلَ مَالِكٌ (١٠) عَنِ الزَّيتِ تَقَعُ فِيهِ الفَاْرَةُ وَهُوَ فِي ظَرْفِهِ ذَائِبٌ، فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ: لا يَصْلُحُ أَكلُهُ، وَلا الدِّهَانُ بِهِ، كُلُّ مَا يَصْلُحُ بِهِ مِنَ الجُلُودِ وَالخِفَافِ وَالْفِرَاء وَالْحِذَاء، وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا يُصَلَّي فِيهِ.

قَالَ: وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ إِذَا اتُّقِيَ عَلَى مَا يُصَلَّى بِهِ مِنَ الثَّيَابِ، فَلَمْ يَمَسَّهَا.

قَالَ: وَلا بَأْسَ أَنْ يُخْلَطَ بطِلاء الإبلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَسُيْلَ مَالِكٌ (٧) عَنْ بَيْعِهِ لِلقَطِرَانِ وَالصَّابُونِ مِنَ المُسلِمِينَ، أَو مِنَ الكَافِر إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ.

<sup>(</sup>۱) روایة ابن زیاد (۱۸۳/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>۲) روایة ابن زیاد (۱۸۳/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) رواية ابن زياد (١٨٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) لبن يغلظ، فيصير شبيها بالجبن الرطب.

<sup>(</sup>٥) ذباب أليم اللسع.

<sup>(</sup>٦) رواية ابن زياد (١٨٤–١٨٥/ ١١٠).

<sup>(</sup>۷) روایة ابن زیاد (۱۸۵–۱۸۲/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ زَيتًا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ مُسلِم وَلا كَافِر، بَيَّنَ لَهُ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ المَيتَةِ، لا يَحِلُ بَيعُ المَيتَةِ وَلا أَكْلُ ثَمَنِهًا.

قَالَ مَالِكٌ: لا يَطْهُرُ مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ مِنَ الْإِدَامِ -وَهُو ذَائِبٌ، فَمَاتَتْ فِيهِ - طُبِخ وَلا غَسل، كَمَا لا يَطَهُّرُ الْمُئَةَ وَلا يُغَيِّرُهَا عَنْ حَالِهَا.

وَسُئِلَ مَالِكٌ (١) عَنِ الوَزْغِ وَالضَّفْدَعِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّن لَهُ دَمَّ، أَوَلَيسَ لَــهُ دَمِّ، تَقَعُ فِي زَيْتٍ، فَتَمُوتُ فِيهِ.

قَالَ مَالِكُ: الوَزَغُ عِندِي بِمَنْزِلَةِ الفَأْرَةِ، وَأَمَّا الضُّفْدَعُ؛ فَأُرَاهَا شِبهَ الجِيتَانِ -عِندِي- وَمَا يَكُونُ فِي البِحَارِ، وَقَدْ أَحَلُ اللَّهُ صَيْدَ البَحْرِ وَهُ وَ يُؤكَلُ مَيتًا وَحَيَّا، وَلا أَرَى بِمَا مَاتَتْ فِيهِ بَأْسًا- «زد»].

## ٨- بابُ ما يُتَّقَى مِنَ (في رواية «مص»: «فيه ») الشُّؤمر

٣٩١ - ٢١ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَن سَـهلِ بـنِ سَـهلِ بـنِ سَـهلِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«إِن كَانَ [فِي شَيءٍ - «حد»]؛ فَفِي الفَرَسِ وَالمَـرأة والمَسكَنِ» -يَعنِي: الشُّؤمَ-.

۱۹۵۷ - ۲۱ - صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۱/ ۲۰٤٦)، وابن القاسم (۲/ ۱۵۱/ ۲۰۲۹)، وسوید بن سعید (۵۸۵/ ۱۶۱۰ - ط البحرین، أو۱۵۳ / ۷۶۱ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٨٥٩ و٥٠٩٥)، و «الأدب المفرد» (٢/ ٤٩٧) و الخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٢٢٦/ ١١٩) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وعبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) روایة ابن زیاد (۱۸۶–۱۸۸/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١٩٥٨ - ٢٢ - وحدَّثني مَالِكَ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابسن شيهَاب، عَن حَمزَةَ وَسَالِم ابني عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ، عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَر: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

([إِنَّ - «مح»] الشُّؤمَ فِي الدَّارِ والمَرأةِ وَالفَرَسِ» (١٠).
 ١٩٥٩ - ٢٣ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

۱۹۵۸-۲۲- شاذ - رواية أبي مصعب الزهرى (۲/ ۱۵۱-۱۵۲/ ۲۰٤۷)، وابن القاسم (۱۲ / ۱۵۱)، وسويد بن سعيد (۵۸٥/ ۱٤۱٦-ط البحرين، أو ص۱۳۵-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۸/ ۹۶۲).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٠٩٣)، و«الأدب المفرد» (٢/ ٤٩٠-٤٩٦/ ٩١٦) -ط الزهيري)، ومسلم في «صحيحه» (٢٢٢٥/ ١١٥) عن إسماعيل بن أبي أويسس، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

(۱) وللإمام الطحاوي في «مشكل الآثار» (۱/ ٣٣٩-٣٤١)، و«شرح معاني الآثار» (۲/ ٣٨١)، والإمام ابن عبدالبر في «التمهيد» (۹/ ٢٧٩)، ولشيخنا أسد السنة العلامة الألباني في «الصحيحة» (٩٩٣)، و«الأدب المفرد» (٢/ ٤٩٦ -ط الزهيري) -رحمهم الله- بحث ماتع في إعلال هذا الحديث بالشذوذ.

۱۹۰۹-۲۳- صحیح لغیره - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۲/ ۱۵۲/ ۲۰۱۸)، وسوید بن سعید (۵۸۵/ ۱۵۲) ط البحرین، أو ص۱۳۰ - ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (٢/ ٧٣٨/ ٦٤٧): أخبرني مالك بن أنس به. قلت: هذا سند ضعيف؛ لإرساله.

وله شاهد موصول من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- به: أخرجه أبو داود (٤/ ٢٠/ ٢٩٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٤٩٧) مالك - ط الزهري)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٢٥/ ٦٨- مسند علي)، وابن قتيبة الدينوري في «تأويل مختلف الحديث» (ص ٢٢٣ - تحقيقي)، و «عيون الأخبار» (١/ ١٥٠)، والبيهقي (٨/ ١٤٠)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٦٩)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤/ ٢٦٤/ ٢٥) بسند حسن.

وقد حسنه شيخنا -رحمه الله- في «صحيح الأدب المفرد» (٢/ ٤٩٨ -ط الزهيري)،=

جَاءَتِ امرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (في رواية «حد»: «النبي ﷺ»)، فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «حد»: «يا نبي الله»)! دَارٌ سَكَنَّاها، والعَدَدُ كَثِيرٌ، والمَالُ وَافِرٌ؛ فقَلَّ العَدَدُ وَذَهَبَ المَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوهَا ذَمِيمَةٌ (١)».

### ٩- بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الأسماء

## ١٩٦٠ - ٢٤ - حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ:

=و «الصحيحة» (۷۹۰)، و «مشكاة المصابيح» (۱۳ ٥٥ - «هداية»).

وللحديث شواهد أخرى ذكرتها في تحقيقي لكتاب: «تأويل مختلف الحديث» (ص٢٢٣- ٢٢٤) لخطيب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري.

(١) قال ابن عبدالبر: «أي: مذمومة، يقول: دعوها وأنتم لها ذامون وكارهون لما وقع في نفوسكم من شؤمها».

۱۹٦۰-۲۶- صحیح تغیره - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۲/ ۲۰۶۹)، وسوید بن سعید (۵۸٦/ ۱۶۱۸ - ط البحرین، أو۱۳۵-۲۰۵/ ۷۶۳- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۳/ ۵۷۹).

وأخرجه عبداللَّه بن وهب في «جامعه» (٢/ ٧٤١/ ٢٥٢): سمعت مالكًا به.

قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد ثبت موصولاً؛ كما فصلته في تحقيقي لكتاب «تحفة المودود» (ص ٩١) للإمام ابن القيم -رحمه الله-.

ووصله ابن وهب في «جامعه»، ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ٢٧)، و«الاستذكار» (٢٧/ ٣٣٣/ ٤٠٩٨) عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عبدالرحن ابن جبير، عن يعيش الغفاري به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٢٢٨/ ٧١٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٨٢٠/ ٦٦٢٢) من طريق قتيبة بن سعيد وسعيد بن أبي مريم، كلاهما عن ابن لهيعة به.

قلت: وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات، وقتيبة بن سعيد وابن وهب من قدماء أصحاب ابن لهيعة، وحديثهم عنه من صحيح حديثه.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٤٧): «إسناده حسن».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مح»: «أن النبي») ﷺ قَالَ لِلِقَحَة (١) [عِندَهُ - «مح»] تُحلَبُ: «مَن يَحلُبُ هَذِهِ؟»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مُسرَّةُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (في رواية «مص»، و«حد»: «النبي ﷺ»): «اجلِس»، ثُمَّ قَالَ: «مَن يَحلُبُ هَذِهِ [النَّاقَةَ - «مح»]؟»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (في رواية «مص»: «النبي ﷺ»): «مَا اسْمُك؟»، فَقَالَ: حَربٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (في رواية «مص»، و«حد»: «النبي ﷺ»): «اجلِس»، ثُمَّ قَالَ: «مَن يَحلُبُ هَذِهِ [النَّاقَةَ وَالنَّاقَةَ وَسِمَك؟»، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (في رواية «مح»: «آخر»)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (في رواية «مح»، و«حد»: «النبي ﷺ»): «مَا اسْمُك؟»، فَقَالَ: يَعِيشُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَهُ (في رواية «حد»: «النبي ﷺ»): «مَا اسْمُك؟»، فَقَالَ: يَعِيشُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ وَسُدِهُ (في رواية «حد»: «النبي ﷺ»): «احلُب»؛ [فَحَلَبَ - «مص»، و«حد»)، و«حد»].

١٩٦١ - ٢٥ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن يحيى بنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] قَالَ لِرَجُلِ:

مَا اسمُك؟ فَقَالَ: جَمرَةُ، فَقَالَ: ابنُ مَن؟ فَقَالَ: ابنُ شِهَابٍ، قَالَ:

وله شاهد من حديث عقبة بن عامر: أخرجه أبو الشيخ في «أخـالاق النبي ﷺ»
 (۷۷۰)، وفي سنده ضعف.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) بكسر اللام، وتفتح: ناقة ذات لبن.

۱۹۲۱–۲۰**۰ موقوف ضعیف** - روایــة أبــي مصعـب الزهــري (۲/ ۱۵۲–۱۵۳/ ۲۰۵۰)، وسوید بن سعید (۵۸٦/ ۱۶۱۹ – ط البحرین، أو۲۵/ ۷۶۶ – ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (١/ ١٣٥/ ٧٨)، وابـن عسـاكر في «تــاريخ دمشق» (٤٧/ ٢٢١) من طريق أبي مصعب الزهري، كلاهما عن مالك بن أنس به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مِمَّن (في رواية «مص»: «ابن من»)؟ قَالَ: مِنَ (في رواية «مص»: «ابن») الحُرَقَةِ (١)، قَالَ: أَينَ مَسكَنُك؟ قَالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ (٢)، قَالَ: بِأَيِّهَا؟ قَالَ: بِـذَاتِ لَظَّـى، قَالَ عُمَرُ: أَدرِك أَهلَكَ (في رواية «حد»: «قومك»)؛ فَقَد احتَرَقُوا، قَـالَ: فَكَـانَ كَمَـا قَالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ -رَضِي اللَّه عنه-.

## ١٠- بابُ ما جاءَ في الحِجَامَةِ ، وأُجرَةِ الحَجَّامِ

٢٦ - ٢٦ - حَدَّثَنِي مَالِكُ [بْنُ أَنَسِ - «مص»]، عَن (في رواية «مـح»: «حدثنا») حُمَيدٍ الطَّويلِ، عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ:

«احتَجَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ، فَأَمَرَ لَـهُ رَسُولُ اللَّـه ﷺ بِصَاعِ (في رواية «مح»: «فأعطاه صاعًا») مِن تَمرٍ، وَأَمَرَ أَهلَهُ أَن يُخَفِّفُوا عَنهُ مِـن خَرَاجُهِ<sup>(٣)</sup>».

٢٧ - ١٩٦٣ وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

(١) قبيلة من جهينة. (٢) موضع بناحية خيبر.

۱۹۲۲-۲۹- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۳/ ۲۰۵۱)، وابن القاسم (۲۰۱/ ۲۰۵۱)، وسوید بن سعید (۵۸۱/ ۱۶۲۰-ط البحرین، أو ۱۵۱/ ۷۶۰-ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳٤۲/ ۹۸۸).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢١٠٢ و ٢٢١٠): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به.

وأخرجه البخاري (٢٢٨١ و٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧) من طرق عن حميد الطويل به. (٣) ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو شهر، أو نحو ذلك.

۱۹۲۳–۲۷– ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۳/ ۲۰۵۲)، وسويد بن سعيد (۵۸۷/ ۱٤۲۱– ط البحرين، أو ص٥١٥– ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

ویغنی عنه: ما أخرجه أبو داود (۳۸۵۷)، وابسن ماجه (۳٤٧٦)، وأحمد (۲/ ۳٤۲و۲۲)، وأبو یعلی (۹۱۱) وغیرهم، من حدیث أبی هریرة -رضی الله عنه-=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

"إِن كَانَ دَواءً يَبِلُغ الدَّاء؛ فَإِنَّ الحِجَامَةَ تَبِلُغُهُ (١)».

١٩٦٤ - ٢٨ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن ابن شِهَابٍ، عَن ابن مُحَيِّصَةُ

=مرفوعًا: «إن كان في شيء مما تداوون به خير؛ ففي الحجامة».

قلت: سنده حسن.

وما أخرجه البخاري (٥٦٨٣)، ومسلم (٢٢٠٥) من حديث جابر -رضي الله عنهما- بنحوه.

(١) أي: تصل إليه.

۱۹٦٤ – ۲۸ – صحيح لغيره - رواية أبي مصعب الزهـــري (٢/ ١٥٣ – ٢٠٥٣/١٥٤)، وسويد بن سعيد (٥٨٧/ ١٤٢٢ – ط البحرين، أو ص١٥٥ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٦٦/ ٣٤٢)، والـترمذي (٣/ ٥٧٥/ ١٢٧٧)، والشافعي في «السنن الماثورة» (٣٨/ ٢٧٨ -روايـة الطحاوي)، و«المسند» (٢/ ٣٤٨/ ٥٧٥ - وأحمد (٥/ ٤٣٥)، والطحاوي في «شرح معاني ترتيبه)، و«اختلاف الحديث» (ص ٢٠٦)، وأحمد (٥/ ٤٣٥)، والطحاوي في «معجم الصحابة» الآثار» (٤/ ١٣٢)، و«مشكل الآثار» (١٢/ ٥٧٩)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٦١ - ١١١)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢١٨/ ٢٢٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٣٧)، و«السنن الصغير» (٤/ ٢١/ ٣٩١١)، و«معرفة السنن والآثار» (٧/ ٤٧٢ - ٥٧٧/ ٤٤٩) و «٥٧٥/ ٥٧٥٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٨/ ١٨/ ١٠٣٤)، وابن الآثير في «أسد الغابة» (٤/ ٤٤٣) من طرق عن مالك به.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وبه أعله ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۷/ ۲۲)، و«التمهيد» (۱۱/ ۷۸).

لكن للحديث شواهد يصح بها؛ منها:

۱- عن جماير بـن عبدالله -رضي الله عنهما- بنحـوه: أخرجـه أحمـد (٣/ ٣٠٧) و الحميدي في «مسنده» (٢/ ٥٣٨)، والطحاوي في «مسرح معـاني الآثـار» (٤/ ١٦٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤/ ٨٠- ٨٨/ ٢١١٤).

قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٤/ ١٨٩ -ط الرشد): «هذا إسناد صحيح». وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٣/ ٣٩٠): «وهذا إسناد متصل صحيح على شرط مسلم».

(فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الأنصاريِّ -أحدِ بَنِي حَارثَة-، [عَنْ أَبِيهِ - «بك»، و «حد»، و «مص»](١):

أَنَّهُ استَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنهَا، فَلَم يَزَل يَسأَلُهُ وَيَستَأْذُنُهُ وَيَستَاذُنُهُ وَيَستَاذُنُهُ وَيَسَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْسَانُهُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُهُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُونُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَهُ وَلَيْسَانُ وَلَهُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُهُ وَلَيْسَانُ وَلَيْسَانُ وَيْسَانُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مُعْمِلُهُ وَلَالِكُ وَلَهُ وَلَالِهُ وَلَهُ وَلَالَالِكُ وَلَيْسَانُونُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَالِكُ وَلَيْسَانُونُ وَلَهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَالْمُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَالِكُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَالُونُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَالُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَالُواللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَالِكُوا لَا لَاللّهُ وَلَالِكُ وَلْمُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِكُوا لَلْلِكُولُ

### ١١- بابُ ما جاءَ في المُشرق

١٩٦٥ - ٢٩ - حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَن عَبدِاللَّه بنِ دِينَارِ، عَن عَبدِاللَّه بنِ

= ٢- وآخر من حديث عبابة بن رفاعة بن رافع بن خديج مرفوعًا بنحوه: أخرجه مسدد في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٤/ ١٨٧/ ٣٦٦٠ -ط الرشد)، والطيالسي في «مسنده» (٢/ ٢٧٢/ ٢٠١٢)، وأحمد (٤/ ١٤١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤/ ٢٥٥) وكال ٢٠٥٥)، وغيرهم.

قال شيخنا -رحمه اللَّه-: «وهذا إسناد جيد؛ رجاله ثقات».

قلت: ولعل تجويد شيخنا -رحمه الله- للحديث -مع تصريحه بثقة رجاله- تلميح منه أن سند الحديث جيد في الشواهد والمتابعات -وإلا؛ لصرح بصحة سنده مع ثقة رجالـه-، وهو كذلك؛ فإن سنده إلى رفاعة صحيح؛ لكنه مرسل، رفاعة هذا من التابعين -وهو ثقة-.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده.

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۱/ ۷۷- ۷۸): «هكذا قال يحيى في هذا الحديث - يعني: عن ابن محيصة؛ أنه استأذن رسول الله ﷺ ، وتابعه ابن القاسم، وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام؟!

وقال ابن وهب، ومطرف، وابن بكير، وابن نافع، والقعنبي: عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، عن أبيه، والحديث -مع هذا كله- مرسل» ا.هـ.

ونحوه قال في «الاستذكار» (۲۷/ ۲٤٣).

(٢) جمع ناضح، قال ابن الأثير: هكذا جاء، وفسره بعضهم بالرقيق الذين يكونون في الإبل، فالغلمان نضاح، والإبل نواضح.

والناضح: هو الجمل الذي يستقى عليه الماء.

١٩٦٥ - ٢٩ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٥٤/ ٢٠٥٤)، وابن=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

# رَأَيتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُشِيرُ إِلَى المَشرق(١) وَيَقُولُ:

=القاسم (٣٢٠/ ٢٩٣)، وسويد بن سعيد (٥٨٧/ ١٤٢٣ - ط البحرين، أو١٥/٥١٥ -ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٢٧٩): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٥٢٩٦) من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن دينار به.

وأخرجه البخاري (٣٥١١ و٣٠٩)، ومسلم (٢٩٠٥/ ٤٧) من طريق سالم بن عبداللَّه بن عمر، عن أبيه به.

(١) وفي رواية: «العراق». انظر: «الصحيحة» (٢٤٩٤).

قال شيخنا الإمام الألباني (٥/ ٦٥٥-٢٥٧): «وطرق الحديث متضافرة على أن الجهة التي أشار إليها النبي على إنما هي المشرق، وهي على التحديد العراق، كما رأيت في بعض الروايات الصريحة، فالحديث عَلَمٌ من أعلام نبوته على أول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببًا للفرقة بين المسلمين، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة؛ كبدعة التشيع والخروج ونحوها.

وقد روى البخاري (٧/ ٧٧)، وأحمد (٢/ ٨٥، ١٥٣) عن ابن أبي نُعْم، قال:

شهدت ابن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن مُحْرِم قتل ذبابًا، فقال: يا أهـل العـراق! تسألوني عن محرم قتل ذبابًا، وقد قتلتم ابن بنت رسول الله ﷺ:

«هما ريحانتي من الدنيا».

وإن من تلك الفتن: طعن الشيعة في كبار الصحابة -رضي الله عنهم-؛ كالسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق التي نزلت براءتها من السماء، فقد عقد عبدالحسين الشيعي المتعصب في كتابه «المراجعات» (ص ٢٣٧) فصولاً عدة في الطعن فيها، وتكذيبها في حديثها، ورميها بكل باقعة، بكل جرأة وقلة حياء، مستندًا في ذلك إلى الأحاديث الضعيفة والمرضوعة، وقد بينت قسمًا منها في «الضعيفة» (٢٩٦٦ع-٤٩٧٤) مع تحريفه للأحاديث الصحيحة، وتحميلها من المعاني ما لا تتحمل، كهذا الحديث الصحيح؛ فإنه حمله -فض فوه، وشلت يداه- على السيدة عائشة -رضي الله عنها- زاعمًا أنها هي الفتنة المذكورة في الحديث - حكرين المتقدمتين: المتعدمتين المتقدمتين: المتعدمتين المتعدم المتعدمة المتعدمة المتعدمة المتعدمة المتعدمة المتعدمة المتعدمة المتعدمة المتعددة الم

«هَا؛ إِنَّ الفِتنَةَ (١) هَهُنَا، إِنَّ الفِتنَةَ هَهُنَا، مِن حَيثُ يَطلُعُ قَرنُ الشَّيطَانِ (٢)». (هَا؛ إِنَّ الفِتنَةُ هَهُنَا، مِن حَيثُ يَطلُعُ قَرنُ الشَّيطَانِ (٢)». (٩٦٦ - ٣٠ - وحدَّ ثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «بلغني»):

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] أَرادَ الخُرُوجَ إِلَىٰ العِراق، فَقَال لَهُ كَعبُ الأحبَارِ: لا تَخرُج إِلَيهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ؛ فَإِن بِها تِسعَةَ

والأخرى: رواية مسلم: خرج رسول الله ﷺ من بيت عائشة، فقال: رأس الكفر من ههنا. فأوهم الخبيث القراء الكرام بأن الإشارة الكريمة إنما هي إلى مسكن عائشة ذاته، وأن المقصود بالفتنة هي عائشة نفسها!

والجواب: أن هذا صنيع اليهود الذين يحرفون الكلم من بعد مواضعه، فإن قوله في الرواية الأولى: «فأشار غو مسكن عائشة» قد فهمه الشيعي كما لو كان النص بلفظ: «فأشار إلى مسكن عائشة»! فقوله: «نحو» دون «إلى» نص قاطع في إبطال مقصوده الباطل، ولا سيما أن أكثر الروايات صرحت بأنه أشار إلى المشرق، وفي بعضها العراق، والواقع التاريخي يشهد لذلك.

وأما رواية عكرمة؛ فهي شاذة كما سبق، ولو قيل بصحتها؛ فهي مختصرة جدًا اختصارًا مخلاً، استغله الشيعي استغلالاً مرًّا، كما يدل عليه مجموع روايات الحديث.

فالمعنى: خرج رسول الله ﷺ من بيت عائشة -رضي الله عنها-، فصلى الفجر، ثم قـام خطيبًا إلى جنب المنبر (وفي رواية: عند باب عائشة)، وفي أخرى لأحمد: يشير بيده يؤم العراق.

فإذا أمعن المنصف المتجرد عن الهوي في هذا المجموع: قطع ببطلان ما رمى إليه الشيعي من الطعن في السيدة عائشة -رضى الله عنها-؛ عامله الله بما يستحق الهد.

(١) المحنة والعقاب والشدة، كل مكروه، وآيل إليه؛ كالكفر والإثم والفضيحة، والمحبية، وغيرها من المكروهات.

(٢) أي: حزبه وأهل وقته وزمانه وأوانه، ونسب الطلوع لقرنه مع أن الطلوع للشمس
 لكونه مقارنًا لها.

۱۹۶۱-۳۰- **موقوف ضعيف** - رواية أبي مصعب الزهـري (۲/ ١٥٤/ ٢٠٥٥)، وسويد بن سعيد (۱۸۷/ ۱۶۲۵- ط البحرين، أو ص٥١٥- ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>=</sup> الأولى: رواية البخارى: فأشار نحو مسكن عائشة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أعشار السِّحر، وبها فسَقَةَ الجنّ، وبها الداءُ العُضالُ (١).

[قَالَ: وَالعُضَالُ؛ يَعنِي: الأهوَاءَ - «مص»].

١٢- بابُ ما جاءَ في قَتلِ الحيَّاتِ [ الْتِي فِي البُيُوتِ - «مص»] وما يُقالُ في ذلكَ (في رواية «مص»: «فيها»)

٣١ - ١٩٦٧ حَدَّثَنِي مَالكٌ، عَن نَافِع، عَن أَبِي لُبَابَةَ:

(١) هو الذي يعي الأطباء أمره.

- 1970 - 2000 - 1970 - 2000 - 1970 - 2000 - 1970 - 2000 طريقه الخطيب في «المفصل للوصل» (٢/ <math>1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 10000

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجـه البخـاري (۳۳۱۲ و۳۳۱۳ و٤٠١٦ و٤٠١٧)، ومســلم (۲۲۳۳/ ۱۳۱ و۱۳۲ و۱۳۳ و۱۳۵) من طرق عن نافع به.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٧/ ٣٧٧)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٧- ٧١٣)، والخطيب في «الفصل للوصل» (٢/ ٢٧٨) ٥ و٦ و ٢٧٩/ ٧ و و ٢٧٩/ ٥ من طريق عبدالله بن وهب، وابن القاسم، وسعيد بن سلام، والواقدي، كلهم عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة.

وقد أخرجه مسلم (٢٢٣٣/ ١٣٤) من طريق عبيدالله بن عمر وجويرية بـن أسمـاء، كلاهما عن نافع به.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٦/ ١٧): «هكذا قال يحيى: عن مالك، عن نافع، عن أبى لبابة، وتابعه أكثر الرواة عن مالك.

وقال ابن وهب: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، والصحيح ما قالم يحيى وغيره: عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة؛ لأن نافعًا سمع هذا الحديث مع ابن عمر من أبي لبابة».

وكذا صوَّب أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص٤٠٥) قول من لم يذكر ابن عمر. =

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن قَتلِ الحَيَّاتِ الَّتي فِي البُيُوتِ
 ١٩٦٨ - ٣٢ - وحدَّثني مَالِكَ (٢)، عَن نافِعٍ، عَن سَائِبَةَ -مَولاةٍ لِعَائِشَةَ -:

= ثم قال ابن عبدالبر (١٦/ ١٩- ٢٠): «كل من روى هذا الحديث عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة لم يزد فيه على قوله: إن رسول الله على نهى عن قتل الجنان التي في البيوت؛ إلا القعنبي وحده، فإنه زاد فيه: عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة؛ قال: نهى رسول الله على عن قتل الجنان التي تكون في البيوت؛ إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء.

وهذه الزيادة، وهي قوله: «إلا أن يكون ذا الطفيتين...» إلى آخر الحديث، لم يقله أحد في حديث أبي لبابة؛ وهمو وهم، وإنحا هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر، عن النبي على ومن حديث سائبة، عن عائشة، عن النبي على ومنهم من ذكره عن سائبة عن النبي مرسلاً.

وأما حديث أبي لبابة؛ فليس إلا أن رسول الله نهى عن قتل الجنان التي في البيـوت لا غير؛ إلا ما زاد القعنبي؛ وهو غلط -والله أعلم- في حديث أبي لبابة، وهو محفوظ من حديث ابن عمر وعائشة كما وصفت» ا.هـ.

وانظر: «الفصل للوصل» (٢/ ٧٧٧-٦٧٨).

(١) قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٤٠ و٤٥): «ليس عند ابس بكير، ولا أبي مصعب».

۱۹٦۸ - ٣٢ - صحيح - إسناده ضعيف؛ لإرساله، وجهالة السائبة مولاة عائشة، وقد ثبت موصولاً: فأخرجه أحمد (٦/ ٤٩)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٧٧٤)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (١٦/ ١٣٢)، و«الاستذكار» (٢٧/ ٢٥٤/ ٢٠٣٠) من طريسق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ سائبة هذه مجهولة؛ تفرد بالرواية عنها نافع، ولم يوثقها إلا ابن حبان، لكن له طريق أخرى؛ فأخرجه البخاري (٣٣٠٨)، ومسلم (٢٢٣٢) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٦/ ١٣١): «هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك، عن نافع، عن سائبة مرسلاً، ولم يذكر عائشة.

وليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا عند ابن بكير، ولا عند ابن وهب، ولا عند ابن=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَن قَسَلِ الجِنَّانِ<sup>(١)</sup> الَّتِي فِي البُيُوت؛ إلاَّ ذَا الطَّفيَتَين (٢) والأبتَرَ (٣)؛ فَإِنَّهُمَا يَخطِفَانِ البَصَرَرُ<sup>(٤)</sup>، ويَطرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النَّسَاء<sup>(٥)</sup>».

١٩٦٩ – ٣٣ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن صَيفِيٍّ -مَولَى ابنِ أَفلَحَ-، عَن أَبِي السَّائِبِ -مَولَى ابنِ أَفلَحَ-، عَن أَبِي السَّائِبِ -مَولَى هِشَام بن زُهرَةً-؛ أَنَّهُ قالَ:

دَخَلَتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ [فِي بَيتِهِ، قَالَ - «مص»، و«حد»]: فَوَجَدتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَستُ أَنتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ، [قَالَ - «مص»، و«حد»]: فَسَمِعتُ تَحريكاً تَحتَ سَرير فِي بَيتِهِ؛ فَإِذَا حَيّةٌ، فَقُمتُ (في رواية «حد»: «فوثبت») لأقتَلَهَا، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ [إِلَيَّ - «مَص»] أَنِ اجلِس، فَلَمَّا انصَرَف؛

=القاسم -لا مرسلاً، ولا غير مرسل-، ومن حديث نافع -أيضًا-، وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن سائبة، عن عائشة مسندًا متصلاً».

وقال نحوه في «الاستذكار» (۲۷/ ۲۵۳).

(١) جمع جان: وهي الحية الصغيرة، وقيل: الرقيقة الخفيفة.

وقيل: الرقيقة البيضاء، وقيل: ما لا يعرض لأذية الناس.

(٢) تثنية طفية، وهي خوصة المقل، شبه به الخطين اللذين على ظهر الحية.

وقال ابن عبدالبر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات، يكون علمى ظهـره خطـان أبيضان.

(٣) مقطوع الذنب، أو الحية الصغيرة الذنب، وقال الداودي: هــو الأفعى الـتي قــدر شبر أو أكثر قليلاً.

(٤) أي: يمحوان نوره. (٥) من الحمل.

۱۹٦٩–۳۳**– صحيح** - روايـة أبـي مصعب الزهـري (۲/ ۱۵۰–۱۵٦/ ۲۰۰۲)، وابـن القاسـم (۳۰۸–۳۰۹/ ۲۷۵)، وسـويد بـــن ســعيد (۸۸۸/ ۱۶۲۰– ط البحريــن، أو۱۲۰–۱۱۰/ ۷۶۷و۶۷۷و۶۷۹– ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٢٣٦/ ١٣٩) من طريق عبدالله بن وهب، عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَشَارَ إِلَى بَيتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَى (في رواية «حد»: «وقال: ترى») هَذَا البَيتَ؟ [قَالَ – «مص»، و«حد»]: فَقُلتُ: نَعَم، قَالَ: إِنَّهُ قَد كَانَ فِيهِ فَتَّى [مِنَّا – «مـص»، و «حد»] حَدِيثُ (في رواية «حد»: «قريب») عَهدٍ بعُرس، فَخَرَجــــ[ـــنَا - «مـص»، و «حمد»] مَعَ رَسُول اللَّه ﷺ إِلَى الْحَندَق، فَبينَا هُوَ به؛ إذْ أَتَاهُ (في روايـة «مـص»، و «حد»: «قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ») الفَتَى يَستَأذِنُهُ [بانتِصَافِ النَّهَار؛ فَـيَرجِعُ إِلَـي أَهلِـهِ، فَاستَأذَنَ النّبيُّ ﷺ يَومُـا - «مص»، و«حـد»] (في روايـة «قـس»: «عَـنُ أبـي سَـعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الخَنْدَق، فَبَيْنَمَا هُوَ بِهِ؛ إِذْ جَاءَهُ فَتَّى مِــنَ الأَنْصَـارِ حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرس»)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ائذَن لِي أُحدِثُ بِأَهلِي (١) عَهداً، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَقَالَ (في رواية «حد»: «فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ): «خُذ عَلَيكَ سِلاحَك؛ فَإِنِّي أَخشَى عَلَيكَ بَنِي قُرَيظَةً»، فَانطَلَق الفَتَى إلَى أَهلِهِ، فَوجَدَ بامرأته»، وفي رواية «قس»: «فَأَقَبَلَ الفَتَى فَإِذَا هُـوَ بامرَأَتِـهِ») بَـينَ البَـابَين، فَـأَهوَى<sup>(٢)</sup> إِلَيهَا بِالرُّمح (في رواية «مص»: «فهيأ لها الرمح») لِيَطعَنَهَا [بهِ - «مـص»، و«حـد»]، وَأَدرَكَتُهُ غَيرَةً (في رواية «حد»، و«مص»: «وأصابته الغيرة»)، فَقَالَت: [اكفُفْ عَنكَ رُمُحَكَ - «حد»، و«مص»]، لا تَعجَل حَتَّى تَدخُل وَتَنظُر (في رواية «مص»، و «حد»: «حتى ترى») مَا فِي بَيتِكَ، [قَالَ - «قس»]: فَدَخَـلَ؛ فَإِذَا هُـوَ بِحَيَّـةٍ (في رواية «مص»، و«حمد»: «فَإِذَا حَيَّةٌ») [عَظِيمَةٍ - «مص»، و«حمد»] مُنطَويَةٍ عَلَى فِراشِهِ، [فَأَهْوَى إلَيهَا بالرُّمح فَانتَظَمَهَا – «مص»، و«حد»] فَرَكَزَ (في رواية «قس»: «فَلَمَّا رَآهَا رَكَزَ») فِيهَا رُمِّحُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ (في رواية «مص»: «به فركزه») فِي الدَّار، [قَالَ أَبُو سَعِيدٍ - «قس»]: فَاضطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرَّمْحِ [حَتَّى مَاتَتْ - «قس»]، وَخُرَّ الفَتَى مَيِّتًا (في رواية «مص»، و«حد»: «صريعًا»)، فَمَا يُدرَى

<sup>(</sup>۱) أي: امرأتي. (۲) مديده.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَيُّهُمَا كَانَ أَسرَعَ مَوتًا: الفَتَى أَمِ الحَيَّةُ؟ [قَالَ: فَجِئنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - «مص»، و«حد»] فَذَكَرْ [نَا - «مص»، و«حد»] فَلِسُولِ اللَّهِ ﷺ (في رواية «مص»: «له»)، [وَقُلنَا لَهُ: ادعُ اللَّهَ أَنْ يُحييَهُ، قَالَ: «اسْتَغفِرُوا لِصَاحِبِكُم»، فَقُلنَا: ادعُ اللَّهَ أَنْ يُحييَهُ، فَقَالَ: «استَغفِرُوا لِصَاحِبِكُم»، قُلنَا: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحييَهُ، قَالَ: «استَغفِرُوا لِصَاحِبِكُم»، قُلنَا: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحييَهُ، قَالَ: «استَغفِرُوا لِصَاحِبِكُم»، قُلنَا: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحييَهُ، قَالَ: «استَغفِرُوا لِصَاحِبِكُم»، و«مص»] (في رواية «يحيى»: «فقال»، وفي رواية «قس»: «فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ»):

«إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَد أَسلَمُوا، فَإِذَا رَأَيتُم مِنهُم شَيئًا؛ فَآذِنُوهُم (في رواية «قس»: «فَأَذَنُوه») ثَلاثَةَ أَيَّام، فَإِن بَدَا لَكُم بَعدَ ذَلِك؛ فَاقتُلُوهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ».

[قَالَ مَالِكٌ: يُحَرِّجُ عَلَيهِ ثَـلاثَ مَـرَّاتٍ: اخْـرُج، عَلَيـكَ بِاللَّـهِ وَاليَـومِ الآخِرِ أَنْ لا تَتَبَدًّا لَنَا وَلا تَخْرُجَ - «قس»].

## ١٣- بابُ ما يُؤمَرُ بِهِ مِنَ الكلامِ في السَّفَرِ

• ١٩٧ - ٣٤ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَضعَ رِجلَهُ فِي الغَرزِ (١) وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، يَقُولُ: «بِاسمِ اللَّه، اللَّهُمَّ! أنت الصَاحِبُ في السّفَرِ، والخَلِيفَةُ فِي الأهـلِ (٢)،

<sup>•</sup> ۱۹۷۰–۳۴ صحیح ثغیره - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۲/۲۰۵۲)، وسوید ابن سعید (۹۹۰/ ۱۶۳۰ - ط البحرین، أو۱۸ ۵–۱۹ ۵/ ۷۵۶ - ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: وهذا سند ضعیف؛ لإعضاله.

لكن الحديث صحيح بشواهده الكثيرة؛ منها: عن عبدالله بن سرجس، والبراء بن عازب، وعبدالله بن عمر، وأبي هريرة.

وقد خرَجتها في كتابي: «عجالة الراغب المتمني» (٤٩٣ و٤٩٤).

<sup>(</sup>١) هو للناقة مثل الركاب للفرس.

<sup>(</sup>٢) قال الباجي: يعني: أنه لا يخلو مكان من أمره وحكمه، فيصحب المسافر في سفره، بأن يسلمه ويرزقه ويعينه ويوفقه، ويخلفه في أهله؛ بأن يرزقهم ويعصمهم، فلا حكم لأحد في الأرض ولا في السماء غيره.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

اللَّهُمُّ! ازو<sup>(۱)</sup> لَنَا الأرضَ، وَهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اللَّهُمُّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن وَعَثَاءِ<sup>(۱)</sup> السَّفَرِ، وَمِن سُوءِ المَنظَرِ فِي المَسالِ وَعَثَاء<sup>(۱)</sup> المُنقَلَبِ<sup>(١)</sup>، وَمِن سُوءِ المَنظَرِ فِي المَسالِ والأهلِ<sup>(٥)</sup>».

۱۹۷۱ - وحدَّثني مَالِكَ، عَنِ الثِّقَةِ عِندَهُ (في رواية «قع»، و«قس»، و«قس» و«بك» (أنه بلغه») عَن يَعقُوبَ بنِ عَبدِاللَّه بنِ الأشَجِّ، عَن بُسرِ بن سَعِيدٍ، عَن سَعِيدٍ، عَن سَعِيدٍ، عَن سَعِيدٍ، عَن خَولَةً بِنتِ (في رواية «حد»: «ابنة») حَكِيمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْ قَالَ:

«مَن نَزَلَ مَنزِلاً (٧)؛ فَليَقُل: أَعُوذُ (٨) بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ (٩) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ؛ فَإِنَّهُ لَن يَضُرَّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرتَحِلَ».

(١) اطو. (٣) شدة وخشونة. (٣) أي: حزن.

۱۹۷۱- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۷/ ۲۰۵۸)، وسويد بن سعيد (۹۹۰/ ۱٤۳۱- ط البحرين، أو ص٩١٥- ط دار الغرب).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ١٨٨/ ٢٠٧)، وأبو القاسم الجوهـري في «مسند الموطأ» (٦٢٩/ ٨٤٨) من طرق عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وقد وصله مسلم في «صحيحه» (۲۷۰۸).

وقد فصلت تخريج هذا الحديث في كتابي «عجالة الراغب المتمني» (٥٢٩).

والحديث تقدم (٥١- كتاب الشعر، ٣- باب ما جاء في أجر المريض، برقم ١٩١١).

(٦) وزاد ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٤/ ١٨٤): «وابن وهب».

(٧) مظنة للَّهوام والحشرات ونحوها مما يؤذي، ولو في غير سفر.

(٨) أعتصم.

(٩) التي لا يعتريها نقص ولا خلل.

<sup>(</sup>٤) بأن ينقلب الرجل وينصرف من سفره إلى أمر يحزنه ويكتئب منه.

<sup>(</sup>٥) هو كل ما يسوء النظر إليه وسماعه فيهما.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

### ١٤- بابُ ما جاءَ في الوَحدَةِ (في رواية «مص»: «باب الواحد») في السَّفر للرِّجَال والنَّسَاء

١٩٧٢ - ٣٥ - حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَن عَبدِالرَّحَن بن حَرمَلَةَ، عَن عَمرو

۱۹۷۲-۳۰- حسن صحیح - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۱۵۷/ ۲۰۰۹)، وسوید بن سعید (۹۱/ ۱۵۷/ ۱۶۳۶- ط البحرین، أو ۷۰/ ۷۰۷- ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٦/ ٢٦٠٧)، والترمذي (٤/ ١٩٣/ ١٦٧٤)، وإبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي في «الجزء الأول من الأمالي» (٥٧/ ٩١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٦٦/ ٩٤٨)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٦٩/ ٩٣٥)، وسليم بن أيوب الرازي في «عوالي مالك» (٢٧٤/ ٣٠٤) -ومن طريقه ابن البخاري في «مشيخته» (٢/ ١٩٥- ٩٧٨/ ٢٥٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٥٧)، والبغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢١١)، وأبو اليمن الكندي في «عوالي مالك» (٣٥٦/ ٢٠٥)، وعمر بن الحاجب في «عوالي مالك» (٢٥٣/ ٢٥٥)، وابن البخاري في «مشيخته» (٢/ ٣٨٨)، والعلائمي في «بغية الملتمس» (١٥١/ ٢٥)، وابن البخاري في «مشيخته» (٢/ ٨٧٨) و ٩٧٩) من طرق عن مالك به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المسند»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦/ ٢٨٤/ ٩٠٥٥ -ط الرشد) -ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٠/ ٦)-، وأحمد (٢/ ١٨٦ و٢١٤)، والحاكم (٢/ ٢٠١)- وعنه البيهقي في «الآداب» (٢٣٤/ ٤٤٦)-، والخطيب في «تساريخ بغداد» (٥/ ٣٨٣)- وعنه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٢٩٨)-، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٢٥٧/ ٢٥٧٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٥٧)، وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.

قال الترمذي: «حديث حسن».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي.

وقال العلائي: «وهذا الحديث مما يحتج به؛ لصحة نسخة (عمرو بن شعيب، عن أبيـه، عن جده)؛ لرواية مالك –رحمه الله– لها، واحتجاجه بها في «الموطـــأ»، مــع أنــه اشـــترط أن لا يروي عن غير ثقة.

وقد سئل أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: أنا أكتب حديثه، ومالك روى عن رجل عنه.

وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وإسحاق بـن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جـده)،=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«الرَّاكِبُ<sup>(۱)</sup> شَيطَانُ <sup>(۲)</sup>، والرَّاكِبَان شَيطَانَان<sup>(۳)</sup>، والثَّلاثَةُ رَكبُ <sup>(٤)</sup>».

٣٧٣ - ٣٦ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن عَبدِالرَّحَمٰنِ بنِ حَرمَلَةَ، عَـن سَعِيدِ

=ما تركه أحد من الناس بعدهم.

وقال الحسن بن سفيان: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: إذا كان الراوي عن (عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده) ثقةً؛ فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

والكلام في هذا يطول، وقد كتبت جزءًا مفردًا في صحة الاحتجاج بهذه النسخة، والجواب عما طعن به عليها، وبالله التوفيق» ا.هـ.

وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ١٣٢): «وإسناده حسن؛ للخلاف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والمتقرر فيه أنه حسن» ا.هـ. وقال في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٠٢/ ٢١٠٨): «حسن صحيح».

وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا بنحوه: أخرجه الحاكم (٢/ ١٠٢) بسند حسن.

(١) أي: الواحد.

(٢) أي: بعيد عن الخير في الأنس والرفق، وهذا أصل الكلمة لغة، يقال: بئر شطون؛ أي: بعيدة، وقال ابن قتيبة: بمعنى أن الشيطان يطمع في الواحد؛ كما يطمع فيه اللص والسبع.

(٣) لأن كلاً منهما متعرض لذلك، سميا بذلك؛ لأن كل واحد من القبيلين يسلك سبيل الشيطان في اختياره الوحدة في السفر.

(٤) لزوال الوحشة وحصول الأنس وانقطاع الأطماع عنهم.

۱۹۷۳–۳۱- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۷/ ۲۰۲۰)، وسويد بن سعيد (۵۹۲/ ۱۶۳۰ ط البحرين، أو ص۲۰۰ ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٥٧) من طريق عبدالله بن وهب، عن مالك به.

ووصله البزار في «مسنده» (۲/ ۲۷۷/ ۱۹۹۸ – «كشف») – ومن طريقه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲/ ۲۳۸)  $^{(1)}$  – ، وقاسم بن أصبغ – وعنه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۰ / ۸) –  $^{(2)}$ 

(أ) كما في «الضعيفة» (٧/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>يميى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

= من طريق محمد بن الحسين بن أبي حنين، عن عبدالعزيز بن عبدالله الأصم (أ): ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

قلت: وعبدالرحمن هذا متكلم فيه، والراجع فيه: ما قاله شيخنا -رحمه الله- في «الصحيحة» (٦/ ١١١): «والحق: أنه وسط، وأنه حسن الحديث؛ إلا أن يخالف»، وقد خالف الإمام الجهبذ مالك بن أنس في سند الحديث، فوصله.

والصحيح ما رواه مالك في «الموطأ».

قال الدارقطني في «العلل» (٩/ ١٩٥-١٩٦): «يرويه عبدالرحمن بن حرملة، واختلف عنه؛ فرواه عبدالعزيز بن محمد الأزدي، عن ابن أبي الزناد، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وغيره يرويه عن ابن حرملة، عن ابن المسيب مرسلاً، وهو أشبه» ا.هـ.

على أن في الموصول علة أخرى: وهي جهالة عبدالعزيز بن عبدالله الأصم -أو عبدالعزيز بن محمد الكوفي-، وبها أعل شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- الحديث في «الضعيفة» (٧/ ٢٤٢/ ٣٧٦٧).

قال البزار عقبه: «حديث ابن حرملة لا نعلم رواه إلا ابن أبي الزناد، ولم نسمعه بهـذا الإسناد إلا من ابن أبي الحنين، وقد رواه غير ابن أبي الزناد، عن ابن حرملة، عن عمـرو بـن شعيب، عن أبيه، عن جده» (ب).

وتعقبه ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٧٠٥- ٤٠٨) بقوله: «وذلك مما نقوله دائبًا من قلة التفاتهم -حين كلامهم على الأسانيد- إلى الفاظ الأحاديث المروية بها، وذلك غاية الخطأ منهم؛ ذلك أن الراوي للفظ لا ينبغي أن يعد مخالفًا لراو آخر روى الحديث بإسناد آخر ولفظ آخر.

وقصة هذا الخبر هي كذلك؛ وذلك أن الذي روى ابن حرملة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إنما هو قوله ﷺ: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب»، هكذا رواه مالك عن ابن حرملة في «موطئه» -ومن طريقه ساقه النسائي كذلك-.

والذي قصدنا بيانه: هو الاختلاف الذي قد تبين على محمد بن الحسين بن أبي الحنين؟=

<sup>(</sup>أ) ويقال: عبدالعزيز بن محمد الكوفي؛ كما سيأتي تفصيله.

<sup>(</sup>ب) قال شيخنا -رحمه الله- في «الضعيفة» (٧/ ٢٤٣): «وهذا هو الصواب؛ فإنــه رواه مـالك عــن ابن حرملة نحوه!!».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

ابن المُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«الشَّيطَانُ يَهُمُّ بِالوَاحِدِ والاثنين(١)، فَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً؛ لَم يَهُمَّ بهم».

١٩٧٤ - ٣٧ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن سَعِيد بنِ أَبِي سَعَيدِ الْمَصَّبُرِيُّ، عَبِن

= فقال عنه قاسم بن أصبغ: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الكوفي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبسي الزناد.

وقال عنه البزار: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن الأصم، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبى الزناد.

وأيهما كان: من عبدالعزيز بن محمد أو عبدالعزين بن عبدالله بن الأصم؛ فإنه لا يعرف؛ فالحديث -إذن- لا يصح، فاعلم ذلك (1)» ا.هـ.

(١) أي: باغتياله والتسلط عليه، أو بغيه وصرفه عن الحق، وإغوائه بالباطل.

۱۹۷۱–۳۷- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۸/ ۲۰۱۱)، وابن القاسم (۲۲۱/ ۱۵۸)، وسوید بن سعید (۹۲۰/ ۱۳۳۱ - ط البحرین، أو ۷۰۰/ ۷۰۸ - ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣٣٩/ ٤٢١): حدثنا يحيى بن يحيى، قبال: قرأت على مالك به.

لكن وقع في «المطبوع» منه زيادة: (عن أبيه) بين سعيد المقبري، وأبي هريرة (<sup>(ب)</sup>. =

(أ) ونقل كلامه -الأخير- الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٤/ ٣٣)، وأقرُّه.

(ب) وقد رجح جمع كثير من أهل العلم؛ منهم: الإمام الدارقطني، والحافظ أبو على الغساني، والحافظ أبو على الغساني، والقاضي عياض، والإمام المزي، والحافظ ابن حجر... وغيرهم: أن الصحيح ليس فيه (عن أبيه)، مع أن لفظ (عن أبيه) موجود في بعض نسخ «الصحيح».

وتفصيل هذا كله يطول، لكن انظر إن شئت التفصيل-: "تقييد المهمل وتمييز المشكل" (٣/ ١٤٣- ٨٤٥)، و "تحفة ٨٤٨ -ط دار عالم الفوائد)، و "مشارق الأنبوار" (٢/ ٣٤٨)، و "إكمال المعلم" (٤/ ٤٤٩- ٤٥٠)، و "تحفة الأشراف" (٩/ ٤٨٥)، و "فتح الباري" (١/ ٤٥٩)، و "فتح الباري" (١/ ٤٥٩)، و "فتح الباري" (١/ ٢١٥- ١٠٩)، و "فتح المدند" للشيخ أحمد شاكر (١٢/ ٢٠٩- ٢١٣).

وانظر - أيضًا- للوقوف على الاختلاف في الحديث-: «العلل الواردة في الأحاديث النبويــــة» للإمــام الدارقطني (۱۰/ ٣٣٣– ٣٣٩).

<sup>(</sup>يجيى) = يجيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَحِلُ لامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ واليَومِ الآخِر، [أَنْ - «مص»، و«حد»] تُسَافِرَ (في رواية «قس»: «تسير») مُسِيَرَة يَومٍ وَلَيلَةٍ؛ إلاَّ مَعَ ذِي مَحرَمٍ مِنهَا».

١٥- بابُ ما يُؤمَرُ به مِنَ العملِ في السَّفرِ

١٩٧٥ - ٣٨ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن أَبِي عُبَيدٍ -مَولَى سُلَيمِانَ بنِ

= وأخرجه البخاري (۱۰۸۸)، ومسلم (۱۳۳۹/ ٤٢٠) من طريق ابن أبي ذئب، قـال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

وأخرجه مسلم في الصحيحه» (١٣٣٩/ ٤١٩)، وأبو داود (١٧٢٣) من طريق الليث ابن سعد، عن سعيد المقبري به.

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٥٦٨): «ورجح الدارقطني أنه عن سعيد، عن أبي هريرة ليس فيه: «عن أبيه»؛ كما رواه معظم رواة «الموطاً»؛ لكن الزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظًا، وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله: (عن أبيه) الليث بن سعد عند أبي داود -وفاته -رحمه الله- أنه عند مسلم!-، والليث وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد» ا.هـ.

م ۱۹۷۰ – ۳۸ – صحیح نفسیره – روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۵۸ – ۱۵۹/ ۲۰۱۲)، وسوید بن سعید (۱۹۱ / ۱۵۲ – ط البحرین، أو۱۹۸ / ۲۰۵۰ ط دار الغرب).

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٢٧٥): «هذا الحديث منقطع في «الموطأ» عنـ د جميع الرواة» ا.هـ.

قلت: وقد روي موصولاً؛ فأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٥/ ١٦٣/ ٩٢٥١) وومن طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٢٩/ ١١٠١)، وابن السكن؛ كما في «الإصابة» (٣/ ٤٤٤) – عن الثوري، عن محمد بن عجلان، عن أبان بن صالح، عن خالد بن معدان، عن أبيه معدان به.

وهذا سند حسن؛ رجاله ثقات غير ابن عجلان، والمتقرر فيه: أنه صدوق حسن الحديث، لكن اختلف في صحبة معدان -والد خالد هذا-:

قال ابن السكن: "يقال: له صحبة"، ولما روى هذا الحديث؛ قال: "ولم أجده إلا من هذا الوجه، ولم يذكر رؤيةً ولا سماعًا".

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِ اللَّهِ عَن خَالِدِ بن مَعدَانَ يَرفَعُهُ [يَقُولُ - «مص»، و «حد»]: [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «حد»]:

إِنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ (١)، وَيَرضَى بِهِ (في رواية

= وقال الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٣٠٢): «يقال: له صحبة»، وقال ابن قانع: «وليس يثبت له -في نفسى- صحبة».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٣٠٢/ ٨٥٢) - وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٦٤٦- ٢٦٤٧) -من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبيه به.

قلت: وابن جريج مدلس، وقد عنعن، مع الاختلاف في صحبة (معدان).

لكن للحديث شواهد كثيرة يصح بها -إن شاء الله-؛ منها:

۱- ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۰/ ۳۲۸– ۳۲۹/ ۱۰۸۱۱)، وابسن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۷/ ۲۷۸– ۲۷۹)، وابسن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۷/ ۲۷۸– ۲۷۹/ ٤١١٤٢)، و«التمهيد» (۲۶/ ۱۰۸۸) من طريق محمد بن موسى، عن أبي نعيم الواسطي: حدثني هشيم: حدثني عبدالله بن جعفر المديني، عن أبي الحويرث، عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عبدالله بن جعفر -والد علي بن المديني-؛ ضعيف.

الثانية: أبو الحويرث؛ صدوق سيئ الحفظ، ولم يدرك ابن عباس.

لكن للحديث طريقًا آخر يصح بها: فأخرجه البزار في «مسنده» (٢/ ٢٧٦/ ١٦٩٥ - «كشف») من طريق محمد بن أبي نعيم: ثنا سعيد بن زيد بن درهم، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس به.

قلت: وهذا سند حسن؛ محمد وسعيد وعمرو ثلاثتهم صدوقون، لا ينزل حديثهم عن رتبة الحسن.

٢- شاهد آخر من حديث أنس بن مالك بنحوه، فصل تخريجه: شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٦٨١ و ٦٨٢).

قلت: ويشهد لشطره الأخير الحديث الآتي مباشرةً بعده.

(١) لين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بأيسر الوجوه وأحسنها؛ أي: يحب أن يرفق بعضكم ببعض.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«مص»، و«حد»: «يرضاه»)، وَيُعِينُ عَلَيهِ مَا لا يُعِينُ عَلَى العُنفِ<sup>(۱)</sup>، فَإِذَا رَكِبتُم هَذِهِ السَّوَابَ العُجمَ (<sup>۲)</sup>؛ فَأَنزِلُوهَا مَنَازِلَهَا<sup>(۳)</sup>، فَإِن كَانَتِ الأرضُ جَدَبةً؛ فَاخُوا عَلَيهَا<sup>(٤)</sup> بِنِقيهَا، وَعَلَيكُم بِسَيرِ اللَّيلِ؛ فَإِنَّ الأرضَ تُطوَى بِاللَّيلِ مَا لا تُطوى بِالنَّهَارِ، وَإِيَّاكُم والتَّعرِيسَ (<sup>٥)</sup> عَلَى الطَّرِيقِ؛ فَإِنَّهَا طَرُقُ الدَّوَابَ وَمَأْوَى الحَيَّاتِ».

١٩٧٦ - [مَالِكٌ، عَنْ سُهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ:

(٥) النزول آخر الليل لنحو نوم.

۱۹۷٦ - صحيح - أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (٤/ ١٥/ ٥١٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ١٠٧/ ١١٥)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢٦٦/ ١١٧)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٩٠٥ و ٩٠٦)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٨٤/ ٤٣٧) من طرق عن الإمام مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٥٢٥- ١٥٢٦) من طريق الدراوردي، عن سهيل به، وزاد:

«وإذا عرستم؛ فاجتنبوا الطريق؛ فإنها طرق الدواب، ومأوى الهوام بالليل»<sup>(1)</sup>.

(أ) قال النووي: «قال أهل اللغة: التعريس: النزول في أواخر الليل؛ للنـوم والراحـة، هذا قول الخليل والأكثرين.

وهذا أدب من آداب السفر والنزول، أرشد إليه على الحشرات ودواب الأرض -من ذوات السموم والسباع- تمشي في الليل على الطريق؛ لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه، وما تجد فيها من رمَّة ونحوها، فإذا عرس الإنسان في الطريق؛ ربما مر به منها ما يؤذيه؛ فينبغى أن يتباعد عن الطريق».

<sup>(</sup>١) الشدة والمشقة.

<sup>(</sup>٢) جمع عجماء، وهي البهيمة، سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم.

<sup>(</sup>٣) جمع منزل؛ وهي المواضع التي اعتيد النزول منها.

<sup>(</sup>٤) أي: أسرعوا؛ والنجا -بالمد والقصر-: السرعة؛ أي: اطلبوا النجا من تلك الأرض بسرعة السير عليها ما دامت بنقيها؛ أي: شحمها، فإنكم إن أبطأتم عليها في أرض جدبة، ضعفت وهزلت.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ:

«إِذَا سَافَرْتُم فِي الخِصْبِ(١)؛ فَأَعطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأرضِ، فَإِذَا سَافَرتُم فِي الجَدْبِ؛ فَأَسرعُوا عَلَيهَا بنِقْيهَا»(٢) ](٣).

١٩٧٧ - ٣٩ - وحدَّثني مَالِكَ<sup>(٤)</sup>، عَن (في رواية «مح»: «حدثـني») سُــمَيِّ

= وأخرجه -أيضًا- (١٩٢٦) من طريق جرير بن عبدالحميد، عن سهيل به بنحوه.

(تنبيه): "وقع الحديث في "مطبوع مكارم الأخلاق" مرسلاً، ليس فيه: "عن أبي هريرة"، ولا أدري: أهكذا وقعت الرواية عنده، أم هو خطأ من الناسخ؟! على أن الراوي عن مالك -عنده- هو إسماعيل بن أبي أويس؛ وفيه ضعف، فلعلم أسقط بسبب هذا، أو هكذا كان في سماعه، والله أعلم.

(۱) قال النووي في «شرح مسلم» (۱۳/ ٦٩): «الخصب -بكسر الخاء-: وهـو كـثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجدب».

(٢) قال النووي: «ونقيها -بكسر النون، وإسكان القاف-: وهو المخ، ومعنى الحديث: الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب؛ قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير؛ فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط؛ عجلوا السير؛ ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، ولا يقللوا السير، فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى؛ فتضعف، ويذهب نقيها، وربما كلت ووقفت» ا.هـ.

(٣) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٤) -ونحوه قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٣٨٤)-: «هذا الحديث في «الموطأ» عند ابن عفير وحده، ولم يروه غيره في «الموطأ»، وقد رواه عن مالك في غير «الموطأ» جماعة» ا.هـ.

۱۹۷۷ – ٣٩ – ٣٩ – صحيح – رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٥٩/ ٢٠٦٣)، وابن القاسم (٤٤٩/ ٤٤٥)، وسويد بن سعيد (٥٩١/ ١٤٣٣ – ط البحرين، أو٥١٩/ ٥١٦ – ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٤٠/ ٩٧٧).

وأخرجه البخاري (١٨٠٤ و ٣٠٠١ و٥٤٢٩) عن القعنبي، وعبدالله بن يوسف، وأبي نعيم، ومسلم (١٩٢٧) عن القعنبي، وابن أبي أويس، وأبي مصعب الزهري، ومنصور بن أبي مزاحم، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، ثمانيتهم عن مالك به.

(٤) انظر -لزامًا-: «الفتح» (٣/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

-مَولَى أَبِي بَكُرِ [بْنِ عَبدِالرَّحَنِ - «مـص»]-، عَـن أَبـي صَـالِح [السَّـمَّانِ - «مح»، و«مص»، و«حد»]، عَن أَبِي هُرَيرَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:ُ

«السَّفَرُ قِطعَةٌ مِنَ العَذَابِ<sup>(۱)</sup>؛ يَمنَعُ أَحَدَكُم نَومَهُ وَطَعامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا (في رواية «مح»: «فإن») قَضَى أَحَدُكُم نَهمَتُهُ<sup>(۲)</sup> مِن وَجهِهِ؛ فَليُعَجِّل<sup>(۳)</sup> إِلَى أَهلِهِ».

## ١٦- بابُ الأمر بالرِّفق بالمَملُوكِ

١٩٧٨ – ٤٠ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «بلغني»): أَنَّ أَبِــا هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«لِلْمَمْلُوكِ (١) طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ بِالْمَعْرُوفِ (٥)، وَلا يُكَلَّفُ مِن الْعَمَٰلِ إِلاَّ مَا (في رواية «حد»: «ما لا») يُطِيقُ (٢)».

١٩٧٩ - ٤١ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

(١) أي: جزء منه، والمراد بالعذاب: الألم الشـديد الناشـئ عـن المشـقة؛ لمـا يحصـل في الركوب والمشي من ترك المألوف؛ قاله الحافظ في «الفتح».

(٢) أي: حاجته. (٣) أي: الرجوع.

۱۹۷۸-۱۹۷۸ صحیح - روایه أبی مصعب الزهری (۲/ ۱۶۰/ ۲۰۱۶)، وسوید بن سعید (۹۹۵/ ۱۶۰۶) ط البحرین، أو۷۲۱/ ۷۷۹ ط دار الغرب) عن مالك به.

وقد وصله مسلم في «صحيحه» (١٦٦٢) من حديث أبي هريرة به.

(٤) الرقيق؛ ذكرًا كان أو أنثى. (٥) أي: بلا إسراف ولا تقتير.

(٦) أي: لا يكلفه إلا جنس ما يقدر عليه؛ أي: ما يطبق الدوام عليه.

٩٧٩ - ١٩٠٩ موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٦٠/ ٢٠٦٥).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٣٧٩/ ٨٥٩٠) من طريق القعنبي، عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ (في رواية «مص»: «عن عمرَ بنِ الخطاب؛ أنه») كَانَ يَذْهَبُ إِلَى العَوَالِي (١) كلَّ يَومِ سَبتٍ، فَإِذَا وَجَدَ عَبداً فِي عَمَلٍ لا يُطِيقُهُ؛ وضَعَ عَنهُ مِنهُ.

• ١٩٨٠ – ٤٢ – وحدَّثني مَالِكٌ، عَن عَمّهِ أَبِسي سُلهَيلِ بـنِ مَـالِكِ، عَـن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُثمَانَ بن عَفَّانَ وَهُوَ يَخطُبُ، وَهُـوَ يَقُـولُ (في روايـة «مـص»، و «حد»: «يقول في خطبته»):

لا تُكلِّفوا الأمَةَ -غَيرَ ذَاتِ الصَّنعَةِ - الكَسبَ؛ فَإِنَّكُم مَتَى كَلَّفتُمُوهَا ذَلِكَ؛ كَسَبَت بِفَرجِهَا (٢)، وَلا تُكلِّفوا الصَّغِيرَ الكَسبَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَـم يَجد (في رَالتَه «مص»، و «حد»: «فإنكم متى كلفتموه الكسب») سَرَق، وعِفّوا (٢) إِذ أَعَفّكمُ اللَّهُ (٤) [-عَزَّ وَجَلَّ - «حد»]، وعَلَيكُم مِن المطاعِم بِمَا طَابَ (٥) مِنهَا.

وأخرجه الطحاوي (٤/ ٤٨٣/ ٢٨٨٧) من طريق الدراوردي، عن أبي سهيل به.

قلت: سنده صحيح، وقد تقدم (٣٧- كتاب الوصية، ٨- باب جامع القضاء وكراهيته، برقم ١٥٩٢).

<sup>(</sup>١) القرى المجتمعة حول المدينة.

۱۹۸۰ – ۱۹۸۰ **موقوف صحيح** - روايـة أبـي مصعـب الزهـري (۲/ ۱۶۰–۱۲۱/ ۲۰۶۲)، وسويد بن سعيد (۹۹۹/ ۱۶۲۰ – ط البحرين، أو۲۲٥/ ۷۸۰ – ط دار الغرب).

وأخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ١٠٣)، والطحاوي في «مشكل الأثـار» (٤/ ٤٨٣/ ٢٠٠٢) والطحاوي في «مشكل الأثـار» (٤/ ١٩٧/ ٢٨٨٦ – ترتيبه)، والبيهقي في «السـنن الكبرى» (٨/ ٩)، و«السـنن الصغير» (٣/ ١٩٧)، و«معرفة السـنن والأثـار» (٦/ ١٢٠ – ١٣٠/ ٤٧٨١)، و«شـعب الإيمـان» (٦/ ٣٧٩/ ١٩٥١) من طرق عن الإمام مالك به.

<sup>(</sup>٢) أي: زنت.

<sup>(</sup>٣) أي: تنزهوا واستغنوا عن تكليف الأمة والصغير المذكورين.

<sup>(</sup>٤) أي: أغناكم عن ذلك بما فتحه عليكم ووسعه من الرزق.

<sup>(</sup>٥) أي: بما حل.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

## ١٧- بابُ ما جَاءَ في [أمر - «مص»] المَمُلُوكِ وَهَيْئَتِهِ

١٩٨١ - ٣٣ - حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَن نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"[إنَّ - "مص»، و"قس»، و"حد»] العَبدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحسَنَ عِبَادةً اللَّهِ؛ فَلَهُ أَجرُهُ مَرَّتِين».

ك ١٩٨٢ - ٤٤ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ أَمَةً كَانَت لِعَبدِاللَّهِ (في رواية «مص»: «لعبيداللَّه») (١) بن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، رَآهَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنسهُ- «حد»] وَقَد تَهيَّاتَ بِهَيئَةِ الحَرَائِسِ، [فَأَنكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - «حد»]، فَدَخلَ علَى ابنَتِهِ حَفْصَة، فَقَالَ: أَلَم أَرَ جَارِية أَخِيكِ تَجُوسُ (في رواية «حد»: «ألم تري إلى جارية أخيك تجول بين») جَارِية أخييكِ تَجُوسُ (في رواية «حد»: «ألم تري إلى جارية أخيك تجول بين») النّاسَ (٢)، وقَد تَهيّات (٣) بِهيئةِ الحَرائِرِ؟! وَأَنكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ [بْنُ الخَطَّابِ- «حد»].

۱۹۸۱-۱۹۳۹ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۱/ ۲۰۱۷)، وابــن القاســم (۲/ ۱۲۱/ ۲۰۱۷)، وابــن القاســم (۲۸۱/ ۲۰۰)، وسوید بن سعید (۲۰۱/ ۱۶۱۲- ط البحرین، أو۲۷۷/ ۷۸۱ -ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٥٤٦)، و«الأدب المفرد» (١/ ٢٠١/ ٢٠٢ - ط الزهيري)، ومسلم في «صحيحه» (١٦٦/ ٤٣) - ومن طريقه القاسم بن يوسف التجيبي في «مستفاد الرحلة والاغتراب» (ص٣٧٣)-، عن القعنبي، وابن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

۱۹۸۲-۶۶- موقوف ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۱/ ۲۰۱۸)، وسويد بن سعيد (۲۰۰/ ۲۰۱۷) ط البحرين، أو ص۲۷٥- ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

- (١) كذا؛ وهو خطأ، والصواب المثبت، والسياق يؤيده.
  - (٢) أي: تتخطاهم وتختلف عليهم.

قال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٥٢٢): «في رواية يحيى: «تجوس الناس» –بجيم–، وفي رواية ابن وهب وابن القاسم: «تحوس» –بحاء غير معجمة–؛ وهما لغتان» ا.هـ. وانظر: «التعليق على الموطأ» (٢/ ٣٨٢).

(٣) تمثلت وتصورت.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٥٥- كتاب البيعة

١- باب ما جاء في البيعة

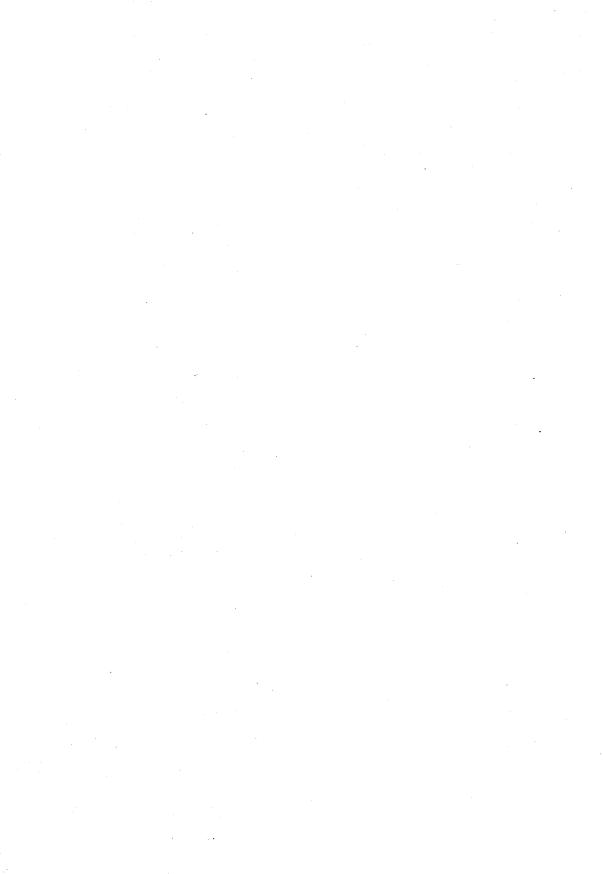

# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٥٥- كتابُ البَيعَةِ ١- بابُ ما جاءَ في البَيعَةِ

١٩٨٣ - ١ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَارٍ: أَنَّ عَبدِاللَّهِ بنَ عُمَرَ (في رواية «مص»: «عَنْ عَبدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ»، وفي رواية «مح»: «عَن ابْن عُمَرَ») قَالَ:

كُنَّا إِذَا بَايَعنَا (في رواية «مح»: «كنا حين نبايع») رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمع (١) والطَّاعَةِ (٢)؛ يَقُول لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ: «فِيمَا استَطَعتُم».

١٩٨٤ - ٢ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») مُحَمِّد بن

۱۹۸۳ – ۱ – صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳٤٥/ ۸۹۰)، وابـن القاسـم ۲۹۲/ ۳۲۹ – تلخیص القابسی)، ومحمد بن الحسن (۳۳۹/ ۹۶۱).

وأخرجه البخاري في اصحيحه (٧٢٠٢): حدثنا عبداللَّه بن يوسف: أخبرنا مالك به.

وَأَخْرِجِهُ مَسَلَمٌ فِي «صحيحه» (١٨٦٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

(١) للأوامر والنواهي. ﴿ ٢) للَّه –تعالى– ورسوله ولولاة الأمر.

۱۹۸۶ - ۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۱/ ۳۶٦/ ۸۹۷)، وابـن بکـير (ل. ۱۹۸۲ - سخة الظاهرية)<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن الحسن (۳۳۲/ ۹۶۲).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢١٨/ ٣٩٣٨ و٣٩٣/ ٩٢٤٠ و٦/ ٥٠)، ما خرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٢١٨)، وأحمد (٦/ ٣٥٧)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤/ ١٤٦- ١٤٧/ ٤٧١)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٤/ ١٤٧) وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ»= ١٤-«موارد»)، والدارقطني في «سننه» (٤/ ١٤٧)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ»=

<sup>(</sup>أ) كما في «التعليق على المنتخب من غرائب مالك» لابن المقرئ (ص٤٨).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليئي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

المُنكدر، عَن أُمَيمَةَ بنتِ رُقَيقَةَ؛ أَنَّهَا قَالَت:

أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في نِسوَةٍ بَايَعنَهُ (في رواية «مح»، و«مص»: «نبايعه») عَلَى الإسلام، فَقُلنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نُبَايعُكَ عَلَى أَن لا نُشركَ بِاللَّهِ شَيئًا، وَلا نَسرِق، وَلا نَزنِيَ، وَلا نَقتُلَ أُولادَنَا، وَلا نَسأتِيَ بِبُهتَانُ أَن فَتَريهِ (٢) بَينَ أَيدِينَا وأَرجُلِنَا (٣) فَقَالَ رَسُولُ أَيدِينَا وأَرجُلِنَا (٣) وَلا نَعصِيَكَ فِي مَعرُوفٍ، [قَالَتْ - «مح»]: فَقَالَ رَسُولُ أَيدِينَا وأرجُلِنَا (٣)، وَلا نَعصِيَكَ فِي مَعرُوفٍ، [قَالَتْ - «مح»]:

=(٢٢٥/ ٢٣٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٤٨)، والحازمي في «الاعتبار» (ص٢٢٦)، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر (ص٢٢٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٣/ ٣٦)، والحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر» (١/ ٥٢٧) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث صحيح».

وقال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٥١٦): «وهمو حديث صحيح؛ لثقة رجاله».

وصححه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه اللُّه- في «الصحيحة» (٢/ ٢٢/ ٥٢٩)، و«صحيح موارد الظمآن» (١٥).

وأخرجه الترمذي في «جامعه» (۱۰۹۷)، و«العلل الكبير» (۲/ ۱۸۲ - ترتيب أبي طالب القاضي)، والنسائي في «المجتبى» (۷/ ۱۶۹)، و«الكبرى» (۶۸۷ و ۷۸۱۳ و ۷۸۷۸)، وابن ماجه (۲۸۷۶) في آخرين من طريق سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كلاهما عن محمد ابن المنكدر به.

قلت: سنده صحيح.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

(١) أي: بكذب يبهت سامعه؛ أي: بدهشه؛ لفظاعته؛ كالرمي بالزني، والفضيحة، والعار.

(٢) نختلقه.

(٣) أي: من قبل أنفسنا، فكنى بالأيدي والأرجل عن الذات؛ لأن معظم الأفعال بهما، أو أن البهتان ناشىء عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل، ثم يبرزه بلسانه، أو المعنى: لا نبهت الناس بالمعايب كفاحًا مواجهة.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

اللَّهِ ﷺ: «فِيمَا استَطَعتُنَّ وَأَطَقتُنَّ».

قَالَت: فَقُلنَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرحَمُ بِنَا مِن أَنفُسِنَا (في رواية «مح»: «منا بانفسنا»)، هَلُمَّ نُبَايعك يَا رَسُولَ اللَّهِ (۱)! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«إِنَّي لا أُصَافِحُ النَّسَاءَ، إِنَّمَا قَولِي لِمِثَةِ امرَأَةٍ كَقَولِي لامرَأَةٍ وَاحِدَةٍ - أُو مِثلَ قولِي لامرَأَةٍ وَاحِدَةٍ - أُو مِثلَ قولِي لامرَأَةٍ وَاحِدَةٍ - "(٢).

۱۹۸۵ – ۳ – وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّهِ بَــنِ دِينَارِ:

أَنَّ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ (في رواية «مح»: «عن عبداللَّه بن عمر أنه») كَتَبَ إِلَى [أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - «مح»] عَبدِاللَّكِ بِنِ مَروَانَ يُبَايِعُهُ، فَكَتَبَ إِلَيهِ: بِسمِ اللَّه الرَّحَنِ الرَّحَنِ الرَّحِيمِ، أمَّا بَعدُ: لِعَبداللَّهِ عَبدِاللَّكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، [مُن عَبدِاللَّهِ بُن عُمرَ - «مح»، و «مص»]، سكرمٌ عَلَيكَ؛ فَإِنِّي أَحَمدُ إِلَيكَ (٣) اللَّهَ الَّذِي لا إلهَ إلا هُوَ، وأُقِرُ لَكَ بِالسمع والطّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ (في رواية «مح»: «رسول اللَّه») ﷺ، فيما استَطَعتُ.

<sup>(</sup>١) أي: مصافحة باليد؛ كما يصافح الرجال عند البيعة.

<sup>(</sup>٢) قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٢٢٦): «قاله ابن وهب، ومعن، وابن بكير، ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولم يقله ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير، وليس هذا الحديث عند أبي مصعب» (أ) ا.هـ.

۱۹۸۵ -۳- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۱/ ۳٤٦ -۳٤٧/ ۸۹۸)، ومحمد بن الحسن (۳۱۹/ ۹۰۰).

وأخرجه البخساري في «صحيحته» (١٣/ ٢٤٥/ ٧٢٧٢)، و «الأدب المفسرد» (٢/ ١٦٨) و أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤١٦/ ٤٨٣) من طريقين، عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) أي: أنهي إليك حمد الله.

<sup>(</sup>أ) قلت: كذا قال: ليس عند أبي مصعب!! وهو فيه (١/ ٣٤٦/ ٨٩٧).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

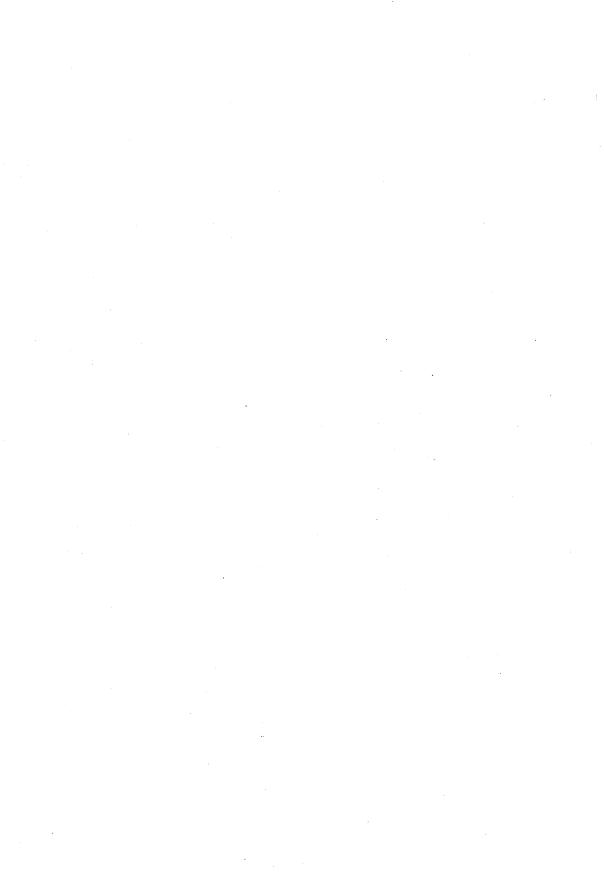

#### ٥٦- كتاب الكلام

- ١- باب ما يكره من الكلام
- ٢- باب ما يؤمر به من التّحفّظ في الكلام
  - ٣- باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله
    - ٤- باب ما جاء في الغيبة
    - ٥- باب ما جاء فيما يخاف من اللّسان
- ٦ باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد
  - ٧- باب ما جاء في الصّدق والكذب
- ٨- باب ما جاء في إضاعة المال، وذي الوجهين
- ٩- باب ما جاء في عذاب العامّة بعمل الخاصّة
  - ١٠- باب ما جاء في التَّقي
  - ١١- باب القول إذا سمعت الرّعد
  - ١٢- باب ما جاء في تركة النّبيّ ﷺ

## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٥٦- كتابُ الكلامِ ١- بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الكلامِ

١٩٨٦ - ١ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّه بنِ دِينَار، عَن عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في رواية «مح»: «قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ):

«مَن (في رواية «مص»، و«قس»، و«حد»: «أيما رجل»، وفي رواية «مح»: «أيما امرئ») قَالَ لأخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَقَد بَاءَ بِهَا (١) أَحَدُهُمَا».

١٩٨٧ - ٢ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِيهِ، عَــن أَبِيهِ، عَــن أَبِيهِ، عَــن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

۱۹۸۱-۱- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۹۲/ ۲۰۱۹)، وأبن القاسم (۳۲ / ۱۹۲/ ۲۰۱۹)، وأبن القاسم (۳۲۱/ ۲۹۰/ ۲۹۰- ط البحرین، أو ۲۰۱۱ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۲۰/ ۹۱۹).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦١٠٤)، و«الأدب المفرد» (١/ ٢٢٥/٣٣٩ -ط الزهيري): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٧٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله ابن دينار به.

(١) أي: رجع بها؛ أي: بكلمة الكفر.

۱۹۸۷-۲- صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۹۲/ ۲۰۷۰)، وابن القاسم (۲/ ۱۹۸۷)، وسوید بن سعید (۹۳/ ۱۶۶۰- ط البحرین، أو ص۲۱۰- ط دار الغرب).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٦٢٣/ ١٣٩): حدثنا يحيى بـن يحيى، قـال: قـرأت على مالك به.

وللحديث طرق أخرى.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ(١)؛ فَهُوَ أَهلَكُهُم (٢)».

١٩٨٨ - ٣ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَـنِ الأَعـرَجِ، عَـن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَقُل (في رواية «قس»: «يقولن»، وفي رواية «مص»: «يقول») أَحَدُكُم: يَــا خَيبَةَ الدَّهرِ<sup>(٣)</sup>؛ فَإِنَّ اللَّهَ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- «مص»] هُوَ......

(١) إعجابًا بنفسه وتبهًا بعلمه أو عبادته، واحتقارًا للناس.

(٢) أي: أشدهم هلاكًا لما يلحقه من الإثم في ذلك القول، أو أقربهم إلى الهلاك لذمــه للناس وذكر عيوبهم وتكبره.

**١٩٨٨ - ٣- صحيح** - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٦٣/ ٢٠٧١)، وابن القاسم (٣٨٢/ ٣٨٤).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١/ ٤١٠ / ٢٦ -ط الزهيري)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣/ ٢١/ ٢١٣) - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٥٨) ٥٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢/ ٣٥٧/ ٣٣٨٧) من طرق عن الإمام مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٢٤٦) من طريق المغيرة بن عبدالرحمن، عن أبي الزناد به.

(٣) الخيبة؛ هي: الحرمان والحسران.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٣٠٣): «هكذا رواه جمهور الرواة عن مالك: «يا خيبة الدهر!».

ورواه سعيد بن هشام الصوفي، عن مالك بإسناده؛ فقال فيه: «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر».

وفي بعض النسخ عن عبيدالله بن يحيى، عن أبيه -وهو يحيى الليثي الأندلسي- في هذا الحديث: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر! فإن الدهر هو الله»، والجماعة يروون: «فإن الله هو الدهر» ا.هـ.

قلت: وقد وقع خلط عجيب في رواية «حد»؛ فقد وقع فيها سند مالك: عـن سـهيل، عن أبيه... إلخ، ومتن: «لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر!...».

ولم يتنبه لهذا الخلط المعلقون على رواية «حد» بطبعتيه!!

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

الدَّهرُ<sup>(۱)</sup>».

١٩٨٩ - [أَخبَرَنَا مَالِكُ: أَخبَرَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَمِدِ عَبِدِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبِدِالعَزيز، قَالَ:

مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلخُصُومَاتِ؛ أَكثَرَ التَّنَقُّلَ - «مح»].

• ١٩٩٠ - ٤ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ:

(١) أي: المدبر للأمور، الفاعل ما تنسبونه إلى الدهر من جلب الحوادث ودفعها.

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٦٦ - «صحيحه»): «ومعنى الحديث: أن العرب كانت إذا نزلت بأحدهم نازلة وأصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر؛ اعتقادًا منهم أن الذي أصابه فعل الدهر، كما كانت العرب تستمطر بالأنواء وتقول: مطرنا بنوء كذا؛ اعتقادًا منهم أن ذلك فعل الأنواء، فكان هذا كاللعن للفاعل، ولا فاعل لكل شيء إلا الله -تعالى-، خالق كل شيء وفاعله؛ فنهاهم النبي على عن ذلك...» ا.هـ.

وذكر الحافظ ابن عبدالبر مثل هذا المعنى في «التمهيد» (۱۸/ ۱۵۶- ۱۵۵)، و«الاستذكار» (۲۷/ ۳۰۰ - وما بعدها).

١٩٨٩ - مقطوع صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٢٥/ ٩١٨).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٣٧١)، والآجري في «الشريعة» (١/ ٤٣٧) والخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٣٧١)، والآجري في «السمت» (١١٦ / ١٦١)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/ /١٢٨)، وابسن بطبة في «الإبانية» (٢/ ٥٠٥ - ٥٠٥ - ٥٠٥ و ٥٦٥ و ٥٦٥ و ٥٠٥ (٥٠٠)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٦٠/ ٢١٢)، وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/ ٥٣٥)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٩٣١)، وغيرهم من طرق عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده صحيح.

وأخرج ابن بطة (٢/ ٥٠٦/ ٥٧٩) من طريق الوليد بن مسلم، عن مالك، عن أبي الرجال، قال: كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز (وذكره).

۱۹۹۰-٤- مقطوع صحيح - أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٠/ ٣٠٦) من طريق ابن أبي الدنيا -وهذا في «الصمت» له (١٧٦-١٧٧/ ٣٠٦) - حدثني الحسين بن

(يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عِيسَى ابنَ مَريَمَ لَقِيَ خِنزيراً بالطّريق، فَقَالَ لَهُ: انفُذ (١) بسكلام (٢)، فقيلَ لَهُ: تَقُولُ هَذَا لِخِنزير؟! فَقَالَ عِيسَى: إنّي أخَاف أَن أُعَوِّدَ لِسَانِي النُّطقَ بالسُّوء.

## ٧- بابُ ما يُؤمَرُ به مِنَ التَّحَفَّظِ في الكلام

١٩٩١ - ٥ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةً، عَن أَبِيهِ،

=علي بن يزيد: أنبأنا عبداللَّه بن مسلمة القعنبي: حدثنا مالك به؛ لكن جعله من قـول الإمـام مالك نفسه.

(٢) أي: سلامة مني، فلا أوذيك. (١) أي: امض واذهب.

١٩٩١-٥- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٦٣/ ٢٠٧٢)، وابن القاسم (١٥٣/١٥٣)، وسويد بن سعيد (١٤٣٧/٥٩٢ –ط البحرين، أو ٢٥١/٥٩١ –ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (١/ ٢٩٥/ ٢٩٤)، والنسائي في «السنن الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (٢/ ١٠٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣٦٩/ ١١٣٤)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢٤٨- ٢٤٩/ ٢٦٥)، والحاكم (١/ ٤٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/ ٣١٩-٣٢٠) من طرق عن الإمام مالك به.

وأخرجه هناد في «الزهد» (٢/ ٥٥١/ ١١٤٠)، والنسائي في «الكــبري»؛ كمــا في «تحفــة الأشراف» (٢/ ١٠٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣٦٨/ ١١٣٣)، وابـن عســـاكر في «تاريخ دمشق» (۱۰/ ۳۲۰) من طريق أبي بكر بن عياش وابن عجلان، كلاهما عن محمد به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: عمرو بن علقمة؛ مجهول العين؛ فلم يرو عنه إلا ابنه محمــد، ولم يوثقــه إلا ابــن حيان.

الثانية: قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٣/ ٤٩): «هكذا روى هذا الحديث جماعة من الرواة لـ «الموطأ»، وغير مالك يقول في هذا الحديث: عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث؛ فهو في رواية مالك غير متصل، وفي رواية من قال: عن أبيه، عن جده، متصل مسند» ا.هـ.

وهذه الرواية الموصولة -بذكر: عن جده-: أخرجها ابن أبسي شبيبة في «مسنده» (٢/ ٤٤/ ٥٥٢ –ط دار الوطن)، والحميدي في «مسـنده» (٢/ ٢٠٥/ ٩١١)، وهنـاد السـري في «الزهد» (۲/ ٥٥١/ ١١٤١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٠٦- ١٠٧)، =

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

= و «التاريخ الأوسط» (۱/ ۱۹۷/ ۲۲۸)، وأحمد في «المسند» (۳/ ۲۶۹)، و «الزهد» (ص۲۱)، والترمذي (٤/ ۲۰۵۹)، والنسائي في «السنن الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (۲/ ۳۰۱– ۲۰۳۱)، وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۲– ۱۳۱۳/ ۲۹۹۹)، وابسن خزيمة في «حديث علمي بسن حجر» (۳۰۳– ۲۰۰۷/ ۲۲۷)، وابسن حبان في «صحيحه» (۱/ ۱۵۰– ۱۵۰۷/ ۲۸۰ و ۲۰۰– ۲۸۰ (۲۷۷)، وابسن أبسي الدنيا في «المعمت» (۱/ ۲۸۰ و ۲۸۰ – ۲۸۱ (۱/ ۲۳۷/ ۲۸۱)، وابسن أبسي الدنيا في «المعمت» (۱/ ۲۳۰/ ۲۷۰)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۱/ ۲۳۷/ ۱۲۹۱/ و و ۱۲۳۰ – ۲۸۱ (۱/ ۲۳۷)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (۱/ ۲۷۷)، والحاكم (۱/ و ۱۲۳ – ۱۱۳۸)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (۱/ ۷۷۷)، والحاكم (۱/ ۲۵۷)، وابن عبدالبر في «المندن الكبرى» (۸/ ۲۰۱)، و «الاستذكار» (۲/ ۲۱۷)، والحاكم (۱/ ۲۷۷)، وابن عبدالبر في «المحميد» (۱/ ۲۱/ ۲۰۰)، و «الاستذكار» (۲/ ۲۱۷)، والمندي في «شرح السنة» (۱/ ۲۱/ ۲۱۲)، وابن عساكر في «تاريخ دمشت» (۱/ ۳۲۲)، والمزي في «تهذيب الكمال» (۲/ ۲۱۰– ۱۲۱)، وغيرهم من طرق كثيرة عسن عمد بن عمرو به موصو لاً.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

وقال البغوي: «هذا حديث صحيح».

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلت: وفيما قالوه نظر؛ لما تقدم من حال عمرو بن علقمة.

وقد رجح هذا القول الموصول: الإمام البخاري، والدارقطني، وابن عبدالبر، وابن عساكر، وغيرهم.

لكن للحديث طريق آخر متصل -أيضًا-: فأخرج عبدالله بن المبارك في «الزهد» (٢٠٥) ١٣٩٤ ) -ومن طريقه النسائي في «السنن الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (٢/ ١٠٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٠٧)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٧٧- ٧٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٣٦٩/ ١٣٦)، والبيهقمي في «السنن الكبرى» (٨/ ١٦٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٨/ ١٨٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤/ ١٦٥) -: عن موسى بن عقبة، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن بلال به.

قال النسائي عقبه: «موسى بن عقبة لم يسمع من علقمة».

وقال البغوي: «هذا حديث صحيح».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَن بلال بن الحَارثِ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن رِضوَانِ اللَّهِ ('') ، مَا كَانَ يَظُنُ أَن تَبلُغَ [بهِ - «مص»] مَا بَلَغَت؛ يَكتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضَوَانَهُ (في رواية «حد»: «رضاه») إلَى يَومِ يَلقَاهُ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن سَخَطِ اللَّهِ ('') ، مَا كَانَ يَظُنُ أَن تَبلُغَ مَا بَلَغَت [بهِ - «مص»]؛ يَكتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوم يَلقَاهُ».

١٩٩٢ - ٦ - وحدَّثني مَالِك، عَن عَبدِاللَّه بن دِينَار، عَن أَبِي صَالِح

= قلت: وهو كما قال البغوي؛ فإن رجاله كلهم ثقات، وموسى بن عقبة سمع من علقمة ابن وقاص الليثي؛ كما قال علي بن المديني والبخاري. وانظر: «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٥٢).

والمثبت مقدم على النافي، خاصةً إذا كان من عالم واسع الاطلاع؛ مثـل ابـن المديـني والبخاري، مع التنبيه على أنهما -رحمهما الله- يهتمـان بمسـالة السـماع واللقـاء والمعـاصرة -كما هو معروف- أكثر من غيرهما.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بطرقه هذه.

وقد صححه -أيضًا- شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٨٨٨)، و «صحيح موارد الظمآن» (١٣٠٥).

(١) أي: كلام فيه رضاه -تعالى-.

(۱) مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ أي: من الكلام المسخط؛ أي: المغضب لله الموجب عقابه. - ١٩٩٢ - ٦ - موقوف صحيح - رواية أبى مصعب الزهرى (٢/ ١٦٣/ ٢٠٧٣)،

وسويد بن سعيد (٥٩٢/ ١٤٣٨- ط البحرين، أو ص٥٢١- ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (١/ ٢٩٥/ ٢٩٥)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٧٨/ ٧٢)، والنسائي في «السنن الكبرى»؛ كما في «تحفة الإشراف» (٩/ ٤٣١) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وله حكم الرفع كما لا يخفى، وقد جاء كذلك: فأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٤٧٨) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٣١٣-١٤٣) - من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن أبيه به مرفوعًا.

قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٢١٤/ ١٥٢٥): «واختلف عن عبداللُّـه بـن دينــار؛=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

السّمّان أَنَّهُ أَخبَرَهُ (في رواية «مص»: «أن أبا صالح السمان، قال»): أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَالَ:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يُلقِي لَهَا بَالاُ(١)؛ يَهوِي(٢) بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلمَةِ مَا يُلقي لَهَا بَالاً؛ يَرفَعُهُ اللَّهُ بِهَا في الجَنَّةِ.

### ٣- بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الكلام بغير ذِكر اللَّهِ آ

عُمرَ (٣) - ٧ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، [عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمرَ (٣) - «مص»، و «حد»]؛ أنَّهُ قَالَ:

=فرواه عبدالرحمن، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وخالفه مالك بن أنس: رواه عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو المحفوظ» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال، وعبدالرحمن هذا متكلم فيه:

قال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به»، وقال ابن عدي: «بعض ما يرويه منكر مما لا يتابع عليه، وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء»، وقال الدارقطني: «خالف فيه البخاري الناس، وليس هو بمتروك»، وفي «التقريب»: «صدوق يخطئ» -وهذا ميل منه لتضعيفه-، وانظر: «هدي السارى» (ص ٤١٧).

فهو دون الإمام مالك بكثير، فلا شك أن روايته هي المحفوظة، لكن لهما حكم الرفع؛ لأن هذا الكلام مما لا مجال للرأي فيه، وهو يتكلم -أيضًا- عن حكم غيبي -جنة أو نــار-، والله أعلم.

وانظر -لزامًا-: «الضعيفة» (٣/ ٢٦٣-٢٥٥).

(١) أي: لا يتأملها مخاطره، ولا يتفكر في عاقبتها، ولا يظن أنها تؤثر شيتًا.

(٢) أي: ينزل فيها ساقطًا.

۱۹۹۳-۷- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶۲/ ۲۰۷۶)، وابــن القاســم (۲/ ۱۹۶۸)، وسوید بن سعید (۹۳/ ۱۶۶۸-ط البحرین، أو ۷۲۱/ ۱۲۸ -ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٧٦٧): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك ابن أنس به.

(٣) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٣١٧): «هكذا رواه يحيى عن مالك،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

قَدِمَ رَجُلانِ مِنَ المُشرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَــالَ رَسُـولُ اللَّه ﷺ:

«إِنَّ مِنَ البِّيَانِ لَسِحراً (١) -أو قَالَ: - إنَّ بَعضَ البِّيَانِ لَسِحرٌ».

١٩٩٤ - ٨- وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «مـــح»: «أخبرني مـالك،

=عن زيد بن أسلم مرسلاً، وما أظن أرسله عن مالك غيره، وأحسبه سقط له ذكر أبن عمر من كتابه؛ لأن جماعة أصحاب مالك رووه عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن عمر، عن النبي عليه الهد.

وقال -أيضًا- في «التمهيد» (٥/ ١٦٩- ١٧٠): «حديث حاد وأربعون لزيد بن أسلم مرسل يستند ويتصل من وجوه ثابتة من حديث مالك وغيره:

مالك عن زيد بن أسلم؛ أنه قال: قدم رجلان (وذكره).

هكذا رواه يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم مرسلاً، وما أظن أرسله عن مالك غيره.

وقد وصله جماعة رووه كلهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن عمر، عن النبي؛ وهو الصواب، وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح» ا.هـ.

وهذا خلاف ما هو موجود في «المطبوع» من رواية يحيى الليثي!!

(١) يعنى: إن منه لنوعًا يحل من العقول والقلوب في التمويه محل السحر؛ فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور حتى يراه حقًا، فكذا المتكلم بمهارته في البيان وتقلبه في البلاغة وترصيف النظم؛ يسلب عقل السامع ويشغله عن التفكر فيه والتدبر، حتى يخيل إليه الباطل حقًّا، والحق باطلاً، فتستمال به القلوب؛ كما تستمال بالسحر.

۱۹۹۶-۸- مقطوع ضعیف - روایسة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۹۶/ ۲۰۷۰)، وسوید بن سعید (۹۳ / ۱۶۲/ ۱۶۶۰ ط البحرین، أو ۵۲۱–۲۲۰/ ۲۲۷- ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳٤۰/ ۹۷۲).

وأخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (٤٤/ ١٣٥) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٠/ ٣٠٩)-، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٢٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٣٢٨/ ٥٠٣)، وابن عساكر في «تاريخه» (٥٠/ ٣٠٩- ٣٠٩) و و ٣٠٩- ٣٠٩)، والحافظ العراقي في «المجلس السادس والثمانون من الأمالي» (٣٣- ٣٣/٧) من طرق عن الإمام مالك به.

قال: بلغني»):

= وانظر طرقًا أخرى له في «الزهد» لهناد (۲/ ٥٤٢ – ٥٤٣ / ١١٢٢)، و «الزهد» لابن أبي عاصم (۳۸/ ۵۳ و ۶۰)، و «المصنف» لابن أبي شيبة (۱۱/ ۸۶۵/ ۱۱۹۲۸ و ۱۱۹۲۸ / ۱۱۹۲۸ و ۱۱۹۲۸ / ۱۱۹۲۸ و ۱۹۳۸ / ۱۱۹۲۸ و غيرها.

قال شيخنا –رحمه اللّـه- في «الضعيفة» (٩٠٨): «لا أصـل لـه مرفوعًـا، وإنمـا أورده الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٨٦/ ٨) بدون إسناد: أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقوله.

وليس من عادتي أن أورد مثل هذا الكلام؛ لأن راويه لم يعزه إلى النبي ﷺ، ولكني رأيت الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي كتب تحت هذا الكلام في نسخة «الموطأ» -التي قام هو على تصحيحها، وتخريج أحاديثها- ما نصه:

«مرسل، وقد وصله العلاء بن عبدالرحمن بن يعقبوب، عن أبيه، عن أبي هريرة: أخرجه مسلم في (٤٥- كتاب البر والصلة، ٢٠- باب تحريم الغيبة، حديث ٧).

ولما وقف على هذا بعض من لا علم عنده، نقل هذا الكلام المنسوب إلى عيسى -عليه السلام- في كتاب له، وعزاه للموطأ ولمسلم! فلما وقفت عليه (قبل أن يطبع كتابه، وخير له أن لا يطبعه؛ لكثرة أوهامه) استنكرت عزوه لمسلم أشد الاستنكار، ولما نبهته على ذلك احتج بتخريج محمد فؤاد عبدالباقي -وهو يظنه -لبالغ جهله بهذا العلم- أنه من تخريج الإمام مالك نفسه!-، فأكدت له أنه خطأ.

ثم رأيت من الواجب أن أنبه عليه هنا، كي لا يغــتر بــه آخــرون، فيقعــون في الكــذب على رسول الله ﷺ من حيث لا يريدون ولا يشعرون.

وقد تبين لي فور رجوعي إلى تخريج عبدالباقي أن الخطأ -فيما أظن- ليس منه مباشرة، بل من الطابع، فإن هذا التخريج كان حقه أن يوضع في الباب الذي يلي كلام عيسى -عليه السلام-، ففيه أورد مالك حديثًا مرسلاً في الغيبة، وهو الذي وصله مسلم في الباب الذي ذكره فؤاد عبدالباقي، فيبدو أن التخريج كان مكتوبًا في ورقة مفصولة عن الحديث، فسها الطابع وطبعه تحت كلام عيسى -عليه السلام-، فكان هذا الخطأ الفاحش، وبقي حديث الغيبة بدون تخريج.

ثم لا أدري إذا كان الأستاذ فؤاد أشرف على تصحيح الكتـاب بنفسـه وهـو يطبع، فذهل عن هذه الخطيئة، أو وكُل أمر التصحيح إلى من لا علم عنده بالحديث إطلاقًا، فبدهــي أن تنطلى عليه الخطيئة....

نعم؛ قد روي الحديث مرفوعًا مختصرًا، وإسناده ضعيف؛ كما سيأتي برقم (٩٢٠) ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عِيسى ابن مَريم -عَلَيهِ السَّلام - كَانَ يَقُولُ (في رواية «حد»: «بلغني عن عيسى ابن مريم أنه كان يقول»): لا تُكثِرُوا الكَلامَ بِغَيرِ ذِكِرِ اللَّه؛ فَتَقسُوا قُلُوبُكُم؛ فَإِنَّ القَلبَ القَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ (في رواية «مح»: «عَن») اللَّه، وَلَكِن لا تَعلَمُونَ، وَلا تَنظُرُوا في ذُنُوبِ النَّاسِ (في رواية «حد»: «العباد») كَأَنَّكُم أَربَاب، وانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُم (في رواية «مص»، و«مح»: «فيها») كأَنَّكُم عَبيدٌ؛ فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبتَلًى وَمُعَافًى (۱)، فَارحَمُوا أَهلَ البَلاء، واحمَدُوا اللَّه عَلَى العافِيةِ.

١٩٩٥ - ٩ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ عَائِشَةَ -زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ (في رواية «مص»، و«حد»: «أم المؤمنين»)- كَانَت تُرسِلُ إِلَى بَعضِ أَهلِهَا بَعدَ العَتَمَةِ (٢)، فَتَقُولُ: ألا تُرِيحُونَ الكُتَّابَ (٣)؟

١٩٩٦ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ قَالَ:

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

(۲) العشاء.(۳) أي: الملائكة الكرام، من كتب الكلام الذي لا ثواب فيه.

۱۹۹۱- مقطوع صحيح - رواية سويد بن سـعيد (۱۹۹۵/ ۱۶۶۶-ط البحريـن، أو ص٥٢٢-ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ۱۷۸): حدثنا مصعب الزبيري، عن مالك به.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١/ ٥٦٤/ ٢١٤٤ و٢١٤٥) عن سفيان بن عيينـــة وابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>١) أي: مبتلي بالذنوب ومعافي منها.

۱۹۹۵-۹- موقوف ضعیف - روایـــة أبـي مصعب الزهــري (۲/ ۱۲۰/ ۲۰۷۱)، وسوید بن سعید (۹۹۶/ ۱۶۶۳ - ط البحرین، أو۷۲۷/ ۷۲۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٥٦/ ٤٩٩١) من طريق القعنبي، عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

لأَنْ أَنَامَ عَنِ العِشَاءِ الآخِرَةِ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلغُو بَعدَهَا - «حد»]. 199٧ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِالرَّحَن:

أَنَّ امرَأَةً كَانَتْ عِندَ عَائِشَةَ وَمَعَهَا نِسَوَةً، فَقَالَتِ امرَأَةٌ مِنهُنَّ وَاللَّهِ لأَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ ؛ فَقَدْ أَسلَمْتُ وَمَا زَنْيتُ وَمَا سَرَقتُ، فَأُتِيَتْ فِي الْمَنامِ، فَقِيلَ لأَدْخُلَنَ الجَنَّة ؛ فَقَدْ أَسلَمْتُ وَمَا زَنْيتُ وَمَا سَرَقتُ، فَأُتِيتْ فِي الْمَنامِ، فَقِيلَ لَهَا: أَنْتِ المُتَأَلِّيةُ لَتَدخُلِينَ الجَنَّة ؟ كَيفَ وَأَنتِ تَبخَلِينَ بِمَا لا يُعنِيكِ، وَتَكلَّمِينَ لِهَا لا يُعنِيكِ ؟! فَلَمَّا أَصبَحَتِ المَرَأَة ؛ دَخلَتْ عَلَى عَائِشَة فَأَخبَرَتْهَا بِمَا رَأَتْ، فَقَالَتِ: اجْمَعنَ (في رواية «حد»، و«بك»: «اجمعي») النَّسوة اللاتِي كُنَّ عِندَكِ حِينَ قُلتِ مَا قُلتِ، فَأَرسَلَتْ إِلَيهِنَّ عَائِشَةُ، فَجِئْنَ، فَحَدَّثَتُهُنَّ المَرأَة بِمَا رَأَتْ فِي المَنامِ – «مص»، و«حد»، و«بك»].

#### ٤- بابُ ما جاءَ في الغِيبَةِ

١٩٩٨ - ١٠ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ (في رواية «مح»: «أخبرنا») الوَلِيدِ بــنِ

۱۹۹۷ – موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۸۳/ ۲۱۲۳)، وسويد ابن سعيد (۲۸۸/ ۱۲۹۲ – ط البحرين، أو۵۳۳/ ۸۰۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٢٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٦٠- ٢٦١/ ٥٠٠٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس وابن بكير، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

تنبيه: وقع هذا الحديث في رواية «حد» بلاغًا من قول يحيى بن سعيد.

۱۹۹۸-۱۰- صحیح تغیره - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۱۹۷/ ۲۰۸۳)، وسوید بن سعید (۹۶/ ۱۶۵۱ - ط البحرین، أو۲۳-۷۲۸/ ۷۲۸ -ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع في الحديث» (١/ ٢٩٦/ ٢٩٦)، وعبدالله بن المبارك في «الزهد» (٧٨٥/ ٢٤٥)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٨٥/ ٥٨٥) عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

عَبدِاللَّهِ بنِ صَيَّادٍ: أَنَّ الْمُطَّلِبَ بنَ عَبدِاللَّهِ بنِ حَنطَبٍ (١) المَخزُومِيَّ أَخبَرَهُ:

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ: مَا الغيبَةُ (٢)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «أَن تَذكُرَ مِنَ المَرء مَا يَكرَهُ أَن يَسمَعَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ﷺ! وإن كَانَ حَقَّا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «إذا قُلتَ بَاطِلاً؛ فَذَلِكَ البُهتَانُ (٣)».

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الجوهري، وابن عبدالبر: «وهو حديث مرسل».

لكنه صحيح بشاهده من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا بنحوه: أخرجـه مسلم في «صحيحه» (٢٥٨٩).

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۳/ ۱۹)، و «الاستذكار» (۲۷/ ۳۲٦): «هكذا قال يحيى: المطلب بن عبدالله بن حويطب<sup>(۱)</sup>، وإنما هو المطلب بن عبدالله بن حنطب؛ كذلك قال ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، ومطرف، وابن نافع، والقعنبي، عن مالك في هذا الحديث: حنطب لا حويطب، وهو الصواب -إن شاء الله-.

وهو المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب (ب) المخزومي، عامة أحاديثه مراسيل... وليس هذا الحديث عند القعنبي في «الموطأ»؛ وهو عنده في الزيادات، وهو آخر حديث في (كتاب الجامع) من «موطأ ابن بكير»؛ وهو حديث مرسل» ا.هـ.

(٢) أي: ما حقيقتها التي نهينا عنها بقوله: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضًا﴾ [الحجرات:١٢]؟.

(٣) أي: الكذب، يقال: بهت فلانًا؛ أي: كذبت عليه، فبهت؛ أي: تحير، و ﴿بهت الذي كفر﴾ [البقرة: ٢٥٨]: قطعت حجته فتحير، والبهتان: الباطل الذي يتحير فيه.

<sup>=</sup> وأخرجه وكيع بن الجراح في «الزهد» (٣/ ٧٥١/ ٤٣٧) -وعنه هناد بن السري في «الزهد» (٢/ ١٠٣) - وعنه هناد بن السري في «الزهد» (٢/ ٣٠٣) - والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (١٠٣/ ٢٠٩) - عن المطلب به.

<sup>(</sup>أ) والموجود في «المطبوع» من نسخة (يحيى الليثي): «حنطب»، فلعلها نسخة أو وهم من الناسخ، أو الطابع.

<sup>(</sup>ب) وقد وقعت في «الاستذكار»: «حويطب»، وهو تصحيف شنيع، يدلك على خطر ما يلحق كتب السلف من عبث الناشئين الأغمار فيها، والله المستعان.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٥- بابُ ما جاءَ فيما يُخافُ مِنَ اللَّسَان

الله عَن عَطَاء بن يَسَار: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿ الْحَبَرِنَا ﴾ زَيبُ بنِ أَسَلَمَ، عَن عَطَاء بن يَسَار: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«مَن وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثَّنَينِ؛ وَلَجَ (١) الجَنَّةَ»، فقَالَ رَجُلِّ: يا رَسُولَ اللَّهِ! لا (٢)

۱۹۹۹ – ۱۱ – ضعیف – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۰/ ۲۰۷۷)، وسوید بن سعید (۱۹۵/ ۱۷۵۰ – ط البحرین، أو۲۲/ ۵۲۲ – ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (١/ ٣٢٣- ٢٢٤/ ٣٠٩): أخبرني مالك بـن أنس به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله.

لكن المرفوع منه صحيح بشواهده؛ منها:

١- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- به: أخرجه أبو سعيد الأشج في «جزء من حديثه» (٩١ / ١٩٧)، والترمذي في «سننه» (٢٤٠٩)، و«العلل الكبير» (٢/ ٨٣٦ / ٣٦٥ - ترتيب أبي طالب القاضي)، وأبو يعلى في «مسنده» (١١/ ٦٤/ ٢٠٠٠)، وابن حبان في «صحيحه» (٢١٥ - «موارد»)، وأبو إسحاق؛ إبراهيم بن أحمد المراغي في «ثواب الأعمال»؛ كما في «التدوين في ذكر أهل العلم بقزوين» (١/ ٢٩٨)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٢٢/ ١٤)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٦٤).

قلت: سنده حسن.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

وحسنه شيخنا -رحمه الله- في «الصحيحة» (١٠٥)، و«صحيح موارد الظمآن» (٢١٥٩).

٢- وآخر من حديث سهل بن سعد الساعدي بنحوه: أخرجه البخاري (٦٤٧٤).

(١) أي: دخل.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٦١)، و«الاستذكار» (٢٧/ ٣٣١- ٣٣٢): «هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «لا تخبرنا» على لفظ ثلاث مرات، وأعاد الكلام أربع مرات، وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ: «لا تخبرنا» على النهي؛ إلا أن إعادة الكلام عنده ثلاث مرات.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

تُخبِرنَا؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ مِشْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لا تُخبِرنا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ اللَّه ﷺ وَلَا رَسُولُ اللَّه ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ -أيضاً-، فَقَالَ الرَّجُلُ: لا تخبِرنَا (١) يَا رَسُولَ اللَّه؟! ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ -أيضًا-، ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِشْلَ اللَّه؟! ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فقال مثل مقالته مَقَالَتِهِ الأُولَى (في رواية «حد»، و«مص»: «ثم عاد رسول اللَّه ﷺ فقال مثل مقالته الأولى، فذهب الرجل ليتكلم») فَأَسكَتَهُ رَجُلٌ إلَى جَنبهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«مَن وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَين؛ وَلَجَ الجَنَّة: مَا بَينَ لَحييهِ، وَمَا بَينَ رِجلَيهِ، مَا بَينَ لَحيهِ، مَا بَينَ لَحيهِ وَمَا بَينَ رَجلَيهِ».

• • • ٢ - ٢ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن زَيدِ بن أَسلَمَ، عَن أَبيهِ:

<sup>=</sup> وقال القعنبي: «ألا تخبرنا» على لفظ العرض والإغراء والحث، والقصة عنده معادة ثلاث مرات -أيضًا-، وكلهم قال: «ما بين لحييه وما بين رجليه» ثلاث مرات.

وأما ابن بكير؛ فليس عنده هذا الحديث في «الموطأ»، ولا عنــده مــن الأربعــة الأبــواب المتصلة إلا باب ما يكره من الكلام، أورد فيه أحاديث الأبواب الأربعة إلا هذا الحديث.

ولا أعلم عن مالك خلافًا في إرسال هذا الحديث» ا.هـ.

<sup>(</sup>۱) قال التلمساني في «الاقتضاب» (۲/ ٥٢٥ – ٥٢٦): «روى القعنبي: «ألا تخبرنا» بالرفع وهمزة مزيدة قبل «لا»؛ وهو الصحيح، والمراد برالا» هذه عند العرب: العرض والاستدعاء والحث؛ كقوله: ألا تفعل، ألا تنزل؛ يحضه على ذلك، ومن حذف الهمزة؛ فالوجه فيه -أيضًا - أن يرفع الفعل، ويريد معنى العرض بعينه؛ كما يقال في التقرير: أما ترى؛ وهي اللغة الفصيحة...

<sup>(</sup>٢) هما العظمان في جانب الفم، وما بينهما هو اللسان.

<sup>ِ (</sup>٣) فرجه، لم يصرح به استهجانًا واستحياءً.

۱۲-۲۰۰۰ **موقوف صحیح** - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱٦٥ - ١٦١/ =

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا - «حد»] وَهُوَ يَجِبِذُ<sup>(١)</sup> لِسَانَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَّه<sup>(١)</sup>! غَفَرَ اللَّه لَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكِرٍ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - «حد»]: إِنَّ هَذَا أُورَدَنِي المَوَارِدَ.

٢٠٠١ [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن يَحيَى بْن سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ أَبُو

=٧٠٠٨)، وسويد بن سعيد (١٤٤٦/٥٩٤ -ط البحرين، أو٢٢-٢٥/ ٧٦٥-ط دار الغرب).

وأخرجه ابن وهب في «الجامع» (١/ ٣٠٨ / ٢٠٣ و٢/ ٥٢٠/ ٤١٢)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (١/ ٣٣)، والخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» (١/ ٢٤٦ - ٢٤٣) عن طرق عن الإمام مالك به.

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (١/ ٢٢٢/ ٣٠٧)، ووكيع في «الزهد» (٢/ ٥٥٦/ ٢٢٧)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٩/ ٢٦/ ١٥٥١)، و«الأدب» (٢٥٥/ ٢٢٢)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٤٤/ ١٨ و ٢٥/ ١٩ و ٢٢)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» وابن أبي عاصم في «الزهد» (١٤/ ١٨ و ٢٥/ ١٩ و ٢٢)، وأبو عبيد في «غريب الحديث» حومن طريقه الخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» (١/ ٥٤١/ ٩٠٠)، وهناد الأشراف» (ص ٢٤ - ط دار المؤتمن)، وعبدالله بن المبارك في «الزهد» (ص ١٦٥/ ٣٦٩)، وأبو السري في «الزهد» (٢/ ٥٣١/ ٩٠٠)، والإمام أحمد في «الزهد» (ص ١٣٥ - ١٣٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٩/ ١٧)، والخطيب (١/ ٤٤٢/ ٨) من طرق عن زيد بن أسلم به. قلت: سنده صحيح.

وصححه شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٨٧٣).

(١) جبذ الشيء مثل جذبه، مقلوب منه. (٢) اكفف.

۱۰۰۱- موقوف صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۶٦/ ۲۰۷۹)، وسويد ابن سعيد (۹۵/ ۱۶۲/ ۲۰۷۹) و البحرين، أو ص٤٢٣ –ط دار الغرب).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١/ ٢٧)، ومسدد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٨/ ٥١١/ ٣٨٨٣ –ط دار العاصمة، العالية» (٨/ ٣٥١٨ / ٢٥٨ –ط دار العاصمة، أو ١٤/ ٢٥٨ /٨١ / ٣٥٢٨ -ط= أو ١٤/ ٨٠٢٨ / ٢٥٨ / ٨٠٢٤ –ط=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

#### بَكر الصِّدِّيقُ -رَضِيَ النَّهُ عَنهُ-:

أَيُّ أَرضٍ تُقِلِّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلِّنِي: إِذَا قُلتُ عَلَى اللَّهِ مَا لا أَعلَمُ؟ -

=الرشد)، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٨٣٣ - ١٥٦١) من طريقين عن عبدالله بن سخبرة -أبي معمر-، عن أبي بكر به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن رواية أبي معمر عن أبي بكر الصديق مرسلة؛ كما قال الحافظان: المزى والعسقلاني.

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ٣٧٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/ ١٣٥)، وعبد بن حميد في «تفسيره»؛ كما في «فتح الباري» (١٣/ ٢٧١)، وهالدر المنثور» (٨/ ٤٢١) من طريق إبراهيم التيمي، عن أبي بكر به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مقدمة التفسير» (ص ١٤٣ - «شـرح»): «إسناده منقطع».

وقال الحافظ ابن كثير في «تفسير القـرآن العظيـم» (١/ ٤٨): «منقطـع»، وقـال: (٨/ ٤٣): «وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق -رضي الله عنه-» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر: «وهو منقطع».

وأخرجه عبد بن حميد؛ كما في «فتح الباري» (١٣/ ٢٧١) من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي بكر به.

قال الحافظ: «وهذا منقطع بين النخعي والصديق».

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٦٨/ ٣٩ - «تكملة») -ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٤٣٠)-: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أبي بكر.

قال البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٢٢٨ -ط الهندية): «ورواه ابن أبسي مليكة عن أبي بكر كذلك مرسلاً».

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (٤٣٠/ ٧٩٣) من طريقين عن عبدالله بن المبارك، عن مالك بن مغول، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن عائشة، عن أبي بكر به.

قلت: وهذا سند متصل صحيح الإسناد؛ فالعمدة عليه (أ).

(أ) وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٥٥): «وأخرج البزار بسند صحيح عن عائشة (وذكره)».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

«مص»، و «حد»].

#### ٢٠٠٢ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحمَّدٍ قَالَ: مَا نَعلَمُ كَثِيرًا مِمَّا يَسأَلُونَا عَنهُ، وَلأَنْ يَعِيشَ اللَّهِ المُرءُ جَاهِلاً - إِلاَّ أَنْ يَعلَمَ مَا افترِضَ عَلَيهِ - خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُـولَ عَلَى اللَّهِ بِمَا لا يَعلَمُ - «حد»، و«مص»].

## ٦- بابُ ما جاءَ في مُناجَاةِ اثنين دُونَ واحدٍ

٣٠٠٣ - ١٣ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن (في رواية «مــــ»: «أخبرنــا») عَبدِاللَّــهِ

۲۰۰۲- مقطوع صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/١٦٦/ ٢٠٨٠)، وسويد ابن سعيد (٥٩٥/ ١٤٤٨- ط البحرين، أو٣٢٥/ ٧٦٦- ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «كتاب الجمالس»؛ كما في «جمامع بيان العلم» (٢/ ٨٣٨) وابن بطة في «إبطال /٨٣٨) وابن بطة في «إبطال /٨٣٨) وابن بطة في «إبطال الحيل» (١٥٧١) ٧٧)، والبيهقي في «المدخل» (٥٣٥/ ٨٠٨)-: سمعت مالكًا (وذكره).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

لكن وصله الفسوي (١/ ٥٤٧) من طريق ابن وهب: سمعت مالكًا وغيره من أهل العلم يحدثني عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع القاسم بن محمد (وذكره).

قلت: وهذا مقطوع صحيح الإسناد.

وأخرجه الدارمي في «سننه» (١/ ٤٨)، وابن أبي خيثمة في «العلم» (١٢٦/ ٩٠ وأخرجه الدارمي في «المعبقات الكبرى» (٥/ ١٨٨)، والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (١/ ٢٥٥ و ٥٤٨)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٤٣٤/ ٨٠٦ دو٥٣٤ / ٧٠٨)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ١٨٤)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٣٦٧) ١١١٥ و٣٦٧ / ١١١١ و٣٦٨ / ١١١١، وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٣٦٨) ١٥٦٧ و ١٥٩٨ / ١٥٧٠ – معلقًا) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن القاسم به.

قلت: سنده صحيح.

٢٠٠٣- ١٦٦ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٦٦ -١٦٧/ ٢٠٨١)،=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليني (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابن دِينَارِ قَالَ:

كُنتُ أَنَا وَعَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ (في رواية «مح»: «كنت مع عبداللَّه بن عمر») عِندَ دَارِ خَالِدِ بنِ عُقبَةَ الَّتِي بِالسَّوق، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يُنَاجِيَهُ، وَلَيسَ مَع عَبدِاللَّه بنِ عُمَرَ (في رواية «مح»: «وليس معه») أَحَدٌ غَيرِي وَغَيرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَن يُنَاجِيهُ، فَدَعَا عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ وَتَى كُنَّا (١) أَربِعَةً، فَقَالَ يُرِيدُ أَن يُنَاجِيهُ، فَدَعَا عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ وَتَى كُنَّا (١) أَربِعَةً، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ اللَّه عَلَيْهُ يَقُولُ:

«لا يَتَنَاجَى اثنَان دُونَ وَاحِدٍ».

١٤-٢٠٠٤ وحدَّثني مَالِكَ، عَن نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَر: أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

﴿إِذَا كَانَ ثَلاثَةً؛ فَلا يَتَنَاجَى اثنَانِ دُونَ وَاحِدٍ».

=وابن القاسم (٣٢٢/ ٢٩٦)، وسيويد بن سيعيد (٥٩٥/ ١٤٤٩ - طِ البحريـن، أو٢٢٥/ ٧٦٧ - طِ البحريـن، أو٢٣٥/ ٧٦٧ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٣٨/ ٩٦٣).

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (۲/ ٣٤٤/ ٥٨٢ - «إحسان»)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤١٦ - ٤١٧)، والبغوي في «شرح السنة» (١٣/ ٥٨٩ - ٩٥) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

(١) أي: صرنا.

۲۰۰۱ – ۱۲-۲۰۰۱ صحیح – روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۷ / ۲۰۸۲)، وابن القاسم (۲۱ / ۲۰۸۲)، وسوید بن سعید (۵۹۰/ ۱٤٥٠ – ط البحرین، أو ص۵۲۳ – ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦٢٨٨)، و«الأدب المفرد» (٢/ ٦٦١/ ١٦٦ -ط الزهيري)، ومسلم في «صحيحه» (٣٦ /٢١٨) عن عبدالله بن يوسف، وإسماعيل بن أبسي أويس، ويحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٧- بابُ ما جاءَ في الصِّدقِ والكذبِ

مَالِكٌ، عَن صَفُوانَ بنِ سُلَيم، [عَـنْ عَطَاء بْنِ سُلَيم، [عَـنْ عَطَاء بْنِ سُلَيم، [عَـنْ عَطَاء بْنِ سُلَا عَسَارِ – «مح»]: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (في رواية «مُح»: «أن رسولَ اللَّه ﷺ سُأَله رجل، فقال»):

أَكَذِبُ (١) امرَأتِي يَا رَسُولَ اللَّه؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ:

«لا خَيرَ فِي الكَذِبِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّه! أَعِدُهَا (٢) وَأَقُولُ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «لا جُنَاحَ عَلَيك».

٢٠٠٦ [أَخبَرَنَا مَالِك، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبدِالرَّحَنِ بْنِ دِلاف، عَنْ أَبِيهِ:

۰۰۰۱-۱۰- ضعيف - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۲۸/ ۲۰۸۶)، وسويد بن سعيد (۱۹۸/ ۲۰۸۶)، وليد بن الحسن العرب)، ومحمد بن الحسن (۲۱۸/ ۸۹۵).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (٢/ ٦٣١/ ٥٣٤)، وهشام بن عمار في «عوالي مالك» (١٥/ ١٢) عن مالك به بزيادة: «عن عطاء بن يسار».

وأخرجه عبدالله بن وهب في «جامعه» (۲/ ۱۳۲/ ۵۳۵)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۲/ ۲۶۷)، و «الاستذكار» (۲۷/ ۳٤۸/ ٤١٤١١) من طريق سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم به.

قال ابن عبدالبر: «لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ يستند إلى النبي ﷺ مـن وجـه مـن الوجوه» ا.هـ.

(١) بحذف همزة الاستفهام. (٢) بتقدير همزة الاستفهام.

۲۰۰۱- موقوف صحيح - رواية سويد بن سعيد (٦٠٥/ ١٤٨٢ -ط البحرين، أو ٧٩١/ ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقسي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٨٨)، و«شعب الإيمان» (٤/ ٢٣٠/ ٤٨٨) من طريق ابن بكير به.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الـورع» (١٢١/ ٢١٤)، والطّحاوي في «مشكل الآثـار» وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الـورع» (١٢١/ ٢١٤)، والطّحاوي في «مشكل الآثـار» =

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- قَالَ:

لا تَنظُرُوا إِلَى صَلاةِ أَحَدٍ وَلا إِلَى صِيَامِ أَحَدٍ، وَلَكِنِ انظُرُوا إِلَــى مَـنُ إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ، وَإِذَا ائتُمِنَ أَدَّى، وَإِذَا أُشْفِيَ وَرِغَ – «بك»، و«حد»].

١٦-٢٠٠٧ وَحَدَّثْنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَـهُ (في روايـة «حـد»: «بلغـني»): أنَّ

= قلت: رجاله ثقات؛ إلا عبدالرحمن بن عطية بن دلاف المزني، روى عنه -أيضًا- بكر ابن عبدالله، وهو من التابعين، ووثقه ابن حبان؛ فمثله يمشى حديثه.

لكن ذكر ابن حبان أنه يروي المراسيل، وهذا لا يضر؛ في أثرنا هذا؛ فإنه جاء موصولاً:

فأخرجه مسدد بن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» (٧/ ١٧٠/ ٢٩٠٧ -ط مؤسسة قرطبة، أو ١١/ ٢٦٠/ ٢٦١١ -ط دار العاصمة، أو ٣/ ١٥٨/ ٢٦٠٠ -ط دار الوطن)، وأبو داود في «الزهد» (١٨٤/ ٢٦)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٨٥/ ٥٥٦) و «مساوئ الأخلاق» (١٢/ ١٥٣)، والدارقطني في «العلل» (٢/ ١٤٨)، والمروزي في «زوائد الزهد» (٧٥٧/ ١٠١٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩/ ١٨٤٤-١٨٥٥/ ١٨٩٨) من طريق عبيدالله بن عمر، عن عمر بن عبدالرحمن بن دلاف، عن أبيه (١)، عن عمر به.

قلت: وهذا موصول حسن الإسناد -إن شاء الله-؛ لما ذكرنا من حال عبدالرحمن. وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف»؛ كما في «كنز العمال» (٣/ ٦٧٧) -ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٨٨)- عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر: ... (وذكره). قلت: هذا سند ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٢٧)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٣١٦- ٣٢١) من طريق يونس بن عبيد، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة: أن عمر قال: (وذكره).

قلت: هذا منقطع -أيضًا-؛ أبو قلابة الجرمي لم يسمع من عمر. وبالجملة؛ فالأثر ثابت بمجموع طرقه.

٢٠٠٧ - ١٦ - ضعيف موقوفًا، صحيح مرفوعًا - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٢٥) وسويد بن سعيد (١٤٥٣ / ٩٢٠ - ط دار الغرب).=

(أ) وقد تحرف في بعض مصادر التخريج إلى: «عمه!»، والصواب: (أبيه)؛ كما في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبِدَاللَّهِ بِنَ مَسعُودٍ كَانَ يَقُولُ:

عَلَيكُم بِالصِّدَق؛ فَإِنَّ الصِّدقَ يَهدِي (١) إِلَى البِرِّ (٢)، والبِرُ يَهدِي إلَى البَّرِ اللَّهُ والبِرُ يَهدِي إلَى البَّوْرَ (٣)، والفُجُورُ يَهدِي الجَنَّةِ، وإِيَّاكُم وَالكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهدِي إلَى الفُجُورِ (٣)، والفُجُورُ يَهدِي إلَى النُّارِ؛ أَلا تَرَى أَنَّهُ (في رواية «مص»: «وآية ذلك أن») يُقَالُ: صَدقَ وَبَرَّ، وَكَذَبَ وَفَجَرَ.

١٧٠٢- ١٧ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ [بَلَغَهُ أَنَّـهُ - «مص»، و«حد»] قِيلَ لِلْقَمَانَ [الحَكِيم - «مص»، و«حد»]: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟

[قَالَ مَالِكٌ - «مص»، و «حد»]: يُريدُونَ الفَضلَ، فَقَـالَ لُقَمَـانُ: صِـدقُ

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه.

وقد صح مرفوعًا بنحوه: أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٠٩٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٦٠٧).

- (١) أي: يوصل صاحبه.
- (٢) أي: العمل الصالح الخالص، والبر: اسم جامع للخير.
- (٣) أي: يوصل إلى الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصى، وهو اسم جامع لكل شر.

۱۲۰۰۸ مقطوع صحیح تغیره - روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۱۲۹/

٢٠٨٧)، وسويد بن سعيد (٩٧/ ٥٥٥) - ط البحرين، أو ص٢٤٥- ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (١/ ٢١٢/ ٢٩٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٢٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٣٠– ٢٣١/ ٤٨٨٩) من طرق عن الإمام مالك به.

وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٤٢٧-٤٢٨/ ٧٨٨) من طريق ابسن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: قال رجل للقمان: (وذكره).

قلت: وهذا مقطوع صحيح الإسناد.

<sup>=</sup> وأخرجه عبدالله بن وهب في «الجامع» (٢/ ٦٤٢/ ٢٧٥)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ١٨٧) عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الحَدِيثِ، وَأَداءُ الْأَمَانَةِ، وَتَركُ مَا لا يَعنِينِي.

٩٠٠٧ - ١٨ - وحدَّثني مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَـهُ (في روايـة «حـد»: «بلغـني»): أنَّ عَبدَاللَّهِ بْنَ مَسعُودٍ كَانَ يَقُولُ (في رواية «مص»، و«حد»: «قال»):

لا يَزَالُ العَبدُ يَكذِب وَتُنكَتُ فِي قَلبِهِ نُكتَةٌ سَودَاءُ؛ حَتَّى يَسوَدَّ قَلبُهُ كُلُهُ، فَيُكتَبَ عِند اللَّه مِنَ الكَاذِبينَ.

• ٢٠١٠ - ١٩ - وحدَّثني مَالِكَ ، عَن صَفُوَانَ بِنِ سُلَيمٍ ۗ أَنَّـهُ قَـالَ: قِيـلَ لِرَسُولَ اللَّهِ (في رواية «مص»، و«حد»: «أنه قيل للنبي») ﷺ:

أَيكُونُ الْمُؤمِنُ جَبَاناً؟ فَقَالَ: «نَعَم»، فَقِيلَ لَـهُ: أَيكُونُ الْمُؤمِنُ بَخِيلاً؟ فَقَالَ: «لا».

۱۰۰۹ – ۱۸ موقوف ضعیف – روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۱۸/ ۲۰۸۱)، وسوید بن سعید (۹۹۱/ ۱۶۵۶ – ط البحرین، أو۲۵/ ۷۷۱ – ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن وهب في «جامعه» (٢/ ٦٢١/ ٥٢٤): سمعت مالكًا... (وذكره).

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله.

۰۱۰۲-۱۹ ضعیف - روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۱۶۹/ ۲۰۸۸)، وسوید بن سعید (۵۹۷/ ۱۶۵۲ - ط البحرین، أو۲۵/ ۷۷۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه عبداللُّـه بـن وهـب في «جامعـه» (٢/ ٦١٨/ ٥٢١)، والبيهقـي في «شـعب الإيمان» (٤/ ٢٠٧/ ٤٨١٢) عن الإمام مالك به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ لإرساله، وبه أعله شيخنا الألباني –رحمه الله- في «مشكاة المصابيح» (٤٧٩٠).

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٣٥٤)، و«التمهيد» (١٦/ ٢٥٣): «لا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت؛ وهو حديث حسن مرسل» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٨- بابُ ما جاءَ في إضاعة المال، وذي الوجهين (في رواية «مص»: «جامع الكلام»)

٢٠١١ - ٢٠ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن سُهَيلِ بِنِ أَبِي صَالِح، عَن أَبِيهِ، وَ اللهِ عَن أَبِيهِ، وَ اللهُ عَن أَبِيهِ، وَ اللهُ عَلَيْةِ قَالَ:

۲۰۱۱- محیح - روایت سوید بن سعید (۹۹۰/ ۱٤٥٧ -ط البحرین، أو ۷۲۰/ ۳۷۷-ط دار الغرب) عن مالك به مرسلاً.

وأخرجه أبو مصعب الزهري (٢/ ١٦٩/ ٢٠٨٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١/ ٢٢٦/ ٤٤٢ - ط الزهيري)، وابن حبان في «صحيحه» (٨/ ١٨٢ - ١٨٢/ ١٨٣ - «إحسان»)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٤/ ١٦٥ - ١٦٦/ ١٦٨٧)، والبغوي في «شسرح السنة» (١/ ٢٠٢ - ٣٠٢/ ١٠١)، و«معالم التنزيل» (٢/ ٢٧)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٨٣/ ٤٣١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٣٧٣ - ٤٧٤/ ١٠٥٧)، و«شعب الإيمان» (٦/ ٩٥/ ٣٤٩٧)، وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢١/ ٢٧٠) و (٢١) من طرق عن الإمام مالك به بذكر أبي هريرة.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٧١٥/ ١٠ و١١) من طريق جرير بن عبدالحميد وأبى عوانة، كلاهما عن سهيل به.

(۱) قال الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۱/ ۲۶۹–۲۷۰)، و «الاستذكار» (۲۷/ ۳۵۷): «هكذا روى يحيى (۱) هذا الحديث مرسلاً لم يذكر أبا هريرة، وتابعه: ابن وهب -من رواية يونس بن عبدالأعلى عنه-، والقعنبي، ومطرف، وابن نافع، وأسنده عن ابن وهب: أحمد ابن صالح، والربيع بن سليمان؛ ذكرا فيه أبا هريرة.

وكذلك رواه ابن بكير، وأبو المصعب، ومصعب الزبيري، وعبدالله بن يوسف، وسعيد بن عفير، وابن القاسم، ومعن بن عيسى، وأبو قرة موسى بن طارق، والأويسي، وابن عبدالحكم، والحنيني، وأكثر الرواة عن مالك: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي مسندًا.

والحديث مسندًا محفوظ لمالك وغيره عن سهيل» ا.هـ.

(أ) وهذا خلاف ما هو موجود في «المطبوع» من روايته؛ فلعله نسخة أخرى، أو هو وهم من الناســخ أو الطابع، والله أعلم.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

"إِنَّ اللَّهَ [-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- "مص»] يَرضَى لَكُم ثَلاثًا، وَيَسخَطُ لَكُم ثَلاثًا، وَيَسخَطُ لَكُم ثَلاثًا؛ يَرضَى لَكُم: أَن تَعبُدُوهُ وَلا تَشركُوا بِهِ شَيئًا، وَأَن تَعتَصِمُوا (١) بِحَبلِ اللَّه جَمِيعًا، وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلاَّهُ اللَّهُ أَمرَكُم، وَيَسخَطُ لَكُم: قِيلَ وَقَال (٢)، وَلَا تَناصَحُوا مَن وَلاَّهُ اللَّهُ أَمرَكُم، وَيَسخَطُ لَكُم: قِيلَ وَقَال (٢)، وَكَثرَةَ السُّؤَال (٤)».

٢١٠٢- ٢١- وحدَّثني مَالِكٌ، عَن أَبِي الزُّنَادِ (في روايـة «مـح»: «أخبرنـا

= وقال الدارقطني في «أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها زيادة ونقصًا» (ص ٢٠): «أرسله القعنبي، وأسنده: ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وابن يوسف، وابن بكير، وأبو المصعب، والحنيني، ومعن، وابن عبدالحكم» ا.هـ.

وقال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٣٨٣): «هذا مرسل عند ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، لم يقولوا فيه: عن أبي هريرة، وأسنده الباقون» ا.هـ.

(١) تتمسكوا.

(٢) قال مالك: هو الإكثار من الكلام نحو قول الناس: قال فلان، وفعل فلان، وقيل: والخوض فيما لا ينبغي، فهما مصدران أريد بهما المقاولة والخوض في أخبار الناس، وقيل: فعلان ماضيان.

(٣) بصرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف.

(٤) قال أبو عمر: معناه عند أكثر العلماء: التكثير من المسائل النوازل والأغلوطات.

۱۱-۲۰۱۲ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۰/ ۲۰۹۰)، وابن القاسم (۳۸۲/ ۳۲۵)، وسوید بن سعید (۹۷/ ۱۶۰۸ –ط البحرین، أو ۵۲۰/ ۷۷۶ –ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۹/ ۸۹۷).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٧٣٧/ ١٣٠٩ -ط الزهيري)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٠١١/ ٢٥٢٦/ ٩٨) عن إسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه مسلم (٤/ ١٩٥٨) من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧١٧٩)، ومسلم في «صحيحه» (٤/ ٢٠١١/ ٢٠٢١) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أبو الزناد»)، عَنِ الْأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في رواية «مح»: «عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال»):

«مِن شَرِّ النَّاسِ: ذُو الوَجهَينِ؛ الَّذي يَأْتِيَ هَوَلاء بِوَجهٍ، وَهَوَلاء بِوَجهٍ». ٩- بابُ ما جاءَ في عذابِ العامَّة بعمل الخاصَّة

٢٠١٣ – ٢٢ – حَدَّثَنِي مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ (في رواية «حد»: «بلغني عن»): أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ –زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالِت:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَهلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«نَعَم؛ إذَا كَثُرَ الْخَبَثُ<sup>(١)</sup>».

٢٠١٤ - ٢٣ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن إسمَاعِيلَ بنِ أَبِي حَكيمٍ؛ [أَنَّهُ

۳۰۱۳- ۲۲- صحیح نغیره - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۰/ ۲۰۹۱)، وسوید بن سعید (۵۹۸/ ۱٤٥۹ - ط البحرین، أو ص٥٢٥ - ط دار الغرب).

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٣٦٩)، و «التمهيد» (٢٤/ ٣٠٤): «هذا الحديث لا يعرف لأم سلمة بهذا اللفظ، وإنما يحفظ هذا اللفظ لزينب بنت جحش، عن النبي الهد.

قلت: وحديث زينب هذا: أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٣٤٦)، ومسلم في «صحيحه» (٢٨٨٠).

(١) الفسوق والشر.

۲۰۱۶–۲۳۳ مقطوع صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۷۱/ ۲۰۹۳)، وسوید بن سعید (۵۹۸/ ۱٤٦۱ - ط البحرین، أو۲۵/ ۷۷۲ - ط دار الغرب).

وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفـــتن وغوائلهـــا» (٣/ ٦٩٣-٢٩٤/ ٣٢٨) من طريق عبيد اللَّه بن يحيى الليثي، عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي به.

وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ٣٥٨)، وعبدالله بن المبارك في «الزهد» (٦٥٨)، وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (٥١/ ٥٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦/ ٩٩/ ٢٩٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٥/ ٢٩٨) من طرق=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَخْبَرَهُ - «مص»، و«حد»]: أنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بنَ عَبدِالعَزيز يَقُولُ:

كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- لا يُعَذَّبُ العَامَّةَ بِذَنبِ الخَاصَّةِ، وَلَكِن إِذَا عُمِلَ المَّنكُرُ جِهَارًا؛ استَحَقُّوا العُقُوبَةَ كُلُّهُم.

٢٠١٥ - [أَخْبَرَنَا مَالِكُ: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ الرَّحْنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْبِي مُحَيرِيزِ وَ قَالَ:

أَذْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ المَعْلُومَةِ المَعرُوفَةِ: أَنْ تَرَى الرَّجُلَ يَدْخُلُ البَيْتَ لا يَشُكُ مَنْ رَآهُ أَنَّـهُ يَدْخُلُهُ لِسُوء ؛ غَيرَ أَنَّ الجُدُرَ تُوَارِيهِ – «مح»].

٢٠١٦ - [أَخْبَرَنَا مَالِكُ: أَخْبَرَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَسِمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ يَقُولُ:

وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ -يَعْنِي: فِتْنَةَ عُثمَانَ-؛ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ بَدرٍ أَحَدّ، ثُمَّ

=عن الإمام مالك به.

وأخرجه الحميدي في «مسنده» (١/ ١٣١/ ٢٦٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣/ ٢٦٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣/ ٤٦٩) عن سفيان بن عيينة وأبـــي خالد الأحمر، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن إسماعيل به.

قلت: سنده صحيح.

۲۰۱۵ موقوف ضعیف - روایة محمد بن الحسن (۳۳۹/ ۹۶۸) عن مالك به.

قلت: رجاله ثقات، غير محمد بن الحسن، فإن توبع؛ فالأثر صحيح، وإلا؛ فهو ضعيف.

٢٠١٦– مقطوع صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٤٣/ ٩٩١) عن مالك به.

وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٤/ ١٣٣) من طريق سليمان بن بــــلال وسيفيان ابن عيينة، كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قلت: وهذا سند صحيح؛ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَقَعَتْ فِتنَةُ الْحَرَّةِ؛ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيبِيَةِ أَحدٌ، فَإِنْ وَقَعَتِ التَّالِثَةُ؛ لَمْ يَبْقَ بالنَّاسِ طِبَاخٌ - «مح»].

#### ١٠- بابُ ما جاءَ في التَّقَى

٢٠١٧ - ٢٤ - حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَن إِسحَقَ بنِ عَبدِاللَّه بنِ أَبِسي طَلحَة، عَن أَسِي طَلحَة، عَن أَنس بن مالكِ؛ [أَنَّهُ - «مص»] قَالَ:

سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- يَومًا - «مص»، و«مح»، و«مح»، و«حد»]، وَخَرَجتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطاً (۱)، فَسَمِعتُهُ وهُو يَقُولُ -وبَينِي وَبَينَهُ جِدَارٌ- وَهُوَ فِي جَوف الحَائِطِ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ (في رواية «مص»: «أعمر») -أمِيرُ المُؤمِنِينَ!- بَخِ بَخِ (۲)، واللَّهِ [يَا بُنَيَّ الجَطَّابِ - «مص»، و«حد»، و«مح»]؛ أو لَيُعَذّبُنَكَ.

٢٠١٨ - ٢٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي (في رواية «مـص»: «أنه بلغه»): أَنَّ

۱۲۰۱۷ – ۲۰۱۷ موقوف صحیح – روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۰/ ۲۰۹۲)، وصوید بن سعید (۹۸/ ۱۲۰)، ومحمد بن وسوید بن سعید (۹۲۸/ ۱۲۰) و محمد بن الحسن (۳۲۷/ ۹۲۱).

وأخرجه أبو داود في «الزهد» (٧٥/ ٥٥)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٩٢)، وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ١٤٤) –وعنه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (١/ ٥٠/ ١٩٢) –، وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (٣٠ – ٣١/ ٣) –ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٧٤/ ٢٤٠) – من طرق عن الإمام مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

- (١) أي: بستانًا.
- (٢) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، أو الفخر والمدح.

۲۰۱۸ – ۲۰ <del>- مقطوع حسن</del> – روايــة أبـي مصعب الزهــري (۲/ ۱۷۱/ ۹۰ ۲۰)، وسويد بن سعيد (۹۹۹/ ۱٤٦۳ – ط البحرين، أو۲۱ه/ ۷۷۸ – ط دار الغرب).

وأخرجه عبداللَّه بــن وهــب في «جامعــه» (٢/ ٥١٧/ ٤٠٦)، وابــن أبــي الدنيــا في=

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ:

أَدرَكتُ النَّاسَ وَمَا يَعجَبُونَ بِالقَولِ.

قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ بِذَلِكَ: العَمَلَ؛ إِنَّمَا يُنظَرُ إِلَى عَمَلِهِ، وَلا يُنظَرُ إِلَى فَولِهِ.

#### ١١- بابُ القول إذا سَمِعتَ الرَّعدَ

٢٠١٩ - ٢٦ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن عَامِرِ بنِ عَبدِاللَّه بنِ الزُّبَيرِ، [عَنْ

= «الصمت» (٢٨٢- ٢٨٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٦٨/ ٥٠٤٦) عن الإمام مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

وأخرجه عبدالله بن وهب في «جامعه» (٢/ ٥٤٨ - ٥٤٩/ ٤٤٤): أخبرني من سمع الأوزاعي يحدث عن يحيى بن سعيد، عن القاسم به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه بين الأوزاعي وابن وهب، لكن هو بمجموعهما حسن.

۲۰۱۹–۲۰۱۹ موقوف صحیح - روایة أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۷۱/ ۲۰۹۶)، وسوید بن سعید (۸۹۸/ ۱٤٦۲ - ط البحرین، أو۲۱ه/ ۷۷۷ - ط دار الغرب).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/ ٢١٥- ٢١٦/ ٩٢٦٣)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١/ ٣٨١/ ٧٢٣ -ط الزهيري)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٣٠/ ٢٠٠)، وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق والريح» (١١٦/ ٩٧)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٥٥- ٥٦/ ٣٣٥ - تحقيق محمد السلمي)، والإمام أحمد في «الزهد» (ص ٤٤٧)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٢٩١/ ٧٨٣)، وابن المنذر في «تفسيره»؛ كما في «اللدر المنثور» (٤/ ٤٢٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٦٢) من طرق عن الإمام مالك به.

قلت: سنده صحيح؛ رجاله ثقات.

وصححه النووي في «الأذكار» (٤٧٢/ ٥٣١ -بتحقيقي)، وشيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «صحيح الكلم الطيب» (ص ١٣٦ -ط المعارف)، و«صحيح الأدب المفرد» (١/ ٣٨١- ط الزهيري).

عَبدِاللَّهِ بن الزُّبير - «مص»، و«حد»](١):

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعدَ؛ تَرَكَ الحَدِيثَ، وَقَالَ (في رواية «حد»: «ويقول»): سُبحَانَ الذي يُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمدِهِ والمَلائِكَةُ مِن خِيفَتِهِ، ثُم يَقُولُ: إِنَّ هَـذَا لَوَعِيدٌ لأهل الأرض شَدِيدٌ.

## ١٢- بابُ ما جاءَ في تَركَةِ (١) النَّبيِّ ﷺ

• ٢٠٢٠ - ٢٧ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن (في رواية «مح»: «حدثنا») ابن شيهَاب، عَن عُروَة بن الزَّبَير، عَن عَائِشَة -أُمِّ المُؤمِنينَ (في رواية «مح»: «زوج النبي ﷺ»)-؛ [أنَّهَا قَالَتْ - «مص»، و«قس»، و«حد»]:

إِنَّ أَزْوَاجَ (فِي رَوَايَة "مَحَ»: "نساء") النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوفِّيَ (فِي رَوَايَة "مَحَ»: "مات») رَسُولُ اللَّهِ يَظِيْهِ، أَرَدَنَ أَن يَبعَثَنَ عُثمَانَ بِنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَيَسأَلنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ (فِي رَوَايَة "حَدَّ»: "النبي») ﷺ، فَقَالَتُ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيسَ قَد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ:

«لا نُورَثُ؛ مَا تَرَكنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ».

وأخرجه البخاري (٦٧٣٠)، ومسلم (١٧٥٨/ ٥١) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي ويحيى بن يحيى التميمي، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲۷/ ۳۸۰): «هكذا رواه يحيى لم يجاوز به عامرًا، ورواه غيره من رواة «الموطأ»؛ فقالوا فيه: مالك، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه».

<sup>(</sup>٢) تِرْكَة، وتُركَة؛ مثل: كلمة وكلمة: ما خلفه الميت.

۱۹۲۰-۲۰۲۰ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۲/ ۲۰۹۳)، وابن القاسم (۹۷/ ٤٤)، وسوید بن سعید (۲۰۹۰/ ۱۲۸۸ - ط البحرین، أو ۷۸۲/ ۷۸۲ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۰۵/ ۷۲۷).

<sup>(</sup>يمي) = يميى الليثى (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٢٠٢١ - ٢٨- وحدَّثني مَالِكٌ، عَن أَبِي (في روايـة «مـح»: «أخبرنـا أبـو») الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لا يَقتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانيرَ(۱)، مَا تَركتُ -بَعدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوُّونَةِ عَامِلي-؛ فَهُوَ صَدَقَةٌ».

۲۰۲۱–۲۸- صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۲–۱۷۳/ ۲۰۹۷)، وابن القاسم (۳۸۲/ ۳۷۲)، وسويد بن سعيد (۲۰۰/ ۱۶۹۹ ط البحرين، أو۲۷۷/ ۷۲۳ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۰٤/ ۲۷۲).

وأخرجه البخاري (۲۷۷٦ و۳۰۹٦ و۲۷۲۹) عن عبدالله بن يوسف، وابن أبي أويس، ومسلم (۱۷٦٠/ ٥٥) عن يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٣٨٧): «هكذا قال يحيى: «دنانير»، وغيره من رواة «الموطأ» يقولون: «لا يقتسم ورثتي دينارًا»» ا.هـ.

قال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٥٣٠): «وهو الصحيح؛ لأنه إنما قصد الإخبار بالأقل مبالغة؛ ليدخل فيها ما فوقه، والواحد في هذا الموضع أعمُّ عند أهل اللغة؛ لأنه يقتضي الجنس، والقليل والكثير» ا.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٥٧- كتاب جهنم

١- باب ما جاء في صفة جهنّم



# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٥٧- كتابُ جَهنَّمَ ١- بابُ ما جاءَ في صِفَةٍ جهنَّمَ

٢٠٢٢ - ١ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ، جُزءٌ مِن سَبِعِينَ جُنءًا مِن نَارِ جَهَنَّمَ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِن كَانَت لَكَافِيَةً، قَالَ: «إِنَّهَا (في رواية «مص»، و«قـس»: «فإنها») فُضِّلَت عَلَيهَا بتِسعَةٍ وَستِّينَ جُزءًا».

٢٠٢٣ - ٢ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن عَمَّهِ أَبِي سُهَيلٍ بنِ مالكٍ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِيهِ مَالِكُ، عَن أَبِيهِ،

أَتُرونَهَا حَمرَاءَ كَنَارِكُم (في رواية «مص»، و«حد»: «مثل ناركم») هَذهِ [الَّتِي تُوقِدُونَ - «حد»، و«مص»]؟! لَهِيَ أَسوَدُ (في رواية «مص»، و«حد»: «إنها لأشد سوادًا») مِنَ القَارِ، وَالقَارُ: الزِّفتُ.

۲۰۲۲ – صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۳/ ۲۰۹۸)، وابــن القاســم (۲/ ۱۷۳)، وسوید بن سعید (۲۰۱/ ۱۶۷۰ –ط البحرین، أو۷۸۵/ ۷۸۶ –ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٢٦٥): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٨٤٣) من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به.

وسويد بن سعيد (١٠١/ ١٤٧١ - ط البحرين، أو ص ٥٢٨ -ط دار الغرب) عن مالك به. قلت: إسناده صحيح.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٢٧/ ٣٩٠): «حديث مالك عن عمه، موقوف على أبي هريرة، ومعناه مرفوع؛ لأنه لا يدرك مثله بالرأي، ولا يكون إلا توقيفًا» ا.هــ.

<sup>(</sup>ييى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

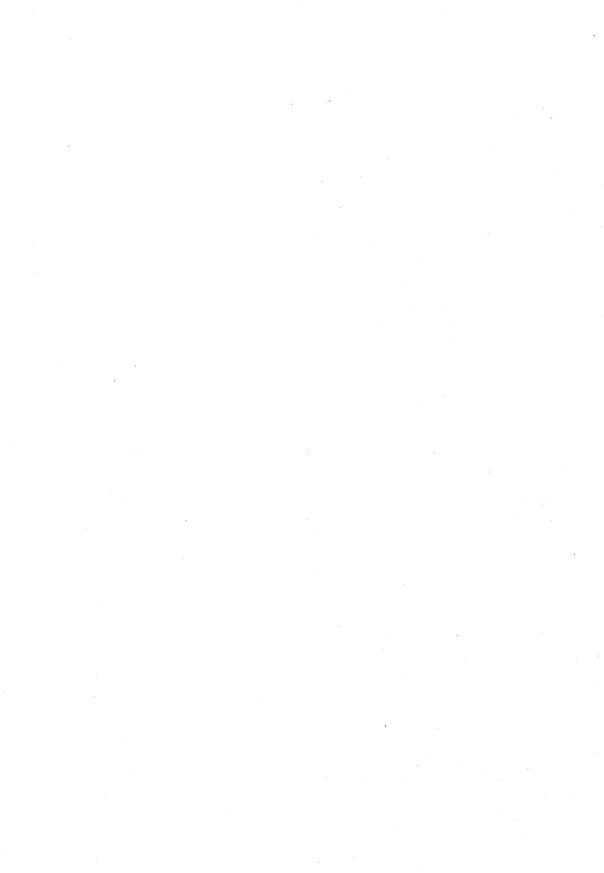

# ٥٨- كتاب الصدقة

١- باب التّرغيب في الصّدقة

٢- باب ما جاء في التّعفّف عن المسألة

٣- باب ما يكره من الصّدقة



# بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٨٥- كتابُ الصَّدَقَةِ ١- بابُ التَّرغيبِ في الصَّدقةِ

٢٠٢٤ - أ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن أَبني الحُبَابِ الحُبَابِ الحُبَابِ الحُبَابِ الحَبْابِ الحَبْابِ اللهِ عَن يَحيَى بنِ يَسَارٍ -، [عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - «مص»، و«بك»، و«معن»](١): أَنَّ رَسُولَ

۱۹۲۰ – صحیح – روایة سوید بن سعید (۲۰۱/ ۱۶۷۲ – ط البحرین، أو۲۸۰/ ۷۲۸ – ط دار الغرب) عن مالك به مرسلاً.

وأخرجه أبو مصعب الزهري (٢/ ١٧٤/ ٢١٠٠)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٣/ ١٧٢)-، وأبو القاسم (٤/ ٢١٣/ ١٧٢)-، وأبو القاسم (٤/ ٢١٣/ ١٧٢)-، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥٩٥/ ٨٠٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ١٤٥- ١٤٦/ ٧٩) وابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٣/ ١٧٢ و١٧٣) من طرق عن مالك به موصولاً.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارمي في «مسنده» (٧/ ٢٢٩ / ١٧٩٨ - «فتح المنان»)، والدارقطني في «الصفات» (٦٧-٨٦/ ٥٦) من طريق عيسى بن يونس وابن أبي زائدة، كلاهما عن يحيى بن سعيد به.

قلت: سنده صحيح.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٠١٤) من طريق سعيد المقبري، عن سعيد بن يسار به.

(۱) قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۳/ ۱۷۲)، و«الاستذكار» (۲۷/ ۳۹۳): «هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك في «الموطأ» مرسلاً، وتابعه أكثر الرواة عن مالك على ذلك، وبمن تابعه: ابن القاسم، وابن وهب<sup>(1)</sup>، ومطرف، وأبو المصعب<sup>(ب)</sup>، وجماعة.

ورواه معن بن عيسى، ويحيى بن عبدالله بن بكير، عن مالك، عن يحيى، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة مسندًا»!.

(1) قلت: رواه ابن خزيمة مل طريقه مسندًا بذكر أبي هريرة، فلعله اختلف عليه فيه.

(ب) في المطبوع؛ من روايته (٢/ ١٧٤/ ٢١٠٠) مسندًا بذكر أبي هريرة، فلعله اختلاف نسخ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِن كَسبٍ طَيّبٍ -وَلا يَقبَلُ اللَّهُ إلاَّ طَيِّبًا-؛ كَانَ إنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفُ الرِّحَنِ، يُرَبِّيها كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فَلُوَّهُ (١) أَو فَصِيلَهُ (٢)؛ حَتَّى تَكُونَ مِثلَ الجَبَل».

٢٠٢٥ - ٢ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن إِسحَقَ بنِ عَبدِاللَّه بــنِ أَبِـي طَلحَـةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مالكِ يَقُولُ:

كَانَ أَبُو طَلَحَةَ أَكْثَرَ أَنصَارِي (في رواية «قس»: «الأنصار») بِالمَدِينَةِ مَالاً مِن نَخل، وَكَانَ مُستَقبلَة المَسجد، وكَانَ مِن نَخل، وكَانَ أَحَبُ أَموَالِهِ إِلَيهِ بَيرَحَاء (٣)، وكَانَت مُستَقبلَة المَسجد، وكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَدخُلُهَا وَيَشرَبُ مِن مَاء فِيهَا طَيّب، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنزِلَت هَنُولُ اللَّه ﷺ فَلَمَّا تُحِبُّونَ ﴿ [آل عمران: ٩٢]؛ قَامَ هَذِهِ الآية: ﴿ لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفقُوا مُمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]؛ قَامَ أَبُو طَلحَة إلَى رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ اللَّه - تَبَارَكَ أَبُو طَلحَة إلَى رَسُولَ اللَّه ! إِنَّ اللَّه - تَبَارَكَ

<sup>(</sup>١) مهره؛ لأنه يفل؛ أي: يعظم، وقيل: هو كل فطيم من حافر، والجمع أفلاء؛ كعـــدو وأعداء.

<sup>(</sup>٢) هو ولد الناقة؛ لأنه فصل عن رضاع أمه.

۲۰۲۰- صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۶-۱۷۰/ ۲۱۰۱)، وابن القاسم (۱۲۷-۱۱۸/ ۲۰۲) تلخيـص القابسي)، وسوید بن سعید (۲۰۲/ ۱۵۷۳ - ط البحرین، أو۲۸- ۵۲۹/ ۷۸۲ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٤٦١ و٢٣١٨ و٢٧٥٢ و٢٧٦٩ و٤٥٥١ و٥٦١١)، ومسلم (٩٩٨/ ٤٢) عن عبدالله بن يوسف التنيسي، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بـن مسلمة القعنبي، وإسماعيل بن أبي أويس، كلهم عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) بفتح الموحدة، وسكون التحتانية، وفتح الـراء، وبالمهملـة، والمـد: موضع يعـرف بقصر بني حديلة قبلي مسجد المدينة.

وانظـر –لزامًـا–: «المنتقـی» للبـاجي (٧/ ٣٢٠)، و«مشــارق الأنــــوار» (١/ ١١٥)، و«الاقتضاب» (٢/ ٣٣٥–٣٤).

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَتَعَالَى - يَقُولُ [فِي كِتَابِهِ - «مص»، و«قس»، و«حد»]: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وإنَّ أَحَبُّ أَموَالِي إلَيَّ بَيرَحَاءً ، وإنَّهَا صَدَقَةٌ للَّهِ ؛ أَرجُو بِرهَا اللهِ عراد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ شَبّت، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَيْثُ شِبّت، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَيْثُ شِبْت، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثَ الله عَلَيْ : «بَخ الله عَلَى مَالٌ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَد سَمِعتُ مَا قُلتَ فِيهِ (في رواية «قس»، و«مص»: «فيها»)، وَإنَّي أَرَى أَن وَجَعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ أَبُو طَلَحَةَ: أَفَعَلُ يَا رَسُولُ اللَّه، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلَحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. طَلَحَة : أَفَعَلُ يَا رَسُولُ اللَّه، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلَحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

٢٠٢٦ - ٣ - وحدَّثني مَالِكٌ، عَن زَيد بن أَسلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

(١) أي: خيرها. (٢) أي: أقدمها، فأدخرها؛ لأجدها.

۳-۲۰۲۱ مصعب الزهري (۲/ ۱۷۵/ ۲۱۰۲)، وسوید بن سعید (۲/ ۱۷۵/ ۲۱۰۲)، وسوید بن سعید (۲۰۲/ ۱۷۵۶ ط البحرین، أو ۷۸۷/ ۷۸۷ ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢٠٠١٧/٩٣/١١) عن معمر، عن زيد بن أسلم به. قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

هكذا رواه مالك ومعمر، وخالفهما عبدالله بن زيد بن أسلم؛ فرواه عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٠٣- ١٥٠٤).

قلت: وعبدالله هذا فيه ضعف، وفي «التقريب»: «صدوق فيه لين»؛ فحديثه حسن مـــا لم يخالف، وقد خالف هنا من هو أوثق منه بكثير.

والصواب الإرسال، وأقرَّه شيخنا الإمام الألباني -رحمه اللَّه- في «الضعيفة» (٣/ ٥٦١). وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٥/ ٢٩٤): «لا أعلم في إرسال هــذا الحديث خلافًـا بين رواة مالك، وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت» ا.هـ.

قلت: وقد روي من طرق أخرى، وله شواهد؛ ولكنها لا يفرح بها.

قال شيخنا -رحمه الله- في «الضعيفة» (٣/ ٥٦٢): «وأما الضعف؛ فهو قائم؛ لأنـه لا يوجد في كل هذه الطرق ما يمكن أن يشتد بعضه ببعـض مـن المسـندات، وإنمـا صـح إسـناده مرسلاً عن زيد بن أسلم، والمرسل من قسم الضعيف، والله أعلم» ا.هـ.

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

«أَعطُوا السَّائِلَ وإنْ (في رواية «حد»: «ولو») جَاءَ عَلَى فَرَسِ(١)».

٢٠٢٧ - ٤ - وحدَّثني مَالِكَ، عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ، عَن عَمـرِو بـنِ مُعـاذٍ الأَشْهَلِيِّ الأَنصَارَيِّ، عَن جَدَّتِهِ [حَوَاءَ - «حـد»]؛ أَنَّهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْأَشْهَلِيِّ الأَنصَارَيِّ، عَن جَدَّتِهِ [حَوَاءَ - «حـد»]؛ أَنَّهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَلَيْ:

«يَا نِسَاءَ الْمُؤمِنَاتِ! لا تَحقِرَنَ إحداكُنَّ أَن تُهدِيَ لِجَارَتِهَا وَلَو كُرَاعَ شَاةٍ (٢) مُحرَقًا (في رواية «حد»: «محرَقًا»)».

٢٠٢٨ [حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيدِ الأنصارِيّ،
 عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحرَقٍ» - «مص»].

٧٠٢٩ - ٥- وحدَّثني عَن مالكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِي ﷺ-:

(١) يعني: لا تردوه وإن جاء على حالة تــدل علـى غنــاه كركــوب فــرس؛ فإنــه لــولا حاجته ما بذل وجهه، بل هذا وشبهه من المستورين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.

٢٠٢٧ - ٤ - حسن لغيره - تقدم (٤٩ - كتاب صفة النبي ﷺ، ١٠ - بـاب جـامع مـا
 جاء في الطعام والشراب، برقم ١٨٥٨).

(٢) الكراع: ما دون العقب.

(٣) نعت لكراع؛ وهو مؤنث، فحقه محرقة، لكن وردت الرواية هكذا في «الموطأت» وغيرها.

٢٠٢٨- صحيح - رواية أبي مصعبِ الزهريُّ (٢/ ١٧٦/ ٢١٠٤) عن مالكِ به.

وقد تقدم تخريجه (٤٩-كتاب صفة النبي ﷺ، ٥-باب ما جاء في المساكين، برقم١٨٣٦).

۲۰۲۹–۵- موقوف ضعیف - روایـــة أبــي مصعـب الزهــري (۲/ ۱۷۲/ ۲۱۰۵)، وسوید بن سعید (۲۰۹/ ۱٤۹۶ - ط البحرین، أو۷۶/ ۸۰۶ - ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٢٦٠/ ٣٤٨٢) من طريق القعنبي، عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ مِسكيناً سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمةً، وَلَيسَ فِي بَيتِهَا إِلاَّ رَغِيفٌ، فَقَالَت لِمَولاةٍ لَهَا (في رواية «مص»: «لمولاتها»): أعطيه إيَّاهُ، فَقَالَت: لَيسَ لَكِ مَا تُفطِرِينَ عَلَيهِ، فَقَالَت: أعطيه إيَّاهُ، قَالَت: فَفَعَلـتُ، قَالَت: فَلَمَّا أَمسَينا (في رواية «مص»، و«حد»: «فما أمسينا؛ حتى»)؛ أهدَى لَنَا أهلُ بَيت -أو إنسان - مَا كَانَ يَهدِي (في رواية «حد»: «ما كانوا يهدون») لَنَا [مِنْ قَبلُ - «حد»] شَاةً وكَفَنَهَا (أ)، فَدَعَتنِي عَائِشَةُ -أُمُّ المُؤمِنِينَ (في رواية «مص»: «رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا»)-، فقالَت: كُلِي مِن هَذَا، هَذَا (في رواية «حد»: «هو») خَيرٌ مِن قُرصِكِ.

• ٣٠ ٧ - ٦ - وحدَّثني عَن مَالك، قَالَ: بَلَغَنِي (في رواية «مص»: «أنه بلغه»):

أَنَّ مِسكِينًا استَطعَمَ عَائِشَةَ -أُمَّ المُؤمِنِينَ- وَبَينَ يَديهَا عِنَبُ، فَقَالَت لِإِنسَان: خُذ حَبِّةً فَأعطِهِ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنظُرُ إِلَيهَا وَيَعجَبُ، فَقَالَت عَائِشَةُ الإِنسَان: خُذ حَبِّةً فَأعطِهِ إِيَّاهَا، فَجَعَلَ يَنظُرُ إِلَيهَا وَيَعجَبُ، فَقَالَت عَائِشَةُ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنها- «حد»]: أَتَعجَبُ؟ كَم تَرَى في هَذِهِ الحَبِّةِ مِن مِثقَالِ ذَرَّةٍ؟ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنها- «حد»]: أَتَعجَبُ؟ كَم تَرَى في هَذِهِ الحَبِّةِ مِن مِثقَالِ ذَرَّةٍ؟

١٣٠١ - ٧ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») ابن

<sup>(</sup>١) قال في «المشارق»: قيل: ما يغطيها من الأقراص والرغف.

<sup>•</sup> ۲۰۳۰ – موقوف ضعیف – روایسة أبسي مصعب الزهـري (۲/ ۱۷۲/ ۲۱۰۹)، وسوید بن سعید (۲۰۹/ ۱٤۹۰ – ط البحرین، أو ۵۳۶/ ۸۰۵ – ط دار الغرب).

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٢٥٤/ ٣٤٦٦) من طريق القعنبي، عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإعضاله.

۱۳۲۱ - ۷-۳ صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۷/ ۲۱۰۷)، وابن القاسم (۲۳۷/ ۷۷۰)، وسوید بن سعید (۲۱۰/ ۱۶۹۱ - ط البحرین، أو ۵۳۵/ ۸۰۲ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۲۱۹/ ۸۹۸).

وأخرجه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣/ ١٧٤) عن عبدالله بن يوسف وقتيبة ابن سعيد، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

شِهَابٍ، عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ:

أَنَّ نَاسًا (في رواية «مح»: «أَنَاسًا») مِنَ الأنصَارِ سَالُوا رَسُولَ اللَّه ﷺ؛ فَأَعظَاهُم، [ثُمَّ سَالُوهُ فَأَعظَاهُم، وَاللَّه ﷺ؛ فَأَعْطَاهُم، ثَلاثًا»)؛ حَتَّى نَفِدَ (() في رواية «مح»: «قس»: «سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَأَعْطَاهُم، ثَلاثًا»)؛ حَتَّى نَفِدَ (() في رواية «مح»: «انفذ») مَا عِندَهُ، ثُمَّ (في رواية «مص»، و«حد»: «حتى إذا نفد ما عنده») قَالَ (في رواية «مح»: «يكن») عِندي مِن خير فَلَن رواية «مح»: «فَقَالَ»): «مَا يَكُونَ (في رواية «مح»: «يكن») عِندي مِن خير فَلَن (في رواية «حد»: «فلا») أَدِّخِرهُ عَنكُم، وَمَن يَستَعفِف (٢) يُعِفُهُ اللَّهُ (٣)، وَمَن يَتَصَبّر (١ يُصَبّرهُ اللَّهُ (٧)، وَمَا أُعطِي َ أَحَدٌ عَطَاءً هُو خَيرٌ وَأُوسَعُ مِنَ الصَّبر».

٢٠٣٢ - ٨- وحدَّثني عَن مالك، عَن نَافِع، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ:
 أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ -وَهُوَ عَلَى المِنبَر، وَهُو يَذكُرُ الصَّدَقَةَ والتَّعَفَّفَ

۲۰۳۲ – ۸- صحیح – روایة أبی مصعب الزهري (۲/ ۱۷۷ –۱۷۸ / ۲۱۰۸)، وابس القاسم (۲۸۹/ ۲۰۰۵)، وسوید بن سعید (۲۱۰۸ / ۱۶۹۷ – ط البحریس، أو ۵۳۰/ ۸۰۰ ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣/ ٩٤) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>١) أي: فرغ.

<sup>(</sup>٢) أي: يطلب العفة عن السؤال.

<sup>(</sup>٣) أي: يصونه عن ذلك، أو يرزقه العفة؛ أي: الكف عن الحرام.

<sup>(</sup>٤) يظهر الغنى - بما عنده من اليسير - عن المسئلة.

<sup>(</sup>٥) أي: يمده بالغنى من فضله.

<sup>(</sup>٦) يعالج الصبر ويتكلفه على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا.

<sup>(</sup>٧) يرزقه الله الصبر ويعينه عليه ويوفقه له.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَن المُسأَلَةِ-:

«اليَدُ العُليَا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السَّفلَى، واليَدُ العُليَا هِـيَ المُنفِقَةُ، وَ [اليَـدُ - «حد»] السَّفلَى هِيَ السَّائِلَةُ».

الله عن عَطَاء بن يَسَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أُرسَلَ إِلَى عُمَرَ بِنِ أَسلَمَ، عَن عَطَاء، فَرَدَّهُ عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ: «لِمَ رَدَدتَهُ؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ: «لِمَ رَدَدتَهُ؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ: «إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ خَيراً لاَحَدِنَا أَن لا يَأْخُذَ مِن أَحَدِ شَيئًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ المَسألَةِ، فَأَمَا مَا كَانَ مِن غَيرِ مَسألَةٍ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزِقٌ يَرِزُقُكُهُ اللَّهُ»، فَقَالَ عَنِ المَسألَةِ، فَأَمَا مَا كَانَ مِن غَيرِ مَسألَةٍ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزِقٌ يَرِزُقُكُهُ اللَّهُ»، فَقَالَ عَمْرُ بنُ الخَطَّابِ: أَمَّا والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (في رواية «مص»، و«حد»: «والذي عُمْرُ بنُ الخَق»)؛ لا أَسألُ أَحَداً شَيئًا، وَلا يَأْتِينِي شَيءٌ مِن (في رواية «مص»،

۳۳۳-۹- صحیح - روایة أبی مصعب الزهری (۲/ ۱۷۸/ ۲۱۰۹)، وسوید بن سعید (۲۱۰۹ /۱۷۸ -ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (١١/ ١٠٣- ١٠٤/ ٢٠٠٤٤) عن معمر، عن زيد ابن أسلم به.

قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وقد وصله أبو بكر بن أبي شيبة -وعنه عبد بن حميد في «مسنده» (١/ ٩٥/ ٤٢ - «منتخب»)، وابن عبدالسبر في «التمهيد» (٥/ ٥٥) -، وأبو يعلى في «مسنده» (١/ ١٥٦/ ١٦٧)، و«المسند الكبير» -ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ١٨١ - ١٨١/ ٨٩) -، والبزار في «البحر الزخار» (١/ ٣٩٥ - ٣٩٥/ ٢٧١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٢٧١ - ٢٧٠/ ٤٥٤)، وابن أبي الدنيا في «القناعة» (٣٧) من طرق عن هشام ابن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

وقد أخرجه البخاري (٧١٦٣ و٧١٦٤)، ومسلم (١٠٤٥) من طريقين آخريـن عـن عمر بنحوه.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

و"حد": "عن") غَير مَسأَلَةٍ إِلاًّ أَخَذْتُهُ.

٢٠٣٤ - ١٠ - وحدَّثني عَن مَالِك، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعـرَجِ، عَـن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعـرَجِ، عَـن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:

«وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لِيَـأْخُذُ (اللهُ رَواية «مص»، و«حـد»، و«بـك»، و«قع» (٢) : «لأن يأخذ» أَحَدُكُم حَبلَهُ فَيَحتَطِبَ عَلَى ظَهـرِهِ خَيرٌ لَـهُ مِـن أَن يأجُلاً أعطَاهُ اللَّه مِن فَضلِهِ، فَيسألَهُ: أعطاه، أو مَنعَهُ».

٢٠٣٥ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرَج، عَن أَبِي هُرَيرَةً:

۱۰-۲۰۳٤ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۸/ ۲۱۱۰)، وابن القاسم (۳۸ / ۳۷۱)، وسوید بن سعید (۲۱۱/ ۱۶۹۹ - ط البحرین، أو۳۵ / ۵۰۹ - ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٤٧٠): حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك به.

(١) قال أبن عبد البر في «الاستذكار» (٢٧/ ٤١٨): «هكذا رواه يحيى: «ليأخذ أحدكم»، وتابعه أكثر رواة «الموطأ» على ذلك.

وقالت منهم طائفة: «لأن يأخذ»؛ منهم: معن بن عيسى، وابن نافع» ا.هـ.

وقال في «التمهيد» (١٨/ ٣٢٠): «هكذا في جل «الموطأ»: (ليأخذ)، ورواية ابن نــافع، عن مالك: «لأن يأخذ»، وكذلك رواه معن بن عيسى عن مالك...» ا.هــ.

وقال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٥٣٦): «وروى يحيى وجماعة: «ليأخذ أحدكم».

ورواه ابن بكير والقعنبي وابن نافع: «لأن يأخذ»؛ وهو الصحيح، وكذا ثبت في كتـــابي من رواية يجيى» ا.هــ.

قلت: وهو الموجود في «المطبوع».

(٢) كما في «الاقتضاب» (٢/ ٥٣٦).

معيد (٢٠١٥ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٨٠/ ٢١١٣)، وسويد بن سعيد (٦١١/ ١٥٠١ - ط البحرين، أو٥٣٦/ ٨١١ - ط دار الغرب).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» (١٠/ ١٩٩/) 19٩)، وأبو القاسم الجوهري=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«لَيسَ الغِنَى عَـنْ كَـثرَةِ العَـرَضِ، إِنَّمَـا الغِنَـى غِنَـى النَّفْسِ - «حد»، و«بك»](١).

٣٦٠ ٢- [أخبَرَنَا مَالِكُ (٢): أَخبَرَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بُننَ مَالِكِ يَقُولُ:

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأنصَارَ؛ لِيَقطَعَ لَهُم بِالبَحرَينِ، فَقَـالُوا: لا وَاللَّهِ؛ إِلاَّ أَنْ تَقطَعَ لإِخوَانِنَا مِنْ قُرَيشٍ مِثلَهَا مَرَّتَينِ أَو ثَلاثًا، فَقَالَ:

﴿إِنَّكُم سَتَرَونَ بَعدِي أَثَرَةً؛ فَاصبرُوا حَتَّى تَلقُونِي، - «مح»].

=في «مسند الموطأ» (٢٦٦/ ٥٧٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٢١١/ ١٢٠٨) مـن طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٠٥١) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.

(۱) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ۲۷۲): «هو في «الموطا» عند معن بن عيسى، وابن بكير، وسليمان بن برد، ومحمد بن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، وليس عند القعنبي، ولا ابن وهب، ولا يحيى بن يحيى، ولا أبي المصعب(۱)».

وكذا قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤٦٢)، وزاد: «وليس عند ابن القاسم».

٢٠٣٦- صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٤١/ ٩٨٢) عن مالك به.

وأخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الـواردة في الفــتن» (١/ ٢٠١–٢٠٢/ ١٠) مــن طريق أبي قرة؛ موسى بن طارق، عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٣٧٦) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

(۲) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ۲۷۷): «هو عند معن بن عيسى في «الموطأ»،وليس عند غيره» ا.هـ.

(أ) كذا قالاً، وهو في «المطبوع» منه (٢/ ١٨٠/ ٢١١٣).

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

١١-٢٠٣٧ - ١١- وحدَّثني عَن مَالِك، عَن زَيد بنِ أَسلَم، عَـن عَطَاءِ بنِ يَسارٍ، عَن رَجُلٍ مِن بَنِي أَسَدِ؛ أَنَّهُ قَالَ:

نَزَلتُ أَنَا وَأَهلِي بِبَقِيعِ الغَرقَدِ<sup>(۱)</sup>، فَقَالَ لِي أَهلِي (في رواية «حد»: «فقالوا لِي»): اذهَب إلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَاسأَلهُ (في رواية «مص»، و«قس»: «فسله») لَنَا شَيئًا نَأكُلُهُ، وَجَعَلُوا يَذكُرُونَ مِن حَاجَتِهم، فَذَهَبتُ إلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَوَجَدتُ عِندَهُ رَجُلاً يَسأَلُهُ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعطِيكَ»،

۱۱-۲۰۳۷ محیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/۱۷۹/۱۱۹)، وابس القاسم (۲۲۷/ ۱۷۱۶)، وسوید بن سعید (۲۱۱/ ۱۵۰۰ - ط البحرین، أو۵۳۵/ ۸۱۰ - ط دار الغرب).

وأخرجه أبو داود (7/71/711)، والنسائي في «المجتبى» (0/70-90)، و«السنن الكبرى» (1/70/70)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/70/70)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/70/70)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (1/70/70)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/70/70)، والبغوي في «شرح السنة» (1/70/70)، والبغوي في «شرح السنة» (1/70/70)، وابن 1/70/70)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (1/70/70)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (1/70/70)، من طرق عن الإمام مالك به.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٤/ ٩٣- ٩٤): «وهو حديث صحيح، وليس حكم الصاحب إذا لم يسم كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء؛ لارتفاع الجرحة عند جميعهم، وثبوت العدالة لهم.

قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي على ولم يسمه؛ فالحديث صحيح؟ قال: نعم» ا.هـ.

وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٤/ ٢٩٦/ ١٧١٩): «وهذا إسناد صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر».

وأخرجه أحمد (٤/ ٣٦ و٥/ ٤٣٠)، وأبو عبيد في «الأموال» (٦٦٠/ ١٧٣٤ و٢٦٠- ١٧٣٥)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣/ ١١١٩/ ١١١٩/ ١٢٣٥)، و«غريب الحديث» (ق ٣١/ ب)، وابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١١١٩/ ٢٠٧٦) من طريق الثوري وهشام بن سعد، كلاهما عن زيد بن أسلم به مختصرًا.

قلت: سنده صحيح.

(١) مقبرة المدينة، سميت بذلك؛ لشجر غرقد هناك، وهو شجر عظيم، ويقال: إنه العوسج.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنهُ وَهُوَ مُغضَبُّ، وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمرِي! إِنَّكَ لَتُعطِي مَن شِئتَ، فَقُولُ: لَعَمرِي! إِنَّكَ لَتُعطِي مَن شِئتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيَغضَبُ عَلَيَّ أَنْ (في رواية «مَص»: «أني») لا أَجِدَ مَا أُعطِيهِ، مَن سَأَلَ مِنكُم وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَو عَدلُهَا (١١)؛ فَقَد سَأَلَ إِلَحَاقًا (٢)».

قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلتُ: لَلَقحَةٌ (٣) لَنَا (في رواية «مص»، و«حـد»: «للقحتنـا») خَيرٌ مِن أُوقِيَّةٍ –قَال مَالِكٌ: والأوقِيَّةُ أَربَعُونَ درهَمًا–.

قَالَ [الْإسَدِيُّ - «قس»]: فَرَجَعتُ وَلَم أَسأَلُهُ، فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ بَعدَ ذَلِكَ بشَعِير وَزَبيبٍ، فَقَسَمَ لَنَا مِنهُ حَتَّى أَغَنَانَا اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-.

٢٠٣٨ - [أَخْبَرَنَا مَالِكٌ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُروَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ قَـالَ: قَـالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا - (في رواية «حد»: «عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ»):

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- يَبْعَثُ إِلَينَــا بِأَحْظَائِنَــا -حَتَّـى مِنَ الرُّؤُوسِ وَالأكَارِعِ - «مح»، و«حد»].

٢٠٣٩ - ٢١ - وَعَن مالك، عَنِ العَلاءِ بنِ عَبدِالرَّحَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:
 مَا نَقَصَت صَدَقَةٌ مِن مَال<sup>(٤)</sup>، وَمَا (في رواية «حد»: «ولا») زَادَ اللَّهُ عَبدًا

۲۰۳۸ موقوف صحیح - روایة محمد بن الحسن (۳۲۷/ ۹۲۷)، وسوید بن سعید
 ۱۰۱۳ / ۱۰۱۳ - ط البحرین، أو ص ۵۶۰ ط دار الغرب) عن مالك به.

قلت: سنده صحيح.

۱۲-۲۰۳۹ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۷۹ -۱۸۰/ ۲۱۱۲)، وسوید بن سعید (۲۱۲/ ۱۵۰۲ - ط البحرین، أو ص۳۷۰ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وقد وصله مسلم في «صحيحه» (٢٥٨٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، عـن العـلاء ابن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا به.

(٤) قال التلمساني في «الاقتضاب» (٢/ ٥٣٨-٣٩٥): «وقد وهم قوم أن قوله: «مــا=

<sup>(</sup>١) أي: ما يبلغ قيمتها من غير الفضة.

<sup>(</sup>٢) أي: إلحاحًا، وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه. ﴿ ٣) أي: ناقة.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

بِعَفُو إِلاَّ عِزَّا، وَمَا تَوَاضَعَ عَبدُ [لِلَّهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- «مص»، و«حد»]؛ إلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ.

قَال مَالِكٌ: لا أُدرِي أَيرفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمُ أَم لا؟ ٣- بابُ ما يُكرَهُ مِنَ الصَّدقة

٠٤٠ - ١٣ - حَدَّثَنِي عَن مالك، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (في رواية «حد»: «بلغني: أن النبي ﷺ) قَالَ:

«لا تُحِلُّ الصَّدَقَةُ لآل مُحمَّدٍ؛ إنَّمَا هِيَ أُوسَاخُ النَّاس».

١٤٠٢- ١٤ - وحدَّثني عَن مالك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا»)

=نقصت صدقة من مال» من الكلام المقلوب، والمراد: ما نقص مال من صدقة!

وهذا غلط عرض لقائله من أجل أنه توهّم أن (نقص) لا تتعــدى إلى مفعـول، وهـذه كلمة تغلط فيها العامة، يقولــون: نقـص الشـيء، فـإذا أرادوا أن يعـدوه إلى مفعـول، قـالوا: أنقصته... فإلى هذا المذهب ذهب من حمل الحديث على هذا.

والصحيح أنه يقال: نقص الشيء ونقصته أنا... فمعنى قوله: «لا تَنْقُـصُ صدقـة مـن مال»: لا تُنقِصُ صدقةٌ مالاً، ودخلت (من) للتبعيض» ا.هـ.

۰۱۳-۲۰۶۰ صحیح - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۸۰/ ۲۱۱۲)، وسوید بن سعید (۲/ ۱۸۰/ ۲۱۱۶ - ط البحرین، أو۵۳۷/ ۸۱۲ - ط دار الغرب) عن مالك به.

وقد وصله مسلم في «صحيحه» (١٠٧٢) من طريق جويرية بنن أسماء، عن مالك، عن الزهري: أن عبدالله بن نوفل بن الحارث حدثه: أن عبدالمطلب بن ربيعة حدثه به مرفوعًا ضمن حديث.

۱۶۰۲-۶۱ - ضعیف - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۸۰/ ۲۱۱۵)، وسوید بن سعید (۲۱۲/ ۲۰۱۶ - ط البحرین، أو ص ۵۳۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۱۹/ ۸۹۹).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ٢١١٣/ ٢٠٦٢): أنا مطرف وابن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لإرساله.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

عَبدِاللَّه بن أبي بَكر، عَن أبيهِ (في رواية «مح»: «أن أباه أخبره»):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ استَعمَلَ رَجُلاً مِن بَنِي عَبدِ الأشهَلِ عَلَى الصّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ اسَأَلَهُ إِبلاً (في رواية «مح»: «أبعرة») مِنَ الصَّدَقَةِ، [قَالَ - «مح»]: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَقَانَ مِمَّا يُعرَفُ بِهِ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَقَانَ مِمَّا يُعرَفُ بِهِ الغَضَبُ فِي وَجههِ، وَكَانَ مِمَّا يُعرَفُ بِهِ الغَضَبُ فِي وَجههِ: أَنْ تَحمَرَّ عَينَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسأَلُنِي مَا لَا يَصلُحُ لِي وَلا لَهُ، فَإِن مَنعتُهُ كَرِهتُ المَنعَ، وإن أَعطَيتُهُ وَاللَّهُ مَا لا يَصلُحُ لِي وَلا لَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّه! لا أَسأَلُكَ مِنهَا شَيئًا أَبَدًا.

٢٠٤٢ – ١٥ – وحدَّثني عَن مَالِك، عَن زَيدِ بنِ أَســلَمَ، عَــن أَبِيـهِ؛ أَنَّـهُ قَالَ [لِي – «مص»] عَبدُاللَّهِ بنُ الأرقَم:

ادلُلنِي (في رواية «مص»: «دلني») عَلَى بَعِير مِنَ المَطَايَا أَستَحمِلُ عَلَيهِ أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ (١)، فَقُلتُ: نَعَم، جَمَلاً مِنَ الصَّدقَةِ، فَقَالَ [لِي - «مص»، و«حد»] عَبدُاللَّهِ بنُ الأرقَمِ: أَتُحِبُّ [لَوْ - «مص»، و«حد»] أَنَّ رَجُلاً بَادِناً فِي وَ حَد عَارٌ غَسَلَ لَكَ مَا تَحتَ إِزَارِهِ وَرُفغَيهِ (٢)، ثُمَّ أَعطاكَهُ فَشَرِبتَهُ؟! قَالَ: فَغَضبتُ، وَقُلتُ: يَغفِرُ اللَّه لَكَ، أَتَقُولُ لِي مِثلَ هَذَا؟! فَقَالَ [لِي - «مص»] عَبدُاللَّهِ بنُ الأرقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوسَاخُ النَّاسِ، يَغسِلُونَهَا عَنهُم.

۲۰۶۲ <del>- ۱۵ - موقوف صحيح -</del> رواية أبي مصعب الزهـري (۲/ ۱۸۱/ ۲۱۱۲)، وسويد بن سعيد (۲۱۳/ ۱۵۰۵ - ط البحرين، أو۵۳۷ - ۵۳۸/ ۸۱۳ - ط دار الغرب).

وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (٣/ ١١١٣ - ١١١٨/ ٢٠٦٣): أنــا مطــرف وابــن أبي أويس، كلاهما عن مالك به.

قلت: سنده صحيح؛ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) أي: طلب منه أن يحملني عليه.

<sup>(</sup>٢) تثنية رفغ، والجمع: أرفاغ، مثل: قفل وأقفال.

قال ابن السكيت: هو أصل الفخذ، وقال ابن فارس: أصل الفخذ وسائر المغابن، وكل موضع اجتمع فيه الوسخ؛ فهو رفغ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قم) = عبدالله بن مسلمة القعنبي



#### ٥٩- كتاب العلم

١- باب ما جاء في طلب العلم

٢- باب كيف يقبض العلم



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٥٩- كتابُ العِلمِ ١- بابُ ما جاءَ في طَلَبِ العِلمِ

٣٤٠٢- ١- حَدَّثَنِي عَن مَالِكِ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ لُقَمَانَ الحَكِيمَ (في رواية «مص»: «عن لقمان الحكيم؛ أنه») أوصَى ابنَهُ، فَقَالَ:

يَا بُنَيَّ! جَالِسِ العُلَمَاءَ وَزَاحِمهُم بركَبَتَيكَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُحيِي القُلُوبَ بِنُورِ الحِكمَةِ؛ كَمَا يُحيي اللَّهُ الأرضَ المَيتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ.

۳۶۰۲-۱- مقطوع ضعیف - روایـــة أبــي مصعب الزهــري (۲/ ۱۸۱/ ۲۱۱۷)، وسوید بن سعید (۲۱۳/ ۲۰۰۷ - ط البحرین، أو۸۳۵/ ۸۱۵ - ط دار الغرب).

وأخرجه القاضي عياض في «الغنية» (ص ٤٧)، وابن ناصر الدين الدمشقي في «إتحاف السالك» (١٤٠/ ١١٨) من طريق عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، عن أبيه به.

وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ٤٣٨–٤٣٩/ ٦٧٦) من طريق القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١٣٣) من طريق ابن المبارك، عن عبيدالله بن عمر، عن عبد الوهاب بن محمد المكي؛ قال: قال لقمان: (وذكره).

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (٢٩٧– ٢٩٨/ ٤٤٥) من طريق القعنبي، عن عبداللُّه ابن عمر العمري، عن عبيداللَّه بن عمر؛ قال: قال لقمان: (وذكره).

وهذه مقاطيع لا تقوم بها حجة.

وقد روي مرفوعًا: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٩٩-٢٠٠/ ٧٨١٠)، والبيهقي في «المدخل» (٢٩٨-٢٩٩/ ٤٤٧) وغيرهما من حديث أبي أمامة الباهلي -رضيي الله عنه- به مرفوعًا.

قلت: إسناده ضعيف جدًا؛ فيه على بن يزيد الألهاني وعبيدالله بن زحر؛ وهما متروكان؛ وبهما أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>يميى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعني

#### [٢- بَابُ كَيفَ يُقبَضُ العِلمُ ](١)

عَنْ عَبِدِاللَّهِ بُنِ عُروَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبِدِاللَّهِ بُنِ عُروَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبدِاللَّهِ بُنِ عَمرو بْن العَاص، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

«إِنَّ اللَّهَ لا يَقبِضُ العِلمَ انتِزَاعًا يَنتَزعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقبِضُهُ بِقَبضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَترُكُ عَالِمًا: اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا (في رواية «حد»: «فاستفتوا»)، فَأَفتَوْا بِغَيرِ عِلم؛ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» - «حد»].

٢٠٤٥ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الأعرَج، عَن أَبِي هُرَيـرَةً:

(١) زيادة مني، وقد جعلته مطابقًا لعنوان الإمام البخاري في «صحيحه».

٢٠٤٤ صحيح - رواية سويد بن سعيد (٦١٥/ ١٥١١ - ط البحرين، أو ص٩٣٥ - ط دار الغرب) و ومن طريقه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (٣/ ٢٦٥ - ٥٩٥) - به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٠٠): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

وأخرجه الفربري في «زوائده على صحيح البخاري» (١/ ١٩٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٦٧٣) من طرق عن هشام به.

وأخرجه البخاري (٧٣٠٧)، ومسلم (٢٦٧٣/ ١٤) من طريق أبي الأسود، عن عروة به.

(۲) قبال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ۲۷٦)، والجوهبري في «مسند الموطئا»
 (ص۸۷٥): «ليس هذا في «الموطأ» إلا عند معن بن عيسى، وسليمان بن برد دون غيرهما.

وقد رواه جماعة في غير «الموطأ» عن مالك» ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٩/ ٥٨٦): «رواه معن بن عيسى عن مالك في «الموطأ»، وليس هو عند غيره من رواة «الموطأ»» ا.هــ.

وانظر –لزامًا–: «فتح الباري» (١/ ١٩٥)، و«عمدة القاري» (٢/ ١٣٠).

٣٠٤٥- صحيح - أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك»؛ كما في «فتح الباري» (٢٦٠ / ٢٦٠) من طريق محمد بن الحسن الشيباني -وهذا في «الموطأ» له (٣٤٣) ٩٩٦ / ٩٩١)- به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٢٨٨) -ومن طريقه قـوام السنة الأصبهاني في=

(فس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«ذَرُونِي مَا تَرَكتُكُم؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُم بِسُؤَالِهِم وَاختِلافِهِم عَلَى اللهِم وَاختِلافِهِم عَلَى أَنبِيَائِهِم، فَمَا نَهَيتُكُم عَنهُ؛ فَاجْتَنِبُوهُ» - «مح»].

٢٠٤٦ [أخبَرَنَا مَالِكُ: أَخبَرَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ:

= «الترغيب والترهيب» (١/ ٢٣٨/ ١٥١)-: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس: حدثني مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٣١٧/ ١٣١١) من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي وسفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به.

٢٠٤٦ - مقطوع صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٣٠) ٩٣٦).

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتأريخ» (١/ ٦٤٤– ٦٤٥)، وابن منـــده في «الفوائــد» (٦٤ /٩٤) من طريق ابن وهب، عن مالك، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز (وذكره) مختصرًا. قلت: وهذا منقطع.

وأخرجه الدارمي في «مسنده» (٣/ ٢٧٤/ ٥١٤ - «فتح المنان») - ومن طريقه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٨٩- ٩٠) -، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٨٧)، والحسن بن علي الحلواني في «سننه»؛ كما في «تغليق التعليق» (٢/ ٩٠)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (٣٢٥ - ٤٢٤/ ٧٨٢)، والخطيب البغدادي في «التقبيد» (ص ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن دينار؛ قال: كتب عمر (وذكره).

قلت: وهذا سند متصل صحيح.

وأخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ١٩٤)، والدارمي في "مسنده" (٣/ ٢٧٦/ ٥١٥ - «فتح المنان») - ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق» (٢/ ٨٩)-، وأبو نعيم الأصبهاني في "المستخرج»؛ كما في "فتح الباري» (١/ ١٩٥)، و"تغليق التعليق» (٢/ ٨٨)، و"ذكر أخبار أصبهان» (١/ ٣١١) - ومن طريقه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق» (٢/ ٨٨)-، والإسماعيلي في "المستخرج» - ومن طريقه بدر الدين العيني في "عمدة القارئ» (٢/ ٨٩)-، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل» (٣٧٣/ ٤٤٣)، والخطيب في "التقييد» (ص ١٠٦)، والحافظ ابن حجر (٢/ ٨٩) من طرق عن عبدالعزيز بن مسلم القسلمي، عن عبدالله بن دينار به.

قلت: سنده صحيح.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي - ١٥٥ -

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبدِالعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكرِ بْنِ عَمرِو بْنِ حَزِم: أَن انظُر مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ عَمرَةً (١)، أَوْ نَحوِهِ عَمرَةً (١)، أَوْ نَحوِهِ عَمرَةً (١)، أَوْ نَحوِهِ فَاكْتُبهُ لِي وَ فَإِنِّي قَدْ خِفتُ دُرُوسَ العِلْم وَذَهَابَ العُلَمَاءِ - «مح»].

<sup>(</sup>١) قال الحافظ -رحمه الله- في «تغليق التعليق» (٢/ ٩٠): «وإنما خـص عمرة دون غيرها بالذكر؛ لأنها خالة أبي بكر بن حزم، وكان أبو بكر عاملاً بالمدينة لعمر بن عبدالعزيـز؛ فلهذا كتب إليه، والله أعلم» ١.هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

#### ٦٠ - كتاب دعوة المظلوم

١- باب ما يتّقى من دعوة المظلوم

#### بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٦٠ - كتابُ دَعوَةِ المَظلُومِ ١- بابُ ما يُتَّقى مِنْ دَعوَةِ المَظلُومِ

٢٠٤٧ - ١ - حَدَّثَنِي عَن مالك، عَن زَيدِ بنِ أَسلَم، عَن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ [-رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- «حد»] استَعمَلَ مَولًى لَهُ يُدعَى (في رواية «مص»، و«حد»: «بقال له») هُنَيًّا عَلى الحِمَى، فَقَالَ [لَهُ - «مص»]: يَا هُنَيُّ! اضمُم جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ (١) (في رواية «مص»، و«حد»: «المسلمين»)، واتّق دَعوَةَ المَظلُومِ (٢)، فَإِنَّ دَعَوَةَ المَظلُومِ مُستَجَابَةٌ، وَأَدْ حِل (٣) رَبًّ الصُّرَيَةِ (٤) وَرَبًّ الغُنيمَةِ (٥)، وإيَّايَ (في رواية «مص»، و«حد»: «وإياك») ونَعَمَ ابنِ عَفَّانَ (١)، فَإِنَّهُمَا إِن تَهلِكَ مَاشِيَتُهُمَا يَرجِعًا إِلَى نَحْلِ ابنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابنِ عَفَّانَ (١)؛ فَإِنَّهُمَا إِن تَهلِكَ مَاشِيَتُهُمَا يَرجِعًا إِلَى نَحْلِ ابنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابنِ عَفَّانَ (١)؛ فَإِنَّهُمَا إِن تَهلِكَ مَاشِيَتُهُمَا يَرجِعًا إِلَى نَحْلِ

۱۳۰۷-۱- **موقوف صحيح** - روايــة أبـي مصعـب الزهــري (۲/ ۱۳۰/ ۲۰۰۳)، وسويد بن سعيد (۲۰۵/ ۱٤۸۳-ط البحرين، أو ۷۹۰/ ۷۹۰- ط دار الغرب).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٠٥٩) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦٢ /٢٦٢)-: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

- (١) أي: اكفف يدك عن ظلمهم.
- (٢) أي: اجتنب الظلم؛ لئلا يدعو عليك من تظلمه.
  - (٣) أي: في الرعي.
- (٤) أي: القطعة القليلة من الإبل نحو الثلاثين، وقيل: من عشرين إلى أربعين.
- (٥) تصغير غنم، قيل: إنها أربعون، والمراد القليل منها كما دل عليه التصغير.
- (٦) قال الحافظ: خصهما بالذكر على طريق المثال؛ لكثرة نعمهما؛ لأنهما كانا من مياسير الصحابة، ولم يرد منعهما ألبتة، وإنما أراد أنه إذا لم يسمح لرعي نَعَمَ أحد الفريقين؛ فنعَمُ المقلين أولى، فنهى عن إيثارهما على غيرهما، أو تقديمهما قبل غيرها.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَزَرع، وَإِن رَبَّ الصَّرَيَةِ وَرَبَّ الغُنيمةِ إِن تَهلِكُ مَاشِيَتُهُمَا؛ يَاتِني بَبنِيهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ! أَفَتَارِكُهُم أَنَا؟ لا أَبَا لَكَ (١)، فَالمَاءُ والكَلاُ أَيسَرُ عَلَيّ مِنَ الذَّهَبِ والوَرق (٢)، وَأَيمُ اللَّهِ! إِنَّهُم لَيرَونَ أَنَّي قَد ظَلَمتُهُم؛ إِنَّهَا لَبِلادُهُم وَمِيَاهُهُم، قَاتَلُوا عَلَيهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَأَسلَمُوا عَلَيهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَأَسلَمُوا عَلَيهَا فِي الإسلام، والَّذِي نَفسِي بِيدِهِ (في رواية «مص»، و«حد»: «وأيم اللَّه») لَولا في المال الَّذِي أَحِلُ عَلَيهِ إِنَّ مِن بِلاَدِهِم شِيرًا.

<sup>(</sup>١) أصله: لا أب لك، وظاهره الدعاء عليه؛ لكونه على مجازه لا على حقيقته.

<sup>(</sup>٢) أي: أهون من إنَّفاقها لهم.

<sup>(</sup>٣) أي: الإبل والخيل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب.

## ٦١- كتاب أسماء النبي ﷺ

١- باب أسماء النّبيّ ﷺ



## بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ٦١ - كَتَابُ أَسماءِ النَّبِيِّ ﷺ ١- بابُ أَسماء النَّبِيِّ ﷺ

١٠٤٨ - ١ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَن ابن شِهَابٍ، عَن مُحَمَّدِ بنِ جُبَيرِ بنِ

۱۹۲۰-۱ - صحیح - روایة سوید بن سعید (۲۰۳/ ۱۶۷۱ - ط البحریس، أو ۲۰۵/ ۷۸۸-ط دار الغرب).

وأخرجه القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (١/ ٢٢٨- ٢٢٩)، والمراغي في «مشيخته» (ص ٢٧٧- ٢٧٨) من طريق ابن وضاح، قال: ثنا يحيى بن يحيى الليثي به.

لكن وقع في «المطبوع» منهما: عن محمد بن جبير بن مطعم، (عـن أبيـه) وهـو وهـم، وغالب الظن أنه من الناسخ، والله أعلم.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٩/ ١٥١): «هكذا روى هذا الحديث يحيى مرسلاً، لم يقل: (عن أبيه)، وتابعه على ذلك أكثر الرواة لـ «الموطأ»، وممن تابعـه على ذلك: القعنبي، وابن بكير، وابن وهب، وابن القاسم، وعبدالله بن يوسف، وابن أبي أويس.

وأسنده عن مالك: معن بن عيسى، ومحمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن عبدالرحيم ابن شروس الصنعاني، وعبدالله بن مسلم الدمشقي، وإبراهيم بن طهمان، وحبيب، ومحمد بسن حرب، وأبو حذافة، وعبدالله بن نافع، وأبو مصعب؛ كل هؤلاء رووه عن مالك مسندًا، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه» ا.هـ.

قلت: وهو كما قال، وقد قال الدارقطني في «العلل» (ج ٤/ ل ١٠٠/ ب): «وهو الصواب»؛ يعنى: الموصول.

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٥٣٢) -ومن طريقه ابن عبدالبر في «التمهيد» (٩/ ١٥٣)-، والنسائي في «الكبرى» (١)؛ كما في «تحفة الأشراف» (٢/ ٤١٣)، وابن سعد =

(۱) قلت: هو في «التفسير» من الكبرى، وقد سقط اسم (معن بن عيسى) من طبعة (دار الكتب العلمية) (٦/ ٤٨٩/ ١١٥٩)، وطبعة (مكتبة السنة) (٢/ ٤٢٣)؛ ولذا لم أعز لهما؛ فليستدرك عليهما ذلك.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

مُطعِم: أَنَّ النَّبِيُّ (في رواية «حد»: «أن رسول اللَّه») ﷺ قَالَ:

«لِي خَمسَةُ أَسمَاء: أَنَا مُحَمّدٌ، وَأَنَا أَحَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمحُو اللَّه بِيَ الكُفرَ، وَأَنَا الخَاشِر الَّذِي يُحشَرُ النَّاسُ علَى قَدَمِي، وأَنَا العَاقِبُ<sup>(١)</sup>».



<sup>=</sup>في «الطبقات الكبرى» (١/ ١٠٥) عن معن بن عيسى، عن مالك به موصولاً.

وانظر -لزامًا-: «غرائب حديث مالك» لابن المظفر (ص١٠٧-١١٠)، و «فتح الباري» (٦/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>١) أي: آخر الأنبياء.

قال أبو عبيد: كل شيء خلف بعد شيء؛ فهو عاقب؛ ولذا قيل لولد الرجل بعده: هو عقبه، وكذا آخر كل شيء، وروى ابن وهب عن مالك، قال: أي –معنى العاقب–: ختم الله به الأنبياء، وختم بمسجده هذا؛ يعنى: مساجد الأنبياء.

قال الإمام الزرقاني: «ولعل الإمام -رحمه الله تعالى- ختم الكتاب بالأسماء النبوية بعدما ابتدأه بالبسملة، محفوفًا بأسمائه -عز وجل- وأسماء رسوله عليه؛ رجاء قبوله» ا. هـ.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

# ٦١- كتاب أسماء النبي ﷺ

باب فضائل أصحاب النّبيّ ﷺ



#### [بَابُ جَامِعِ الجَامِعِ - «حد»]

٢٠٤٩ [أخبَرَنَا مَالِكَ (١)، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») إسحاق بن عَبداللَّهِ بن أبي طَلحَة، عَن أنس بن مَالِكٍ:

أَنَّ أَعرَابِيًا أَدرَكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِ: "وَمَا أَعدَدتَ لَهَا (في رواية «حد»: «للساعة»)؟»، فَقَالَ: لا شَيءَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَقَلِيلُ الصَّلاةِ، قَلِيلُ الصَّيامِ؛ إلاَّ أَنِّي لا شَيءَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَقَلِيلُ الصَّلاةِ، قَلِيلُ الصَّيامِ؛ إلاَّ أَنِّي أَحِبُ (في رواية «مح»: «وإني لأحب») اللَّه وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِ: «فَإِنْ لاَحْب») مَعَ مَن أَحبَبتَ» – «حد»، و«مح»].

• ٢٠٥٠ [أخبَرَنَا مَالِك، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّهِ بنِ

۲۰۶۹ - صحیح - روایة سوید بن سعید (٦١٥/ ١٥١٢ - ط البحرین، أو ٥٣٥/ ٨١٨ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٢٨/ ٩٣٠).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (١٦١/٢٦٣٩): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي: حدثنا مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦١٧١ و٧١٥٣)، ومسلم في «صحيحـه» (٢٦٣٩/ ١٦٤) من طريق سالم بن أبي الجعد، عن أنس به.

وأخرجه البخاري (٦١٦٧)، ومسلم (٤/ ٣٣٣) من طريق قتادة، عن أنس به.

(١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦١): «هذا في «الموطأ» عند معن بن عيسى، وسليمان بن برد، وليس في «الموطأ» عند غيرهما، والله أعلم» ا.هـ.

ومثله قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٢٧١).

۰۰۰۰ صحیح - روایة ابن القاسم (۳۲۳-۳۲۴/ ۲۹۸ تلخیص القابسی)، وسوید بن سعید (۲۰۱/ ۱۶۷۹ ط البحرین، أو ۷۳۰/ ۲۹۱ ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۸/ ۹۶۶).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (١٣١): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: =

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

دِينَارٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسقُطُ وَرَقُهَا، وَهِيَ (في رواية "مح»: "وَإِنَّهَا») مِثلُ الرَّجُلِ المُسلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟»، قَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي (في رواية "حد»: "في قلبي») أَنَّهَا النَّخلَة، فَاستَحيَيتُ أَن أَقُولَهَا، فَقَالُوا: حَدِّثنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ؟! فَقَالَ: "هِي فَاستَحيَيتُ أَن أَقُولَهَا، فَقَالُوا: حَدِّثنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هِيَ؟! فَقَالَ: "هِي النَّخلَةُ»، قَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمرَ: فَحَدَّثتُ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ بِالَّذِي وَقَعَ فِي النَّخلَةُ»، قَالَ عَبدُاللَّهِ بنُ عُمرُ: لأَنْ تَكُونَ قُلتَهَا؛ أَحَبُّ إِلَى مِن ذَلِكَ، فَقَالَ عُمرُ: لأَنْ تَكُونَ قُلتَهَا؛ أَحَبُّ إِلَى مِن ذَلِكَ، فَقَالَ عُمرُ: لأَنْ تَكُونَ قُلتَهَا؛ أَحَبُّ إِلَى مِن ذَلِكَ، واقس»، و"مح»، و"بك»](١).

٢٠٥١ - [مَالِكٌ، عَن أَبِي النَّضرِ، عَن زُرعَةَ بنِ عَبدِالرَّحَن بن جَرهَ له

=حدثني مالك به.

وأخرجه البخاري (٦١ و٦٢)، ومسلم (٢٨١١) من طرق عن عبداللَّه بن دينار به.

(۱) قال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤١٧ – ٤١٨): «هذا عند معـن، وابن القاسم، وابن عفير، وابن برد في «الموطأ»، وعند القعنبي خارج «الموطأ»، وليس عند ابـن وهب، ولا أبي مصعب» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٨): «ليس هذا الحديث عند يحيى بــن يحيــى، ولا عند ابن وهب، ولا أبي مصعب في «الموطأ».

وهو في «الموطأ» عند ابن القاسم، وابن بكير، وابن عفير، وسليمان بن برد، وهو عنـــد القعنبي في الزيادات» ا.هــ.

۲۰۵۱ <del>- صحیح ثغیره</del> - روایة أبی مصعب الزهــری (۲/ ۱۸۳/ ۲۱۲۲)، وســوید ابن سعید (۲۰۸/ ۱٤۹۰ –ط البحرین، أو ۵۳۳/ ۸۰۱ –ط دار الغرب).

وأخرجه الدارمي في «مسنده» (٩/ ٢٥٥ / ٢٨١٥ - «فتح المنان»)، وأحمد (٣/ ٤٧٨ - «فتح المنان»)، وأحمد (٣/ ٤٧٨ - ٤٧٨)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٤٩)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (١/ ٤٧٥)، و«مشكل الآثار» (٤/ ٢٠٦/ ٢٠٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٥٠ - ٣٥٨/ ٣٩٥)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٩٦/ ٩٩٧) من طريق الحكم بن المبارك، وإسحاق بن عيسى الطباع، وعبدالله بن وهب، ويحيى بن يحيى، عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعبد (بك) = ابن بكير

=ويحيى بن بكير، والطيالسي، كلهم عن مالك به.

وأخرجه أبو داود (٤/ ٤٠/ ٤٠١٤)، وأحمد (٣/ ٤٧٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٧٢/ ٢١٤٣) ومن طريقه في الموضع الأول: الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليمي» (٢/ ٢٠٩)-، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٥٣)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٥٧– ٣٥٨)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨) عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، وعبدالرحمن بن مهدي، وعبدالله بن نافع، وابسن أبي أويس، أربعتهم عن مالك به، لكن زادوا: (عن جده) فصار موصولاً.

وأخرجه الطيالسي في «المسند» (٢/ ٤٩٦) ٢٧٢١): حدثنا مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن ابن جَرهد، عن جَرهد به.

وقد وقع في الحديث اختلاف آخر يطول تفصيله، لكن انظر: «نصب الراية» (٤/ ٢٤٣)، و«تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٩- ٢١٠).

وبسبب هذا الاختلاف (الشديد) في إسناده حكم غير واحمد من أهمل العلم على إسناده بالاضطراب:

قال المزي في «تهذيب الكمال» (٤/ ٥٢٤ و١٧/ ٣٤): «وفي إسـناد حديثـه اختـلاف كثير».

وقال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٠٩): «وأما حديث جرهد؛ فإنه حديث مضطرب جدًا».

وقال في «الإصابة» (١/ ٢٣١): «وقد اختلفوا في إسناده اختلافًا كثيرًا».

وقال في «موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١١٩– ١٢٠): «ورجاله ثقات؛ لكن اختلف عليهم في سياقه اختلافًا كثيرًا؛ حتى وصف بالاضطراب».

وقال الإمام ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٣٣٩) -ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٢٤٣- ٢٤٤)-: «هذا الحديث له علتان:

إحداهما: الاضطراب المورث لسقوط الثقة به، وذلك أنهم يختلفون فيـه؛ فمنهـم مـن يقول: زرعة بن عبدالرحمن.

ومنهم من يقول: زرعة بن عبدالله.

ومنهم من يقول: زرعة بن مسلم<sup>(۱)</sup>.

(أ) قال المزي في "تهذيب الكمال" (٩/ ٣٤٩): "و لا يصح».

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

= ثم من هؤلاء من يقول: عن أبيه، عن النبي ﷺ، ومنهم من يقول: عن أبيه، عن جرهد، عن النبي ﷺ.

ومنهم من يقول: زرعة، عن آل جرهد، عن جرهد، عن النبي ﷺ.

وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علمة، فإنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة؛ فحينتذ لا يضره اختلاف النقلة عنه إلى مسند ومرسل، أو رافع وواقف، أو واصل وقاطع.

وأما إذا كان الذي اضطرب عليه بجميع هذا -أو ببعضه، أو بغيره- غير ثقة -أو غير معروف-؛ فالاضطراب -حينئذ- يكون زيادة في وهنه، وهذه حال هذا الخبر؛ وهي العلة الثانية: وذلك أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية؛ فاعلم ذلك» ا.هـ.

قلت: وهذا تحرير بديع جدًّا، فاحفظه؛ فإنه من ضنائن العلم الغاليات.

وقد حكم -أيضًا- على الحديث بالاضطراب الإمام ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٢/ ٢٢٧- ٢٢٨).

لكن للحديث شواهد يصح بها؛ منها:

١- حديث محمد بن عبدالله بن جحش -رضى الله عنه- بنحوه:

أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٠)، وعبد بن حميد في «مسنده» (١/ ٣٢٥/ ٣٦٧ - «منتخب»)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٢/ ٢٦٩/ ٢٦٩)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢١٦ - ١٣)، وابن خزيمة في «حديث علي بن حجر» (٣٥٦/ ٢٩٩) ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٥٩ - ٤٦١)، والحافظ ابن حجر في «تغلبق التعليق» (٢/ ٢١٢)، و«موافقة الخبر الخبر» (٢/ ١٢٠) -، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (١/ ٤٧٤)، و«مشكل الأثار» (١٩٩١ و ١٧٠٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٢٤٦/ ٢٥٥)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ١٢٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ١٢٥)، والحاكم (٤/ ١٨٠)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ١٨٥) من طريق العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي كثير، عن محمد بن جحش به.

قال الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٢٤٥): «هذا مسند صالح، رواه الطحاوي وصححه». وقال الحافظ في «فتح الباري» (١/ ٥٧١): «رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير؛ فقد روى عنه جماعة، ولم أجد فيه تصريحًا بتعديل» ا.هـ. = قلت: قال الحافظ -نفسه- في «التقريب»: «ثقة!».

قال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في «أحكام الجنائز» (ص ١٣٦) -عنه-:

«أورده ابن أبي حاتم (٤/ ٢/ ٤٢٩)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديــلاً، وكذلك قال الهيثمي في «الحجمع» (٤/ ١٢٧): «مستور».

وأورده ابن حبان في «الثقات» [(٥/ ٥٧٠)] ومع ذلك؛ فقد قال فيه الحافظ في «التقريب»: «ثقة»، وذكر في «التهذيب»: أنه روى عنه جماعة من الثقات، وأنه ولد في حياة النبي ﷺ، فمثله حسن الحديث -إن شاء الله-، لا سيما في الشواهد» ا.هـ.

وهو كما قال -رحمه الله-.

٢- حديث عبدالله بن عباس -رضى الله عنهما- بنحوه:

أخرجه الـترمذي (٥/ ١١١/ ٢٧٩٦)، وأحمــد (١/ ٢٧٥)، وابــن أبــي شــيبة في «المصنف» (٩/ ١١٩/ ٢٧٤٧)، وعبد بن حميد في «مسنده» (١/ ٥٤٨/ ٣٩٥ - «منتخب») – ومن طريقه الحافظ ابـن حجـر في «تغليـق التعليـق» (٢/ ٢٠٧)-، والطحـاوي في «شــرح معـاني الآثـار» (١/ ٤٧٤)، وأبـو يعلـى في «مسـنده» (٤/ ٤٢١/ ٢٥٤٧)، والحــاكم (٤/ ١٨١)، والبيهقي (٢/ ٢٢٨) من طريق أبي يحيى القتات، عن مجاهد عنه به.

قلت: أبو يحيى القتات هذا؛ لين الحديث؛ كما في «التقريب».

وبه أعله الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ ۱۱۹)، و«فتــح البــاري» (۱/ ٤٧٨)، و«تغليق التعليق» (۲/ ۲۰۸).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-. وبالجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده -لا شك في ذلك- وقد صححه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح موارد الظمآن» (١/ ٢٠٨/ ٣٠٧).

وقال في «إرواء الغليل» (١/ ٢٩٧- ٢٩٨): «وفي الباب عن جماعة من الصحابة؛ منهم: جرهد، وابن عباس، ومحمد بن عبدالله بن جحش، وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف؛ كما بينته في «نقد التاج» (رقم ٥٨)، وبينه قبلي الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٣٤٣- ٢٤٥)؛ فإن بعضها يقوي بعضًا؛ لأنه ليس فيها متهم، بل عِللها تدور بين الاضطراب والجهالة، والضعف المحتمل، فمثلها عما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي، وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في «صحيحه» ... إلخ» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحبى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

الأسلَمِيِّ، عَن أَبِيهِ -وَكَانَ مِن أَهِلَ الصُّفَّةِ-؛ قَالَ:

جَلَسَ عِندَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَخِذِي مُنكَشِفَةٌ، فَقَالَ: «خَمِّر عَلَيكَ إِزَارَكَ (في رواية «حد»: «غط فخذك عليك»)؛ أَمَا عَلِمتَ أَنَّ الفَخِذَ عَورَةٌ» – «مص»، و«حد»، و«بك»](۱).

٢٠٥٢ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ: أَخبَرَنِي بَشِيرُ بنُ

(١) قال الحافظ ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٤): «هـذا في «الموطأ» عنـد ابـن بكير، ومعن بن عيسى، وسليمان بن برد، وهـو عنـد القعنبي خـارج «الموطأ» في الزيـادات، وليس عند غيرهم (أ) من رواة «الموطأ» في «الموطأ»» ا.هـ.

۲۰۵۲- صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٣٥/ ٩٥٢).

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣١٢/ ٨٩٦٨) -ومن طريقه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٦١٠- ٦١١/ ٨٢٤)-: أخبرنا يونس بن عبدالأعلى؛ قال: أخبرنا ابن وهب؛ قال: أخبرني مالك به.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥/ ٣١١ / ٣٩٦ و ٨٩٦٥ و ٨٩٦٥ و ٢٩٦ و ٨٩٦٥ و ٨٩٦٥ و ٨٩٦٥ )، ومسدد بسن مسرهد في «مسنده»؛ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (٤/ ٢٥٠٩ و ٤٣٠٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٢٠٤)، والحميدي في «مسنده» (١/ ٢٧٢/ ٣٠٥)، وأحمد (٤/ ٣٤١ و ٢/ ٤١٩)، وإسحاق بسن راهويه في «المسند» (٥/ ٧٧٧ و ٢١٨٢ و ٢١٨٨ و ٢١٨٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦/ ١٣٤١/ ٧٧٥)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (٦/ ٢٧١/ ٢٥٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٥١/ ٢٥١/ ٨٤١) وابن أبي الدنيا في «العيال» (١/ ٢٢١/ ٥٠٥)، و«المعجم الأوسيط» (١/ ١٦٨/ ٢٥٠) والطبراني في «المعجم الأوسيط» (١/ ١٦٨/ ٢٥٠)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٦/ ١٨٥١/ ١٧٥٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٩١)، و«شعب الإيمان» (٦/ ٨٠١) والميهاني في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٩١)، و«شعب الإيمان» (٦/ ٢٨١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٢٩١)، و«شعب الإيمان» (٦/ ٢٩١)، والميرة في «أسد الغابـــة» (٦/ ٢٩١)، والميري في «تهذيب الكمال» (٦/ ٣٥٩) من طرق عن يجيى بن سعيد الأنصاري به.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

<sup>(1)</sup> كذا قال، بل هو عند أبي مصعب الزهري، وسويد بن سعيد الحدثاني.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

يَسَارِ: أَنَّ حُصَينَ بنَ مِحصَنِ أَخبَرَهُ:

أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَت رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَاجَةِ لَهَا، وَأَنَّهَا زَعَمَت أَنَّهُ قَالَ لَهَا: «أَنَّهُ وَالَّ عَمَّةً لَهُ أَنت رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَاجَةِ لَهَا، وَأَنَّهَا: «كَيفَ أَنتِ لَهُ؟»، «أَذَاتُ زُوجٍ أَنتِ؟»، قَالَت: مَا اللَّهُ إِلاَّ مَا عَجَزتُ عَنهُ، قَالَ: «فَانظُرِي أَينَ أَنتِ مِنهُ؛ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» - «مح»](١).

٢٠٥٣ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ (٢)، عَن (في رواية «مـح»: «حدثنا») عَبدِاللَّهِ بـنِ

= وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٤١٢ - «صحيحه»): «رواه أحمد والنسائي بإسنادين!! جيدين، والحاكم، وقال: «صحيح الإسناد» ا.هـ.

وقال شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٦/ ٢٢٠): «ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير حصين بن محصن، ذكره ابن حبان في «ثقات التابعين»، لكن ذكره جمع في «الصحابة»، وكأن الحافظ مال إلى ذلك، فقال في «التقريب»: «معدود في الصحابة»» ا.هـ.

وصححه -أيضًا- في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٢١٢/ ١٩٣٣).

(١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٨): «هذا الحديث في «الموطأ» عنــد ابــن عفير وحده، ورواه ابن وهب وغيره عن مالك في غير «الموطأ»» ا.هـ.

- ۲۰۵۳ صحیح - روایة سوید بن سعید (۲۰۱/ ۱٤۸۲ -ط البحرین، أو ص ٥٣٢ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (٣٤٣/ ٩٩٣).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٦١٧٨): حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن مالك به.

وأخرجه مسلم في الصحيحه» (١٠/ ١٧٣٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

وأخرجه البخاري (٦١٧٧)، ومسلم (١٧٣٥/ ٩) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٨): «ليس هذا الحديث عند يحيى بن يحيى، ولا ابن القاسم، ولا مطرف، ولا أبي مصعب، وهو عند ابن بكير، ومعن بن عيسى جيعًا في «الموطأ»، ورواه في غير «الموطأ» جماعة» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

دِينَارِ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في رواية «مح»: «قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ»):

«إِنَّ الغَادِرَ يُنصَبُ لَهُ لُوَاءٌ يَومَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَـذِهِ غَـدرَةُ فُـلانٍ» - «مح»، و«حد»، و«بك»].

٢٠٥٤ - [أَخبَرَنَا مَالِكُ (١): أَخبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى:

«مَن حَمَلَ عَلَينَا السُّلاحَ؛ فَلَيسَ مِنَّا» (٢) - «مح»، و «بك»].

وقال أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤١٨): «وهذا عند معن، وابن بكير في «الموطأ»، وعند القعنبي خارج «الموطأ»، وليس عند ابن القاسم، ولا ابن عفير، ولا أبي مصعب».

۲۰۰۶- صحيح - رواية محمد بن الحسن (۳۰۹/ ۸٦٦).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٠٧٠)، ومسلم في «صحيحه» (١٦١/٩٨) عن عبدالله بن يوسف ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري (٦٨٧٤) من طريق جويرية بن أسماء، ومسلم (٩٨) مـن طريـق عبيدالله بن عمر، كلاهما عن نافع به.

(١) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٥٢٣): «هذا الحديث في «الموطأ» عند ابن وهب، ومعن، وابن بكير، وليس عند ابن القاسم، ولا أبي مصعب، ولا القعنبي، وهــو عنده خارج «الموطأ»» ا.هــ.

وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٥- ٢٦٦) مثله، وزاد: «وليس عند يحيى بـن يحيى».

(٢) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٢٤): «أي: ليس على طريقتنا، أو: ليس متبعًا لطريقتنا؛ لأن من حق المسلم على المسلم: أن ينصره، ويقاتل دونـه، لا أن يرعبـه بحمـل السلاح عليه؛ لإرادة قتاله أو قتله.

ونظيره: «من غشنا؛ فليس منا»، و: «ليس منا من ضرب الخدود، وشـق الجيـوب»، وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله؛ فإنه يكفـر باسـتحلال المحـرم بشـرطه، لا بمجرد حمل السلاح.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

٢٠٥٥ - [مَالِكُ (١)، عَن فُضَيلِ بنِ أَبِي عَبدِاللَّهِ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ نِيَارِ اللَّهِ اللَّهِ بنِ نِيَارِ [الأسلَمِيِّ]، عَن عُروةَ [بنِ الزُّبَيرِ]، عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ -؛ أَنَّهَا قَالَت:

خُرَجَ رَسُولُ اللَّهِ قِبَلَ بَدر، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبروَةِ: أَدرَكَهُ رَجُلٌ مِن المُسرِكِينَ قَد كَانَ يُذكَرُ مِنهُ جُرأَةٌ وَنَجدَةٌ؛ فَفَرحَ أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ المُسرِكِينَ قَد كَانَ يُذكَرُ مِنهُ جُرأَةٌ وَنَجدَةٌ؛ فَفَرحَ أَصحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ حِينَ رَأُوهُ، فَلَمَّا أَدركَهُ؛ قَالَ: يَا مُحمَّدُ! أَلا أَتَبعُكَ فَأصيبَ مَعَك؟ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَتُؤمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «فَارجع؛ فَلَن رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَه أَتُؤمِنُ بِاللَّهِ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّجَرَةِ؛ أَدركَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: لا، قَالَ: «فَارجِع؛ فَلَن نَستَعِينَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُ بَمُشْرِكِ»؛ فَرَجَعَ، ثُمَّ أَدركَهُ بِالبَيدَاء، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُ كُمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبي كُمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: «أَتُؤمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟»، قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّي يَعِيْ ذَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ أَوْلَ مَرَّةٍ: «فَقَالَ لَهُ وَرَسُولِهِ؟»، قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَبي رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : «فَانطَلِق»].

<sup>=</sup> والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره، فيقول: معناه: ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى؛ لما ذكرناه.

والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق؛ فيحمل على البغاة، وعلى من بدأ بالقتال ظالمًا» ا.هـ بطوله.

٠٠٠٥- صحيح - أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٨١٧) من طريق عبدالرحمن بن مهدي وعبدالله بن وهب، كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٣) -ومن قبله الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤٩٥)-: «هذا الحديث في «الموطأ» عند معن بن عيسى، وسعيد بن عفير، وعبدالله بن يوسف دون غيرهم» ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٢٠٥٦ - [مَالِكُ (١)، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن سِنَانَ بنِ أَبِي سِنَانَ الدِّيلِيِّ، عَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيثِيِّ؛ قَالَ:

خَرَجنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُنَينٍ (٢)، وَنَحِنُ حُدثَانُ عَهدٍ بِكُفرٍ،

٣٠٥٦- صحيح - أخرجه أحمد (٥/ ٢١٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٠١٨)، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (٣٦-١٣٤)، وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (٢/ ٧٥٩/ ٢٠٢١/ ب) من طرق عن الإمام مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وأخرجه الترمذي (٤/ ٢١٦/ ٢١٨٠)، والنسائي في «التفسير» (١/ ٩٩٩ - ٥٠٠) (٢٠٥٠)، والطيالسي في «مسنده» (٢/ ٢٨٢/ ٢١٨٢)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/ ٢٠٢١)، والطيالسي في «مسنده» (٢/ ٢٨٢/ ٢٦٩)، والتفسير» (١/ ١/ ٢٠٢١)، وعبدالرزاق في «المصنف» (١١/ ٣٦٩/ ٣٦٣/ ٢٠٢١)، و«التفسير» (١/ ١/ ٢٥٥)، والمصندي في «السنن الماثورة» (٣٣٨/ ٢٣٥)، وأحمد (٥/ ٢١٨)، وابن نصر المروزي في «السنة» (٢٦/ ٣٨ و٢٦- ٣٦/ ٣٩ و٦٤/ ١٤)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٦٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٧/ ٢٧)، وأبو يعلى في «المسند» (٣/ ٠٣٠/ ١٤١١)، والطبراني في «المعجسم الكبير» (٣/ ٣٤٣/ ٢٩٠/ ٢٧٠)، وأبو يعلى في «المسند» (٣/ ٠٠٠ و ٢٠٠ و٤٤٢/ ١٩٤٢)، والطبري في «جامع البيان» (٩/ ٥٠ و٠٠٠)، وابن أبي حاتم في «معجم الصحابة» (٥/ ٢٠١١)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ١٧٢)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ١٢٤٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ١٢٤٢)، والبوعي في «ذم الكلام» (٢/ ٢٧٢ - ٣٨٣/ ٢٦٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٢٠٢١)، والموري في «ذم الكلام» (٢/ ٢٨٣ – ٣٨٣/ ٢٦٤)، والواحدي في «الوسيط» (٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، والبروعي في «ألم الكلام» (٢/ ٢٨٣ – ٣٨٣/ ٢١٤)، والواحدي في «الوسيط» (٢/ ٢٠٤ - ٢٠١)، وابن بطة في «الإبانة» (٢/ ٢٨٥ – ٢٥٥/ ٢١٠) من طرق عن الزهري به.

قلت: سنده صحيح، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وصححه شيخنا -رحمه الله- في «صحيح موارد الظمآن» (۲/ ۲۱٥/ ۱٥٤٠).

(۱) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٥): «ليس عند القعنبي في «الموطـــأ»، وهــو عنده في الزيادات، وليس عند غيره، وقد رواه عن مالك: ابن وهب، والزبيري، وإبراهيم بــن طهمان، وجويرية بن أسماء، وإسحاق بن سليمان» ا.هــ.

(٢) وقع في «التقصي»، وبعض مصادر التخريج: «خيبر»! وهو خطأ وتصحيف من النساخ؛ والصواب المثبت.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدرَةٌ يَعَكُفُونَ عِندَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسلِحَتَهُم، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنواطٍ أَنواطٍ، قَالَ: فَمَرَرنَا بِالسِّدرَةِ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اجعَل لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ كَمَا لَهُم ذَاتُ أَنوَاطٍ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، قُلتُم وَاللَّهِ - وَاللَّهِ - كَمَا قَالَت بَنُو إِسرَائِيلَ: اجعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ»، وَقَالَ: «إِنَّكُم قَومٌ تَجهَلُونَ؛ لَتَركَبُنَ سَنَنَ مَن كَانَ قَبلَكُم»].

٧٠٥٧ - [حَدَّثَنَا مَالِكُ (١)، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّهِ بنِ دِينَار، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَر؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«[أَلا - «حد»] كُلُكُم رَاعٍ وَكُلُكُم مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيهِم وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنهُم (في رواية «حد»: «عن رعيته»)،

۲۰۵۷ - صحيح - رواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۸۲ -۱۸۳ / ۲۱۲۱)، وسويد ابن سعيد (۲/ ۱۸۳ - ۱۸۷ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳٤۳/ ۹۲۲).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٧١٣٨)، و«الأدب المفرد» (١/ ١٠٨/ ٢٠٦- ط الزهيري): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٤٥٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

وأخرجه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩) من طرق أخرى عن ابن عمر به.

(۱) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤١٨): «وهــذا عنـد معـن، وابـن بكـير في «الموطأ»، وعند القعنبي خارج «الموطأ». وليس هذا عند ابن وهــب، ولا ابـن عفـير، ولا ابـن القاسم، ولا أبي مصعب<sup>(۱)</sup>» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٩): «ليس هذا الحديث عند يحيى بـن يحيى، ولا ابن وهب، ولا ابن القاسم، ولا أبي مصعب<sup>(۱)</sup>، ولا أكثر الرواة في «الموطأ»، وهو عند ابن بكير، ومعن بن عيسى في «الموطأ»، وهو عند القعنبي في الزيادات خارج «الموطأ»» ا.هـ.

(أ) قلت: كذا قالاً، والحديث موجود في رواية أبي مصعب (٢/ ١٨٢–١٨٣/ ٢١٢١) !!

<sup>(</sup>يجيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهلِ بَيتِهِ وَهُوَ مَسؤُولٌ عَنهُم، وَامرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيتِ (في رواية «حد»، و«بك»: «بعلها») وَوَلَدِهَا وَهِيَ مَسؤُولَةٌ عَنهُم، وَعَبدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَال سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسؤُولٌ عَنهُ (في رواية «مص»: «عن رعيته»)؛ فَكُلُّكُم رَاعٍ، وَكُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ» - «مص»، و«مح»، و«حد»، و«بك»].

٢٠٥٨ - [حَدَّثَنَا مَالِكَ (١)، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») عَبدِاللَّهِ بـنِ دِينَار، عَن عَبدِاللَّهِ بِنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (في رواية «مح»، و«حد»: «قال: قال رسول اللَّه ﷺ) لأصحَابِ الحِجر:

«لا تَدخُلُوا عَلَى هَؤُلاء القَومِ المُعَذَّبِينَ؛ إِلاَّ أَن تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِن لَم تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِن لَم تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَلا تَدخُلُوا عَلَيهِم؛ أَن يُصِيبَكُم مِثلُ مَا أَصَابَهُم» - «مَص»، و«مح»، و«حد»، و«بك»].

٢٠٥٩ - [وَبِهِ، عَن عَبدِاللَّهِ بن عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

۲۰۵۸ – صحیح – روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۸۲/ ۲۱۱۹)، وسوید بن سعید (۲/ ۱۸۹/ ۱۱۹۹)، ومحمد بن الحسن الحسن (۲۳۹/ ۹۲۷).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٣٣ و ٤٤٢٠ و٤٧٠٢) عن إسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن بكير، ومعن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٩٨٠) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

(١) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤١٩): «وهذا عند ابسن بكير، وابسن بـرد، ومصعب الزبيري في «الموطأ»، وعند القعنبي خارج «الموطأ»، وليس هو عند ابسن وهـب، ولا ابن القاسم» ا.هـ.

ونحوه قال الحافظ ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٩).

٩ ٠ ٠ ٧ - **موقوف صحيح** - رواية أبي مصعب الزهـري (٢/ ١٨٢ / ٢١٢)، وسـويد=

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

مَفَاتِيحُ الغَيبِ خَمسَةٌ، لا يَعلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ: لا يَعلَمُ مَا فِي غَدِ إِلاَّ اللَّهُ، وَلا (في رواية وحد»: «وما») يَعلَمُ مَا تَغِيبُضُ الأرحَامُ إِلاَّ اللَّهُ، وَلا (في رواية «حد»: «وما») يَعلَمُ أَحدٌ مَتَى يَأْتِي المَطَرُ إِلاَّ اللَّهُ، وَمَا تَدرِي نَفسٌ مَاذَا تَكسِبُ غَدًا، وَلا (في رواية «حد»: «وما») تَدرِي نَفسٌ بَأَي أرضٍ تَمُوتُ، وَلا يَعلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللَّهُ - «مص»، و«حد»].

«قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيرِي؛ فَهُوَ لَهُ كُلُهُ، وَأَنَا أَغنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّركِ» - «قس»].

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وله حكم الرفع كما لا يخفى، وقد جاء كذلك؛ فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٦٩٧) من طريق معن بن عيسى، قال: حدثني مالك به مرفوعًا.

وأخرجه البخاري (١٠٣٩ و٧٣٧٩) من طريقين آخرين عن عبداللَّه بن دينار به.

٢٠٦٠ صحيح - رواية ابن القاسم (١٩١/ ١٣٧).

وأخرجه النسائي في «مسند حديث مالك» -ومن طريقه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٨٩- ٤٩٠)-، والحسن بن إسماعيل الضراب في «ذم الرياء» (مسند الموطأ»)، والحمامي في «جزء الاعتكاف» (ق١٦٦-١٦٧) من طرق عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في «صحيحـه» (٢٩٨٥) من طريق روح بن القاسم، عن العلاء به.

(١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٢): «هو في «الموطأ» عند ابن عفير، وابــن القاسم، ورواه في غير «الموطأ» جماعة عن مالك» ا.هــ.

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (ج ٥/ ق ٦٠): أن الحديث في «الموطأ» من رواية ابن وهب، وسعيد بن عفير، وعبدالرحمن بن القاسم.

<sup>=</sup>ابن سعيد (٢٠٦/ ١٤٨٤ -ط البحرين، أو ٧٩٦/ ٧٩٦ -ط دار الغرب).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٢٠٦١ - [مَالِكُ (١)، عَنِ العَلاءِ بِنِ عَبدِالرَّحَ نِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيطَانِ، فَأَيُّكُم مَا تَثَائَبَ؛ فَليَكظِم مَا استَطَاعَ»].

٢٠٦٢ [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا أَبُو النَّضرِ؛ أَنَّهُ أَخبَرَهُ مَن سَمِعَ عَاثِشَـةَ -رُضوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا- تَقُولُ:

٣٠٦١ - صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢/ ٥١٣ / ٩٤٢ - ط الزهيري)، وابن المظفر البزاز في «غرائب حديث مالك» (١١٣ / ٥٨)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٤٨٩ / ٦٢٢) عن عبدالله بن يوسف التنيسي، وعبدالله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في «صحيحـه» (٢٩٩٤) مـن طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به.

(١) قال الجوهري: «وهذا الحديث عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير في «الموطأ»، وعند القعنبي خارج «الموطأ»، وليس عند ابن بكير، ولا أبي مصعب» ا.هـ.

وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٢): «هـذا الحديث في «الموطأ» عند ابن القاسم، وابن وهب، وابن عفير، وهو عند القعنبي في الزيادات خارج «الموطأ»، وليس عند غيرهم في «الموطأ»» ا.هـ.

٢٠٦٢ منكر بهذا السياق - رواية محمد بن الحسن (٣٢١/ ٩٠٦) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة المخبر لأبي النضر.

الثانية: محمد بن الحسن -نفسه- ضعيف!

ويغني عنه: ما أخرجه البخاري (١/ ٢٩٢/ ٤٨٨- مختصره)، ومسلم (٨٩٢) عنها، قالت: كان يوم عيد يلعب السودان [وفي رواية: الحبشة] بالدرق والحسراب في المسجد، فإما سألت النبي على وراءه على باب حجرتي سألت النبي على وراءه على باب حجرتي يسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم في المسجد، فزجرهم عمر؛ فقال النبي على خده، وهو يقول: «دونكم يا بني أرفدة»، حتى إذا مللت؛ قال: «حسبك؟»، قلت: نعم، قال: «فاذهي».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

سَمِعتُ أَصوَاتَ أُنَاسِ يَلعَبُونَ مِنَ الْحَبُشِ وَغَيرِهِم يَومَ عَاشُورَاءَ، قَالَت: فَقُلتُ: نَعَم، وَوَضَعتُ ذَقنِي عَلَى يَدِه، فَجَعَلُوا النَّاسِ، فَوَضَع كَفَّهُ عَلَى البَابِ، وَمَدَّ يَدَهُ، وَوَضَعتُ ذَقنِي عَلَى يَدِه، فَجَعَلُوا النَّاسِ، فَوَضَع كَفَّهُ عَلَى البَابِ، وَمَدَّ يَدَهُ، وَوَضَعتُ ذَقنِي عَلَى يَدِه، فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنظُرُ، قَالَت: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَى يَدُه، وَوَضَعتُ ذَقنِي عَلَى يَدِه، قَلتُ: يَلعَبُونَ وَأَنَا أَنظُرُ، قَالَت: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه عَلَى يَدُه، وَوَضَعتُ ذَقنِي عَلَى يَدِه، قَلتُ: وَأَسَكُتُ مَرَّتَينِ الْوَ ثَلاَثًا -، ثُمَّ قَالَ لِي: «حَسَبُكِ»، فَقُلتُ: نَعَم، قَالَت: فَأَسَارَ إِلَيهم؛ فَانصَرَفُوا - «مح»].

٢٠٦٣ - [مَالِكٌ، عَن مُحمَّدِ بنِ المُنكَدِر؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ:

«أَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: أَينَ الَّذِينَ كَانُوا يُنزِّهُونَ أَنفُسَهُم وَأَسمَاعَهُم عَنِ اللَّهو وَعَن مَزَامِيرِ الشَّيطَانِ؟ اجعَلُوهُم فِي رِيَاضِ السَّيطَانِ؟ اجعَلُوهُم فِي رِيَاضِ المِسكِ، ثُمَّ يَقُولُ لِلمَلاثِكَةِ: أَسمِعُوهُم حَمدِي وَثَنَائِي، وَأَخبِرُوهُم أَن لاَ خُوفٌ عَلَيهم وَلا هُم يَحزَنُون» - «حد»].

٢٠٦٤ [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، عَن أَبِي لُبَابَةً:

٣٠٦٣ - ضعيف - رواية ســويد بـن سـعيد (٦٠٣/ ١٤٧٧ -ط البحريـن، أو ٥٢٩/ ٥٢٩-ط دار الغرب).

وأخرجه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (۱۲/ ٤٣ - زوائد نعيم) -ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»؛ كما في «حادي الروح» (ص٢٥٣)، و«الورع» (٧١/ ٨٠) -ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/ ٢٢٦/ ٣١٩)-، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٣/ ١٥١)، و«الأربعين على مذهب المتحققين من الصوفية» (١/ ١١١/ ٢٠) من طرق عن مالك به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لإرساله.

۲۰۶۶ - موقوف ضعیف - روایه أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۸۱/ ۱۸۱)، وسوید ابن سعید (۷/ ۱۸۱/ ۱۸۱ - ط البحرین، أو ۷۹۸/ ۷۹۸ - ط دار الغرب) عن مالك به. =

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

أَنَّهُ ارتَبَطَ فِي المَسجدِ بِسِلسِلَةِ رَبُوطٍ -وَالرَّبُوطُ: الثَّقيلَةُ- بِضعَ عَشرَةَ لَيلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ سَمعُهُ، فَمَا كَادَ يَسمَعُ، حَتَّى كَادَ أَن يَذَهَبَ بَصَرُهُ، قَالَ: وَكَانَت ابنتُهُ تَحُلُهُ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَذَهَبَ لِحَاجَةٍ حَتَّى يَفْرَغَ، ثُمَّ تَأْتِي بِهِ تَرُدُّهُ فِي الوِثَاقِ كَمَا كَانَ (في رواية «مص»: «ثم يؤتى به فتربطه يَفرَغَ، ثُمَّ تَأْتِي بِهِ تَرُدُّهُ فِي الوِثَاقِ كَمَا كَانَ (في رواية «مص»: «ثم يؤتى به فتربطه كما كان فتعيده») - «حد»، و«مص»].

## [بَابُ فَضَائِل أَصحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٠٦٥ - أَخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ؛ أَنَّــهُ سَــمِعَ سَـعيدَ بــنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:

«لَقَد جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُوَيهِ يَومَ أُحُدٍ».

٢٠٦٦- أَخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا عَبدُاللَّهِ بنُ دِينَارِ؛ قَالَ: قَالَ ابنُ عُمَرَ:

<sup>=</sup> قلت: وهذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بـن عمـرو بـن حزم لم يدرك أبا لبابة.

٢٠٦٥ – صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٣٣/ ٩٤٣).

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٥٨) من طريق أبي قرة -موسى بن طارق-، عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٧٢٥)، ومسلم في «صحيحه» (٢٤١٢/ ٤٢) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

٢٠٦٦- صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٣٣/ ٩٤٤).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٤٦٩): حدثنا إسماعيل بن أبي أويس: حدثنا مالك به.

وأخرجه البخاري (۳۷۳۰ و ۴۲۵۰ و ۱۹۲۷ و ۷۱۸۷)، ومسلم (۲٤۲٦) من طرق عن عبدالله بن دینار به.

وأخرجه البخاري (٤٤٦٨)، ومسلم (٢٤٢٦/ ٦٤) من طريقين عن سالم بن عبداللُّه ابن عمر، عن أبيه به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعثًا، فَأَمَّرَ عَلَيهِم أُسَامَةَ بِنَ زَيدٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿إِن تَطعُنُوا فِي إِمرَتِهِ؛ فَقَد كُنتُم تَطعُنُونَ فِي إِمرَتِهِ؛ فَقَد كُنتُم تَطعُنُونَ فِي إِمرَةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ، وَأَيمُ اللَّهِ؛ إِن كَانَ لَخَلِيقًا لَإِمرَةٍ، وَإِن كَانَ لَمِن أَحَبٌ النَّاسِ إِلَيَّ بَعدَهُ».

النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِن أَحَبٌ النَّاسِ إِلَيَّ بَعدَهُ».

٢٠٦٧ أَخبَرَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الْإَعرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةً؟
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«رَأَيتُ ابنَ أَبِي قُحَافَةَ نَزَعَ ذَنُوبًا -أَو ذَنُوبَينِ (۱) -، وَفِي نَزعِهِ ضَعفٌ (۲) -وَاللَّهُ يَغفِرُ لَهُ (۲) -، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَاسَتَحَالَت غَربًا (۱)، فَلَم أَرَ عَبقَرِيًّا (۱) مِنَ النَّاسِ يَنزِعُ نَزعَهُ ؛ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ (۱)».

٢٠٦٧– صحيح – رواية محمد بن الحسن (٣٤٣–٣٤٤/ ٩٩٧) عن مالك به.

وقد أخرجه مسلم (٤/ ١٨٦١) من طريق صالح بن كيسان، عن الأعرج به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٦٦٤)، ومسلم (٢٣٩٢) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

- (١) بفتح المعجمة، وبالنون، وآخره موحدة: الدلو الكبيرة، إذا كان فيها الماء.
- (٢) أي: أنه على مهل ورفق، وقال الشافعي: «معنى قوله: «وفي نزعه ضعف»: قصر مدته، وعجلة موته، وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته»؛ قاله الحافظ في «الفتح» (٧/ ٣٩).
- (٣) قال الحافظ: «يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلّة الفتـوح في زمانـه لا صنـع لـه فيه؛ لأن سببه قصر مدته، فمعنى المغفرة له: رفع الملامة عنه» ا.هـ.
  - (٤) بفتح المعجمة، وسكون الراء بعدها موحدة؛ أي: دلوًا عظيمًا.
- (٥) بفتح المهملة، وسكون الموحدة، بعدها قاف مفتوحة، وراء مكسورة، وتحتانية ثقيلة؛ والمراد به: كل شيء بلغ النهاية.
  - (٦) بفتح المهملتين وآخره نون: هو مناخ الإبل إذا شربت ثم صدرت.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

٢٠٦٨ - أَخبَرَنَا مَالِكَ (١)، عَن أَبِي النَّضِرِ -مَولَى عُمَرَ بنِ عُبَيدِاللَّهِ بـنِ مَعمَرٍ -، عَن عُبَيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ مَعمَرٍ -، عَن عُبَيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى المِنبَر، فَقَالَ:

"إِنَّ عَبدًا خَيْرَهُ اللَّهُ أَن يُؤتِيهُ مِن زَهرَةِ الدُّنيَا مَا شَاءَ، وَبَينَ مَا عِندَهُ وَ فَاحَارَ الْعَبدُ مَا عِندَهُ وَ فَالَ: فَدَينَاكَ فَاحَارَ الْعَبدُ مَا عِندَهُ وَ فَالَ النَّاسُ: انظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيخ يُخبرُ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، قَالَ: فَعَجبنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيخ يُخبرُ رَسُولُ اللَّهِ عَنَيْ بِخَبرِ عَبدٍ خَيْرَهُ اللَّهُ، وَهُو يَقُولُ: فَدَينَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَكُونُ اللَّهِ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ أَعلَمَنَا بِهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ أَعلَمَنَا بِهِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنهُ أَعلَى النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكرٍ، وَلَو كُنتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكرٍ، وَلَو كُنتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً؛ لاتَّخَذَتُ أَبا بَكرٍ، وَلَكِنَ أُخُوّةُ الإِسلام، وَلا يَبقَينَ فِي المَسجِدِ خَوخَةٌ إِلاَّ خَوخَةُ أَبِي بَكرٍ» - "مُع»].

٢٠٦٩ - [مَالِك، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن عَبدِاللَّهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةً؟

٢٠٦٨- صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٣٣/ ٩٤٥).

وأخرحه البخاري في «صحيحه» (٩٠٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٣٨٢) عن الماعيل بن أبي أويس ومعن بن عيسى، كلاهما عن مالك به.

(١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٥): «هذا الحديث عند القعنبي في الزيادات، وليس في شيء من «الموطآت»، وقد رواه في غير «الموطأ» جماعة عن مالك، والله أعلم».

٢٠٦٩ - صحيح - أخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٦٠٠) من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب بن عبدالله الزبيري» -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢/ ٢٢٠/٢٠)-، عن مصعب بن عبدالله، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٨٨٥ و٧٢٣١)، و«الأدب المفرد» (٢/ ٣٧٣-٤٧٤/ ٨٧٨ -ط الزهيري) -ومن طريقه في الموضع الأول البغوي في «معالم التنزيل» (٣/ ٨٠)-، ومسلم في «صحيحه» (٢٤١٠) وغيرهما من طرق عن يحيى بن سعيد به.

واستدركه الحاكم (٣/ ٥٠١) عليهما؛ فوهم.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَت عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا-:

بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرقًا ذَاتَ لَيلَةٍ، ثُمَّ قَالَ: «لَيتَ رَجُلاً صَالِحًا يَحرُسُنِي اللَّيلَةَ»، قَالَ: «مَن هَذَا؟»، فَقَالَ: يحرُسُنِي اللَّيلَةَ»، قَالَت: إذ سَمِعنَا صَوتَ السِّلاحِ، فَقَالَ: «مَن هَذَا؟»، فَقَالَ: أَنَا سَعدُ بنُ أَبِي وَقَّاصٍ جَئتُ أَحرُسُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَت: فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ! قَالَت: فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى سَمِعنَا غَطِيطَهُ](١).

٠٧٠٠ [مَالِكُ (٢)، عَن يَحيَى بِنِ سَعِيدٍ، عَن أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«أَلا أُنبِّنُكُم بِخَيرِ دُورِ الْأَنصَارِ؟ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبدِالْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الخَارِثِ بنِ الْخَزرَج، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنصَارِ خَيرٌ»].

٢٠٧١ - [حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعرَج، عَن أَبِي هُرَيسرَةً:

(١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص٢٧٨)، والجوهري في «مسند الموطأ» (ص٢٠٠): «هذا الحديث عند القعنبي وحده في «الموطأ»، وليس عند غيره فيه، والله أعلم» ا.هـ.

۲۰۷۰ صحيح - أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٨٩/ ٨٣٣٧)، وأحمد (١/ ٥٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥) من طريقين عن مالك به.

قال أبو نعيم: «غريب من حديث مالك، تفرد به عبدالعزيز (بن يحيى) عنه اله... قلت: بل تابعه إسحاق بن عيسى الطباع عند النسائي وأحمد.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٣٠٠)، ومسلم في «صحيحـه» (٤/ ١٩٥٠) من طرق عن يحيي بن سعيد به.

(٢) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٧): «وهذا -أيضًا- عند معن بن عيسى وغيره، وقد رواه ابن وهب وإسحاق بن عيسى الطباع، عن مالك في غير «الموطأ»».

الحوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤٦٠ - ١٤١) -: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا الحوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤٦٠ - ٤٦١) -: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم -وهذا في «الموطأ» له (٣٨٧/ ٣٧٣ -تلخيص القابسي) - به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

## أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«نَحنُ الآخِرُونَ الأوَّلُونَ السَّابِقُونَ يَومَ القِيَامَةِ، بَيدَ أَنَّهُم أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبِلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِن بَعدِهِم، فَهَذَا يَومُهُمُ الَّذِي فُرضَ عَلَيهِم؛ فَاختَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ؛ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ: اليَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَي بَعدَ غَدٍ» - «قس»](١).

٢٠٧٢ - [أَخبَرَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنَا عَبدُاللَّهِ بنُ دِينَارٍ: أَنَّ عَبدَاللَّهِ بـنَ عُمَـرَ أَخبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«إِنَّمَا أَجَلُكُم فِيمَا خَلا مِنَ الأَمَم كَمَا بَينَ صَلاةِ العَصرِ إِلَى مَعْرِبِ الشَّمسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُم وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ كَرَجُلِ استَعمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَن يَعمَلُ لِي إِلَى نِصفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطِ؟ قَالُ: فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ مَن يَعمَلُ لِي إِلَى نِصفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطِ؟ قَالُ: فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ

<sup>=</sup> وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣/ ١٠٩- ١١٠/ ١٧٢٠)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٥/ ٥٧٦)، وأبو عوانة في «صحيحه» (٢/ ١٢٦/ ٢٥٣٤) عن عبدالله بن وهب، عن مالك به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٣٨)، ومسلم في «صحيحه» (٨٥٥) من طرق عن أبى الزناد به.

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧١): «هذا في «الموطأ» عند ابن القاسم، ومعن، وابن عفير، والشافعي.

وليس هو في «الموطأ» عند ابن وهب، ولا أبي مصعب، ولا يحيى بن يحيى، ولا ابن بكير. ورواه ابن وهب وغيره عن مالك في غير «الموطأ»» ا.هـ.

وقال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٤٦١) نحوه، وزاد: «وليس هذا عند القعنبي». ٢٠٧٢- صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٤٥-٣٤٦/ ١٠٠٨).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٢٦٩)، والترمذي (٢٨٧١) عن إسماعيل بن أبي أويس ومعن بن عيسى، كلاهما عن مالك به.

وليس عند البخاري أول الحديث.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

قَالَ: مَن يَعمَلُ لِي مِن نِصفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاةِ العَصرِ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطِ ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ: مَن يَعمَل لِي مِن صَلاةِ العَصرِ إِلَى مَغرِبِ الشَّمسِ عَلَى قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ؟ ألا فَأَنتُمُ الَّذِينَ تَعمَلُونَ مِن صَلاةِ العَصرِ إِلَى مَغرِبِ الشَّمسِ عَلَى قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ قِيرَاطَين، قَالَ: فَغَضِبَتِ اليَهُ ودُ العَصرِ إِلَى مَغرِبِ الشَّمسِ عَلَى قِيرَاطَينِ قِيرَاطَين، قَالَ: فَعَضِبَتِ اليَهُ ودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحنُ أَكثُرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَظَاءً، قَالَ: هَل ظَلَمتُكُم مِن حَقِّكُم شَيئًا؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضلِي أُوتِيهِ مَن أَشَاءً».

٢٠٧٣ - أَخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا ابنُ شِهَابٍ، عَن إسمَاعِيلَ بن مُحمَّدِ

٢٠٧٣– ضعيف - رواية محمد بن الحسن (٣٣٣– ٣٣٤/ ٩٤٦).

وأخرجه الروياني في «مسنده» (٢/ ١٧٣/ ١٠٠١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٦/ ١٣١٢)، وأبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٢١١/ ٢٢١)، وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص ٥٠١)، و«معرفة الصحابة» (١/ ٥٦٥/ ١٣٢٨)، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (١/ ١٩٣٠ - ١٩٤ - المطبوع بهامش «الإصابة») من طريق عبدالله ابن وهب، وسعيد بن عفير، وعمرو بن مرزوق، ثلاثتهم عن مالك به.

وذكر الحافظ ابن حجر –رحمه الله– في «تعجيل المنفعة» (١/ ٣٠٩): أن إسماعيل بن أبي أويس، وجويرية بن أسماء روياه –أيضًا– عن مالك به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٦٧- ٦٨/ ١٣١٤ و ٦٨/ ١٣١٥)، و«المعجم الأوسط» (٢/ ٣٦٣–٣٦٤/ ٢٢٤٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٦٤/ ٢٢٧٠ -«موارد») من طريق يونس بن عبدالأعلى، وعبيدالله بن عمر، كلاهما عن الزهري به.

قال السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٥٤٩): «قال الحافظ ابن حجر في «الأطراف»: هكذا أخرجه ابن حبان بهذا السياق، وليس فيه ما يدل على أن إسماعيل سمعه من ثابت؛ فهو منقطع.

ورواه مالك في «الموطأ» عن ابن شهاب، عن إسماعيل، عن ثابت؛ أنه قال:... (وذكره)، ولم يذكره من رواة «الموطأ» أحد إلا سعيد بن عفير وحده، وقال: قال مالك: قتل ثابت بن قيس يوم اليمامة.

قال ابن حجر: فلم يدركه إسماعيل؛ فهو منقطع قطعًا ا.هـ.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

ابنِ ثَابِتٍ الْأَنصَارِيِّ: أَنَّ ثَابِتَ بنَ قَيسِ بنِ شِمَاسٍ الْأَنصَارِيَّ، قَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَد خَشِيتُ أَن أَكُونَ قَد هَلَكُتُ، قَالَ: «بِمَ؟»، قَالَ نَهَانَا اللَّهُ أَن نُحِبَّ أَن نُحمَدَ بِمَا لَم نَفعَل، وَأَنَا امرُوَّ أُحِبُ الحَمد، وَنَهَانَا عَنِ الخَيلاء، وَأَنَا امرُوَّ أُحِبُ الجَمال، وَنَهَانَا أَن نَرفَعَ أَصواتَنَا فَوقَ صَوتِك، وَأَنَا الخُيلاء، وَأَنَا امرُوَّ أُحِبُ الجَمَال، وَنَهَانَا أَن نَرفَعَ أَصواتَنَا فَوقَ صَوتِك، وَأَنَا رَجُلٌ جَهيرُ الصَّوتِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا ثَابِتُ! أَمَا تَرضَى أَن تَعِيشَ حَمِيدًا، أَو تُقتَلَ شَهيدًا وَتَدخُلَ الجَنَّة» (١).

٢٠٧٤ - أَخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا عَبدُ اللَّهِ بنُ دِينَارٍ؛ قَالَ: قَالَ ابنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«غِفَارٌ: غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسلَمُ: سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعَصِيَّةُ: عَصَتِ اللَّهَ

= قلت: وهو كما قال، وبنحو هذا الكلام قال في «تعجيل المنفعة» (١/ ٣٠٩).

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٧١/ ١١٧٥): «إسماعيل بن محمد بن ثابت ابن قيس بن شماس الأنصاري مدني، روى عنه الزهري، مرسل» ا.هـ.

قلت: وفيه علة أخرى؛ وهي جهالة إسماعيل بن محمد بن ثابت.

والحديث ضعفه -أيضًا- شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «ضعيـف موارد الظمآن» (٢٨٤).

(١) قال الجوهري في «مسند الموطأ»: «وهذا في «الموطأ» عند ابن عفير دون غيره، والله أعلم».

وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٤): «هو عند ابن عفير في «الموطأ» دون غيره، وهو محفوظ لابن شهاب» ا.هـ.

٢٠٧٤– صحيح - رواية محمد بن الحسن (٣٣٩/ ٩٦٥) عن مالك به.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٥١٨) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله ابن دينار به.

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٥١٣)، ومسلم في «صحيحـه» (٤/ ١٩٥٣) من طريق نافع، عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = علي بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

وَرَسُولَهُ».

٢٠٧٥ - أَخبَرَنَا مَالِكُ: أَخبَرَنَا يَحيى بنُ سَعِيدٍ؛ قَالَ:

قِيلَ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا-: لَو دُفِنتِ مَعَهُم؟ قَالَ: قَالَت: إِنَّسِي إِذًا لأَنَا المُبتَدِئَةُ بِعَمَلِي.

٢٠٧٦ - أَخبَرَنًا مَالِكٌ؛ قَالَ: قَالَ سَلَمَةُ لِعُمَرَ بن عَبدِاللَّهِ:

مَا شَأَنُ عُثمَانَ بِنِ عَفَّانَ لَمْ يُدفَن مَعَهُم؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيهِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَومَئِذٍ مُتَشَاغِلِينَ - «مح»].

٢٠٧٧ - [حَدَّثَنَا مَالِكُ (١)، عَن (في رواية «مح»: «أخبرنا») إِسحَاقَ بنِ عَبدِاللَّهِ بنِ أَبِي طَلحَةَ، عَن أَنَسِ بن مَالِكٍ؛ قَالَ:

«دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصحَابَ بِنر مَعُونَـةَ ثَلاثِينَ

۲۰۷۵ موقوف ضعیف - روایة محمد بن الحسن (۳٤٠/ ۹۷۳) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه، وضعف محمد بن الحسن.

۲۰۷٦ مقطوع ضعیف - روایة محمد بن الحسن (۳٤٠/ ۹۷٤) عن مالك به.
 قلت: ومحمد بن الحسن ضعیف.

۲۰۷۷ - صحیح - روایة أبي مصعب الزهري (۲/ ۱۱۲/ ۱۹۶۵)، وسوید بن سعید (۶/ ۱۸۲/ ۱۹۹۱)، وحمد بن سعید (۲۰۱۶/ ۱۶۸۱ - ط البحرین، أو ۵۳۰ - ۵۳۱ - ط دار الغرب)، ومحمد بن الحسن (۳۳۲ - ۳۳۳/ ۹۱۰).

وأخرجه البخاري في «صحيحه» (٢٨١٤)، ومسلم في «صحيحه» (٦٧٧/ ٢٩٧) عن إسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به.

(١) قال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٦٠): «هذا في «الموطأ» عند معن بن عيسى، وأبي مصعب الزهري، وابن بكير، وابن برد، ومحمد بن المبارك الصوري، ومصعب الزبميري، وعند القعنبي خارج «الموطأ»، وليس هو عند يحيى بن يحيى، ولا ابن وهب، ولا ابن القاسم، ولا ابن عفير، ولا القعنبي في «الموطأ»» ا.هـ.

ونحوه قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص ٢٧٠–٢٧١).

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = عمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

صَبَاحًا (في رواية «مح»: «غداة»)، يَدعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكوَانَ، وَلِحيَانَ، وَلِحيَانَ، وَلِحيَانَ، وَلِحيَانَ،

قَالَ أَنَسٌ: أَنزَلَ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرآنًا حَتَّى نُسِخَ بَعدُ: أَن بَلِّغُوا عَنَّا قَومَنَا: أَن قَد لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنــهُ - «مص»، و«مح»، و«حد»، و«بك»].

٢٠٧٨ - [أخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنْ أَبَاهُ أَخبَرَهُ، عَن عَمْرَةَ بِنتِ عَبْدِالرَّحَىن، عَن عَائِشَةً -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-؟ أَنَّ أَبَاهُ أَخبَرَهُ، عَن عَمْرَةَ بِنتِ عَبْدِالرَّحَىن، عَن عَائِشَةَ -زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ-؟ أَنَّهَا قَالَت:

مَا رَأَيتُ مِثلَ مَا رَغِبَت هَذِهِ الْأُمَّةُ عَنهُ مِن هَذِهِ الآيةِ: ﴿وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأُصلِحُوا بَينَهُمَا فَإِن بَغَت إحدَاهُمَا عَلَى الأَخرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي المُؤمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصلِحُوا بَينَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩] - تَبغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أُمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأصلِحُوا بَينَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩] - «مح»].

٧٩ - [مَالِكُ (١)، عَن أبِي حَازِم -سَلَمَةَ بنِ دِينَارٍ -، عَن سَهلِ بنِ

۲۰۷۸ – موقوف حسن – رواية محمد بن الحسن (٣٤٤/ ٢٠٠٣) عن مالك به.

وأخرجه البيهقي في «سننه» (٨/ ١٧٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عـن أبيـه، عن محمد بن أبي بكر به.

قلت: هو بمجموعهما حسن إلى محمد بن أبي بكر.

٣٧٤ - موقوف صحيح - أخرجه أبو القاسم الجوهري في «مسند الموطأ» (٣٧٤/ ٢٧٤) من طريق معن بن عيسى، عن مالك به.

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٤١٠ و٥٤١٣) -ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (١١/ رقم ٢٨٤٥)- من طريق آخر عن أبي حازم به بمعناه.

(١) قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص٣٧٤): «هذا عند معن دون غيره، والله أعلم».=

(قس) = عبدالرحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سويد بن سعيد (بك) = ابن بكير

باب جامع الجامع

سَعدٍ؛ قَالَ:

مَا رَأَيتُ مَنخَلاً حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قِيلَ: وَكَيفَ كُنتُم تَصنَعُونَ؟ قَالَ: كَانَ الشَّعَيرُ يُنسَفُ وَيُنفَخُ ].

٢٠٨٠ [أخبَرَنا مَالِكٌ: أَخبَرَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللَّهِ؛ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ:

لَو عَلِمتُ أَنَّ أَحَدًا أَقَوَى عَلَى هَذَا الأمرِ مِنِّي؛ لَكَانَ أَن أَقَدِمَ فَيُضرَبَ عُنُقِي أَهُونُ عَلَيَّ، فَمَن وَلِيَ هَذَا الأمرَ بَعدِي؛ فَلَيَعلَم أَن سَيَرِدَهُ عَنهُ القريبُ وَالبَعِيدُ، وَأَيمُ اللَّهِ إِن كُنتُ لأُقَاتِلَ النَّاسَ عَن نَفسِي.

٢٠٨١ - أَخبَرَنَا مَالِكٌ: أَخبَرَنِي مُخبِرٌ، عَن أَبِي الدرداء؛ قَالَ:

وأخرجه ابن عساكر في «تـــاريخ دمشــق» (٤٧/ ٢١١-٢١٢)- مــن طريــق ابــن أبــي الوزير، عن مالك به.

قلت: هذا سند ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن سالًا لم يدرك جده عمر.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٧٥) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٥٨) من طريق حماد بن سلمة: نا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: قال عمر (وذكره).

قلت: سنده ضعيف؛ لانقطاعه.

٢٠٨١ – موقوف ضعيف – رواية محمد بن الحسن (٣٤١/ ٩٧٩) عن مالك به.

قلت: سنده ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: جهالة المخبر لمالك.

الثانية: ضعف محمد بن الحسن.

<sup>=</sup> وقال ابن عبدالبر في «التقصي» (ص ٢٧٥): «ليس هذا في «الموطأ» إلا عند معن بن عيسى وحده، والله أعلم».

۲۰۸۰ – **موقوف ضعیف** – روایة محمد بن الحسن (۳٤٠) (۹۷۸ – ومن طریقه ابسن عساکر فی «تاریخ دمشق» (۶۷/ ۲۱۲)– به.

<sup>(</sup>يحيى) = يحيى الليثي (مص) = أبو مصعب الزهري (مح) = محمد بن الحسن (قع) = عبدالله بن مسلمة القعنبي

كَانَ النَّاسُ وَرَقًا لا شَوكَ فِيهِ، وَهُمُ اليَومَ شَوكٌ لا وَرَقَ فِيهِ؛ إِن تَرَكتَهُم لَم يَترُكُوكَ، وَإِن نَقَدتَهُم نَقَدُوكَ - «مح»].

انتهى المجلد الرابع ويه نهاية الكتاب ويليه:

## الفهارس العلمية

= وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ١٩٩) من طريق نعيم بن الهيصم: حدثنا فرج ابن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي الدرداء به.

قلت: وهذا سند ضعيف؛ فرج بن فضالة ضعيف؛ كما في «التقريب».

(قس) = عبدالوحمن بن القاسم (زد) = على بن زياد (حد) = سريد بن سعيد (بك) = ابن بكير

## فهرس الموضوعات

| ٧        | ٣٧- كتاب الوصية                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ٧        | ١- باب الأمر بالوصيّة، وتغييرها                                 |
| ۸        | ٢- باب جواز وصيّة الصّغير والضّعيف والمصاب والسّفيه             |
| 11       | ٣- باب الوصيّة في الثّلث لا تتعدّى                              |
| ١٣       | ٤- باب أمر الحامل والمريض والَّذي يحضر القتال في أموالهم        |
| 10       | ٥- باب الوصيّة للوارث والحيازة                                  |
| ١٧       | ٦- باب ما جاء في المؤنّث من الرّجال ومن أحقّ بالولد             |
| ١٩       | ٧- باب العيب في السّلعة وضمانها                                 |
| ۲٠       | ٨- باب جامع القضاء وكراهيّته                                    |
| ۲٤       | ٩- باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا                         |
| ۲٥       | ١٠- باب ما يجوز من النّحل للصّغار                               |
| ۲۹       | ٣٨- كتاب العتق والولاء                                          |
| ۲۹       | ١- باب من أعتق شركًا له في مملوك                                |
| ٣١       | ٢- باب الشّرط في العتق                                          |
| لك مالاً | ٣- باب ما جاء في القضاء في من أعتق رقيقًا له عند موتــه و لا يم |
| ۳۱       | غيرهم                                                           |
| ٣٣       | ٤- باب القضاء في مال العبد إذا عتق                              |

| • | - باب عتق أمّهات الأولاد، وجامع القضاء في العتاقة                 | ٥ |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|
| , | – باب ما يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة                         | ٦ |
|   | ُ- باب ما لا يجوز من العتق في الرّقاب الواجبة                     | ٧ |
|   | ـ باب ما جاء في عتق الحيّ عن الميّت                               |   |
| ı | - باب ما جاء في فضل عتق الرّقاب وعتق الزّانية وابن الزّني         | ٩ |
| • | ١- باب ما جاء في مصير الولاء لمن أعتق                             | • |
| • | ١- باب جرّ العبد الولاء إذا أعتق                                  |   |
| • | ١١- باب ميراث الولاء                                              |   |
|   | ١١ – باب ميراث السّائبة وولاءه وولاء من أعتق اليهوديّ والنّصرانيّ |   |
|   | ٣- كتاب المكاتب                                                   |   |
| • | - باب القضاء في المكاتب                                           | ١ |
| ١ | ١- باب الحمالة في الكتابة                                         |   |
| ١ | ٢- باب القطاعة في الكتابة                                         | ~ |
| / | ٤- باب جراح المكاتب                                               | ٤ |
| ٨ | »- باب بيع المكاتب                                                |   |
| ٨ | -<br>- باب سعي المكاتب                                            |   |
|   | ٠- باب عتق المكاتب إذا أدّى ما عليه قبل محلّه                     |   |
|   | - باب ميراث المكاتب إذا عتق                                       |   |
|   | ٩- باب الشّرط في المكاتب                                          |   |

| 9 8   |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| ۲۶    | - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب               |
| ٩٧    | - باب ما جاء في عتق المكاتب وأمّ ولده         |
| ٩٨    | - باب الوصيّة في المكاتب                      |
| 1.0   | - كتاب المدبّر                                |
| 1.0   | باب القضاء في ولد المدبّر                     |
| 1 • 7 | باب جامع ما في التّدبير                       |
| ١٠٧   | باب الوصيّة في التّدبير                       |
| 11•   | باب ما جاء في مسّ الرّجل وليدته إذا هو دبّرها |
| 111   | باب ما جاء في بيع المدبّر                     |
| 110   | باب جراح المدبّر                              |
| ١١٨   | باب ما جاء في جراح أمّ الولد                  |
| ١٢١   | . كتاب الحدود                                 |
| 171   | باب ما جاء في الرّجم                          |
| ١٣٤   | باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزّني        |
|       | باب جامع ما جاء في حدّ الزّني                 |
|       | باب ما جاء في المغتصبة                        |
| 174   | باب الحدّ في القذف والنَّفي والتَّعريض        |
| 1 5 7 | باب ما لا حدّ فيه                             |

| 187                      | ٧- باب ما يجب فيه القطع                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ۱٤۸                      | ٨- باب ما جاء في قطع الآبق والسّارق             |
| ١٥٠                      | ٩- باب ترك الشفاعة للسّارق إذا بلغ السّلطان     |
| 107                      | ١٠- باب جامع ما جاء في القطع                    |
| ١٥٩                      | ١١- باب ما لا قطع فيه                           |
| ١٦٩                      | ٤٢- كتاب الأشربة                                |
| 179                      | ١- باب الحدّ في الخمر                           |
| 1 7 7                    | ٢- باب ما ينهى أن ينبذ فيه                      |
| ١٧٤                      | ٣- باب ما يكره أن ينبذ جميعًا                   |
| ١٧٦                      | ٤- باب تحريم الخمر                              |
| \                        | ٥- باب جامع تحريم الخمر                         |
| ١٨١                      | ٦- باب شرب اللّبن                               |
| ١٨٥                      | ٤٣- كتاب العقول                                 |
| ١٨٥                      | ١- باب ذكر العقول                               |
| ١٨٧                      | ٢- باب العمل في الدّية                          |
| <b>بناية المجنون</b> ١٨٧ | ٣- باب ما جاء في دية العمد في القتل إذا قبلت و- |
| ١٨٩                      | ٤- باب دية الخطأ في القتل                       |
| 191                      | ٥- باب عقل الجراح في الخطأ                      |
| 197                      | <ul><li>٦- باب ما جاء في عقل المرأة</li></ul>   |

| 190            | ٧- باب عقل الجنين                                      |   |
|----------------|--------------------------------------------------------|---|
| 197            | ٨- باب ما يجب فيه الدّية كاملة من الجراح سوى القتل     |   |
| ل الشّلاّء ٢٠٠ | ٩- باب ما جاء في عقل العين القائمة إذا ذهب بصرها واليد |   |
| Y•1            | ١٠- باب ما جاء في عقل الشّجاج                          |   |
| ۲۰۳            | ١١- باب ما جاء في عقل العظام                           |   |
| Y • £          | ١٢ – باب دية المنقّلة                                  |   |
| 7 • 8          | ١٣- بأب ما جاء في عقل الأصابع                          |   |
| Y . o          | ١٤- باب جامع عقل الأسنان                               | ٠ |
| Y • V          | ١٥ - باب العمل في عقل الأنسان                          |   |
| Υ•Λ            | ١٦- باب ما جاء في دية جراح العبد                       |   |
| ۲۱۰            | ١٧ - باب القصاص في المماليك                            |   |
| 711            | ١٨- باب ما جاء في دية أهل الذَّمّة                     |   |
| Y 1 Y          | ١٩- باب ما يوجب العقل على الرّجل في خاصّة ماله         |   |
| Y10            | ٢٠- باب ما جاء في ميراث العقل والتّغليظ فيه            |   |
| 77             | ٢١- باب جامع العقل والجراح                             |   |
|                | ٢٢- باب ما جاء في قتل الغيلة والسّحر                   |   |
|                | ٣٢- باب ما يجب في العمد                                |   |
| YYA            | ٢٤- باب القصاص في القتل                                |   |
| 77.            | ٢٥- باب القصاص من السّكران                             |   |
|                |                                                        |   |

| ۲۳.         | ٢٦- باب العفو في قتل العمد                   |
|-------------|----------------------------------------------|
| ۲۳۱         | ٢٧- باب القصاص في الجراح                     |
| ۲۳۳         | ۲۸ - باب ما جاء في دية السّائبة وجنايته      |
| 747         | ٤٤- كتاب القسامة                             |
| 727         | ١ - باب تبدئة أهل الدّم في القسامة           |
| 7 8 1       | ٢- باب العمل في القسامة                      |
| 784         | ٣- باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدّم |
| 7           | ٤- باب القسامة في قتل الخطأ                  |
| 720         | ٥- باب الميراث في القسامة                    |
| 7           | ٦- باب القسامة في العبيد                     |
| 7           | ٥٥- كتاب الجامع                              |
| 7           | ١- باب ما جاء في الدّعاء للمدينة وأهلها      |
| 701         | ٢- باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها   |
| Y0Y         | ٣- باب ما جاء في تحريم المدينة               |
| ۲٦.         | ٤- باب ما جاء في وباء المدينة                |
| 777         | ٥- باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة     |
| 777         | ٦- باب جامع ما جاء في أمر المدينة            |
| <b>۲</b> 7٨ | ٧- باب ما جاء في الطّاعون                    |
| <b>۲</b> ۷۷ | ٤٦- كتاب القدر                               |

| YVV                        | ١- باب النَّهي عن القول بالقدر              |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| YAY                        | ٢- باب جامع ما جاء في أهل القدر             |
| PAY                        | ٤٧- كتاب حسن الخلق                          |
| YA9                        | ١- باب ما جاء في حسن الخلق                  |
| Y 9 V                      | ٢- باب ما جاء في الحياء                     |
| 799                        | ٣- باب ما جاء في الغضب                      |
| ٣٠١                        |                                             |
| ٣٠٩                        | ٤٨- كتاب اللّباس                            |
| ٣٠٩                        | ١- باب ما جاء في لبس الثّياب للجمال بها     |
| ٣١٢                        | ٢- باب ما جاء في لبس الثّياب المصبغة والذّه |
| 718                        | ٣- باب ما جاء في لبس الخزّ                  |
| 718                        | ٤- باب ما يكره للنّساء لبسه من الثّياب      |
| ٣١٦                        | ٥- باب ما جاء في إسبال الرّجل ثوبه          |
| W19                        | ٦- باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها         |
| ٣٢٠                        | ٧- باب ما جاء في الانتعال                   |
| ٣٢٢                        | ٨- باب ما جاء في لبس الثّياب                |
| ٣٢٩                        | ٤٩- كتاب صفة النّبيّ ﷺ                      |
| ۳۲ q                       | ١- باب ما جاء في صفة النّبيّ ﷺ              |
| ليه السّلام-، والدّجال ٣٣١ | ٢- باب ما جاء في صفة عيسى ابن مريم -عا      |
|                            |                                             |

| ****       | ٣- باب ما جاء في السّنة في الفطرة                       |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ***        | ٤- باب النّهي عن الأكل بالشّمال                         |
| ٣٣٩        | ٥- باب ما جاء في المساكين                               |
| ٣٤١        | ٦- باب ما جاء في معى الكافر                             |
| ي الشّراب  | ٧- باب النَّهي عن الشَّراب في آنية الفضَّة، والنَّفخ فِ |
| r37        | ٨- باب ما جاء في شرب الرّجل وهو قائم                    |
| <b>TEA</b> | ٩- باب السُّنَّة في الشَّرب ومناولته عن اليمين          |
| <b>789</b> | ١٠- باب ما جاء في الطّعام والشّراب                      |
| ٣٦٧        | ١١- باب ما جاء في أكل اللّحم                            |
| ٣٦٩        | ١٢ - باب ما جاء في لبس الخاتم                           |
| ٣٧٠        | ١٣ - باب ما جاء في نزع المعاليق                         |
| ٣٧٠        | من العين والجرس من العنق                                |
| ٣٧٥        | ٥٠- كتاب العين                                          |
| TV0        | ١- باب الوضوء من العين                                  |
| <b>***</b> | ٢- باب الرّقية من العين                                 |
| ٣٧٩        | ٣- باب ما جاء في أجر المريض                             |
| <b>YAY</b> | ٤- باب التَّعوَّذ والرَّقية في المرض                    |
| ٣٨٦        | ٥- باب تعالج المريض                                     |
| ٣٨٨        | ٦- باب الغسل بالماء من الحمّي                           |

| ٧- باب ما جاء في عيادة المريض، والطيرة            | ٣٩١   |
|---------------------------------------------------|-------|
| ٥١- كتاب الشّعر                                   | ٣٩٧   |
| ١- باب السّنّة في الشّعر                          | ٣٩٧   |
| ٣- باب ما جاء في إصلاح الشّعر                     | ٤٠٢   |
| ٣- باب ما جاء في صبغ الشّعر                       | ٤٠٥   |
| ٤- باب ما يؤمر به من التّعوّذ                     | ٤ • V |
| ٥- باب ما جاء في المتحابّين في اللّه              | ٤١٠   |
| ٥٢ كتاب الرّؤيا                                   | £ 1 9 |
| ١ - باب ما جاء في الرّؤيا                         | ٤١٩   |
| ٢- باب ما جاء في النّرد                           | ٤٢٣   |
| ٥٣- كتاب السلام                                   | ٤٢٩   |
| ١- باب العمل في السّلام                           | £ Y 9 |
| ٢- باب ما جاء في السّلام على اليهوديّ والنّصرانيّ | ٤٣٠   |
| ٣- باب جامع السّلام                               | ٤٣١   |
| ٥٤- كتاب الاستئذان                                | ٤٣٩   |
| ١- باب الاستئذان                                  | ٤٣٩   |
| ٢- باب ما جاء في التشميت في العطاس                | ¥ £ Y |
| ٣- باب ما جاء في الصّور والتّماثيل                |       |
| ٤- باب ما جاء في أكل الضّبّ                       |       |

| ٥- باب ما جاء في أمر الكلاب                                          |
|----------------------------------------------------------------------|
| ٦- باب ما جاء في أمر الغنم                                           |
| ٧- باب ما جاء في الفارة تقع في السّمن، والبدء بالأكل قبل الصّلاة ٥٥٩ |
| ٨- باب ما يتقى من الشَّوْم                                           |
| ٩- باب ما يكره من الأسماء                                            |
| ٠١- باب ما جاء في الحجامة، وأجرة الحجّام                             |
| ١١- باب ما جاء في المشرق                                             |
| ١٢ - باب ما جاء في قتل الحيّات الّتي في البيوت، وما يقال في ذلك ٤٧٢  |
| ١٣ - باب ما يؤمر به من الكلام في السفر                               |
| ١٤ - باب ما جاء في الوحدة في السّفر للرّجال والنّساء                 |
| ١٥- باب ما يؤمر به من العمل في السفر                                 |
| ١٦- باب الأمر بالرّفق بالمملوك                                       |
| ١٧ – باب ما جاء في أمر المملوك وهيئته                                |
| ٥٥- كتاب البيعة                                                      |
| ١- باب ما جاء في البيعة                                              |
| ٥٦ - كتاب الكلام                                                     |
| ١- باب ما يكره من الكلام                                             |
| ٢- باب ما يؤمر به من التّحفظ في الكلام                               |
| ٣- باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله                               |
|                                                                      |

| 0 • V | ٤- باب ما جاء في الغيبة                    |
|-------|--------------------------------------------|
| 0 • 9 | ٥- باب ما جاء فيما يخاف من اللّسان         |
| 017   | ٦- باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد     |
| 010   | ٧- باب ما جاء في الصّدق والكذب             |
| 019   | ٨- باب ما جاء في إضاعة المال، وذي الوجهين  |
| ٥٢١   | ٩- باب ما جاء في عذاب العامّة بعمل الخاصّة |
| ٥٢٣   | ١٠ – بأب ما جاء في التّقى                  |
| 078   | ١١- باب القول إذا سمعت الرّعد              |
| 070   | ١٢ - باب ما جاء في تركة النّبيّ ﷺ          |
| 079   | ٥٧- كتاب جهنّم                             |
| 079   | ١- باب ما جاء في صفة جهنّم                 |
| ٥٣٣   | ٥٨- كتاب الصدقة                            |
| 077   | ١- باب التّرغيب في الصّدقة                 |
| ٥٣٧   | ٢- باب ما جاء في التّعفّف عن المسألة       |
| ٥ ٤ ٤ | ٣- باب ما يكره من الصّدقة                  |
| ٥ ٤ ٩ | ٥٩- كتاب العلم                             |
| ο ξ ٩ | ١- باب ما جاء في طلب العلم                 |
| 00.   | ٢- باب كيف يقبض العلم                      |
| 000   | ٦٠- كتاب دعوة المظلوم                      |

| 000 |       | 1111                            |
|-----|-------|---------------------------------|
|     |       | ١- باب ما يتّقى من دعوة المظلوم |
| 009 |       | ٦١- كتاب أسماء النّبيّ ﷺ        |
| 009 |       | ١- باب أسماء النّبيّ عَلَيْة    |
| ۰٦٣ |       | باب جامع الجامع                 |
| ٥٧٨ | ••••• | باب فضائل أصحاب النبي ﷺ         |
|     |       |                                 |
|     |       |                                 |